المليترضخ









الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد خير النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فقد زارني الأخ الحبيب، والصديق اللبيب، الشيخ القارئ محمد عربي القباني حفظه اللَّه تعالى، وأطلعني على عمل هام في خدمة القرآن الكريم وهو مصحف معلم التجويد، بطريقة عملية ومثلى، تسهّل للقارئ تعلّم أحكام التجويد مع تطبيقاتها، بشكل متدرّج، مبيّناً ذلك بالتفصيل، فيأتي بالكلمة القرآنية، ثم يبين حكمها، ثم يبين كيفية النطق بها، وإذا كان هناك مدّ بين مقداره، وإذا كانت غنّة بينها، وبين كم حركة تغنّ، وإذا كان إخفاء بين حكمه، وهكذا في كل ما يتعلق بالمدود قاطبة، والأحكام التجويدية، والإدغام المتماثل والإدغام المتجانس، والإدغام المتقارب، وأحكام الميم الساكنة، والتنوين، إلى غير ذلك؛ مما يتعلق بتجويد الحرف القرآني، وبيان صفاته.



ومما يساعد على ذلك أن النص القرآني والبيان التجويدي نصب عينيه، فلا يغيب عن القارئ في ذلك شيء، ففي كتب التجويد يحتاج المتعلم إلى أمثلة، بينما هو هنا لا يحتاج إلى أمثلة لأن النص هو عين المطلوب.

ولعمري هذا عمل جيد، فيه البيان الحقيقي الواقعي لأحكام التجويد، وليس فيه غموض ولا إلباس كبعض الطرق الأخرى ألتى أتى بها البعض.

وإني أهيب بالناشرين والطابعين ألا يكون كتاب الله أداة للريح مقصودة، فالإخلاص لله يجلب لهم شيئين: القريى من الله، والربح المالي. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون. وختاماً جزى الله أخانا القارىء الشيخ محمد عربي القباني خير الجزاء على اهتمامه بكتاب الله، قراءة وتأليفاً وتجويداً. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربً العالمن.



### كلمة الناشر؛ الدكتور على أبو الخير

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيَّدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، وبعد: إن أيّ عمل يتعلق بالقرآن الكريم، ينبغي أن نحرص حرصاً كبيراً على انتفاء محاذيره أولاً، وإنّ فكرتنا هذه، في عرض أحكام التجويد من خلال نماذج تجويدية في كلِّ صفحة من صفحات هذا المصحف الشريف تتناول كما قال فضيلة الشيخ كريِّم راجح حفظه اللَّه: كافَّة أحكام التجويد مع قواعدها الأصلية العلمية بشكل واضح لا لبس فيه، ولا غموض، طريقة مبتكرة، تجمع بين الأصالة في أحكام التجويد وبين التجديد في أسلوب عرض هذه الأحكام، لمن أراد بحقّ أن يتقن التجويد، بحيث لو أخذ حكماً تجويديّاً واحداً من خلال الصفحة المقروءة في كلِّ مرّة يقرأ فيها القرآن، يكون قد تعلّم هذه الأحكام مع قواعدها الأساسية بتدرّج وسهولة، وحافزنا لمثل هذا العمل، قول الرسول صلّى اللَّه عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلمه). وتعلم أحكام التجويد والقراءة الصحيحة والمجودة باب من ذلك، علماً أن الأمر الإلهي بترتيل القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَرَتِّل ٱلْقُرْءَ ان مِّرْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٤) هو على الأغلب



عند العلماء، أمر بتناول البحث القرآني، والمدارسة المنتظمة الموضوعية التي تتناول المعنى ولا تتنكّر للمبنى في دراسة الآيات ومراميها ومقاصدها القريبة والبعيدة.

وإن تجويد القرآن الكريم، قراءةً، وتلاوةً، ودراسةً، وتدبّراً، أمر مقصود لذاته ومقصود أيضاً للوصول إلى ثمراته في الفهم الصحيح، ثم التطبيق العملي لأوامر اللَّه، والانتهاء عمَّا نهى عنه اللَّه، من خلال إدراك مقاصد الحق، وخطاب الحق في هذا الكتاب العزيز الحكيم.

وإن هذا العمل الجليل، بعون الله تعالى وتوفيقه وتسديده، قد شفّعناه بتفسير لكلمات القرآن الغريبة، التي اختارها العارّمة الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله من أمهات التفاسير، كما أننا طعّمنا هذا التفسير، بإضافات قيّمة من تفسير الإمامين الجلياين. السيوطي والمحلي، في جوانب تحتاج إلى استكمال لم تسدّ عند الأول، وحمداً لله تعالى أن أعاننا على تنظيم معجم الباحثين المفهرس لألفاظ القرآن، ولمواضيع القرآن، ولمواضيع سور القرآن، بشكل بتميز عمّا سبق، بسهل للدارسين والباحثين عملهم.

فلذا أدعو القارئ الكريم، أن لا يبخل علينا بدعوة في ظهر الغيب، أو نصيحة تهدى لعمل يتعلق بكتاب الله، وإننا لا ندّعي الإتيان بعمل جديد أو اختراع عظيم، ولكنّها فكرة مبتكرة، نرجو أن يكون فيها خير عميم للأمة في قراءة هذا القرآن، واللَّه من وراء القصد، والحمد للَّه ربّ العالمين.



الحمد لله ربِّ العالمِن، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيّد المرسلين، وإمام المتقين، المبعوث رحمة للعالمِن، سيدنا محمد بن عبد اللَّه، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدّين.

أما بعد: فالقرآن الكريم هو كلام الله المعجز، المنزل على سيدنا محمد (ﷺ) المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبّد بتلاوته، وقد وصل إلينا، ولله الحمد، كما أنزل دون تحريف أو تغيير أو تبديل، أو زيادة أو نقصان، فالله تعالى هو الذي تكفّل بعفظه حيث قال: ﴿ إِنَّعَنَّ رَبِّنَا الْأَكْرَ وَالْأَبُمُ تَعِظْرُكُ الله الحجر؛ ٩). فعفظ الله هذا القرآن بكتابته في السطور، ونقشه في ألواح الصدور، فلم يحظ كتاب سواه بمثل العناية التي حظي بها، ولم يصل كتاب بتواتر سوره وآياته، وألفاظه وحروفه، وقراءاته ووجوهه، ونقطه ورسمه، وتعشيره وتحزيبه، ومصاحفه وصحفه، وتجويد خطّه وتحسين طباعته، كما وصل إلينا كتاب الله تعالى.

وقد أقبل العلماء على هذا الكتاب المجيد مشغوفين بكل ما يتعلّق به، حتى أحصوا عدد آياته وحروفه، وعدد ألفاظه



معتقدين أن لهم في هذا كلّه عند اللّه ثواباً وأجراً، إذ حقّقوا إرادته الأزلية في حفظ كلامه المبين من عبث السنين. ولكي يصل القارئ إلى فهم صحيح ودقيق لمضمون كتاب اللّه فلا بد له من أن يقرأ آيات القرآن قراءةً صحيحة سليمة خالية من الأخطاء وإلا وقع في معنى مغالط لما تتضمنه الآيات

علا بد له من أن يهرا أيات القراق فراءة صحيحة سليمة خالية من الأخطاء وإلا وقع في معنى مغالط لما تتضمنه الآيات القرآن، الكريمة ومن هنا كان اهتمام علماء المسلمين بلفظ القرآن، (اهتمامهم باللفظ آدى إلى نشأة علم التجويد)، فهو العلم الذي يؤدي بمتعلمه إلى إتقان كلام الله لفظاً كما كان رسول الله يقرؤه على أصحابه، وكما نقله علماء الآمة خلفاً عن سلف إلى يومنا هذا.

ولهذا كان علم التجويد من أشرف العلوم، لتعلقه بكلام ربّ العالمين سبحانه وتعالى، وكان تعلمه فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة من المكلّفين، لقوله جلّ شأنه: ﴿ وَرَقِلُ الْقُرْءَانَ رَبِيلًا ﴾ ولقوله (﴿ الله عَلَى الله الله وصحيحه عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: «عليك بتقوى الله، فإنّه رأس الأمر كله» قلت: زدني، قال: «عليك بتلاوة القرآن، فإنّه نورٌ لك في الأرض، وذخرٌ لك في اللسماء » وقد صدرت عبر السنين كتب ورسائل كثيرة توضح أصول علم المختصراً

ومنها ما كان مطولاً إلا أنني أرى أن تلك الرسائل والكتب كلها تخاطب المختصين والمعنين بالعلوم الفرعية دون عامة الناس.

لذلك ظهرت الحاجة لإيجاد عمل يوضح أصول قراءة القرآن يكون هذا العمل موجهاً لعامة الناس الذين ليس لديهم الخبرة الكافية لتناول ذلك العلم بتفرعاته ودقته ومن هنا كانت الفكرة بالتعاون مع الأستاذ الفاضل الدكتور علي أبو الخير لتقديم مصحف للسادة القراء نوضح فيه المنهج التطبيقي لأحكام التجويد وأسميته به: (مصحف معلم التجويد)، حرصت فيه كلّ الحرص على استعراض كافّة أحكام التجويد بأسلوب جديد، حيث أذيل كلّ صفحة من المصحف الشريف بسطر أو سطرين موضحاً فيهما حكماً من أحكام التجويد، وليس ذلك على سبيل الحصر، وإنما هو أنموذج يقاس عليه ما كان مثله في كتاب الله عزّ وجلّ، ومن خلال هذا النهج الجديد، سأيين للأخ القارى، الكريم:

- أ ــ المدود بأنواعها، وهي: المدّ الطبيعيّ، والبدل، والعوض، والصّلة، والمتّصل، والمُفصل، والعارض للسكون، واللّين، والمدّ اللازم، ومدّ التمكين، ومدّ الضرق الاستفهامي.
- ب. أحكام النون الساكنة والتنوين، والغنّة وحرفيها، والإدغام وأنواعه.
  - ت\_ حالات اللامات والراءات من حيث التفخيم والترقيق.
    - 👛 \_ تاءات التأنيث، والوقف عليها مبسوطة أو مربوطة.



- ج\_ المقطوع والموصول وكيفية الوقف عليهما.
- ح ـ بيان الثابت والمحدوف من حروف المدّ وقفاً ووصلاً، ونطقاً ورسماً.
- خ \_ كيفيَّة النطق بالحروف النّورانية التي تبدأ بها بعض السّور.
- د \_ كيفيّة نطق الكلمات التي تكتب بشكل، وتقرأ بشكل آخر.
- ز بيان الشّاذُ والمستثنى من بعض القواعد العامة في بعض الكلمات القرآنية، أو كانت من الكلمات السّماعية التي لا يقاس عليها، حيث إن كتابة المصحف ورسمه وقراءته أمرٌ توقيفيًّ لا يجوز فيه استبدال حرف بحرف.

فبمعونة الله عزّ وجلّ سوف نقوم بشرح ذلك كلّه بالتفصيل، موضحين ما يجب توضيحه.

ولا شكّ بأنّ طريق التلقي من أفواه القرّاء المجيدين، والعلماء بهذا الفنّ هو من أفضل الطرق لتلقى هذا العلم على الإطلاق.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيع ذلك مع الأمثلة الواردة، كلاً في موضعه من كتاب الله عزّ وجلّ، كما أسأله سبعانه أن يكون هذا العمل وافياً بالمطلوب، ومحقّقاً للقصد الذي نبتغيه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله ربّ العالمين، حمداً يرضيه، ويقرّب الحامد إليه ويذنيه، والصلاة والسلام على من جمعت مكارم الأخلاق فيه، وعلى آله وصحبه وسائر محبّيه.

> المقرئ محمد عربي بن محمد صالح القباني إمام وخطيب جامع الحلبوني في دمشق







# ٩

## بنِ أِللَّهِ ٱلدِّمْ زَالْحَدِثِ ١

- ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
- مَاكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ آهٰدِنَا الْعِمْرَطَ الْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
  - عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّاّلِينَ

## فالتناثيثانع

### من سورة الفاتحة

- ﴿ رَبِّ الْعَالَ مِينَ ﴾ مُربِّيهِمْ ومَالِكِهِمْ ومُدَبِّرِ أُمُورِهم.
  - ﴿ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ يَوْمِ الْجَزَاءِ
- ﴿ الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيمَ ﴾ الطَّرِينَ الَّذِي لاَ اعْوِجَاجَ فِيه.
- الَبَشْمَلُةُ مَعَ الفاتِحَةِ، وهي آيَةٌ منها عندَ الشافِعِيَّةِ، فيها أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً، فَعلى القارِىء تُحْقِيْقُها بالقِراءةِ.



## سُوِّي الْمِنْ الْمِنْ

الَّدَ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِٱلْغِيَبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّاكَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوكَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَاۤ لَأَخِرَةِ هُمّ

يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِيكَ عَلَى هُدًى مِّن تَيِهِمٍّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

#### من سورة البقرة

• ﴿ ذَلِكَ الكِتَابُ ﴾ القرآنُ العظيمُ [ • ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين تَجَنَّبُوا المَعَاصي

﴿ لا رَبُّ فِيهِ ﴾ لا شَكَّ في أَنُّهُ حَنَّ مِن عندِ اللَّهِ وَأَدُّوا الفرائض فَوقُوا أَنْفُسَهم العذَابَ • ﴿ هُدَى ﴾ هادٍ مِن الضلالة ﴿ عَلَى هُدَى ﴾ على رشاد ونُورِ ويقبنِ

(الَّمْ) تقرأ: أَلِفْ لَام مِّيمْ، بِمَدِّ اللام بمقدار سِتَّ حركاتٍ حيثُ جاءَ بعدَها حرفُ الميم مُشَدَّدٌ، فاللامُ حرفُ مَدٍّ لازمٍ حَرْفِيٍّ مُثَقَّلٍ. وتُمَدُّ الميمُ أيضاً سِتَّ حركات، فالميمُ مَدٌّ لازمٌ حرفيٌّ مُخَفَّفٌ.

约到沙山 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِكِن لَّايَشْعُرُونَ 📆 وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَأَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةُ بٱلْهُدَىٰ فَمَارَجَت تِجَدَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١

﴿ يُخَدِيعُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ عَملَ المخادع. ﴿ مَّهُ أَنَّ اللَّهُ ﴾ شَكُّ وَ نَفَاقٌ أَهُ تَكذيتٌ وَ جَحْدٌ. ﴿ خَلُوا إِلَىٰ شَيَطينهن أنْصَرَ فُوا إليهم أو أَنْفَرَدُوا ﴿ طُغْيَنِهِمْ ﴾

مُجَاوَزَتِهم الحَدِّ وغُلُوِّهِم في ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾

يَعْموْنَ عَن الرُّشْد أَوْ

يتَحَتُّرُ و نَ.

(إِنَّ) حرفُ غُنَّةٍ، وتُمَدُّ مِقْدارَ حَرَكتين، وحروفُ الغُنَّةِ النونُ المشدَّدَةُ، والميمُ المشدَّدَةُ. (سَواءٌ) مَدٌّ متصلٌ يجبُ مدُّهُ أربع أو خمسَ حركات وصلاً، أو ستَّ حركاتٍ في حال الوقف والحركة: قدر فتح الأصبع أو ضمها.

تِعْلَمُونَ شَلْ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِشْلِهِ عَوَّادْعُواْ شُهَكَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْحِبَارَةً أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ

(أَضَاءَتُ): مَدُّ مُتَّصِلٌ؛ حيث جاءَ حرفُ المدِّ وبعدُهُ هَمُزَةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجب مَدُّهُ أربع أو خمسَ حركاتٍ.



تمهن وقومهن

وَأَحِكُمُهُنَّ.

وَيَشِرا لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصِّرلِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّكُلُما أُرْزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَأْقَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِءمُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🧓 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِهِمٍّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآأُرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَثِيرًا وَمَانُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ سَقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيثَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَنُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚳 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَ

( المَّنُوا): مَدُّ بَدَلِ، ويُمَدُّ مقدارَ حركتين، وسُمِّيَ بَدَلَاً لأن حرفَ المدُّ في هذه الحالةِ مُبدَلٌ عن هَمْزَةِ ساكنةِ، فأصلُ كلمةِ ( المنوا): أأَمنوا. ا گَلِبَالِيَّاكِ مِنْ ﴿خَلِينَةُ ﴾ يخلفني

في تنفيذ أحكامي في أنها، وهو آدم. في ورساله وهو آدم. في ورساله و رساله و رساله و رساله و رساله و رساله و ورساله ورساله و ورساله

يُرِيقُها عُدُوَاناً وَظُلُماً. ﴿ مُنْكِعُ مِعَدِكَ ﴾ نُتُزَّهُكَ عن كلِّ سُوعٍ مُثْنَازَ عَلَكُ

سُو، مُثنينَ عَلَيْكَ. ﴿ وَتُعَدِّسُ لِكُ ﴾ نُمَجُدُكَ وَتُطَهِّرُ ذِكْرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بعظمَتك.

بِعَطَّمَتِكَ.

﴿ اسْجُمُوالِآدَمَ﴾

أَخْضَعُوا له أو سجودَ تحية وتعظيم:

﴿ وَتعظيم:

﴿ وَتَسْتَكُمْ ﴾ تكبرُ

منه. ﴿رَغَدُا﴾ أَكُلا واسِعاً أَوْ هَنيئاً لَا عَنَاءَ فيه.

عَنَاءَ فِيهِ. ﴿ نَأْزَلُهُمّا ﴾ أَذْهَبَهُمَا وَأَبْعَدُهُمَا.

وابعدهما. ﴿ اَهْبِطُواْ ﴾ إلى الأرض، أي: أنتما

وذريَّتكما. ﴿ مُسْكَفِّرٌ ﴾ موضع قرار

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِكَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ شُكَبِّحُ مِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّ آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَي وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَضَهُمْ عَلَى الْمَلَةِ عَلَى فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءَ هَنَوُلاَء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ قَالُوا سُبْحَنْكَ لَاعِلْمُ النَّا إِلَّا مَاعَلَمُ مَتَنَا إِنْكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَلَمَا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِمْ مَقَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مَّ اللَّمَ أَقُل لَكُمُ إِنِي الْعَلَمُ عَيْب السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا السَّمَونَ وَمَا كُنتُمُ مَا السَّمَونَ فَي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ عَلَيْهُ السَّجُدُوا الشَّحَدُوا الشَّحَدُونَ السَّحَدُونَ السَّحَدُونَ السَّمَا اللَّهَ السَّمَا اللَّهُ السَّمِعُ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ السَّمَ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّالْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَ

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُوَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسۡكُنْ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ ٥ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ

بَعْضُكُو لِبَعْضِ عَدُوُّ وَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى إِينِ

فَنْلَقَّىٰٓءَ ادَمُمِّنِ رَبِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُوَالتَّوَّالَّ الْرَّابُ لُرَّحِيمُ

(**جاعِلٌ في)**: إخفاءً؛ حيثُ جاءً بعد التنوينِ حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ، وهو حرفُ الفاء، فَيُغَنَّ بِقُدارَ حركتينِ، وحروفُ الإخفاءِ خمسةً عشرَ، وهي: صـدذـثـجـجـشـقــســكـضــظــزـتــدـطــف.

﴿إِسْرَهُ مِلْ ﴾ لقتُ يعقوبَ عليه السلام. من الجزاء. ﴿ فَأَرْهَبُونَ ﴾ فَخَافُونِ في نقضِكُمْ الْعَهْدَ. ﴿لاتلسُوا ﴾ لا تَخْلِطُوا، أو لا تَسْتُرُوا. ﴿ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾

جهل. ﴿ بَالْبِرُ ﴾ بالتوشع في الخَيْر وَالطَّاعَاتِ.

لَشَاقَّةٌ ثَقِيلةٌ صَغْيَةٌ. ﴿ لَلْنَسْمِينَ ﴾

المستكينين.

﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عَالَمِي زَمَانِكُمْ.

﴿عَدْلٌ ﴾ فَدُيَّة.

﴿ أُونِ بِعَيْدِكُمْ ﴾ أي: بما ضمنتُ لكم وهو أن كفركم كفر عناد، لا كفر

﴿ وَإِنَّهَا لَكُيرَةً ﴾

المتواضعين

﴿ يُظُنُّونَ ﴾ يعلمو ن ويستيقِنون.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ النَّارُّهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ 📆 يَبَنِىٓ إِسۡرَٓءِ يِلُ ٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمٰتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِمَهدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٥ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافر بِهِۦوَلَا تَشْتَرُوا بِعَابِين ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱزْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِنَبُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🥮 وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّارِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَ إِلْخَاشِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَجْمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجْعُونَ اللَّهِ وَا

يَنِيَحَ إِسْرَةٍ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

عَلَىٰ لَعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 🚳

(يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي): فالنونُ المشددةُ الأولى حرفُ غُنَّةٍ. والميمُ الساكنةُ جاء بعدَها ميمٌ متحركةٌ فيجبُ إدغامُهُما معاًّ بغُنَّةِ إدغاماً شفوياً. (خَوْف): مَدُّ لِيْن في حالة الوقف، وفي مدِّهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ.

१० हाइयाहित 的别当 وَإِذْ نَحَيِّنَ كُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰ لِكُم بَ لَآتُ يَسْتَنْقُونَ بَنَاتِكُمْ مِّن زَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَا إِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ لِلْخِدْمَةِ. ﴿ لَا اللَّهُ الْحَتِمَارُ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى وَٱمْتِحَانَ بِالنِّعَم وَالنُّقَم. أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَنَا ﴾ فَصَلْنَا وَ شَقَفْنَا. ٥ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ ﴿ أَغَذُ ثُمُ ٱلْعِمْلَ ﴾ جَعَلْتُمُوهُ إِلٰهِا مَغْبُوداً. وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ 🔞 ﴿ ٱلْفُرْقَالُّ ﴾ الشَّرْعَ الْفَارِقَ مَدْزَ الْحَلَال وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم وَالْحَرَامِ. بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱفۡنُلُوۤا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ وَمُخدِئِكُمْ. ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ فلْيَقْتُل البريءُ منكم المجرم. ﴿جَهْرَةُ ﴾ عِيَاناً ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ مِنَمُوسَىٰ لَن نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَي ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن ﴿ الْغَمَاءَ ﴾ السَّحَابَ الأَبْيَضَ الرَّقيقَ. بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله صَمْعَتُهُ خُلْوَةً كَالْعَسَالِ. ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيّبَتِ مَا ﴿ وَالسَّلْوَيُّ ﴾ الطَّابْرَ

(نَجَيْنِكُم مِّنْ): إدغامٌ شفوي، تُدْغَمُ الميمانِ مَعاً مَعَ الغُنَّةِ مقدارَ حركتينِ، وهو إدغامُ مُتماثِلِيْن، ويُسَمَّى إدغاماً شَفَوياً.

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🚳

المغروف

بالسماني.

﴿ رَغَدُ الْهِ أَكُلَّا وَاسعاً هنيئاً لا عَنَاءَ فيه. ﴿ سُجَدًا ﴾ شكراً لله تواضعاً وخضوعاً. ﴿ قُولُو أَحِطَّةٌ ﴾ قولوا: مَسْأَلَتُنَا يَا رُتَّنَا أَن تَخُطُّ عَنَّا خَطَايَاتًا. ﴿ رِجْزًا ﴾ عَذَابًا، قبلَ الطاعُونُ. ﴿ وَإِذ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ ﴾ طلب الشقيا. ﴿ فَأَنفَجَرَتُ ﴾ فَانْشَفَّتْ وَسَالَتْ بكثرة. ﴿ مُشْرِيَهُ مُ ﴾ مَوْضِعَ شربهم. ﴿ وَلَاتَ عَنُوا فِ ٱلأرض ﴾ لا تُفسدُوا فعا. ﴿ وَفُرِيهَا ﴾ هُوَ الحِنْطَةُ، أَوْ النُّومُ. ﴿ ضُرِيتَ عَلَيْهِ عُ جُعِلتا محيطتين بهم؛ مجازاة لهم على كفرهم. ﴿ الذِّلَّةُ ﴾ الذُّلُّ ٱللَّهُ أَذَاكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَ الصَّغَارُ وَ الْهُوَ انُ. ﴿ ٱلْمَسْكُنَّةُ ﴾ فَقُرُ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ النَّفْس وَشُحُّهَا.

الله الله

(مِنْها): إظهار؛ حيثُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الهاءِ، وهو من حروفِ الإظهارِ الستة. (اضْرب **بِّعَصاكَ)**: إدغامُ مُتماثلين، جاءَ بعدَ الباءِ الساكنةِ باءٌ متحركةٌ، فاتَّحدَ الحرفانِ في المخرج وا<mark>لصفةِ.</mark>

المالقات المُؤرَّة التَّفَقيَّة ١٢ 约到汽车 ﴿ هَادُوا ﴾ صَارُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارِي وَٱلصَّدِينَ ﴿ وَٱلصَّابِينَ ﴾ عَمدَةً مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ المَلَائِكةِ أُو الْكُوَ اكِ. عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ ﴿ مِثْنَقَكُمْ ﴾ العَهْدُ عليكُمْ بالعمل بما أَخَذْ نَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم في التوراة. ﴿ ٱلطُّورُ ﴾ الجيل. بِقُوَّةِ وَأَذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ أَنَّ ثُمَّ تَوَلَّيْ تُممِّنُ ﴿ خُدُواْمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوِّةِ ﴾أي: بجدّ. بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ﴿ آغتَدُوا ﴾ تجاوزوا الحدّ. ٱلْخَسِرِينَ إِنَ وَلَقَدْ عَلِمْ أَمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴿ خُلِيثِينَ ﴾ مُنعَديد مَطْرُ و دينَ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكُلًا لِّمَا صَاغِرينَ. فعلنها الا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ جعلنا هذه العقوية. ﴿ تَكُلُا ﴾ عُقُونَةً. مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُو أَيْقَرَةً ۚ قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا ﴿ لِمَانَيْنَ مُدَّجَاوَمَا خَلْفَهَا ﴾ أي: هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ۞ قَالُواْ لمعاصريهم ومن بعدَهم. ﴿ هُزُوْلَ ﴾ سُخْرِيَةً. ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ ﴿ لَا فَارضٌ وَ لَا يَكُوْ ﴾ وَلَا بِكُرْ عُوانًا بَانِي نَانِ ذَالِكَ فَأَفْ لُواْ مَا تُؤْمُرُونَ ١ لَا مُسنَّةٌ وَلا فَتَلَّةٌ. ﴿ عَوَانَ مَنْ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكُ ثُمَّ مِن لَّنَا مَالُوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ ذَالِكُ ﴾ نَصَفُ الوسطا سن إِنَّهَا بِقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعُ لَّوْ ثُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ السُّنَّدن.

(عَالَمَنَ): مَدُّ بَدَلِ، ويُمَدُّ مقدارَ حركتينِ، وسُمِّيَ بَدَلاً لأنَّ حرفَ المدُّ مُبْدَلُّ عن هَمْزَوَ ساكنةِ، فأصلُ الكلمةِ: أَأْمَنَ.

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُمَّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرِّ تَشَكِيهُ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَكُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بَقُولُ إِنَّمَا بِقَرَةٌ لَاذَكُولُ تُشرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَّتُ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوُا ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوبَ ١٠٠ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَ \* ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ١ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ أَللَّهُ ٱلْمَوْتِيَ وَثُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِينُ مِنْ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ 🔞

ودولة وتنف معة منهة الانتياد وعد الأرض تقلب الأرض الأرض الكوثة أو الأرض الكهاة لذ التعرب التعرب التعرب اللها الله

> لَوْنَ فِيهَا غَيْرُ الصُّفْرَةِ الفَاقِعَةِ. ﴿ فَاذَرَهُ ثَمْ فِيهًا ﴾ فَتَدَافَعْتُمُ فِيهَا. وَتَخَاصَعْتُمْ فِيهَا.

معهر. ونهي كالجبارة »: في الصلابة والجمود وعدم وعدم الخشوع

والفهم. ﴿يَنْفَجُرُ ﴾ يَنَفَتُعُ بِسَعَةٍ وَكَثْرَةٍ. ﴿يُنْفَقُ ﴾ يَتَصَدَّعُ

بِطُولِ أَوْ بِعَرْضٍ. ﴿ يُمَنِّوْنَهُ ﴾ يُبَدِّلُونَهُ، أَوْ يُؤَوِّلُونَهُ أَنْدُلُونَهُ، أَوْ يُؤَوِّلُونَهُ

بالباطِل.

(قَالُوا): (قا): مد طبيعي حيث جاء حرف الألف وقبلها حرف القاف مفتوحاً فَتُمَدُّ الألف مقدارَ حركتين.

﴿ أَيْتُونَ ﴾ جَهَلَةٌ بِكِتَابِهِمْ (التَّوْراةِ). ﴿ أَمَانِيَ ﴾ أَكَاذِيبَ تَلَقُّوْهَا عَنْ

رامايي الكيب تَلَقُوْهَا عَنْ أَخْبَارِهِم. ﴿ مَنَوْتِهُ اللهِ مَلْكَةٌ ، أَوْ حَسْرَةً ، أَوْ شِدَّةُ عَذَابٍ ، أَوْ وَادٍ

عَمِيق فِي جَهَنَّمَ. ﴿ إِنَّيْرِيمِ ﴾ :مغيرين ومبدَّلين؛طبقاً لأهوائهم. ﴿ أَسَكَامًا

تَضُدُودَهُ اي: أربعينيوماكما يزعمون،وهيمدة عبادتهمالعجل. ﴿ أَغَذَرُهُمْ عِندَاللَّهِ

عَهْدًا ﴾ أي: موثقاً منالله بذلك أنّه كما تقولون. ﴿ كَنْبُ سَيِقَانًا ﴾

مِيَ هُنَا الْكُفُرُ. ﴿ وَأَخْطَتْ مِيهِ أَخْدَقَتْ بِهِ وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ

وَاسْتَوْلَتُ عَلَيْهِ. ﴿ ثُمِّ تَوَلِّيسُتُهُ ﴾: أعرضتُم عن الوفاء.

أُولا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ هُمْ وَمِنْهُمْ أُمِيْوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبُ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْلَمُونَ الْكِئْبُ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ هَى فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِئْبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَامِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِدِ عَثَمَنَا قَلِيلًا لَمُ فَوَيْلُ لَهُم قِمَّا كَنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم قِمَّا كَنْبُونَ الْكِيْمِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم قِمَّا كَنْبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم قِمَّا كَنْبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم قِمَّا كَنْبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم قَمَّا كَنْبُتُ أَنْ الْكُورِيْنَ لَهُمْ عَلَى كُولِيمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَا لَهُمْ عَلَى كُولِيهُ لَهُ عَلَيْ كُولُونَ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلُ آخَذْ ثُمَّ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ثَآمَ فَفُولُونَ

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَهَا مَن كَسَبَ سَيِتَكَةً وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ

فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ اللَّهِ الْحَلَادُونَ الصَّلِحَتِ الْوَلَدِينَ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ

اور مين المنطق المنطق

إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمُّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُومُ عُرِضُونَ ٥

(رَمُلَكُمُونَ) (يُسِرُّونَ) (يُعْلِمُونَ): جاءَ بعدَ حرفِ المدَّ حرفٌ متحركٌ يمكنُ الوقفُ عليهِ بالسكونِ، فهو مَدُّ عارضٌ للسكون، يجوزُ في مَدُّو ثلاثةُ أَوَّجُو: ستُّ حركات، أو أربع، أو حركتان وفي حال الوصل يعد حركتين فقط.

४० इंडिड्री।इंडि الله الله وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ ﴿ وَإِذَا خَذَنَا مِشْغَكُمْ ﴾:أي: أخذنا العهدَ عليكم؛ أَنْفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🚳 بأنأم ناكم، وعقلتم ماأمر ناكم ثُمَّ أَنتُمْ هَوَّٰ لَآءِ تَقُ نُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَثُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ حصل منكم الاعتراف بهذا وَ إِن يَأْ تُوكُمُ أُسَارَىٰ تُفَا دُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ الميثاق المأخوذ عليكم. إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ ﴿ تَقْلُلُونَ ﴾ أنفُسكُمْ ﴾ يقتل بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ بعضكم بعضاً. ﴿ تَظَالُهُرُونَ عَلَيْهِم ﴾ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَكِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ تَتَعَاوَنُونَ عَلَيْهِمْ. \$ is 55 وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَيْهِكَ الَّذِينَ الشَّرَوُا مَأْسُورِينَ. (前江北西海海) ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ تحرجو هم من الأسر بإعطاء الفدْيّة. نُنصَرُونَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّتْ نَامِنَ ﴿ خِيُ ﴾ هَوَ انْ وَ فَضِيحَةٌ وَعُقُوبَةٌ. بَعْدِهِ عِبَّالْرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ ﴿ الشَّرُوا الْحَدِوْ وَ الدُّنا بألكرة في الروها برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَاجَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ ﴿ فَقَتْنَامِنْ تَعْدِهِ ﴾ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَريقًا نَقْنُلُونَ ﴿ فَ وَقَالُواْ بَالْ سُلِّ ﴾ أَثْبَعْنَا عَلَى أَثْرِهِ الرُّسُلِّ عَلَى . قُلُو مُنَا غُلُفٌ مِل لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلْمَلًا مَّا نُؤْمِنُونَ 🚳 منهاجه يحكمون بشريعته.

(مِيْلْقَكُمْ لَا) (دِماءَكُمْ وَلَا): إظهارٌ شَفَوِيُّ؛ حيثُ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ اللامُ أو الواوُ، وكِلا الحرفين من حروفِ الإظهار الشفويِّ.

﴿ ٱلطُّورَ ﴾ الجمل. ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي

قُلُوبهمُ ألمغساً ﴾ خالط حبُّه قلوبَهم.

مَا ءَاتَيْنَكُم يقُو ٓ وَ وَٱسْمَعُوآ أَقَالُواْ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلِ بِكُ فَرْهِمْ قُلُ بِئُكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَلِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 🕥

(لِما): مَدَّ طبيعيٌّ، جاءَتِ الألِفُ بعدَ حرفٍ مفتوح. (كانُوا): مَدٌّ طبيعيٌّ، جاءَتِ الواوُ الساكنةُ بعدً حرفٍ مضموم، والمَدُّ الطبيعيُّ يُمَدُّ مِقْدارَ حركتين.

كاللك

﴿ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ : فسما

> ولمنعداكم العقاب.

﴿ سِمَا فَذَّمَتَ أيديم :أي بما

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ

أَشْرَكُواْ ﴾:أي: وأحرص علي

﴿ لَوْ نُعَمِّرُ ﴾ لَـ يَطُولُ عُمْرُهُ.

بمبعده.

القلب لأنه هو القابل الأول

للوحي. ﴿ نَبَذَهُ ﴾ طَرَحَهُ

وَنَقَضَهُ.

(إِنْ كَانَتْ): إخفاءٌ؛ حيثُ جاءَتِ النونُ الساكنةُ وبعدها حرفُ الكافِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ، ويُغَنُّ مِقْدارَ حركتين.

كاللالا ﴿ تَنْلُوا ٱلشَّكُولُ ﴾

> إليه منفعة بل هو ضر ر مَحْض

﴿ خَلَقُ ﴾ نصيب مِنَ

الْخَيْرِ، أَوْ قَدْرٍ.

أَنْفُسَهُمْ ﴾ بَاعُوا به

﴿ لَمَثُوبَةً ﴾ ثواب. ﴿ رَعِنَ ا ﴾ كلمةً

سَبٌّ وَتُنْقِيصِ عند

﴿ أَنْظُرْنَا ﴾ انْظُرُ إلَيْنَا

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانُّ وَمَاكَفَرَ تَقْرَأُ، أَوْ تَكُذِتُ مِن مُسُلَتْمَانُ وَلَئِكِنَّ ٱلشَّكَطِينِ كَفَرُو الْعُلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ﴿ هَنُونَ وَمُؤُونًا ﴾ هما ساحران ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وقيل: ملكان. ﴿ غَنُ فِتْ مَدُّ ﴾ الْتِلَاءُ وَمَانُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى بَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ واخْتِبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ

﴿ وَتَنْعَلَّمُونَ مَنَا يَشُرُّهُمْ وَلَا وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَعَلَّمُونَ يَنفُعُهُمْ ﴾:فيه تصريح بأن السحر مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن أَشْتَرَينهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِنُسَ مَا شُكَرُواْ بِهِ عَ

أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُو أَيْعَ لَمُونَ ﴿ شَكِرُوابِهِ = ﴿ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ

أَنْظُرْ نَاوَأُسْمَعُواً وَلِلْكَ فَرِينَ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَّايُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ

أَنْ يُنَزُّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن رَّبِّكُمٌّ وَٱللَّهُ يُخَنَّصُ

أَوْ الْتَظِرُ نَا، وَتَأَنَّ برَحْمَتِهِ عَن يَشَاءَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلُ ٱلْعَظِيمِ 🔞

(يُعَلِّمُونَ): مَدٌّ عارضٌ للسُّكونِ؛ حيثُ أَتى بعدَ حرفِ المَدِّ، وهو الواوُ، نونٌ متحركةٌ يمكنُ الرَّقْفُ عليها بالسكونِ، فيجوزُ في مَدِّ الواو ثلاثةُ أوجهِ: سِتُّ حركاتِ، أو أربعٌ، أو حركتانِ في حال الوقف، وحركتان في حال الوصل.

: اَيَةٍ ﴾: أي:من الآيات الكونيَّة. ﴿ نُنسِهَا ﴾ نمحُهَا مِنَ الْقُلُوبِ

وَ الحَو افظ. ﴿ وَلِي ﴾ مَالِكِ، أَوْ مُتَوَلُّ لِأَمُورِكُمْ. ﴿سُوآة ٱلتَكِيلِ﴾

الطريق السُّوي. ﴿وَدَّكَثْرُ مَرِ اللَّهِ أمّل الكنّب ﴾ فيه إخبارٌ للمسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردِّهم عن الإسلام والتشكيك عليهم

في دينهم. هِ مِنْ خَيْرِ ﴾ أي: من أعمال الخبر. ﴿ أَمَانِيُّهُمْ ﴾

شَهَوَ اتُّهُمْ وَمُتَمَنِّيَاتُهُمُ الْبَاطِلةُ. ﴿أَسْلَمَ وَجَهَدُ لِلَّهِ ﴾

أَخْلَصَ نَفْسَهُ أُو قَصْدَهُ أَوْ عِبَادَتُه.

﴿ وَهُوَ عُنِيدِيٌّ ﴾ مو خّد.

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْمَاۤ أَوْمِثْلِهِكَّ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَثَ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن

وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ فَرَالُا يمن

فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ نَ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْل ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الْحَسَلًا

مِّنْ عِندِأَنفُسِهِ مِينَ بَعَدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونِ بَصِيرُ اللهِ ٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَـٰرَئَ

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُواْرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ شَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريته عَ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

(نَنْسَخُ) (نُنْسِهَا):إخفاءٌ؛ حيثُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنة حرفُ السين، وهو من حروفِ الإِخفاءِ، ويُغَنُّ مِقْدارَ حركتين.

إثبات الوجه لله تعالى على الوجه

اللائق به تعالى. ﴿ سُنْحَنَةً ﴾ تنا بهاً

له تعالى عن اتَّخَاذِ الوَلد.

﴿لَّهُ قَنْنِنُونَ﴾ مُطبع، نَ مُنْقَادُه نَ

> لَهُ تَعالَى. ﴿بَدِيعُ﴾ مُبْدِعُ

> > ومُختَرعُ.

۱۸

النالاق

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ وَمُٱلْقِيكَمَةِ فيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَنُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسْحِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا أَوْلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغُرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ أَلِيَّةً إِنَّ أَلِلَّهَ وَسِعْ عَلِيمٌ فَا وَقَالُو ٱلتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا لللهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ

وَٱلْأَرْضَّ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا ثِبُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْذِينَا آءَانَةٌ كَذَلِك

مَنْ الْمُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَمْ لَ فَوْلِهِ مُرْتَثَا بَهَاتُ قُلُوبُهُمُّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُرْتَثَلَ اللَّهِ مُرْتَثَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَرْتُلُ فَوْلِهِ مُرْتَثَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لُمُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا لُمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

قَدْبَيَّنَّا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ الْمُعَلِّفُهُ

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنَ أَصْحَابِ ٱلْحَدِيدِ ٥

(شَيْءٍ وَّ قَالَتْ): إدغامٌ بُغُنَّةٍ؛ حيثُ جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ الواو، وهو من حروفِ الإدغام بِغُنَّةٍ المجموعةِ بكلمة: يُومِن، ويُغَنُّ مَقْدارَ حركتين.. ويُدُغَم.

العلم الوحي من الله سبحانه وتعالى. ﴿ تَلْوَيْدُ حَقَّ ا يَلاوَتِهِ ﴾ يقر ؤونه كما أُنز ل. ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عَالَمِي زَمَانِكُمْ. ﴿ لَا غِرَى نَفْسُ ﴾ لا تَقْضِي ولا تُؤَدِّي. ﴿ عَذْلُ ﴾ فَذُيَّةً. ﴿ أَنْتَارَ ﴾ اخْتَبَرَ وَ امْتَحَنِّ. ﴿ بِكُلِبُ ﴾ بأوامر وَنُواهِ. ﴿ فَأَنْتُكُ ﴾ أَدَّاهُنَّ للَّه تَعَالَى عَلَى الْكمال. ﴿ إِمَامُّنَّا ﴾ قُدُورَةً في الدِّينِ. ﴿ ٱلِّيَّتَ ﴾ الكعبة المشرفة. ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ مَرْجِعاً أَوْ مَلْجَأَ أَوْ ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم <mark>بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر</mark>ُ قَالَ وَمَنَكَفَرَ مَجْمَعاً أو موضع ثواب لهم. فَأُمِّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

عاللك

(أَهْواءَهُم): مَدَّ مُتَّصِلٌ؛ حيث جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ، وهوَ الألفُ، همزةٌ، في كلمةٍ واحدةٍ، فيُمَدُّ مِقْدارَ أربع أو خمس حركاتٍ وُجوباً.

( ذُرِّيْتِنَا أُمِّةً): مَدٌّ مُنْفَصِلٌ؛ حيثُ جاءً بعدَ الألفِ همزةً في أولِ كلمةٍ ثانيةٍ، ويُمَدُّ مِفْدارَ خمس حركاتِ جوازاً، وبعضُ العلماءِ قال: أربمَ حركات، والبعضُ الآخرُ قال: حركتين.

وَاسْتَخَفَّ بِهَا، أَوْ اهْلَكَهَا. ﴿ أَصْطَفَنْنَهُ﴾

اخترناه.

وَحِدًا وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هُ

११ हेर्डिशिडिंड 图到汽车 ﴿ مَنِيفًا ﴾ مَائلًا وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِمَ عَنِ الْبَاطِلِ إِلَى حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُولُوٓا ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَآ الدِّينِ الْحَقِّ. أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزلَ إِلَى إِنْ اهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلَادِ يعقوتَ أَوْ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ ﴿ فِي شِعَاقٍ ﴾ في مِن زَّبِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْزَمُوا دِينَ اللَّه، فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَّإِن نُوَلُّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْحَلِيمُ الله صِيْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرِ ﴾ اللَّهِ صِيْغَةً وَنَحُنُ لَهُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أي: عَدِدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ 👘 أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْجَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَيْ قُلُءَأَنتُمْ أَعُلَمُ أَمِلُكُمُ ﴿ لَهُ امَّا كُسَبَتْ ﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادةً عِندُهُ مِن اللَّهِ وَمَا اللَّهُ جزاء ما عملت. بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعُمْلُونَ إِنَّ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخُلَتُ لَمَامَاكَسَبَتُ كسيتم الم جزاء ما وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

اللاك

﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾

أَحْفَادِهِ.

خلاف.

﴿ سِنِغَةُ اللَّهِ ﴾

أَوْ فِطْرَةَ اللَّهِ.

﴿ أَتُعَاجُونَنَا ﴾ أتخاصموننا.

لا أحد أظلم.

﴿مِنَّن كُتُمَ

شَهُ نَدُهُ ﴾ أخفاها ولم

﴿ خَلَتُ ﴾:

﴿ وَلَكُم مَّا

عملتم.

(**قَالُوا)**: قَا: مَدُّ طبيعيٌّ. لُوا: مَدُّ طبيعيٌّ. وكذلك **(كونُوا)**: فيها مَدَّانِ طبيعيانِ في (كُو) و(نُوا). وكلُّ مَدُّ طبيعيِّ يُمَدُّ مقدارَ حركتين. ر المراق المراق

صَرَفَهُمْ؟...

﴿ صَرَفِيْكُمِهُ ﴾ عن بيب المغيس. ﴿ وَيَقَ الْسَغْرِيُ ﴾ الجهاتُ كَلُهُمْ. كُلُهُمْ. كُلُهُمْ. كُلُهُمْ. كُلُهُمْ. وَالْشَكْرُونُ ﴾ الجهاتُ كُلُهُمْ. ﴿ أَنْكُونُهُمُمُلُهُ ﴾ الجهاتُ كُلُهُمْ.

﴿ أَمَّةُ وَسَطّا﴾ خِنَاراً، أَوْ مُتُوسُطِينَ مُعْتَدِلِينَ. ﴿ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيبَةً ﴾

ويتطبئ من الإسلام يَرَدُدُ عَنِ الإسلام عند تخويل الفيلة إلى الكفية ، فيلة ألف المقارة ، فيلة على الشؤوي فيلة على التقوس فيلغيغ إستنظم والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المناف

﴿ تَعَلَّرُ الْمُسْجِدِ الْمُرَادُ ﴾ بِلْقَاءَ الْكُعْبَةِ. ﴿ يِكُلِّي الْبُوْ ﴾ بكلّ معجزة يقترحونها،

ا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهُمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُلِلْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدَ أَّوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ وَمَ

هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُصْعِعَ إِيمَنْكُمُّ إِكَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَايَةِ

فَلُنُوكِيِّ مِنْكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَلُمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُرَادِينَ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن **زَّبِهِمٌ وَمَاٱللَّهُ بِ**غَفِلٍ عَمَّايَعُ مَلُونَ هِ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ

ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُ مَ اللهِ عَبْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُ م بتابعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّ بَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ

مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْفَلْالِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ

(يَهْدِي مَن يَّشَاهُ): في (يَهْدِي) مُدُّ طبيعيٍّ. وفي (مَنْ يَشاه) إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ حيث جاء بعد النونِ الساكنةِ حرفُ الياء، وهو من حروف الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ في كلمة: يُومن. وفي (يَشَاهُ) مَدُّ متصلٌ.

(مِن رَبِّكَ): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ؛ حيثُ جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الراءِ، وهو من حروفِ الإدغام بلا غُنَّةٍ، ومثلُه حرفُ اللام.

ءَامُّنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ 🧐

﴿ وَزُرِّكِيكُمْ ﴾ يُطَهِّرُكم من الشَّرُكِ

وَالمعاصى.

﴿ وَلَنْتِلُونَكُم ﴾ لنَخْتَبرَ نُكم ونحن أعلم بأمُوركُم. ﴿ صَلَوَاتُ مِن رَّبِهِمْ ﴾ ثَنَاءٌ أَوْ مَعْفِرةٌ منه ﴿ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ ﴾ جلان مكة. ﴿ شَعَابِرِ ٱللَّهِ ﴾ مَعَالِم ﴿ اعْتَدُ ﴾ ار الست المعطَّم عَلَى الْوَجْه ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾

اللاللة

فَلا إثم عليه. ﴿ يَطُونَ بِهِمَا ﴾ ﴿ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يَطْرُدُهُمْ مِنَ رُ خمته. ﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أقبل توبتهم. ﴿ نَظَرُونَ ﴾

يُؤَخُّرُونَ عن

العَذاب لَحْظَةً.

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْرَثَّ كِلَّ أَخْيَآ وُوَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْص مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُس وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشْر ٱلصَّابرينَ هُ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ا أُوْلَتِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِ مَا وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ 🚳 إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِنُونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَيَيَّنُواْ فَأُولَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْحَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ

(أُمْواتٌ بَلْ): إقلابٌ؛ حيثُ جاءً بعدَ التنوين حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ وسُمِّي إقلاباً حيثُ تُقْلَبُ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ ميّماً مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينٍ.

و إله من الله والله والله والله والله و الله و اله و الله و الله

(مِمَّا): وردَتْ موصولةً في القرآنِ الكريم إِلَّا في ثلاثةِ مواضعَ؛ حيثُ وردَتْ مفصولةً أو مقطوعةً في سورةِ: (النساءِ)، و(الروم)، و(المنافقونَ).

شَدِيدَةً.

﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ وَجَدْنَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيُنا عَلَيْهِ

وَلِكُمْ ﴾ خُرْسُ عَن النُّطْق بالحَقِّ. ﴿ وَٱلدُّمُ ﴾ المسفوحَ

الله الله

وهو السائل. ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِرِ ﴾ يعنى الخنزير بجميع أجزَائه. ﴿ أُهِلَ بِهِ الْمَتِرُ اللَّهِ ﴾ مًا ذُكِرَ عند ذبحه اسمُ غيره تعالى

> من الأصنام وغيرها. ﴿غَيْرَبَاعِ﴾غيرَ طالب للمُحَرَّم لِلَدُّةِ أُو اسْتِثْنَار

علَى مُضْطَرُّ آخَرَ. ﴿ وَلَاعَادِ ﴾ ولا مُتَجاوِز مَا يَسُدُّ

﴿ وَتَشْتُرُونَ بِهِ ﴾ أي: بذلك ﴿ ثَمِنَا قَلِيلًا ﴾ عوضاً

Yézisi) يُطَهِّرُهُمْ مِن دَنِّس

ءَابَآءَنَّأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُّهُمْ لَايِعْ قِلُونَ شَيْءًاوَلَا نَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَا لِلَّذِي يَنْعَقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَا حَرَّمَ

عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ ع لِغَيْرِ أُللِّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمُ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَ مَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَايَأَ كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١ أَوْلَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ

أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ وَهِا ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئَبَ

بٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِي ٱلْكِتَنب لَفي شِقَاق بَعِيدِ ١ ذُنُو بهم.

(أَنْزَلَ): إخفاءٌ؛ حيثُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الزاي، وهو من حروفِ الإخفاءِ المذكورةِ سابقاً صفحة ٦.

﴿ ٱلرَّ ﴾ هُوَ

التوسع

الطاعات

﴿ وَالسَّابِلُنَّ ﴾ الطَّاليين.

أو الأُسْر.

قِتَال العدو.

المقتول.

اللاك ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهِ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَٱلْمَلْيَ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وأعمال الخير. وَٱلنَّبِيَّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِي ٱلْقُلُ رَبِّكِ وَٱلْيَتَكُمَى ﴿ وَأَبْنَ ٱلسَّبِسِلِ ﴾ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ المسافر الذي انْقَطَعَ عَنْ أَهْلِه. ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَهَدُولَّ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهَ كَالَّذِينَ ﴿ وَفِي ٱلرِّفَابِ ﴾ في تخريرهَا من الرِّقُّ صَدَقُوا أُوا أُولَتِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ اللهِ يَتَأَمُّ اللَّهِ عَامَوُا كُنِبَ ﴿ ٱلْمَأْسَاءِ وَالضِّرَّاءِ ﴾ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى البؤس والفقر بِٱلْأَنْتِيَّ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلِبَاعُ لِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّةُ والسُّقْم والألم. ﴿ ٱلْبَانِينَ ﴾ وَقْتَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ فُرضَ عليكم. ﴿ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ تُركَ لَهُ مِن وَلِيِّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلَيْنِ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ عَيْوَةً ﴾ بقاءٌ عظيم. وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴿ زَلَ خَرًا ﴾ خَلُّفَ

مَالًا كَشراً. بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونِهُ ۚ إِنَّ ٱ<mark>للَّهُ سَ</mark>مِيعٌ عَلِيمُ ۖ (أَنْ تُوَلُّوا): إخفاءٌ؛ حيثُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ التاءِ، وهو أحدُ حروفِ الإخفَاءِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ في النُّطْقِ معَ الغُنَّةِ مقدارَ حركتين.

المخالفات اللك اللك ﴿جَنَفُ ﴾ مَثْلًا عَن فَمَنُ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلآ إِثْمَ الحَقِّ خَطأً وَجَهُلًا. ﴿إِنَّمَا ﴾ ارْتِكَابًا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمُ شَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ للظُّلم عمداً. ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ يَسْتَطِيعُونَهُ. ﴿ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ زادَ في لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتَّ فَمَن كَاسَ مِنكُم الفِدْية. ﴿ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ ما مَّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَلَى ٱلَّذِينَ يفرُق بين الحقّ والباطل. يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ ﴿ فَمَن شَهِدَمِن كُمُ النَّهُرُ ﴾ أي: لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ 🕲 شَهْرُ حضره، ولم يكن مسافراً ولا مريضاً. ﴿ لِنْكُمْ وَأَلْقَهُ ﴾ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ لتَحْمَدُوا اللَّهَ وَ تُثْنُوا عَلَيْهِ . وَبَيِّنَكِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ ﴿ فَإِنَّ قَرِيبٌ ﴾ منهم، أسمعُ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مُنَّ نجواهم وشكواهم. أَتِ امِ أُخَرَّرُبِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلا يُربِدُ بِكُمُ ﴿ فَلْسَتَعِبُوالِي ﴾ إذا دعوتهم لما ٱلْمُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا يصلحهم هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هُ وَإِذَا سَأَلَكَ ﴿لَمُلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ يصيبون الرشد عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ والسداد، ويوفقون لما يجعلهم مُجابي فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🚳 الدعاء.

(فَمَنْ خَافَ): إظهارٌ، وهو نُطْقُ حروفِ الإظهارِ السُّتَّةِ من مخارِجِها إذا جاءَتْ بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ، بلا غُنَّةٍ. وحروفُ الإظهارِ: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والعَيْنُ والخاءُ.

海回河 سُورَةُ النَّ قَيْلًا ١٢ القال أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ ﴿ الرَّفَتُ ﴾ الْو قَاعُ. ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ ﴾ سَكَنْ أُوسِتْ لِكُمْ إِلَّاتُمْ إِلِمَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ عن الحرام. أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَيْشِرُوهُنَّ ﴿ عَنَانُونَ ﴾ تخونون. وَأَبْتَغُولُ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشِّرُ ثُولَ حَتَّى بَتَبَنَّ لَكُمْ ﴿ مَنْ وَهُنَّ ﴾ جامعوهيّ. ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ ﴿ عَنَكُفُونَ ﴾ مقىمون ننيّة إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْثُرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ الاعتكاف. ﴿ عُدُودُ وُ اللَّهِ ﴾ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرْ بَوُهِكَّ كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ عَايَدتِهِ عَ مَنْهِيَّاتُهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ أَأَمُوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿ زَنْدُلُوا مِنَا ﴾ بِٱلْبَطِلُ وَتُدُلُوا بِهِمَ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ تُلْقُوا بالخصومة فيها ظُلُماً أَمُوال ٱلنَّاسِ بٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ ١٨ ١ مَناكُونَكَ و باطلا. عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبَرُّ الْمُحَكَّامِ ﴾ على سبيل الرشوة. بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّعَيُّ ﴿ بالانه بالباطل والظلم. وَأْتُواْ ٱلْبُ يُوسِ مِنْ أَبُوابِهِ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ ﴿ الأملة ﴾: نُفَلِحُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ جمع هلال. ﴿ مُوَاقِيتُ ﴾: جمع وَ لَا تَعْتَدُو ٓ أَوْلَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ فَ مىقات.

J1 >

(لِباسٌ لَّهُنَّ): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ؛ حيثُ جاءَ بعدَ التنوين حرفُ اللامِ. واللامُ والراءُ هما حرفا الإدغام بلا غُنَّةِ.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُنُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِئْلَةُ أَشَكُّونَ ٱلْقَتَلُّ وَلَانُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَا مِحَتَّىٰ يُقَايِتُلُوكُمْ

فِيةً فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرِينَ 🔞 فَإِن ٱلنَّهَوَّأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةُ وَيَكُونَ

ٱلدِّنُ لِلَّهِ فَإِن ٱنهَوا فَلاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لُظَّالِمِينَ ١

بٱلشَّهْ لِلْحُوَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَإِتَّقُوا أَللَّهُ وَاعْلَمُوۤ أَأَنَّ أَللَّهُ مَعَ

ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلَقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَنَهُكُوَّ الْ

وَأَحْسِنُو ۚ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحُدُّ ٱلْمُحْسِنِينَ 🔞 وَأَيْتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَكَا اُسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغُ

ٱلْهُدَّىٰ يَحِلَهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُمْ مَريضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَثُّ

مِّن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُدُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلْمُ لَخَجَ

فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِيَّ فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْ لُهُ حَاضِرى وَالم اد هُنا شَاةٌ. ﴿مِنَ ٱلْمُدَى ﴾ مد مَذي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْبِعَابِ 🔞

﴿ يُفِنْمُوهُم ﴾ وَ جَدْتُم هُمْ وأَدْرَكْتُموهُم. ﴿ وَالْفَلْنَةُ ﴾ السُّولُ باللهِ وَهُم في الحَرّم. ﴿ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُرَّامِ ﴾ في الحَرَم كلّه. ﴿ وَٱلْمَا تُحِثُ ﴾ مَا تَحِثُ المحافظة عليه. ﴿ الثَلَةُ ﴾ الْعَلاك بترك الجهّاد وَالإِنْفَاقِ فيه. ﴿ الْتِعِيرَةُ ﴾ مُنِعْتُمْ عَن الاتمام بعد الإحرام. ﴿ فَا اَسْتَيْتُمْ ﴾ فَعلىكم ما تَيسَّرَ وَتُسَهِّلَ. ﴿ مِنَ الْمُدِّيِّ ﴾ مِمَّا يُهْدَى إلى الست من ﴿ لَا غَلِقُواْنُ وَسَكُو ﴾ لا تُحِلُّوا من الإخرام بالحلق. ﴿ يَبُلُزُ الْمُدِّي عِلَهُ ﴾ مكان وبجوب ذبحه (الحرم)، أو حثُ أخصرتُم (حِلًّا أو خَ ماً). ﴿ فَهُدِّيَّةً ﴾ فعليه إذا حلِّق فديةً. ﴿ نُسُلُهُ ﴿ دُسِحةً ،

اللاق

(مِنْ حَيْثُ): إظهارٌ؛ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الحاءِ وهو من حروفِ الإظهارِ السِّتَّةِ كما ذكر ص٢٨. (حاضِري): الياءُ ثابتةٌ رسماً ووقفاً، وتُحْذَفُ عندَ الوَصْل لَفْظاً لالتقاء الساكنين.

(أَشْهُرٌ مَّعْلُومْتٌ): إدغامٌ بِغُنَّةٍ؛ جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الميمِ، وهو من حروفِ الإدغامِ بِغُتَّةٍ الأربعةِ المجموعةِ في كلمة: يومن. وفتن تتنقل إي نيزتين و أي: خرج من (مني) ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني . والذ الفتار في غيد الشخاصة و في الناطل .

كاللاك

﴿ لَكُنَّ الْمُرْزِعُ. ﴿ لَكُنَّ الْمُرْزُعُ الرَّزِعُ. الإِنْدُ أَنْ الْمُحَمَلَتُهُ الأَنْفَةُ والْحَبِيَّةُ عَلَيْهِ. ﴿ فَتَسَمُّهُ مَهِمَّةً ﴾ كافِيهِ جَزاة تَارُ جَهَنَّمُ.

المَهَادُ الْبِيْسَ الْفِرَاشُ وَالْمُضْجَعِ جَهَنَّمُ وَالْمُضْجَعِ جَهَنَّمُ فِيْسَرِي تَفْسِدُ ﴾ يَسِمُهَا بِيَذْلِهَا في طَاعَةِ اللَّهِ.

كَآفَةٌ ﴾ في الإسلام وشرائعه كلُّها.

 وَاذَ كُرُوا اللّهَ فِي أَيَامِ مَعْدُودَ لَتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنْ فَكَ إَثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن أَتَّقَىَّ وَإِنَّا قُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْسَرُونَ اللَّهِ وَمُنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللَّهِ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيشْنَالُمِهَادُ ١٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُ وفِكُ بَالْعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَاصَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّـ أَمِركَ آفَّةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَرتِ ٱلشَّكِيطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقُ مُّينٌ اللَّهِ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللهَ عَن يزُّحَكِيمُ 🚳 هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

(في أَيَّام): مَدُّ مُنْفَصِلٌ؛ جاءَ بَعدَ حرفِ المَدَّ في آخِرِ الكلمةِ كلمةٌ مبدوءةٌ بهمزةٍ. ويجوزُ في مَدِّو ثلاثُ حالاتِ: خمسُ حركاتِ، أو أَرْبُمْ، أو حركتانِ.

سَلُ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةٌ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَة ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ زُنَّ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَاب الله النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُوا فِيهُ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُدُّ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱ<mark>للَّهُ</mark> ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ٥ وَٱللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَكَةُ وَلَمَّا أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرَبِّ شَكُ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ م مِّنْ خَيْر فَللُوَ لِدَنْ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمِ وَٱلْمَسَكَين وَٱبْنِ ٱلسَيِيلِ وَمَاتَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُ

وصدِّقوا برسوله، وآمنوا بالنور الذي أنزل معه؛ فهؤلاء. ﴿ فَوْقَهُمْ ﴾ أي: فوق الكافرين الذين بدُّلوا نعمة الله كفراً وأحلُّوا قومهم دار البوار؛ فالمتقون في الجنة، والكافرون في النار. ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بلا نهَاية لما تُعْطيه، أو ىلا تَقْتىر . ﴿ مِنْ الْمُنْهُ \* حَسَداً يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّاءُ بينهم وظُلماً لِتَكَالُبِهِمْ عَلَى وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ" الدُّنيا. ﴿ مِّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُوًّا ﴾ حَالُ الذين مَضَوُا مِنَ المؤمنينَ. ﴿ ٱلتأسَّادُ وَالفَّدِّلَهُ ﴾ الْمُؤْمِّرُ وَالْفَقْرُ ، وَالسُّقْمُ وَالأَلِمِ. **(إِسْراءِيْلَ)**: مَدُّ متصلٌ، جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فَيُمَدُّ في حالةِ الوصل مق<mark>د</mark>ارَ

كاللك ﴿ مِنْ مَا يَقِي بَلْنَاتُهُ

معجزة ظاهرة واضحة.

﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ رَبُّهم وخافوه،

وعملوا بأوامره، واجتنبوا نواهيه،

أربع أو خمس حركات.

(رَحْمَتَ): وَرَدَتِ التَّاءُ هِنا مَبْسُوطَةً، ويُوقَفُ عليها بالتَّاءِ، وهذه واحدةٌ من سبعةِ مَواضع وردت فيها مبسوطة.

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَنِّهُ لَكُمُ أَلَا يَنتِ لَعَلِّكُمْ تَنَفَكُرُونَ ١

﴿ ٱلْمَنْوَ ﴾ مَا فَضَلَ

عَن قَدْرِ الحَاجَةِ.

وَثُلْ إِسْلَاحٌ فَيْمٌ ﴾: في أموالهم بتنميتها. وثُمَّا لِطُومُمْ ﴾: تخلطوا نفقتكم

تحلطوا نفقته بنفقتهم. ﴿وَأَلَقُهُ يَعْلَمُ

المُفْسِدَ ﴾ منكم في هذه المخالطة. في هذه المخالطة. في وَنِنَ المُشلِخُ ﴾

الذي أراد بها تدبير أموال اليتامى، وإصلاح أمورهم. ﴿ لَاَغْمَنْكُمْ ﴾

لَكُلَّفَكُمْ مَا يَشُقُ عَلِيْكُمْ. ﴿الشُنْرِكَتِ ﴾:

الكافرات. ﴿الْمَحِيضِ﴾: عن

﴿ نَوْ يَوْذِي. ﴿ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ ﴾: اتركوا وطأهنَّ. ﴿ مَرْثُ لَكُمْ ﴾ مَزْرَعُ الذُّرِيَّةِ لَكُمْ.

الذَّرِيَّةِ لَكمٰم. ﴿ النَّرْيَةِ لَكمٰم الْمَاهِ شِنْتُمْ مَا دَامَ فِي القُبُلِ.

﴿عُنْ مُنكَةً لِأَيْسَيْكُمْ ﴾ مَانِعاً عَنِ الْخَيْرِ لحَلفكم به عَلَى تركه.

نیکم انفکم وَتَ

فِ الدُّنِيَ وَالْأَخِرَةَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَتَكَى قُلُ إِصْلاحُ هُكُمُ مَّ فَالدُّنِيا وَالْآخِرَةَ وَيَسْعَلُونَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَى كُمُ إِنَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ إِنَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ إِنَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ أَنَّا اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ أَنَّا اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَا نَنْ حَكُمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَلَا مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَغْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَقَّلَ فَيْ مُشْرِكِينَ حَقَّلَ فَيُؤْمِنُ مُشْرِكِ وَلَوْ أَغْجَبَكُمُ أُولَيْكَ فَيْرُمُونَ مُشْرِكِ وَلَوْ أَغْجَبَكُمُ أُولَيْكَ

يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَ**ٱللَّهُ** يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَهُ وَيَسْعَلُونَكَ

عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرُ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنِّ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُرَ كِي مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴿ فَيُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴿ فَهُ نِسَا َوْكُمُ مَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا مَرْتَكُمْ أَنَّى شِغْتُمُ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُوْ

يساؤهم حرت لكم فانوا حرتكم الى شِنتم وفار موالا نفسه

٥ وَلَا يَخْعَلُوا اللهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَنَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ

(الذُّنْيا): إظهارٌ شاذٌّ؛ لأنه في كلمة واحدة؛ جاء بعدّ النونِ الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الإدغامِ بِخُنَّةٍ، وهوَ الياهُ، ولكنْ يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ حرفُ الإدغامِ في أولِ كلمةِ ثانية بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ. لَّا يُؤَا خِذُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مَاكَسَبَتْ

قُلُوبُكُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُوٓلُونَ مِن ذَِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرُرَّحِيـهُ ۖ ۚ ۚ وَإِنْ عَزَمُواْ

ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَليمُ شَي وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْ بَ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخْرُ وَيُعُولَهُ مِنَّا حَقُّ رَدِّهِنّ

فِي ذَٰ لِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِإِصْلَاحًاْ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُغُرُوفِ ۚ

وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكَمْ ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَالَّ

فَإِمْسَاكُمْ مِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن

تَأْخُذُواْمِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقبمَاحُدُودَ

ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَمَا أَفْنَدَتُ

بهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهِا ۚ وَمَن بَنَعَذَ حُدُودِ ٱللَّهِ فَأُوْ لَتِكَ

هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ

زُوْجًا غَيْرَةٌ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَٓ إِن ظَنَّآ أَن

يُقيمًا حُذُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَ

(وَلَكِن يُّوَاخِذُكُمْ): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ في آخر الكلمةِ حرفُ الياءِ في أولِ كلمةٍ ثانيةٍ. وحروفُ الإدغام بغُنَّةٍ أربعةٌ مجموعةٌ في كلمةٍ: يومن.

﴿ بِاللَّغُوفِ أَنْمَنَكُمْ ﴾ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى

الشيء معتقدا صدْقَهُ وَالأَمْرُ بخلافه، أو ما

يجري على اللسان مما لا يُقْصَد به

اليمين. ﴿ مُعَالِّمُ مِنْ مُنَّالِمُ مُ

يخلفُونَ عَلَى تَرْكِ مُواقَعَة زَوْجَاتِهِمْ. ﴿ رَبُّسُ ﴾ أَنْتِظَارُ. ﴿ فَآرُو ﴾ رَجَعُوا في

المدَّة عَمَّا حَلَفُوا ﴿ ثُلَاثُةَ قُرُوءً ﴾ حِيض وَقِيلِ: أَطْهَارٌ. ﴿ وَمُعُولُهُنَّ ﴾ أَزْوَاجُهُنَّ.

﴿ دَرَجَةً ﴾ مَنْ: لَةُ بالرِّ عَاية وَ الْإِنْفَاق. ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَنَّ تَانَّ ﴾

التَّطليقُ الرَّجعيُّ مَرَّةً بعد مَرَّةٍ.

﴿ فَاسْسَاكُ ۗ يمَعْرُونِ ﴾: من غير ضرار.

﴿ لَتَربيحُ بِإِحْسَانُ ﴾ طَلاقٌ مَعَ أَدَاءِ

الحقوق وعدم المُضَارَّة.

القالقاق كالاللا وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ شِي كُوهُ بَ بَعْرُوفٍ أَوْ ﴿ فَلَفِنَ أَعَلَهُنَّ ﴾ شارَفْنَ انقضاءَ سَرِّحُوهُنَّ بَعْرُوفِ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوًّا وَمَن يَفْعَلُ عدَّتهنَّ. EL XXX ذَاكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفَسَةٌ وَلَانَنَّخِذُوٓاْءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓاْ وَأَذَكُوُواْ ضرارًا ﴾ مُضَارَّةً نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴿ عَالَتِ ٱللَّهِ هُرُواً ﴾ سُخْرِيَةً بِالتَّهَاوُنِ يَعِظُكُر بِدِّ-وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ في المحافظة عَلَيْهَا. وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ ﴿ ٱلْكِتَبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾ القُر آن أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ و السُّنَّة . ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُ أَنَّ اللَّهِ فَلَا مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُوُّ ٱللَّهُ تَمْنَعُوهُنَّ. \$ \$1.55 p يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَانْعُلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ـ أنمى وأنفع لكم. حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَىٰ لَمُوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ ﴿ مَوْلَتِنَ ﴾: عامين. ﴿ ٱلْوَلُودِلَةِ ﴾ أي: وَكُسُوَ تُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً الأب. ﴿ وُسْعَهَا ﴾ طَاقَتَهَا وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ لِكَ ۗ وَقَدْرَ إمكانِهَا. ﴿ ٱلْوَارِثِ ﴾ وارث فَإِنْ أَرَا دَا فِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَأُوانَ الولد عند عدم أَرَد تُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَ أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ﴿ أَزَادَا فِصَالًا ﴾ فطاماً للولد قبل ءَانَيْتُمُ بِالْغُرُوفِ وَإَنَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بَمَانَعُمْلُونَ بَصِيرُ الشَّ الحَوْلَيْنِ.

(نِعْمَتَ): وردتْ هكذا بالتاء المبسوطة، وهيّ في أَحَدَ عَشَرَ مُوْضِعاً في القرآنِ الكريم، سوف ننص عليها في مواضعها، ويوقَفُ عليها بالتاء، وفي غيرِ هذه المواضع رُسِمَتْ مُرْبوطةٌ، ويوقَفُ عليها بالهاء. وَلَكِكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفَاً وَلَا مَعْرُوفَاً وَلَا مَعْرُوفَاً وَلَا تَعْرِيْمُواْ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَبُ أَجَلَةً وَاعْلَمُواْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُ وَفِي حَقًّا عَلَى لَلْحُسِنِينَ هُ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمُ

لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضُّتُمَّ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوَيَعْفُواْ لَيُ الَّذَى بِيَدِهِ عَقْدَةُ ٱلِيِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ أَوَّ

وَلَا تَنْسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

(مِنْكُمْ): إخفاءً؛ جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الكافِ، وهو من حروفِ الإخفاء، سواءٌ كانا في كلمةٍ واحدةٍ أو كلمتين، فيجبُ إخفاءُ النونِ بالنَّطْقِ من غيرِ تشديدٍ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.

﴿ بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ انقضتْ عِدَّتهنَّ.

الفصت عددهن. ﴿ عَضْمُعُوبِهِ ﴾ لوَّحْتُمْ وَأَشْرَتُمْ بِهِ. ﴿ أَكْنَانُتُمْ بِهِ. أَسْرَرُتُمْ وَأَخْفَيْتُمْ. ﴿ لَا تَنْكُرُهُمْ وَأَخْفَيْتُمْ.

﴿ اَحْتَنْتُمْ ﴾
أَسْرَوْتُمْ وَأَخْفَيْتُمْ.
﴿ لَا تُوْاعِلُوهُمْ مِنَّالًا ﴾
لا تَذْكُرُوا لَهُنَّ
صريعَ النِّكاح.

﴿ سَنَّتُ ٱلْكِنْتُ الْكِنْتُ الْمَعْنَةُ ﴾ يَنْتُهِي المفروضُ من المِدّة. المِدّة. ﴿ وَيَصْدُمُ ﴾ مهراً. ﴿ وَيَصُونُونَ ﴾

أعطوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعُنَ بِه. ﴿ الْتُوسِعِ ﴾ ذِي السَّعَةِ

﴿ الْمُؤْسِعِ ﴿ دِي السَّعَةِ وَالْغِنَى . ﴿ قَدْرُورُ ﴾ قَدْرُ إِمْكانِه وَطَاقَتِه .

وَطَافَتِه. ﴿النُّعْتِرِ﴾الفقيرِ الضَّيِّق الحالِ. ﴿مَتَنَّمًا بِالْمَعْرُونِ ﴾

ومتعا بالتعروب » فهذا حق واجب. وعَلَ ٱلمُحسِنِينَ »

ليس لهم أن يبخسوهن. ﴿ الَّذِي بِيَدو، عُقْدَةُ النِّكَاخُ﴾ وهو

التِكَائِجُ وهو الزوج؛ لأنه الذي بيده حَلُّ عُقدتِه.

اللاق ﴿ الصَّلَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ صلاة العصر لمزيد فَضْلَهَا. ﴿ فَنِنتِينَ ﴾ مُطبعينَ لله خَاشِعِينَ. ﴿ فَالَّا ﴾ فَصَلُّوا مُشَاةً عَلَى أَرجُلِكم. ﴿ زُكَانًا ﴾: جمع ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَنَّا ﴾ مُتْعَةً ، أَوْ نَفَقَةً العدة. ﴿ وَلَكُمَّ أَكُمُّ الْكُمُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 6.6.25V. UE فلا تزيدُهم النعمة شكراً، بل رتما بنعم الله ﴿ نَفْ صَ إِللَّهُ ﴾: بإنفاق ماله في ﴿ فَرَضًا حَسَنًا ﴾ احتساباً به عن طِيبة مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ **اللَّه**َ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا يُضَيِّقُ عَلَى بَعْض وَيُوَسِّعُ عَلَى كَثْرَةً وَٱللَّهُ نَقْبُ وَيَنْضُ وَيَنْضُطُّ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(**فِيْ مَا)**: قُطِعَتْ في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، وَوُصِلَتْ في غيرها، فَيُوقَفُ على المقطوع دونَ غيرهِ.

الأعداء، وضعُفه ا مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْلِهِ وَٱلْجِسْلِةِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَاسِتُعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا ﴿أَنَّ مَكُونُ ﴾ كُفَّ وَقَالَ لَهُ مُ نَيْتُهُمُ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ أَوْ مِنْ أَيْنَ يِكُونُ؟. ﴿ وَزَادَهُ نَسَطَلُهُ ﴾ ٱلتَّالُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقْيَةُ مِّمَا سَعَةً وَامتِداداً وَ فَضِيلةً. تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَ هَنرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ ﴿ يَأْنِيكُمُ ٱلتَّادُونُ ﴾ صُنْدُه في إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُ مِنين ١ التَّوْرَاةِ.

(مِنْ بَنِي) (مِنْ بَعْد): إقلاب؛ جاء بعد النون الساكنة حرفُ الباء، وهو حرف الإقلاب الوحيدُ، فتقلُّبُ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ ميماً في النطق، مع الغُنَّةِ، مقدارَ حركتين.

القالة ﴿ فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم انْفَصَلَ عن بيتِ المقدس. بنَهَ رَفَمَن شَرِبَ مِنْ أُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ ﴿ مُبْتَلِكُم ﴾ مُخْتَبِرُكُمْ وهو منى إلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ لِيكِوهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا أَعْلَمُ بِأَمْرِكُمْ. ﴿لَاطَّافَةُ لَنَا ﴾ لا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَكَهُ قَالُواْ قُدْرَةَ وَلا قُوَّةَ لَنَا. ﴿ فِئَ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن الناس. ﴿ سَرُنُوا ﴾ ظَهَر وا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ وَانْكَشَفُوا. ﴿ ٱلْمِكْمَةُ ﴾ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ هَا ﴿ وَلَوْ لَادَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْرَبِّنَ ۖ أَفُرِغُ بتغض أفسكذت الأرض ﴾ أي: عَلَيْـنَاصَـُبُرًا وَثُـبِّتْ أَقَـدَامَنَكَا وَٱنصُــرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ لولا أنه يَدُفعُ بمن يقاتل في سبيله ٱلْكَ نَفِرِينَ ﴿ فَهُ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ كيْدَ الفُجّار وتكالب الكفار، دَاوُر دُ حَالُهُ كَ وَءَاتَكُهُ أَلَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ لفسدت الأرض باستيلاء الكفار وَعَلَّمَهُ مِحَايَشَاءٌ وَلَقَ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م عليها، وإقامتهم شعائر الكفر، ومنعهم من عبادة بِمَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهُ ذُو الله تعالى، وإظهار فَضْلِ عَلَى ٱلْمُسَلِّمِينَ ﴿ قُلْكُ ءَايُكُ مُالِّعِ ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق المتضمن للاعتبار نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ والاستمار وبيان حقائق الأمور.

(إِ<u>نَّ) (لَمَّا): الن</u>ونُ المشدَّدَةُ، والميمُ المشدَّدَةُ، حرفا الغُنَّةِ. والغُنَّةُ: صَوْتٌ يخرجُ من الخَيْشُومِ، لا عَمَلَ للِّسانِ فيه، ويُمَدُّ مقدارَ حركتين. المثرية جبريل عليه السلام، السلام،

مَودَةٌ وَلا صداقةٌ.

﴿ آلَتُنَّ الدائمُ وَحِفْظِهِمْ.

وَعَفَوْمُ لِكُنْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ عَلَى اللهِ وَلا يَشْهُ عَلَى اللهِ وَلا يَشْهُ عَلَى الله خول فيه. ﴿ لاَ إِنْهُ الله خول فيه. ﴿ فَيَمَا الشَّهُ لَيْهُ وَالكُمْ لِللهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَالكَمْ وَالكُمْ وَاللّهُ وَالكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَي ٱبْنَ مَرْيَمِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُكِّنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِأَنفقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وُلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأُرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدِ عَيعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَاخَلُفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّنِّ قَدَ تَبَّيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَكُوْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُودَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ٓ وَٱللَّهُ مُعِيعُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ

(بَعْضَهُمْ عَلَىٰ) (بَعْضَهُمْ مَرَجاتِ):إظهارٌ شَفَوِيُّ، وهو أَنْ يأتيَ بعدَ الميم الساكنةِ أيُّ حرف، عدا الميم أو الباء؛ فإنْ جاء حرفُ الميمِّ بعدَ الميم الساكنةِ، فهو إدغامُ متماثلينِ، وإنْ جاءَ حرفُ الباء، فهو إِخفَاءٌ شفويِّ.

اللالة

هو نَمرودُ بن كنعانَ الحيارُ.

﴿ فَبُهُتَ ﴾ غُلتَ وَتَحَبُّ وَانْقطَعَتْ

﴿ خَاوِنَةُ عَلَىٰ

سقطَتْ.

متى يُخيى؟. ﴿ لَبِئْتُ ﴾: مكثت.

﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾لم يَتَغَيَّرُ مع مُرور السِّنين عَلَيْه ...

﴿ وَلِنَجِعَلَكَ وَالِكَ لِلتَّاسِينِ ﴾ على

قدرةِ الله، وبعثهِ الأموات من

قبورهم؛ لتكونَ

فيعلموا بذلك

الرسلُ.

﴿ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ ﴾

بجهله ويخفى

عُرُوشِهَا ﴾ سَاقطَةٌ عَلى سُقوفها التي

(يُخْرِجُهُم مِّنَ): إدغامُ متماثلين؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الميمُ، وهو الحرفُ الوحيدُ، ويُسَمَّى الحكمُ إدغامَ متماثلين، أو إدغاماً شَفَوياً، فتدغمُ الميمانِ معاً بغُنَّةٍ.

﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْتَيْ ﴾ يَصِّرني كيفية إحيائك تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَيْ وَلَكِن لِّيَطْمَبِنَّ قَلْيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ للموتي. ﴿ فَصُمْ هُنَّ اللَّهُ ﴾ ٱلطَّنْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا أَمِلْهُنَّ، أَوْ قَطَّعْهُنَّ ممالة إليك. ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَ بِزُُحَكِيمٌ ۖ ﴿ بَأْتِينَكَ سَعْتُ أَنِي سريعاً. مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ كُمْثُلُ حَبَّةٍ ﴿مَنَّا ﴾ عَدَا للإحسان وإظهارا أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَأَلِّهُ يُضَعِفُ ﴿ فَوَلَّ مَعْرُونَ ﴾: لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ كلام حسنٌ وردٌّ على السَّائل في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ جميل ﴿أَذَى ﴾ تطاء لا أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ وَ تَفَاخُوا لله بالإنفاق أو المرن تبرهماً منه. أَذَىُّ وَٱللَّهُ غَنُّ كَلِيمٌ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ ﴿ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ مُرَاءَةً لهم وَسُمعةً صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ لا لو جهه تعالى. ﴿ صَفُوانٍ ﴾ حَجَر وَلا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثَلُ صَفْوانِ عَلَيْهِ كبير أمْلَسَ. ﴿ وَامِلْ ﴾ مَطَرٌ شَدِيدٌ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى عَظِيمُ القَطْرِ. ﴿ صَلَدًا ﴾ أَجْرَدَ نَقِتًا شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَأَللَهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكُفرينَ اللهِ مِنَ التُّرابِ.

اللاللة

(تُؤْمِنْ قَالَ): إخفاءٌ؛ جاءَ بعدَ النون الساكنة حرفُ القافِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ، فيجبُ إخفاءُ النونِ بالنطقِ من غير تشديدٍ مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

اللان

والفوز بقربه.

وَيَقِيناً بِثُوَابِ الإنفاق.

﴿جَنَةِ بِرَبُونَ ﴾

الأرْض. ﴿ وَابِلُّ ﴾ مط

الَّذِي يُؤْكِلُ. وْفَطِّلُ ﴾ فَمَطَّ خَفَفٌ (رَ ذَاذٌ).

﴿ إعْمِيارٌ ﴾ ريخ

الرُّديءَ. ﴿ تُغْمِضُوافِيةً ﴾

تتساهلوا وَ تتسامَحُوا في

> أَخْذه. ﴿ وَيَأْمُرُكُم

عند العرب:

أُوتى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كَثُر إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَب شَ البخيل. (**وَتَثْبِيْتاً**): مَدُّ عِوَضٍ، وهو مدُّ في حالة الوقف عوضاً عن فتحتين في حالة الوصل؛ حيث تقرأ وَتُثْبِيْتا؛ فَقَدْ آنَ التنوينُ في النطقِ أَلِفاً ما قَبْلَها مفتوحٌ، فَتُمَدُّ مِثْدارَ حركتينِ.

اللاللة ﴿ إِن تُبْدُواً ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على جهة القربة، إلى والتطَّوع. و اخفاؤها: إسرارها. ﴿ أَحْصِدُ وَ أَهُ حَبِسَهُمُ الْجِهَادُ عَنِ التَّصَرُّفِ. ﴿ ضَرِيًا ﴾ ذَهَاماً وَسَيْرِ ٱللتَّكَسُ. ﴿ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ التَّنُّ ، عَنِ السُّؤَالِ. ( in ) بهيئتهم الدَّالَّةِ و الحاحة. ﴿ الْحَافَا ﴾ الْحَاحاً في السُّؤَالِ.

وَمَآ أَنفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرُثُم مِّن نَكُذُرِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبْـدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنعِمَا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَرِّلُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَيَكُفِّرُ الْمُنْ اللهِ ضَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ اللَّهِ عَلَيْكَ هُدَانُهُ مَ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَيِلاَ نَفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجِهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ قَرَاءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لايستطعون ضرّ مًا في ٱلْأَرْض عَسَمُ عُهُ ٱلْجَ الْهِ لُ أَغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ الْمُسْتَهُمُ النَّالِ فَاتَ ٱللَّهُ مِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْ كُلُهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

(مِن نَّفَقَةٍ): إدغامٌ بغُنَّةٍ، تُدْغَمُ النونُ الساكنةُ مَعَ النونِ المفتوحةِ، معَ الغُنَّةِ مقدارَ حركتين.

عاللك

المعاملة بالنقود

الأرْضَ.

وَالْخَبَلِ.

يَدْخلُ فِيهِ.

أُخْرِجَتْ مِنه.

﴿ وَذَرُواْمَانَقَيَ مِنَ الريزام دعوا

﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرِبِ ﴾

﴿عُسْرَةِ ﴾ ضِيق الحَالِ مِنْ عُدُم

وَتَأْخِيرٌ وَاجِبٌ

عليكم.

فَأَيْقِنُوا بِهِ.

(فَمَنْ جَاءَهُ): إخفاءٌ؛ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الجيم، فَتُخْفَى النونُ معَ الغُنَّةِ مقدارَ حركتين، وفي الكلمة أيضاً مَدٌّ متصلٌ لمجيءِ الهمزةِ بعدَ الألفِ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّهُ مقدارَ أربع أو خمس حركاتٍ.

المنالقالك

﴿ أَحِكُ مُسَعَى ﴾: ﴿ وَلَيُعْلِكِ ﴾ وَلَيُمْلِ

اللاللة

﴿ لَا يَنْخَسُ مِنْهُ ﴾ لا يَنْقُصْ مِنَ الْحَقِّ الذي عليه. ﴿ سَفِيهًا ﴾: مُنَذِّراً. ﴿ أَن يُعِلُّ هُوَ ﴾ أَنْ

يُمْلِيَ وَيُقِرُّ بِنَفْسِهِ. ﴿ وَاسْتَنْهِدُوا ﴾ : اشهدوا (على الدّين). ﴿شهيدين﴾:

شاهدين. ﴿ لَا يَأْبُ ﴾ لَا يَمْتَنِع . ﴿ لَا تَعْتُرُا ﴾ لَا تملوا و لا

تَضْجَرُوا. ﴿ أَفْسُطُ ﴾ أَعْدَلُ. ﴿ أَقُومُ لِلشَّمِلَدُةِ ﴾ أَثْتُ لَها وَأَعُونُ

عَلَى أَدَائِهَا. ﴿ أَدْنَ ﴾ أَقْرَتُ. ﴿ أَلَّا لَا يَادُ أَلُو مُنْ اللَّهُ أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَنَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا الشهادة المقترنة

بالكتابة تكونُ أقْوَمَ وأكمل وأبعدَ من الشكُّ والريب

والتنازع والتشاجر. ﴿ فُسُوقًا ﴾ خُرُوخ عَن الطَّاعَة إلى

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بَدَيْنِ إِلَىٓ أَجُل مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبُ إِلْعَدُلِ وَلَايَأَبَ كَاتَّ أَن تَكُنُّ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكَتُ تُتُ وَلْبُمْ لِل

ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا ۗ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ

أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُحْدِل وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن

مِن رِّجَالِكُمِّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَنْ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَ دَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا نَسْعُمُوٓ ٱ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ

عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومَ مُ لِلشَّهَاءَ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَالُواۚ ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدرةً حَاضِرةً تُدِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ

أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبُ

وَلَاشَهِ يَذُّوْ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ابِكُمْ وَٱتَّـقُواْ

اَللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّسَى عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّسَى عَلِيمٌ الله المغصة.

(تَدايَنتُمْ بِدَيْن): إخفاءٌ شَفَوِيٌّ؛ جاءَ حرفُ الباءِ بعدَ الميم الساكنةِ، فيجبُ إخفاءُ الميم مع الغُنُةِ مقدار حركتين.

هُمُنْوُمْتُهُ ﴾: الله التنويق التنوق التنويق التنويق التنويق التنويق التنويق التنوق التنويق التنويق

اَلنَّهَا لَهُ أَي أَي: أَذُّوها على وجْهِها الأكمل؛ لتردَّ الحقوق إلى

أربابها، والمظالم إلى أصحابها؛ لأنَّ الحقَّ مبنيِّ عليها، لا يثبتُ بدونها، فكتُمُها من أعظم

الذنوب. ﴿سَمِقْنَا﴾ ما أمرتنا به ونهيتنا عنه. ﴿وَأَلْمَقْنَا ﴾ أقررنا

لك في ذلك. ﴿ رُسُعَهاً ﴾ طَاقَتَهَا وَمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ. ﴿ لَهَامًا كَسَيَتُ ﴾:

الولهاما هبت المنافق من الخير أي الوابه.

﴿ وَعَلَيْهَامَا آكُتُسَبَتْ ﴾: من

الشَّرِّ، أي وزره. ﴿إِصْرًا﴾ عِبْناً تَقيلًا، وَهُوَ

لقِيار، وهو التكاليفُ الشَّاقة.

﴿ وَإِن كُنتُوْعَ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُ مَّقُبُوضَةً \*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُمُ مِعْضًا فَلْيُوْدِ ٱلَّذِى ٱوَّ تُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلِيَتَقِ اللهَ رَبِّمُ وَلا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَكَدَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاتِهُ قَلْدُةً وَاللهُ بِمَاتِعْمَلُونَ عَلِيهُ فَي اللهِ مَا فِي ٱللهَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

ُ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِى أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِوَاللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَاذِبُ مَن يَشَاءً وَيُعَاذِبُ مَن يَشَاءً ۗ

وَرُسُلِهِ عَلَا نُفُرِّ قُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَرُسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ

رَبِّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبِّنَا وَلا تَحْمِلُ

عَلَيْنَا آإِصْرًا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلاَ اللهِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَأَرْحَمُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَا عَلّ

أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ

(**إِنْ كُنتُمْ): إ**خفَاءُ؟ لمجيءِ الكافِ بعدَ النونِ الساكنةِ، وحرفِ التاءِ بعدَ النونُ في كلمةِ (<mark>كُنتُمْ)</mark> كذلك، فَتُخفَّىٰ النون معَ الكافِ وأيضاً معَ التاءِ، ومعَ الغُنَّةِ مقدارَ حركتين.

## المُعْرِينَ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الزالقالك

عَذَابُ شَدِيدُ وَ اللّهُ عَزِيزُ دُو النِقَامِ ٥ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءِ ۞ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاّهُ لا إِللهُ إِلا هُوالْغَرِيزُ الْخَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهِ مُناكًا مُنكَ مُنكً هُنَّ أَمُ ٱلْكِئلِبِ مِنهُ ءَاينتُ مُعَكَّمُتُ هُنَّ أُمُ ٱلْكِئلِبِ

وَأُخُرُ مُتَشَرِهِكُ أَفَا مَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ

مِنْهُ ٱبتَّغَآءَ ٱلْفِتْ نَقِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعُ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّلُ

إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابُ ۞ رَبِّنَا لا تُرغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ۞

اللاللة آل عمران ﴿ ٱلْمَقُ ﴾ الدَّائِمُ الْحَيَاةِ بِلَا زُوال. ﴿ ٱلْقَنُّونُ ﴾ الدَّانهُ القيام بتذبير خَلْقِهِ وَحِفظهم. ﴿ وَأَنِّلَ ٱلْفُرْقَالُّ ﴾ مَا فُرِقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْمَاطلِ. ﴿عَنِيزٌ ﴾ غَالتُ قُويٌّ، مَنِيعُ الجَانِب. ﴿ مَالِنَتُ عُنكُمُنَ ﴾ وَاضحاتٌ لا احْتِمَالُ فيهَا وَلا اشتباه. ﴿ أُمُّ الْكِنْبِ ﴾ أَصْلُهُ يُرَدُّ إِلَيْهَا غَيْرُهَا. ﴿ مُتَثَنِّبِهِنَّ ﴾ خفيًّاتُ اسْتَأْثُرَ اللَّهُ بعِلْمِهَا، أَوْ لَا تَتَضِحُ إِلَّا بِنَظَر

دَيق. ﴿ رَبِيعُ مَبُلُ وَالْحِرَافُ عَنِ الْحَقّ. ﴿ تَأْمِيلِهِ \* يُفْسِرِهِ بِمَا يُوافِقُ أَهْرَاهُمْ. ﴿ لَا يُوافِقُ أَهْرَاهُمْ. تُعِلِقًا عِنِ الْحَقّ والمُدَى.

(الَّمَّ): تُقُرَأُ: أَلِفُ لام مُنْمَ، وتُمَدُّ اللامُ سِتَّ حركاتِ لُزوماً، وكذلكَ الميمُ؛ فاللامُ مَدُّ لازمٌ حَرْفِيًّ مُثَقِّلُ؛ حيثُ جاءَ حرفُ اللام وحرفُ المَدُّ وبعدُها حَرِّفُ مُشَدِّدٌ، والميمُ مَذَّ لازمٌ حَرْفِيًّ مُخَفَّف

النيورة التعمران ١٣ 性過過 إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم ﴿ كَدَأْبِ ﴾ كَعَادَة ﴿ بِنُسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ بنسَ مِّنَ ٱللهُ شَنْعًا وَأُوْلَتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِءَال وَالمَضْجَعُ جَهِنَّمُ. فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجِهُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَلَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰجَهَنَّمَّ وَبِئْسَٱلْمِهَادُ ١ مَنْ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فَتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَدِيلُ فِ سَبِيلَ ٱللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم وَأُخُرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثَلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنُواللَّهُ ﴿ وَأَخْرَىٰ كَافَرَ اللَّهِ ﴾ نُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَكَأُ إِكَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَ لَ أُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِكَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٤٥ اللهُ اللهُ قُلُ ٱۊؙۘڹۘڹؿؙػؙۄڔڂؘؠ۫ڕڡؚۜڹۮؘڔڸڪٞؠٝٝ ڸڷۜڋؚڽڽٵؾؘۜڡؘۜۅ۫ٵ۫ۼڹۮڒۜڹؚۿۄ۫ۘڿڶۜٮؾؙٛ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُوَّ مُّ مُّطَهَّارَةٌ ۗ

كالمالفات

وَشَأْن.

الْفِرَاشُ،

﴿ قَدْ كَانَاكُمْ مَايَةٌ ﴾ أي: عبرة

﴿ فِي فِشَتَنِنِ ٱلْتَقَتُّا ﴾

وهذا يوم بدر. ﴿ فِئَةُ تُعَيِّلُونِ

الرسول على

وأصحابه.

وَ ذَلَالَةٍ . ﴿ الْمُعْتَطِّرَةِ ﴾

المُضَاعَفَة، أو المُخْكَمَة المُحَصِّنَة.

> ﴿ الْمُتَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ المُعْلَمَةِ، أَو

> > المُطَهِّمَة الْحِسَان.

﴿ ٱلأَنْعَلِمِ ﴾

أي: كفار قريش. ﴿ لَمِنْ أَ ﴾ لَعظَةً

الإثل والبَقر وَالضَّأْنِ وَالْمعْزِ. ﴿الْحَدِثُ ﴾ وَرَضُوَ انُّ مِّنَ أَلَّهُ وَأَلَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِسَادِ ٥ المَزْرُوعَات. (عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ): إظهارٌ شفويٌّ؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ همزةٌ، فتظهرُ الميمُ في النطق من غير إدغام أو إخفاءٍ. وحروفُ الإظهارِ الشفويِّ جميعُ حروفِ الهجاءِ عَدا الميم والباءِ.

سُورَةُ [الْعَدْالَةُ ٢٠ أَلَمْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنْب وَأَطْمَعَهُمْ فِي غَيْر الله ليحكم بينه مُ شُرَيتُولًى فريقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ذَاكِ بَأَنَّهُمْ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تَّ وَغَرَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ. فى دينهم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيُوْمِ لَآرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلُ اللَّهُمِّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوَّتِي الْمُلْكَ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بلًا نِهَايةٍ لِمَا تُعْطِي أَوْ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِيزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ مَن تَشَأَةً بِيكِكُ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِفِي ٱلَّيْ لِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفرِينَ أَوْليكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن یفتنو کم عن دینکم، فأبوا إلا ملازمتهم، يَفْعِكُ ذَيْلِكَ فَلَسُ مِرَ ﴾ أَللَّهِ في شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَهُ َتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شُو ٓ عِ قَدِيرُ ۖ فَ

اللاللة ﴿ نَسِياً ﴾: حظاً.

﴿ وَغَيْمُ ﴾ خَدَعَهُ

﴿ يَفْتَرُونَ ﴾

﴿ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾:

وحدك تبارك

اسمك. ﴿ تُولِمُ ﴾ تُدُخِلُ.

بتوسعة.

كان بعض اليهود

ساطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم

عن دينهم، فقال لهم بعضُ

الصحابة: اجتنبوا مباطنتهم، لا

فنزلت الآية.

وَ أَنْصَارِ أَ.

﴿ أُولِكَا } ﴿ بِطَانَةً أُودَّاءَ وَأَغُوَاناً

﴿ تَنَقُوا مِنْهُ مَ تُقَنَّةً ﴾ تَخافُوا مِنْ جهَتهم أَمْراً يجِبُ اتِّقَاؤُهُ. (هُم مُّعْرِضُونَ): إدغامٌ شفويٌّ؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ ميمٌ متحركةٌ، فوجبَ إدغامُهُما مَعاً مَعَ الغلالة

المنت الم مشاهدا

﴿ مَالَ عِنْزُنَ ﴾ عيسى وَأُمَّه مريمَ بنتَ

لَها في صُحُفِ الأعْمَال.

عِمرانَ.

مُفَرَّعًا لِعبَادَتِكَ وَخِدْمَةِ بَيْت

﴿ وَضَعَتْهَا ﴾

ولدتها.

حِفْظِكَ وَأُحَصَّنُهَا

﴿ وَإِنْبِتَهَا نَبَاتًا

مَنَا﴾: انشأها بخلق حسن.

﴿ وَكُفَّلُهَا زُكِّيًّا ﴾ جَعَله كافِلًا لَها

وَضامِناً لصالِحهَا. ﴿ ٱلْمِحْاتِ ﴾ غُرُ فَةَ

> عِبَادَتِهَا في بَيْتِ المَقْدِسِ.

> ﴿ أَنَّ لَكِ مَنْدُاً ﴾ كيف أَوْ مِنْ أَنْدَ

فضلاً وإحساناً.

لَكِ مُذا؟.

(خَيْرِ مُحْضَراً): إدغامٌ بِغُنَّةٍ؛ جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ الميم، وهو أحدُ حروفِ الإدغام بِغُنَّةٍ الأربعةِ المجموعةِ في كلمةِ: يومن، ويُغَنُّ بمقدارِ حركتين.

زَكَرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمُرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنْداً

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ 🝘

كااللك ﴿ يَكُلِمُ إِنَّ اللَّهُ الْعَلِيمِ ،

خُلِقَ بِ: (كُنُ) بلا

النِّسَاءَ مَعَ الْقُدْرَةِ

من أين يكونُ؟.

خمْل زوجتي.

وَ إِشَارَةً.

الْغُرُوب. ﴿ وَالْإِنْكُرِ ﴾ مِنْ

مِنَ الزُّوالِ إلى

طُلوع الْفَجْرِ إِلَى ﴿ أَفْنُقِ ﴾ أُخْلِصي

> العبّادةَ وَأَدِيمي الطاعة.

﴿ وَأَسْجُدِى وَأَزَكِّعِي مَعَ الأكبين ﴾ خص

السجود والركوع

(كُنُ) مُسْتَدَا مِنَ اللَّهِ.

لله وحده. ﴿ بِكُلِمَةِ مِنْدُ ﴾ بقُول

تعجز عن تكليمهم بغير آفة.

وَزُهْداً.

(رَبَّهُ قَالَ): مَدَّ صِلَةٍ، جاءَتْ هاءُ الضَّمير في (رَبُّهُ) وقبلَها متحركٌ وبعدها متحرك ليس بهمزة قطع، فَتُمَدُّ مِقْدارَ حركتين بإشباع الضمة التي على هاءِ الضمير بِجَعْلِها واواً ساكنةً وقبلَها مضمومٌ.

عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَمَ وَجِيهَا فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ 🔞



(كَهْلاً وَهِنَ): إدغامٌ بِخُنَّةٍ؛ جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الواوِ، وهوَ أحدُ حروفِ الإدغام بِخُنَّةٍ الأربعةِ.

مُؤْرَةُ الْبَعْدُ الْمُؤْرِدُ الْمُعْدُلِينَ ٢٢ 图制组 رَبِّكَ ٓءَامَنَكَ ابِمَٱ أَنَزُلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدين ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكرِينَ ١٠٥ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَتَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ فَإِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَ لِ ءَادَمَّ خَلَقَ لَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١ أَلُحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَاتِجَكَ فِيهِ مِنْ بَغْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنسَآءَنا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لُ فَنَجْكُ لِلَّمْنَتُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

اللال ﴿ مَكُ وا اللهِ أَي الكُفار فديَّرُوا اغتىالُه. ﴿ مَكَ اللَّهُ ﴾ دُدُّ تَدْبِيراً مُخْكَماً أَبْطَلَ ﴿ مُنْ فَعَلْكُ ﴾ آخذُكُ وافِياً برُوحِكَ ﴿ إِنَّ مَرْحِعُكُمْ ﴾ أي: مصيرُ الخلائق كلها. ﴿ فَأَحْدُ مُنْكُمُ فيما كُنتُرْفِيهِ تَخْلَلْهُونَ ﴾ كلُّ يدُّعي أنَّ الحقَّ معهُ، وأنَّهُ مصيت وغيره مخطىء، وهذه مجرد دُعاوي تحتاج إلى برهان، فاللهُ هو الذي يفصل بينهم بالحكم، وهو أحكمُ الحاكمين. ﴿مَثَلَ عِيسَىٰ ﴾ حَالَهُ وَصِفَتُهُ العجيبة. ﴿ ٱلمُعَرِّنَ ﴾ الشَّاكِّينَ في أنَّه الحقُّ. ﴿ فَعَدْ عَامَكُ ﴾ جادلك. ﴿ تَمَالُوا ﴾ هَلُمُوا، أَقْبِلُوا بِالْعَزِّمِ وِالرِّأَيِ ﴿ نَبْتَهُ لَ ﴾ نَدْعُ بِاللَّعْنَةِ

عَلِّي الكاذب منًّا.

(الشَّاهِيثِينَ): مَدُّ عارِضٌ للسُّكونِ؛ وهوَ الياءُ الساكنةُ المكسورُ ما قبلَها التي جاءَ بعدَها حرفٌ متحركٌ يمكنُ الوقفُ عليهِ بالسكونِ، قُسُمِّي مَدَّا عارِضاً للسكون، ويُمَدُّ مقدارَ حركتين إلى سِتَّ حركاتٍ.

WHILE ! ﴿إِنَّ مَنْذًا ﴾ الذي قصَّهُ اللَّهُ على عباده هو. ﴿ ٱلْعَمَّ ٱلْمَقَّ ﴾ وكلُّ قَصص يُقَصُّ عليهم مما يخالفه ويناقضهُ فهو باطل. ﴿ كَلِمَةُ سُولَمْ ﴾ كَلام عَدْلِ أو لا تختلف فيه الشرائع. ﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ . شيئًا ﴾ فنفر د اللَّهَ

بالعبادة، ونخصه

بالحب والخوف والرجاء، ولا

نشرك به نساً و لا مَلَكاً و لا و لتا و لا صنماً ولا شيئاً من المخلوقات. ﴿ كَانَ حَنِيفًا ﴾ مَاثلًا عن الباطل إلى الدِّين الحقِّ. ﴿ مُسْلِمًا ﴾ مُو حُداً، أَوْ مُنْقَاداً للَّه مُطبعاً. ﴿ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ناصرُهم

ومجازيهم

بالحسني.

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ شَ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوْلَءِ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَإِلَّا أَلِلَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَأَهْلُ الْكِتَابِلِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِوةً أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ ﴿ هَمَّأَنتُمْ هَتُولُاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مُهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبَيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٱْ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْل ٱلْكِتَب لَوْيُضِلُّونَكُورَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكْفُرُونَ عَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٥

(الحَقُّ): قَلْقَلَةٌ كُبْرَى عندَ الوقفِ على القافِ. والقَلْقَلَةُ: إظهارُ نَبْرَةٍ للصَّوْتِ حالَ النُّطْق، وحروفُ القلقلةِ مجموعةٌ في لفظِ: (قُطْبُ جَدٍ)، فإذا وقعَ حرفٌ منها آخرَ الكلمةِ، ووقَفْنا عليها، كانتْ قلقلةً كبري.

يُنُوزُهُ أَلْ عِنْمِ إِنَّ ٢٠ الزالقالك WHILE S يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطل وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴿ تَلْسُونَ ﴾ تخْلِطُونَ أَوْ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ وَقَالَت ظَآبِهَ أُمِّنْ أَهُل ٱلْكِتَب، امِنُواْ تسترون. ﴿ وَحَهُ ٱلنَّهَادِ ﴾: بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً ﴾ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ممَّن أتى بأسابه. ﴿ وَأَلِلَّهُ وَسِنَّمُ ﴾: ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَـُدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَآ بُحُكُمُ كثير الفضل. ﴿ بِقِنطَارِ ﴾: بمال عِندَرَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤَتِيدِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعُ ﴿ عُلَيْهِ قَالِما ﴾ عَلِيمٌ اللهِ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عِمَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ ل ملازماً له تُطَالُهُ وَ تُقَاضِيهِ . ﴿ إِنَّ الْأَمْتِينَ ﴾ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَار فسما أصشنا من أموال يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا العرب. ﴿سَبِيلٌ ﴾ عِتَاتُ مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّيٰنَ وَذُمٌّ أَو إِثْمٌ وَحَرِجٌ. سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللِّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🔞 Y 4 : 1 : 1 : Y > نَصِيبَ مِن الْخَيْرِ، بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْ دِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ 🔞 إِنَّ أو لا قَدْرَ لهُمْ. ﴿لَا يَنْظُلُ النَّبِينَ ﴾ لا ٱلَّذِينَ يَشُّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَكِكَ لَا يُحْسِنُ إليهم، ولا يرحمهم. خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَهُمْ يُطَهِّرُهُمْ، أَوْ لا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمُوعَذَابُ أَلِيمُ 🔞 يُشنى عَلَيْهِمْ.

(تَغْلَمُونَ): مَدُّ عارضٌ للسكونِ؛ جاءً بعدَ حرفِ المَدُّ حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ؛ وَوُقِفَ عليهِ بالسكونِ، فهوَ يُمَدُّ من حركتينِ إلى سِتَّ حركاتٍ جوازاً وفي حال الوصل يمد حركتين. ﴿ يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم ﴾ يُميلونَها عن الصحيح إلى المحرّف. ﴿ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتبه أي:

يو همو نكم أنّه هو المراد من كتاب الله، ولسر هو المراد. ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَوَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وهذا

أعظمُ جُرِماً ممَّن يقول على الله بغير علم، فيجمعون بين نفي المعنى الحق، وإثبات المعنى الباطل، وتنزيل اللفظ الدّالّ على الحق على المعنى الفاسد، مع علمهم

﴿ الْمُنْكُم ﴾ الحكمة أو الفَهُم وَالعِلْمَ. ﴿ كُونُو أَرْكَ نِتِعِنَ ﴾ عُلمَاءَ مُعَلِّمِينَ

فُقَهَاءَ في الدِّين. ﴿ نَدْرُسُونَ ﴾ تَقْرَ وُونَ الْكتَات.

﴿ إِمْسِرِيُّ ﴾ عَهْدي. ﴿ وَلَهُ وَأَسْلَمُ ﴾ لهُ

انقَادَ وَخضَعَ.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُو لُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ أَلَّهُ ٱلْكِتَابَ

وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنيِّ عَن بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلايِأَمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَيْمِكَةُ

وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبِالمَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَ يُتُكُم مِّن كِتَاب

وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ۗ وَلَتَ نَصُرُنَّهُ فَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ

قَالُوٓا أَقَرَرِنا ۚ قَالَ فَأُشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلَهدينَ هُ

فَمَن تَو لَّى بَعْدَ ذَيلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُوكِ أَفَكَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ

وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ 🚳

(مِنْهُمْ) (مِنْ عِنْدِ): إظهارُ النون الساكنة؛ حيثُ جاءَ بعدَها حرفٌ منْ حروفِ الإظهار السِّتّةِ، وهيّ: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ.

كاللك

يَعْقُونَ، أَوْ

أَخْفَادِهِ. ﴿ ٱلاسْلَامِ ﴾

نسنا ينيخ. ﴿ ٱلْتِنْتُ ﴾:

الحجج الظاهرات على صدق النّبي.

﴿ يُنظَرُونَ ﴾

يُؤَخُّرُونَ عن العذاب لحظةً.

﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفَّا﴾ ضمُّوا إلى كفرهم

ما به از دادوا فیه، وذلك كالإصرار

عليه، وكطعن أهل الكتاب في

وفتنتهم المؤمنين، وطعنهم في

أي: لن يتوقّع أن تحدث منهم توبة

حتى تقبل؛ لأنهم غير أهل لأن

يو فقوا لها.

الرسول ينيق، ونقضهم ميثاقه،

القرآن. ﴿ لَن تُقْبَلَ وَبَنَّهُمْ ﴾

(أَنْزِلَ): إخفاءٌ؛ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ الخمسةَ عَشَرَ. والإخفاءُ هو النطَّقُ بحرفٍ ساكنِ خالٍ من التشديدِ، وهو حالةٌ بينَ الإظهارِ والإدغامِ، مع بقاءِ الغُنَّةِ.

كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَو

ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ أَوْلَتِكَ لَهُمۡ عَذَابُ أَلِيۡمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِ نَ شَ

﴿ أَلَمْ كُ الإحسان وكمال

﴿ إِسْرُومِلُ ﴾ يعقوت بن إسحاق عليهما السَّلامُ. ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ أي: فيما أخبر به

وحكم. ﴿ حَنِيفًا ﴾ مَاثلًا عن الباطل إلى الدِّين الحَقِّ. ﴿ يَكُنَّ ﴾ مَكُنَّ

المكرَّمة. ﴿ مُقَامُ إِزَّهِمَ ﴾: الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت أو هو سلوكه في تنفيذ أوامر الحق وطاعته.

﴿ نَصُدُونَ ﴾: تصرفون. ﴿ تَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾

تَطْلُنُونَهَا مُعْوَجَّةً أَوْ ذاتَ اغوجاج.

لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَّ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦعَلِيمٌ ۞ هُكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنَّى إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرٌ مَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْل أَن تُنزُّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكِةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي

هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

بِسَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايِنَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِرْهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ

مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ

عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجُا وَأَنْتُمْ شُهُكَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ 🐠 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ

فَرِيقَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعَدَا مِنْ كُمْ كَفرنَ شَ

(لَنْ تَنَالُوا): إخفاءٌ أيضاً. وحروفُ الإخفاءِ مجموعةٌ في أولِ كُلِّ كَلِمَةٍ من هذا البيتِ: ضَعْ طَالِماً زَدْ تُقَى دُمْ طَالِباً فَتَرى صِفْ ذَا تَنا جُودَ شَخْصِ قَدْ سَما كَرَما

اللاللة

﴿ يَعْلَمُم بِأَلَّهُ ﴾ يَلْتَجِيءُ إِلَيْهِ، أَوْ

يَسْتَمْسِكُ بِدِينه. ﴿حَقَّ تُقَالُهُ ﴾ حقَّ تَقُوَاهُ، أَى اتَّقَاءً

حَقًّا وَاجِياً. ﴿ وَاعْتَصِمُوا عِبْل

الله المسكوا

خفرة. ﴿ فَأَنقَذَكُم مِنْهًا ﴾ بما

مَنَّ عليكم من هدى التنزيل على

> لسان نسه علية. ﴿ الْمُعَلَّمُ إِنَّ ﴾:

الْبَيِّنَةُ ﴾ الموجبة لعدم التفرق

والاختلاف، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين،

فعملوا عكس ما طلب منهم ؛

لاتباعهم الهوي، فاستحقوا عقاب

الله تعالى وعذابه.

الفائزون. ومِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ

بعهده أو دينه أو ﴿ فَأَلَّفَ ﴾: جمع.

(فِيْكُمْ رَسُولُهُ): إظهارٌ شفويٌّ؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الهجاءِ، سوى الميم والباء، فيجبُ إظهارُ الميم مِنْ غير إدغام ولا إخفاءِ ولا غُنَّةٍ.

المسلمين. بأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ ﴿ وَيَآءُ و بِغَضَبٍ ﴾ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🐞 ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مُسْتَحِقِّينَ النَّرِّنَ له. مِّنْ أَهِّلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايَبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ ﴿ٱلْمَسْكُنَّةُ ﴾ فَقُرُ

اللاللة

النَّفْسِ وَشُحُهَا. وَهُمْ يَسْجُدُونَ شَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ﴿لَتُسُواسُواءً ﴾ لَيْسَ أهلُ الكتاب وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَعَنَ ٱلْمُنكَرُو يُسُرعُونَ بمُسْتُو يِنَ.

﴿ أَمَةُ قَالِمَةً ﴾ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ طَائفَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ منْ خَرْ فَكَن بُكُ فَرُوهُ وأُلَّهُ عَليهُمْ بِٱلْمُتَّقِيرِ ﴾ ثَابِتَةٌ عَلَى الحقِّ.

(الأَرْضِ): الضَّادُ حرفٌ من حروفِ الاستعلاءِ السَّبْعَةِ، وهي: الخاءُ والصَّادُ والضَّادُ والغَيْنُ والطَّاءُ والقافُ والظَّاءُ، وتُسَمَّى بالحروفِ المُفَخَّمَةِ، وهي مجموعةٌ في قولكَ: (خُصَّ ضغط قظ).

﴿ لَنْ تُغْنِي عَنَّهُمْ ﴾ لَنْ تَدْفَعَ عنهم أو تجزي عنهم. ﴿مَثُلُ مَا لَنَفَقُونَ ﴾ أي: حال ما ينفقه الكفارُ في الدنيا -قربة أو مفاخرة وسمعة ـ في ذهابه ﴿ فَيِهَاصِرُ ﴾ زُرُدُ شَدِيدٌ، أوْ سمُومٌ حَارَّةً. ﴿ حَ نَ قَوْمِ ﴾ ﴿ بِطَانَةً ﴾ خواصً سَتُنطئون أَمْ كُمْ. ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ لَا يُقَصِّرُونَ في فَسَادِ دينكُمْ. ﴿ وَدُواْمَاعَنَا ﴾ أَخِيُّوا مَشَقَّتَكُمُ

الشَّديدَةَ. ﴿ خَلُوا ﴾ مَضَوا، أو أَنْفَرَ دَ بَعْضُهُمْ

و من الفَتظُ الله أشد الْغَضَب وَالْحَنَق. ﴿ نُبُوَئُ ﴾ تُنْزِلُ

وَتُوطِّنُ. ﴿ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالَ ﴾

مَوَاطِنَ وَمَوَاقِفَ له

يَوْمَ أُحُدِ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغِّنيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ 颇 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ في هَانِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيج فيهَا

صِرُّ أَصَابَتُ حَرِّثَ قَوْ مِ ظَلَمُو ۗ أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا

ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

وَدُّواْ مَاعَنِتُّمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوا هِهِمٌ ۗ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْ بَيِّنًا لَكُمُ ٱلْآيِئَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 🕲

هَنَأَنتُمْ أُولَآءٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحَبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ

مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ 🛍 إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّعَةٌ يُفَرَحُوا

بِهَ آ وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا

إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ١٠٠ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(إِنَّ): النونُ المشدَّدَةُ، ومثلُها الميمُ المشددةُ، حَرْفا غنة فَتُغَنُّ بمقدارِ حركتينِ.

﴿ أَن تَفْسُلًا ﴾ تَحْسُنًا وَتَضْعُفَا عَنِ الْقِتَالِ. ﴿ أَذِلَّهُ ﴾ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ يُقوِّيَكُمْ وَيُعِينَكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ. ﴿ فَوْرِهِمْ هَنْدُالِهِ سَاعَتِهِمْ هٰذِهِ بِلَا إنطاء. أَنْفُسَهُمْ أَو خيلَهم بعَلامات. ﴿ لَقَطَعُ طُرُفًا﴾ لِيُهْلِكُ طَائِفَةً. ﴿ يَكُنَّهُ ﴾ يُحْزِيهُمْ وَيَغُمُّهُمْ بِالْهَزِيمَةِ. ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْرُ إِنَّمَا عليك البلاغ وإرشاد الخلق، والحرص على مصالحهم، والأمرُ للَّهِ تعالى، هو الذي يدبر الأمور، ويهدى من يشاء ويضلُّ ﴿ مُعْدَعَفَةً ﴾ كُثرة

وَقَلِيلُ الرِّبَا كَكُثيرِه

القالقات

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَ ٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُعِيدَكُمْ رَبُّكُم شَكَتَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتَكِمَةِ الْمُعَالَّيْكِةِ مُنزَلينَ إِن بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا لِمُدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِّنَ ٱلْمَلَيْرِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا يُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِزِ ٱلْحَكِيمِ ١ اللَّهُ الْعَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَابِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَغُفُرُ لِمَرْ نَشَآءُ وَتُعَذِّبُ مَن مَشَآهُ وَ ٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضَعَكَا أَمُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفرينَ الله وأَطبِعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ أَرْحَمُونَ اللهُ

(هَمَّت طَّائِفَتان): إدغامٌ مُتَجانِسٌ؛ جاءَتِ التاءُ ساكنةً وبعدَها طاءٌ، فتدغمُ التاءُ في الطاءِ، وتقرأ: هَمَّطَّائِفَتانِ. وَفِي (طَاثِفَتانِ) مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ حيثُ جاءَ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ.

المالقات

﴿ ٱلسَّرَّآءِ

غَيْظُهُمْ في قُلُو بهمْ.

﴿ فَعَلُوا فَيَحِشَّةً ﴾ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً

﴿ خَلَتُ ﴾ مَضَتْ

الأُمَم المُكَذِّنة. ﴿ لَاتَهِنَّوْ اللَّهُ لا

وَ انْقَضَتْ.

أُعْدَائِكم.

﴿ فَرَحْ ﴾ جَراحَةٌ

﴿ نُدَاوِلُهَا﴾ نُصَرِّ فُهَا بِأَحْوَال

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحتُ

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ الظَّالِمِينَ ﴾ الذرب ظلموا أنفسهم، ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ 🚳 وقعدوا عن القتال (مِن رَّبِّكُمْ): إدغام بلا غُنَّةِ؛ حيثُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الراءِ، وهو وحرفُ اللام حرفا إدغام بلا غُنَّةٍ.

وَلِيْمَجِّصَ أَلِلَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفرينَ ١ لِيُصَفِّي وَيُطَهِّرَ مِنَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَكُواْ ﴿ وَيَعْجَدُ ﴾ يُغَلِكُ وَ يَسْتَأْصِلَ. مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ إِنَّ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ أي: رأيتم ما تمنّيتم قَبْلِ أَن تَلْقُوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ إِنَّ وَمَا مُحَمَّدُّ ﴿ وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ فما إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ بالكم وترك الصر؟ هذا لا أَنقَلَتُ تُوْعَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ يليق بمن تمني الموت، وحصل له ما تمني، فالواجب ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَحْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ هُ وَمَاكَانَ بذل الجهد، واستفراغ الؤسع لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلاٌّ وَمَرِ . يُرِدُ ﴿ كِنْكَامُّونَ عُلَّكُ مُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُوُّ تِهِ عِنْهَ آوَ مَن نُردُ ثُوَابَ ٱلْآخِرةِ نُؤْتِهِ ع مُؤَقَّتاً بِوَقْتِ مِنْهَا وَسَنَجْرِي ٱلشَّاكرِينَ ١٠٠٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَلْتَلَ مَعَهُ مِنْ نَبِيّ أي: كَثِيرٌ من الأنبياء. ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَ نُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ ﴿ رَبُّونَ ﴾ عُلَمَاءُ فُقَهَاءً، أَوْ جُمُوعٌ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبرينَ ١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ كَثْرَةً. ﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ فَما إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبُّنَاٱغْفِرْ لَنَا ذُنْوُ بِنَاوَ إِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِ نَا وَثَيِّتُ عَجَزُ وا، أُو فَما جَينُوا. أُقَّدَامَنَا وَٱنصُرِ نَاعَلَى ٱلْقَوْ مِر ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ﴿ مَا ٱسْتَكَانُواْ ﴾ مَا خَضَعُوا، أَوْ ذَلُوا ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ

اللال

لعَدُوِّهم.

(لَمَّا): الميمُ المشددةُ حرفُ غُنَّةٍ، ومثلُها النونُ المشددةُ، وتُغَنُّ بمقدار حركتين،

TO ध्यादिसी क्रिक्ट 心制修 ﴿ اللَّهُ مَا لَنَكُمْ ﴾ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ نَاصِرُكُمْ لا غَيْرُهُ. ﴿ ٱلرُّعْتِ ﴾ الْخَوْفَ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَىٰ كُمْ فَتَىٰ قَلْبُواْ خَسرينَ 🔞 بَلُ أَللَّهُ مَوْ لَكَ حُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَأْوَاهُمْ وَمُقَامُهُمْ. مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَ نَأُومَأُولَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ تقتُلونَهُمْ قَتْلا مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَقَدْصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مِلْ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ تُحِنُّونَ ﴾ وهو وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعْدِ مَآأَرُكُمْ انخذال أعدائكم. ﴿ لِتَعَلَيْكُمْ ﴾ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم ليَمْتَحِنَ صَبْرَكُمْ مَّن ثُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنَهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ ﴿ نُسْعِدُونَ ﴾ تَذْهَبُونَ في الوَادِي وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم مُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اذْ تُصِّعِدُونَ وَلَاتَكُورُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىكُمْ فَأَتْبَكُمْ فَجَازَاكُمُ اللَّهُ بِمَا غَمَّاٰ بِغَمِّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مُتَّصِلًا بِحُزْنِ.

(عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ): إدغامُ متماثلين؛ لمجيء ميم متحركةِ بعدَ ميم ساكنةِ. وإقلابٌ؛ لمجيءِ الباء بعدَ النونِ الساكنةِ، فَتَقَلَبُ النونُ الساكنةُ ميماً بالنُطقِ، وكلاهما يُغُنُّ حركتينِ.

النورة النعيران ٢٠ اللك 高川灣 ﴿ أَمَنَةُ ﴾ أَمْناً وَعَدَمَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ بَعَدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً ﴿ فَعَاسًا ﴾ سُكُوناً مِّنكُمْ وَطَآيِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ و هُدُوءاً، أَوْ مُقَارَيَةً ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجُهليَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ ﴿ يَغْشَيٰ ﴾ يُلَابِسُ كالْغشاء. قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسهم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ ﴿لَمِنَ ﴾ لَخَرَجَ. ﴿ مَضَاجِعِهِ ﴾ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّ ءُ مَّاقُتِلْنَا هَا هُنَّاقُلُ لَوْكُنُّمُ مَصَارِعِهم المُقَدَّرَةِ أَهُمْ أَزَلًا. فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ ﴿ وَلِيَنْتَلَ ﴾ لِيَخْتَبرَ وَلِيَمْتَحِنَ وَهُو وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ العَليم الخبير. ﴿ وَلَيْحَصَ ﴾ لِيُخَلِّصَ وَيُزيلَ أَوْ وَاللَّهُ عَلِيكُ إِذَاتِ الصُّدُورِ فَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ ا مِنكُمْ ليكشف ويُميّز. ﴿ اَسْتَزَلُّهُمُ نَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا ٱلدَّ مَانِ ﴾ حَمَلُهُ: عَلَى الزَّلَّةِ كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا أَلِلَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ أَلِلَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ أَلِلَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ بوَ سُوَ سَتِهِ . ﴿ بِيعضِما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِمْ إِذَا كستواله أي: ببعض ذنوبهم ضَمَ ثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرِّي لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا ومعاصيهم. Y: ( - 1 ) قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحَى ء وَيُميتُ بعجل على العصاة. وَأُلَّكُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ وَكَينِ قُتِلَّتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴿ صَرَّتُهُ الْ سَافَرُ وا لتجارة أو غد ها أَوْمُتُ مُ لَمَعْ فِرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ اللَّهِ فَمَاتُوا.

(نُعاساً يَغْشَىٰ): إدغامٌ بِغُنَّةٍ؛ جاءَ حرفُ الياء، وهو مِنْ حروفِ الإدغام بِغُنَّةٍ، بعدَ التنوينِ، قُبُغَنُّ بِمقدارِ حركتين وحروف الإدغام بغنة الياء والواو والميم والنون.

﴿ لَأَنفَشُوا ﴾ لَتَفَرُّ قُوا وَنَفَرُوا. ﴿ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ ﴾ فَلَا قَاهِرَ وَلا خَاذِلَ ﴿ بَآءَ بِسَخَطٍ ﴾ رَجَعَ مُتَلَبِّساً بغَضَب يُطَهِّرُ هُمْ مِنْ أَدْنَاس الحَاهليَّة. ﴿ أَنَّ هَلَا أَ ﴾ مِنْ أَيْنَ لَّنَا هٰذَا الْخَذُلَانُ؟ ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ حيث تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللُّوم، واحذروا من الأسباب الم دية.

كالمالفات

﴿ فَبِعَارَحْمَةِ ﴾ فَيرَ حُمّةِ عَظِيمَةٍ.

﴿ فَظًّا ﴾ جَافِياً في المُعَاشَرَةِ قَوْلًا

وَ فَعْلَا.

(لَهُمْ وَلَوْ): إظهارٌ شَفَويٌّ؛ وهو أنْ يأتي بعدَ الميم الساكنةِ أيُّ حرفٍ من حروفِ الهجاءِ عدا الميم والباءِ، ويكونُ أَشَدَّ إظهاراً حينَ يأتي بعدَ الميم الساكنة واوِّ أو فاءٌ.

فَادْفَعُوا. ﴿ أَصَابَهُمُ ٱلْفَرْجُ ﴾ نَالَتْهُمُ الجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ.

(وَما أَصْبَكُمْ): مَدِّ منفصلٌ؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ همزةٌ في أولِ كلمةٍ ثانيةٍ، والمدُّ في آخرِ الكلمةِ الأولى، وفي مَدَّو ثلاثةٌ أوجُهِ: خمسُ حركاتِ جوازاً، أو أربعٌ، أو حركتان.

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

كاالفك ﴿ فَأَنقَلَبُوا ﴾: رجعوا من بدر. ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيَهم بيد اللّهِ، بل خافوا الله الذي ينصرُ أولياءه المستجيبين لدعوته. ﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْعًا ﴾ فالله ناصر " دينَه، ومؤيّد رسولَه، ومُثْفِذٌ أمره من دونهم، فلا تحفّل بهم، إنما يضرُّون أنفسَهُم. ﴿ أَنَّمَانُتُلِي لَمُنَّهُ ﴾ أَنَّ إمْهَالَنا لهم مَعَ كُفرهم... ﴿ يَعْتَى ﴾ يَصْطَفي وَ يَخْتَارُ . ﴿ سَطَةً قُونَ ﴾

سَيُجْعَلُ طَوْقاً

في أعْنَاقِهم.

(فَضْلِ لَّمْ): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ؛ جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ اللامٍ، وهوَ وحرفُ الراءِ حَرُفا إدغامٍ بلا غُنَّةٍ، وهو إدخالُ حرفِ ساكنِ في حرفِ متحركِ، فيصيران حرفاً واحداً مشدَّداً منْ جنسِ الحرفِ الثاني.

وَيلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۖ

اللاق ﴿ لَيْسَ بِظُلِّلامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فإنه تعالى منزّة عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثواب. ﴿عَهِدَ إِلَيْنَا﴾ أَمَرَنَا وَأَوْصَانَا في التَّوْرَاةِ. ﴿ بِقُرْبَانِ ﴾ مَا يُتَقِرَّتُ به من الدِّ إليه تعالى. ﴿ وَ مَالَّذِي قُلْتُ مُ ﴾ بأن أتاكم بقربان تأكله النار. ﴿ ٱلزُّرُ ﴾ كُتُب المو اعظ والزُّوَاجِر. ﴿ رُحْزِحَ عَن التكار كا عَنْهَا. ﴿ ٱلْمُدُودِ ﴾ الْخِدَاع أو الباطل الفاني. ﴿ لَنُتَلُونَ ﴾

لْتُمْتَحَنُنَّ بالمِحَن.

لَّقَدُ سَمِع**َ اللّهُ** قَوْلَ ٱلَّذِينِ قَا لُوٓ ۚ إِنَّ **اللّهَ** فَقِيرُ وَخَنُ أَغَٰنِيآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنَّابِيآ ءَ بِغَيْرِحَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ هُ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتُأَيْدِيكُمُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِن لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ 🚳 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّناتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَاعُ ٱلْفُرُودِ ١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمِّ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُوٓ أَأَذَى كَثِيرًأ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ هِ

(الأَّنبِياءَ): إقلابٌ؛ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الباءِ. فتقلبُ النونُ الساكنةُ، أو التنوينُ، ميماً، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. وفي الكلمةِ مَدٌّ متصلٌ؛ لمجيءِ الهمزةِ بعدَ حرف المد وهو الألفِ.

يُنونَعُ الْبَعْمُ إِنَّ الْمُعْمُ النَّا اللَّهُ مُعْمِلًا فَعَالِمُ ٢٠ 西川当 كاللك وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴿ فَنَسَدُوهُ ﴾ طَرَحُوهُ وَلَمْ يُرَاعُوهُ. ﴿ فَنُسْرِمَا وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَمُنَا مَنْ أَنْ اللَّهُ لَانَهُ أُخسُّ العوض، قَلِيلًا فَبَثْسَ مَايَشْتَرُونَ ١٠ لَا تَحْسَانَ ٱلَّذِينَ نَفْرَحُونَ والذي رغبوا عنه هو بيان الحقّ. بِمَا أَتُواْ وَيُحِنُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم ﴿ بِمَفَازَةِ ﴾ بفَوْزِ وَمَنْجَاةٍ. بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ فَ لِلَّهِ مُلْكُ ﴿ وَاخْتِلَافِ ٱلَّيْسُ ل وَٱلنَّهَارِ﴾: ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلَٰ فِي بالمجيء والذهاب و الزِّ بادة و النقصان. ﴿ يَطِلُا ﴾ عَبَثاً عارياً خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِئتِ عن الحِكمةِ. ﴿ فَقِنَاعَذَاتَ ٱلنَّارِ ﴾ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا فَاحْفَظْنَا مِن عَذَابِها. وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ أَخْ يَنَّهُ ﴾ فَضَحْتُهُ أَوْ أَهَنَّتُهُ أَو أَهلكتُه. رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بِكِطِلًا شُبِّحِننكَ فَقِنَا عَذَاكِ أُلَّار شَ ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصكار ﴾ رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ينقذونهم من ﴿ مُنَادِيًا ﴾ الرُّسُولَ أَنْصَارِ ١ اللَّهِ رَّبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَينِ أَنَّ أو القُرْآنَ. ﴿ زُنُونِكَ ﴾ الكمائر. ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا ﴿ وَكُفَّ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا ﴾ أَزِلْ عنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ أَنَّ وَعَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا صَغايْرَ ذُنُوبِنَا. ﴿ ٱلأَثْرَارُ ﴾: الأنساء عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ والصَّالحين.

(وَرَاَّعُ): مَدُّ مَتَّصلٌ؛ لمجيء الهمزةِ بعدَ الألفِ في كلمةٍ واحدةٍ، يُمَدُّ في حالةِ الوصلِ أربع أو خمسَ حركاتِ، ويجوزُ مَدُّهُ في الوَقْفِ سِتَّ حركاتِ.

are don don ears don don eachars don don ears don don ears

اللاللة ﴿ لَا يَعْرَنْكَ ﴾ لا يَخْدُعَنَّكَ عِن

لحقيقة. ﴿ تَقَلُّتُ ﴾ تَصَرُّفُ...

﴿مَنَعٌ قَلِيلٌ ﴾ تُلْغَةُ فَانِيَةٌ وَنِعْمَةٌ زَائِلَةٌ. ﴿ بِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ بِسُنَ الْفِرَاشُ، وَالمضْجَعُ ﴿ نُزُلُا ﴾ ضيَافَةً

وَتَكُرِمَةً وَجَزاءً. ﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَلْأَثْرَارِ ﴾ وهم الذين برَّت قلو بُهم، فبرَّت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم الله البرا الرّحيم من برَّه أجراً عظيماً.

﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ ثُمَّنَّا قَلِيلًا ﴾ فلا يقدّمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل اللَّهُ، ويشترون به ثمناً قليلاً.

﴿ وَصَارُوا ﴾ غَالِيُوا الأُعْدَاءَ في الصَّبْرِ. ﴿ وَرَابِطُ أَ ﴾ أَقْمُوا بالحُدُودِ مُتَأَهِّبِنَ للجهاد.

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوۡ أَنثَىٰ ۗ بِعَضُكُم مِّنَ بَعۡضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَهِيلِي وَقَىٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تهمْ وَلأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ نُرْثُوَا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ 🐠 لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ 🔞 مَتَكُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ١٠٠ لَكَنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّكُ تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ 🚳 وَإِنَّامِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِمْ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ تُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕝 النَّهُ وَلَوْ النَّيْنَ إِذَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

(لَهُمْ رَبُّهُمْ): إظهارٌ شَفَويٌّ؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الراءِ، وهوَ من حروفِ الهجاءِ، عدا الميم والباء، فبقيةُ الحروفِ هيَ حروفُ الإظهارِ الشفويِّ.

سورة النساء

بالتَّنَاسُل. ﴿ وَالْأَرْسَامُ ﴾ وَاتَّقُوا الأرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوها.

﴿ يَنْ مِنْهِما ﴾ نَشَرَ وَفَرَّقَ

منهما

﴿ عُوبًا كِيرًا ﴾ إِثْمَا أَوْ ذَنْهَا أَوْ ظُلُماً عظيماً. ﴿ أَلَّا لُقَسِظُمْ ا ﴾ ألا

تَعْدلُوا وَ لا تُنْصِفُوا. ﴿مَا ظَاتِلُكُم ﴾ مَا حَلِّ لَكُمْ. ﴿وَرُنَّعُ ﴾ فتحرمُ الزِّيادةُ عَلَى أَرْبع. ﴿ أَلَّا لَمْ يِلُوا ﴾ في

التَّفَقَةِ وَسَارُ

الْحُقُّ ق. ﴿ وَالدَّ أَتَهُ أَلَّا تَعُمُ لُوا ﴾ ذٰلكَ أَوْرَتُ أَلَّا تَحُورُوا، أو ألّا تَكُثُرُ عِيَالُكم. ﴿ صَدُقَتِينَ ﴾

﴿ غُلَّةً ﴾ فَريضَةً أَوْ عَطِيَّةً بطيب نَفْس. ﴿ فِينَا ﴾ قِوَامَ

مَعَايشِكُمْ وَصَلاح

إِسْ مِاللَّهِ ٱلزَّكُمْ فِي ٱلرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرّ

المنورة الديناة ١٤

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوُٰارَ يَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَسَّ مِنْهُمَارِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱ<mark>للَّهُ</mark> ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بهِۦوَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاثُواْ ٱلْيُنَكِينَ أَمُواَكُمُّ وَلَاتَنَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۚ وَلَاتَأْ كُلُوٓ أَأْمُولَكُمْ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كِبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُم أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَلَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفَنُمُ أَلَّا نَعَدِلُواْ فَوَهِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٢ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتُهِنَّ خِكَاةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓعًا مَّرَيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّغُرُوفَا ٥ وَأَبْنَكُواْ ٱلْيَنْكُمَىٰ حَتَى ٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓ ٱ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَمُنَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغَفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِبَرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواهُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا (

(خَلَقَكُم مِّنْ): إدغامٌ بِغُنَّةٍ؛ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ ميمٌ متحركةٌ، فتدغمانِ مَعاً بِغُنَّةٍ بمقدارِ حركتين، فتصيران ميماً واحدةً مشددةً فهو الإدغام المتماثل ويسمى بالإدغام الشفوي.

心制族 ﴿مِّفْرُوضًا ﴾ وَاحِماً، أَوْ مُقْتَطَعاً محدوداً. ﴿ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ من الميراث بقدر ما تطب به نفوسكم. ﴿ وَقُولُوا لَمَا مُولَا مَنْ وَهَا ﴾ ترضيةً لنفوسهم، وتطييباً لقلوبهم. ﴿ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ﴾: أو لاداً صغاداً. ﴿ فَلْيَسَتَّعُوااللَّهُ ﴾ في ولايتهم لغيرهم، أي: ليعاملوهم بما فيه تقوى الله؛ من عدم إهانتهم، والقيام عليهم، وإلزامهم لتقوي ﴿ قُ لاستديدًا ﴾ جَمِيلًا، أَوْ صَوَاماً ﴿ أَسْفِلُونَ سَعِمًا ﴾ سَيَدْخُلُونَ نَارِأَ

مُو قَدَةً هائِلَةً. ﴿ يُوسِيدُ الله ﴾ يأَمُرُكُمُ وَيَفُرضُ عَليكم. نَفْعَأَ فَر يضَكَةً مِّر كَ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

مفروضة عليكم.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُ بُونَ وَللنِّسَآءَ نَصِيتُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْنِي وَٱلْبِنَكِي وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ هُمُ مَّ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

خَافُواْ عَلَيْهِمٍّ فَلْسَتَّقُواْ أَللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالَ ٱلْمِتَدِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي يُطُونهم نَارًا وَسَيَصْلَوْ فَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيحُ اللَّهُ فِي أَوْكَ دِ كُمُّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيُّ فَإِنكُنَّ فِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلا بُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَوا هُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَان كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي جَآ أَوۡدَنَّ ءَابَآ قُكُمۡ وَأَبْنَآ قُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ

(مِمَّا) (لِلنِّسَاءِ): الميمُ المشدَّدَةُ، والنونُ المُشَدَّدَةُ، حرفا الغُنَّةِ، ولا ثالِثَ لَهُما، والغُنَّةُ بمقدار



﴿ كَلَنَّةً ﴾ مَنَّتاً لا وَلَدَ لَهُ وَلا

وَ الدُ. ﴿غُيْرُ مُضَارُّ ﴾: غير مُدخل الضرّرَ على

الورثة. ﴿ حُدُودُ ٱللَّهُ ﴾ شرائعة وأحكامه

المفرُ وضَةً. ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهُ ورسولم المتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما

في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها،

واجتناب نهيهما الذي أعظمُه الشركُ بالله، ثم

المعاصى على اختلاف طقاتها.

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرِكَ أَزُوا مِكُمْ إِن لَمْ يَكُنُ

لَهُرَ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوُدَيْنِ وَلَهُرَ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُمُّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ

رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُراَةٌ وَلَهُ ۖ أَخُ أُو أُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ ٱ أَكُ ثَرَ مِن ذَٰلِكَ

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ وَأَللَهُ عَلِيمُ حَليمُ

الله وَرُسُولَهُ وَمُن يُطِعِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ يُدُخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَمَرِ . يَغْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلْهُ

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَ لَهُ عَذَاتٌ مُهِينٌ ١

(لَكُمْ نِصْفُ) (أَزُواجُكُمْ إِنْ): إظهارٌ شَفَويٌّ في المثالين؛ لمجيء النونِ بعد الميم الساكنة والهمزةِ بعدً الميم الساكنةِ أيضاً، وجميعُ حروفِ الهجاءِ عدا الميم والباءِ هي حروفُ الإظهارِ الشفويِّ.

كاللالا وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ ﴿ بِمَهَالَةِ ﴾ بسفه، وَكُلُّ مِنْ عَصَى عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ كَفِي جَاهلٌ. \$ 6.50 ٱلْبُهُو تِ حَتَّىٰ بَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَحْعَلَ ٱ<mark>للَّهُ</mark> لَمُنَّ سَبِيلًا مُكْرِهِينَ لَهُرَّ أَوْ مُكْرَ هات عليه. 🔞 وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا ﴿ لَا يَعْضُلُوهُ مِنْ ﴾ لا تُمْسِكُو هُنَّ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا زَّحِيمًا مُضَارَّةً لَهُرٌّ. ﴿ بِفَعِشَةِ مُّتِنَةً ﴾ ا إِنَّهَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ النشوز وَسُوءِ ثُمَّ يَتُوْبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ الخلق أو الزُّني. ﴿ وَعَالَمُ وَهُمَّا بٱلْمَعْرُونِ ﴾ وهذا أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يشمل المعاشرة يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ القولية والفعلية؛ فعلى الزوج أن قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخَيْنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّارُّ يعاشر زوجته بالمعروف من أُوْلَتِيكَ أَعْتَدُنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الصحبة الجميلة وكفّ الأذي، ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَاۤ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، لِتَذْهَبُواْ بِعَضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ ويدخل في ذلك النفقة والكسوة مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى ونحوهما، وهذا يتفاوت بتفاوت أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَتَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبُرًا شَ الزمان.

(<mark>فَإِنْ شَهِدُوا</mark>): إخفاءً؛ جاءَ حرفُ الشَّينِ بعدَ النونِ الساكنةِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ في النطقِ بها على حالَةٍ بينَ الإظهارِ والإدغامِ، مع الغَنَّةِ، وبلا تشديدٍ.

الماليات ﴿ قِنظَارًا ﴾: مالاً وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ كثيراً صداقاً. إِحْدَىٰهُنَّ قِنظارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكَعًا أَتَأْخُذُونَهُ ﴿ نُعْمَنُنا ﴾ ناطلا بُهْ تَنَنَا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى ﴿أَفْضَ بِنَفُكُمْ ﴾ وَصَلِّ بالوقاع أو بَعْضُ حُمُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ فَ مِنكُم مِّيثَاقًا الخلوة الصحيحة. ﴿مَيثَنْقًاغَلِيظًا ﴾ غَلِيظًا ١ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّن عهداً وَثيقاً. ﴿مَقِناً ﴾ مَنْغُ ضا مستحقراً جداً. ٱلِنِّكَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَكَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا ﴿وَسَآهُ سَبِيلًا ﴾ أي وَسَاءَ سَبِيلًا أَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمُّ بئس ذلك الطريق ط بقاً لمن سلكه؛ لأنّ هذا من عوائد وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَحَالَا تُكُمْ وَكِلَا تُكُمْ وَبِنَاتُ الجاهلية التي جاء ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ الإسلام بالتنزه عنها، والبراءة وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴿ وَرَكِيبُكُمْ ﴾ نَناتُ وَرَبُنَيْبُ كُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ يِكُمُ زُوْجَاتِكُمْ مِنْ ٱلَّتِي دَخَلُتُ مِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فَلَا إثْمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْكُ أَبِنًا يَكُمُ ٱلَّذِينَ عَليكم. ﴿ وَحَلَنْهِ لُ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِينَ ۖ ٱلْأُخْتَكِين النابكيم ﴾ زَوْجَاتُهُمْ. إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَ

وَ ظُلُماً.

غَيْر كم.

(أَرَدتُمْ): إدغامٌ متجانِسٌ؛ لمجيء التاء المتحركةِ بعدَ دالٍ ساكنةِ، فَتُدْغَمُ الدَّالُ بالتاءِ؛ ويُسَمَّى إدغاماً متجانساً لاتحادِ الحرفين في المَخْرَج، واختلافِهما في الصِّفَةِ.

﴿ ٱلْمُحْصَنَّتِ ﴾ ذَوَ اتُ الأَزْوَاجِ. ﴿ **تُحْمِ**ينِينَ ﴾ أَعِفًاءَ عن الحرّام. وغير مستفحين ﴾ غَيْرَ زَانِينَ. 653500 مُهُورَهُنَّ. \* di k \* sis وَسعَة. ﴿ الْمُحْسَنَتِ ﴾ الْحَراثرَ. ﴿ فَنَسْنَكُمْ ﴾ إمَائِكُمْ. ﴿ مُعْمَنَكَ ﴾ عَفَائفَ. غير مُجَاهِرَاتِ ﴿ مُتَّخِذًا تِ أَخِدَانَ ﴾ مُصاحبَات أَصْدقًاءَ لِلزِّني سِرَّا. ﴿ خَسْنَ ٱلْمَنْتَ ﴾ خَافَ الزُّني، أو

الإثم يه.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتْ أَنْمَانُكُمُّ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُمْ تُحْصِبنانَ غَيْرَ مُسلفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَإِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا تُرَاضَكِيْتُ مِبِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَى نَنْتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُ وفِي مُخْصَنَتِ غَيْرُ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانْ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَهُنَّ نِصُفُ مَاعَلَ ٱلْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ ذَٰ إِلَى لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَرُبِدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ من قَلْكُمْ وَ تَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

(فَعِن مَّا): وَرَدَتْ مَفْصُولَةً خِلافاً للقاعدةِ العامَّةِ، وهذهِ واحدةٌ من ثلاثةٍ مَواضَعَ، فَيَصِحُ الوَقْفُ على كُلِّ قَطْعِ فِي المواضِعِ الثلاثةِ.

كااللك

عَلَيْكُمْ ﴾ أي:

﴿ وَمُرْسِدُ ٱلَّذِينَ

﴿أَن غَيلُوا مَنْ لَا عَظِيمًا ﴾ أي: أن

تنحر فواعن

﴿ بِٱلْبُطِلُّ ﴾ بِمَا

﴿ نُصلِم الرَّا ﴾

﴿ سَيْعَانِكُمْ ﴾

﴿ الْمُعَالَكُ كُولُ مِنْ الْمُ

وَهُوَ الْجَنَّةُ. ﴿ حَعَلْنَامُونَ إِنَّ مِمَّا

يَر ثُونَ مِمَا تَرَكَ.

حَالَفْتُمُو هُمْ

التَّوَّارُث. (مَيْلاً عَظِيْماً): إظهارٌ؛ جاءَ بعدَ التنوين حرفُ العَيْن، وهو من حروفِ الإظهارِ السُّنَّةِ. وفي كلمةِ (عَظِيْماً) مَدُّ عِوَضِ عن فتحتين في حَالةِ الوقفِ، وَيُمَدُّ مقدارَ حركتينِ.

٨٤

المنتقلة المنتقلة

﴿ فَوَّمُونَ عَلَ النِّكَ اللهِ فِيَامَ الوُلاة المُصْلِحِينَ عَلَى الرعيَّة.

الرعيَّة.

﴿ تَنْنِنَتُ ﴾

مُطِيعاتُ للَّهِ

وَلأَزْوَاجِهِنَّ.

﴿ حَنْظَلَتُ ۚ

لِلْمَرْضِ وَالمَّالُ في

للعِرْض وَالمَالِ فَ غيبة أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿ يِمَا عَفِظُ اللَّهُ ﴾ لَهِن من حُقوقهنَّ عَلَى أَزْوَاجِهنَّ. ﴿ نَنُورُهُنِ ﴾

ا تَرَفَّمُهُنَّ عن مطاوَعتكُمْ. ﴿ شِقَالَ ﴾:

خلاف. ﴿وَالْمِمَارِ اللَّهِمُنِي﴾ البّعِيدِ سكناً أَوْ نَسَباً. ﴿وَالصّاحِي

اِلْجَنْبِ ﴾ الرَّفِيقِ في أَمْرِ حَسَنٍ. ﴿ إِنِّنَ السَّيِيلِ ﴾

﴿ إِنِّ السَّيِيلِ ﴾ المُسَافِرِ الْغَرِيب، أو الضَّيْفِ. الرِّجالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَكَ اللَّهُ بِعَضَهُمْ الرِّجالُ قَوَّمُونَ وَمِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمٌ فَالصَّكِلِحَثُ عَلَى بَعْضَ فَالصَّكِلِحَثُ عَلَى بَعْضَ فَالصَّكِلِحَثُ وَاللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ قَدِنْ تُثُورُهُنَ فِي الْمَضَاحِعِ فَشُورُهُنَ فِي الْمَضَاحِعِ

سُورِسُ عِصْوَحَ وَسَجَرُوسُ فِي الْعَبْ وَمَا اللهِ مَا عَلَيْنَ سَكِيلًا وَأَضْرِبُوهُ فَأَ فَإِنْ أَطَعْنَ كُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْنِ سَكِيلًا إِنَّ اللهِ كَاسَ عِلِيًّا كَابِيلًا فَيْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ إِنَّ اللهُ كَاسَ عَلِيًّا كَبِيلًا فَيْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

يَنْهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن رُبِكَ إِصَّلَاحَانُوفِقِ اللهُ يَنْنُهُما إِنَّ أَنْ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

يُرِيدَآ إِصْلَنَحُ أَيُوفِقِ أَلِّلَهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ أَلِلَهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا هُ وَاعْبُدُوا أَلِلَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ- شَيْعًا وَبِالُولِدَيْنِ

إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ

ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا شُلَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْخُلُونَ وَمَأْمُهُونَ

النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتَنَهُمُ اللَّهُ

مِن فَضْ لِهِ - وَأَعْتَدُّنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِ ينَا ۞

(أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ): إظهارٌ شفويٌّ؛ لمجيء الفاء بعدَ الميمِ الساكنةِ، فيجبُ إظهارُ الميمِ مِنْ غيرِ عُنَّةٍ. والإظهارُ أشدُّ عندَ مجيءِ الفاءِ أو الواوِ بعدَ الميمِ الساكنةِ.

﴿ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ ﴾ مُرَاءَةً لَهُمْ وَسُمْعَةً، لا لِوَجْهِ اللَّهِ. ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ مقدارَ أُصغر نملةٍ، أَوْ هَبَاءَةِ. ﴿ لَوْ نُسُوكِن بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ لو كانوا وَالأرضُ سَوَاءً فلا يُبْعَثُون. ﴿ وَلَا يَكُنُّونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ بل يقوُّون له يما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتُهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحقّ بما كانوا يعملون. ﴿عَارِي سَبِيلِ﴾ مسافرين فَقَدُوا الماءَ فيتيممون. ﴿ ٱلْفَالِمِ ﴾ مكان قضاء الحاجة (كنّايةٌ عن الحدّث). ﴿ لَنَعَسَّمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ وَاقعتمو هنَّ، أَوْ مَسَسْتُمْ بَشُرَتَهُنَّ. ﴿ صَعِيدًا طَيَّا﴾ تُرَاباً، أَوْ وَجْهَ الأرْض، طَاهِراً.

كاللك

(رِيْلَاءَ): مَدُّ مُثَّصِلٌ؛ جاءَ حرفُ المَدُّ وَبَعْدَهُ الهَمْزَةُ في كلمةِ واحدةِ، قَيْمَدُّ مقدارَ أربع أو خمسِ حركاتٍ وَصْلاً، ويجوز مده سِتَّ حركاتٍ وَقْفَاً، وهذا يكونُ عندَ اجتماعِ المدَّ والهمزِ في آخرِ الكلمةِ. ﴿ يُمْرَقُونَا لَكُلِمْ ﴾ يُغَيِّرُونَهُ أَوْ يَتَأَوَّلُونَهُ بالْبَاطِلِ. ﴿ وَيَقُولُونَ مَيْمَنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي:

وعميلنا اي. سمعنا قولك، وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد. وَرَاتَعَ غَيْرُسُسَعَ ﴾ قصد به اليهودُ الدعاة عليه ﷺ.

﴿ وَرَعِنَا ﴾ نصَدُوا به سَبّهُ وَتَقِيصهُ ﷺ. ﴿ لِنَّا مِالْسِنْمِيةِ ﴾ النّوزافا إلى جانب الشّوء في القول. ﴿ تَفْلِيسَ وَمُجُوعًا ﴾ نمْحُو هَا أَوْ تَمْرُحُهُما ﴾

في الضَّلالةِ. ﴿ يُرَكُّونَ الْفُسُمُ ﴾ يمُدَحُونَها بالْبَرَاءةِ مِنَ الذُّنُوبِ.

مِن الدُوب. ﴿ يَتِيلًا ﴾ قَدْرَ الْخَيْطِ الرَّقِيقِ فِي شِقً النَّوَاةِ.

﴿ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُونِ﴾ كُلُّ مَغبُودٍ أَوْ مُطَاعٍ مِنْ

دُونِ اللهُ. ﴿ وَيَغُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ تملُّغاً لهِم

كُنْرُوا ﴾ تملُّقاً لهم ومداهنة، وبغضاً للإيمان. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِمِ مُ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَانظُنَا لَكَانَ خَيْرًا ظُهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْهِمٍ فَلَا يُوْمِنُونَ لَكَانَ خَيْرًا ظُهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْهِمٍ فَلَا يُوْمِنُونَ

إِلَّا قَلِيلًا فَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ءَامِنُوا عِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْعَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ عَلَىٰ أَنْتُ لَا يَضْفِرُ أَن نُشَّرَكَ بِهِ وَمَعْفُرُ مَا دُونَ اللّهِ مَقْعُولًا فَلَا يَضْفِرُ أَن نُشَّرَكَ بِهِ وَمَعْفُرُ مَا دُونَ

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِ<mark>اللَّهِ</mark> فَقَدِا فَنَرَى ۗ إِنْمَا عَظِيمًا (١) اَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَّ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَّ وَكَفَى بِهِ عِلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَتَوُكُا آءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

(نَصِيْراً): مَدُّ عِوَضٍ، وهو في حالَةِ الوقفِ عِوَضٌ عَنْ فتحتينِ في حالةِ الوَصْلِ، وهو يقعُ عندَ الوقفِ على التنوين بالنَّصْبِ، فقد آلَ فيها التنوينُ إلى أَلِفِ ساكنةِ قبلَها مفتوحٌ.

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجَدَلَهُ نَصِيرًا ١ أَمْ لَكُمْ نَصِيتُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِنْ هِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ١٠٠ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِهَهَمَّ سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِكَايِنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارَّا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبْدَأُ لَّهُمْ فِهَآ أَزْوَ ﴾ مُّطَهَّرَةُ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ لِلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلْرَسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنَزَعُنُرْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلْكُ<mark>اللَّهِ وَٱ</mark>لرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ مِ الْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ والْحَسَنُ تَأُو يِلَّا ٢

﴿ لِعَنْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: طردهم عن رحمته، وأحلَّ عليهم نقمتَهُ. ﴿ فَلَن تَعِدُ لَهُ نَصِيرًا ﴾ أي: يتولّاه، ويقوم بمصالحه. ﴿ نَقِيرًا ﴾ قَدْرَ النُّقرَة في ظَهِرِ النَّوَاةِ. ﴿ نُصِّلْمِهِ نَارًا ﴾ نُدْخِلُهُمْ نَاراً هَائلةً نَشُويهمْ فيهَا. ﴿ نَفِيمَتْ جُلُودُ هُم ﴾ الحترقت وتهرث وَ تَلاشَتْ. ﴿ ظَلِيلًا ﴾ دائماً لا حَرَّ فيهِ وَلا قُرَّ. 「言語 الأمننت ﴾

جميع حقوق اللَّهِ وحقوق العَبَادِ. وحقوق العبَادِ. فيتَايِعُلِكُمْ بِيْدُ بَعْمَ اللَّذِي يَعِظُكُمْ بِهِ مَا الَّذِي يَعِظُكُمْ بِهِ مَا

﴿ أَخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أجملُ عَاقِبَةً وَأحمدُ مآلًا.

(تَصِيْراً) (نَقِيْراً) (عَظِيْماً): فَكُلِّ منها مَدُّ عِوَض، فهو عِوَضٌ عن التنوين في حالةِ الوَصْلِ، ويُمَدُّ بمقدار حركتين، فنقفُ فنقولُ: نَصِيْرًا ـ تَقِيْرًا ـ عَظِيْمًا، وهكذا أمثالُها. ﴿ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ الْمَهُمُ مَا سَنُوا ﴾ المَّذِينَ هِنَا عِن الحِديثِ هِنا عِن

الحديث هنا عن المنافقين وكيف أتهم يدَّعون الإيمان، وسلوكهم يخالف ما يزعمون.

﴿ الطَّنْوَتِ ﴾ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي.

﴿ وَقَدَّامِ وَالْنَ يَكُفُرُوا بِدِّ ﴾ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن

والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الإيمان يقتضي التقياد لشرع الله، وتحكيمه في كل أمر من الأمور، مؤمن، واختار محكم الطاغوت على حكم الله، وكذا بغي حكم الش،

ويم. ويمد أون عنك . يُعرضون عنك . ويم ينه من الأمور . الشكل والنبس عليهم من الأمور . وحسا في فيقاً أو

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاخُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِدِّ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُّ ضَكَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُ نَآ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَليغًا أَن وَمَآأَرُسكُنَا مِن رَّسُولِ إلَّا ليُطَاعَ بإذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جِيآءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُوالرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهُ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَّنَهُ مَرُّكُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَنُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 🧓

(وَقُل لَهُمْ): إدغامٌ متماثلين؛ لاجتماع اللام الساكنةِ معَ اللام المتحركة؛ حيثُ اتحدُ الحرفانِ في المخرج والصفةِ. (إذ ظُلُمُوا): إدغام متجانسين صغير حيث اجتمعتِ الذالُ الساكنةُ مع الظَّاءِ المتحركةِ، فوجبَ إدغامُهُما دون غنَّة.

القالقات

﴿أَشَدَّتَشِيتًا﴾ أَقْرَبَ إلى ثَبات

تَنَقَّظُوا لِعَدُوِّ كُمْ.

﴿ فَأَنِفِرُواْ ثُبَّاتٍ ﴾ أَخْرُجُوا للجهَادِ

﴿ لَيُعِلِّنُّ ﴾ لَتَثَاقَلَ ﴿

أَوْ لَيُشْطَنَّ عِن الجهّاد.

﴿ فَإِنَّ أَصَلِينَكُمُ مُصِيدة ﴾ أي:

هزيمة وقتل. ﴿ قَالَ ﴾ ذلك

المتخلِّفُ. ﴿ فَدَأَنْعُمُ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَتُهُ

أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا﴾ رأي من ضعف

عقله وإيمانه أن القعود عن الجهاد الذي فيه تلك

المصيبة نعمةً، ولم

الحقيقية هي التوفيق لهذه

الطاعة الكبيرة.

(وهم المُؤْمِنُون).

إيمانهم. ﴿خُذُواجِدَرَكُمْ

(الدُّنْيَا): إظهارٌ شاذٌّ؛ لأنَّ الياءَ جاءَتْ بعدَ النُّونِ الساكنةِ في كلمةٍ واحدةٍ، فوجب إظهارُ النونِ. ولو جاءَتِ الياءُ في أولِ كلمةِ ثانيةِ لكانَ الحكمُ إدغاماً بغُنَّةٍ. ﴿ وَمَا لَكُو لا تَعْبَلُونَ حَدِّ مِن اللهِ على القباده المؤمنين على القبال في سبيله. الذين لا حول لهم ولا قوة يستجيرون بالله عز وجل أن يجمل لهم ولياً من الطللين. ﴿ المُسْلِقُ المِنْ المَنْ المِنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ ال

الشَّيْطَان وَسبيلُهُ الكَمْرُ. وَسَبِيلُهُ ﴿ الْكَمْرُ. وَالْمَالَةُ النِّيْطَانِ ﴾: أنصار دينه. وَشِيلًا ﴾ فَلْرَ الخَيْطِ الرَّقِيقِ في الخَيْطِ الرَّقِيقِ في شَيْلًا النَّقَاق. شمَّةً النَّقَاق.

شِقِّ النَّوَاةِ. ﴿ الْمَعَ النَّوَاةِ. ﴿ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعُ الْمُولِ وَقِلْاعٍ ، أو قصور .

﴿ مُشَيِّدَةً ﴾ مُحْكمَةٍ أَوْ مُطَوَّلةٍ مُوْتَفِعةٍ.

وَمَالَكُمْ لَانُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ <mark>رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْ</mark> يَةِ الظَّالِهِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِتَّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

الطائرِ الله المائو المُنوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ نَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوۤ أَوْلِيَآ ءَالشَّيۡطِانِّ اِنَّ كَيْدَ

ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ٱلرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ مُّفُوا ۗأَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَا ٱلْإِذَا فَرِثُ

مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوَّا شَذَخَشْيَةٌ وَقَالُوا رَ<mark>بَنَا</mark> لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْمَا الْفِنَالَ لَوْ لَاَ أَخَّرَ نَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ قُلْمَنَعُ الدُّنْيَا قَلِمُلُ وَالْآخِرَةُ أُخِرِّلُهَنَ الْفَقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ۞ أَيْنَهَا

فِيلُ وَالْاَحِرُهِ حَيْرِلِمِنِ الفَيْ وَلَا تَظُلُمُونَ فِيْدِلاً لِكُمْ اَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْنُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمُّ

حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ ﴿ هَا فِي مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ هِ اَلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَتَتَة فَن نَفْسكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا ۞

(يُلْرِككُّمُ المَوْتُ): إدخامُ متماثلين؛ لمجيء الكافِ المتحركةِ بعدَ الكافِ الساكنةِ، فاتحدَ الحرفانِ في المخرج والصِّفَةِ.

ووحيه وتنزيله.

مُهَيْمِناً وَرقيباً.

لكون الرسول لا يأمرُ ولا ينهي إلّا بأمر الله، وشرعه، ﴿ حَفِيظًا ﴾ حافظاً

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. ﴿بَرَزُوا ﴾ خَرَجُوا. ﴿بَيِّتَ طَاآبِفَةٌ ﴾ دبُّر ت بليًا ، أو زوَّرتْ

> و سوَّت. ﴿ أَذَاعُوا بِيدً ﴾ أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ وَذٰلِكَ

مَفْسَدةً. ﴿ يَسْتَنْبِطُونَمُ ﴾

يَسْتَخْرُجُونَ تَدْبِيرُهُ، أو علمه.

﴿ مِنْ نَشْفَعُ شَفَعَةً ﴾ المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، وفي هذا الحث على التعاون على البرِّ والتقوى،

والزُّجر عن التعاون على الإثم والعدوان. ﴿ كِفَلُّ مِنْهَا ﴾ نَصِيبُ

وَحَظَّ مِنْ وزْرِها. ﴿ مُقِينًا ﴾ مُفْتَدِراً، أَوْ

> حَفيظاً. ﴿ سِيبًا ﴾ مُحَاسِباً

وَمُجَازِياً، أو شهيداً.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا هُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ١ أَن وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمُّرُمِّنَ ٱلْأَمْن أَوَ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّبَطَانَ إِلَّا قِلِيلًا ٥ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ نَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا @ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ

نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِتَةَ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

(حُيِّيتُمْ): مَدُّ التمكين يقعُ عندَ اجتماع ياءَيْنِ، أولاهما ساكنةٌ، والثانيةُ مكسورةٌ، ويُمَدُّ مقدارَ حركتين، وسُمِّي مَدَّ التمكين لأنَّ الشدَّةَ مَكَّنتُهُ مِنَ المَدِّ. ﴿ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ القيشة 🥌 هذا تأكيد من الله

كاللالكال

تعالى على يوم الجزاء

والحساب، وبعث مَنْ في القبور، فيجازي الحق سبحانه وتعالى كُلّا

حسب عمله. ﴿ أَزْكُسُمُ ﴾ نَكُّسَهُمْ وَرَدُّهُمْ

إلى حُكْم الْكُفْر. ﴿ حَمِدَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ ضَاقَتْ

وَ انْقَيَضَتْ. ﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾

الاستشكارة وَالانْقِيادَ لِلصُّلْحِ. ﴿ أَنْكُسُوا فِيمًا ﴾

قُلِبُوا في الْفِتْنَةِ أَشْنَعَ قُلْبٍ.

﴿ نُقِتْتُوهُمْ ﴾ وَ جَدْتِم هُمْ أَوْ تَمَكُّنْتُمْ مِنهُمْ.

<u>ٱللَّهُ</u> لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ لَارَيْبَ فِيكٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَنُ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُربِدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ

أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَاكُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ

حَتَّى مُهَاجُ وا في سَمِيلُ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُو هُمْ حَيِّثُ وَجَد تُمُوهُمُّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيَّاوَ لَانْصِيرًا ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْنُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ

ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ

وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 🚳 سَتَجِدُونَءَ اخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ

مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِهَأَ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُو

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُّ وَأُولَيْهِ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١

(السَّلَمَ): اللامُ المعرفةُ تُدْغَمُ إذا جاءَ بَعْدَها أحدُ الحروفِ التاليةِ المجموعةِ في أوائل كلماتِ هذا البيت: طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحِماً تَفُزُ ضفْ ذَا نِعَمْ دَعْ سُوءَ ظَنَّ زُرْ شَريفاً لِلكَرَم وتُسَمَّى باللام الشمسيةِ مثل: الثَّواب ـ الطَّامَّة.

﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَّهُ أمله: ﴾ جرأ لقلوبهم، والمراد بأهله هنا ورثته؛ فإنّ الورثة يرثون ما ترك الميت، والدية داخلة فيما .45 ﴿ إِلَّا أَن يَعْبَدُ قُواً ﴾ أى: يتصدَّقَ ورثة القتيل بالعفو عن الدِّية؛ فإنها تسقط. وفي ذلك حتّ لهم على العفو. ﴿ ضَرَبْتُهُ ﴾ سَافَرْ تُمُ وَذَهَبْتُمْ. ﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ الاستشلامَ أَوْ تحِيّة الإسلام. عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْ لَا ٱللهِ مَغَانِمُ كَثَرَةٌ ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَّةِ ا كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبِّلُ فَمَرِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلدُّنْكَا ﴾ الغَسْمَة، وَهِيَ مالٌ زَائِلٌ. فَتَكِنَّنُو ٱلْكَاكِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🕸

الله الله

﴿ اللَّهُ عَلَيًّا ﴾: مخطئاً في قتله

من غير قصد.

عَتْقُ نَسَمة.

(الحَيَوْقِ): اللام المعرفةُ تظهرُ إذا جاءَ بعدَها حرفٌ من الحروفِ المجموعةِ في قولِكَ: (إِبْغ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهُ) ومثالُ ذلك: الْحياة ـ الْقمر ـ الْعليم، وتسمَّى اللامَ القَمَريَّةَ. أَمَّا اللامُ =

اللالا ﴿ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ أرباب العُذر المَانِع من الجهاد. ﴿ فِيمَ كُنُمُ ﴾ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم من المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين. ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِ ٱلأَرْضُ ﴾ أي: مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين

صادقین فی ذلك؛ لأن الله وبتخهم

وتوعدهم. ﴿مُرَعَمًا﴾ مُهَاجراً وَمُتَحوَّلًا يُنْتقلُ إِلَيْهِ.

﴿ بَمْخُرُوهِ. بِمَكْرُوهِ.

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ في سَبِيلُ الله بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسهِمْ فَضَّلَ اللهُ اللهُ الْحُجَهِدِينَ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ<mark>اللَّهُ ٱلْخُس</mark>ُنَى ۚ وَفَضَّالُاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِنَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا 🤨 دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ **اللهُ**عَفُورًا رَّحِيمًا شَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيهَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓ أَلَكُمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِهِكَ مَأُوبَهُمَّ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 🔞 فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمَّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا 🐽 ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعْمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ : ثُمَّ يُذُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن مَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنفرينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

= التي تقعُ في أولِ الفِعْلِ، أو في الاسم الموصولِ، فإنَّها لا توصَفُ بأنها شمسيةٌ أو قمريةٌ؛ لأنها من بُنيَّةِ الكلمةِ، مثل ـ التُقمَى ـ التُقَمَا ـ أَلْهاكُم. ولام الموصول مثل: الَّذي.

اجعلوا الأسلحة قريبة منكم، وفي مُتناوَل أيديكم. ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصِّلَوْةَ ﴾ فلا تقطعوا صلتكم بربكم، ولا تظنُّه ا أنكم قد أدَّيتم ما عليكم. ﴿ فَأَذَكُ وَاللَّهُ ﴾ تذكّروه، وراقبوه في حالاتكم كلِّها. ﴿ كَتُنَامُّونُهُ تُنَّاهُ مَكْتُوباً مَخْدُودَ الأوقات مُقدّراً. ﴿لَاتَهِنُوا ﴾ لا تَضْعُفُوا وَلا تَتَوَانَوُا. حَكِيمًا إِنَّا أَنِزُلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحُكُمُ بَيْنَ ﴿ خَصِيمًا ﴾ مُخَاصِماً مدافعاً ٱلنَّاسِ مَا آَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ١ عَنْهُمْ. حركات وُجوباً.

اللاللة

﴿ حِذْرَهُمْ ﴾ اخترَ ازَهُمْ مِنْ عَدُوهِم.

﴿ تَغَفُّلُونَ ﴾

أمامكم، ولا تحملوها.

نسهُون. ﴿ أَن تَضْعُوا أَسْلَحْنَكُمْ ﴾

(طَائِفَةٌ): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ جاءَ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ الهمزةُ في كلمةِ واحِدةٍ، فَيُمَدُّ أربع أو خمسَ

هُ يَغْتَانُونَ أَنفُسُمُ يَخُونُونُها بارْتِكَاب المعاصى. ﴿ نَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ وهذا

اللالة

الإيمان، ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظمَ من مخافة الله،

فيحرصون على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا اللَّهَ بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. ﴿ يُسَتُونَ ﴾ يُدَبِّرُونَ

﴿ وَكِيلًا ﴾ حَافِظاً وَمُحامِياً من بأس الله. ﴿ نُعَرِّمِ بِهِ . ﴾ بالخطيئة أو الإثم.

﴿ بُرَيِّنًا ﴾ كَمَنْ يقتلُ، أو يسرقُ، أو يزني، ثم يلصق التهمة بغيره.

﴿ نُهْ تَنَا ﴾ كَذِباً فظماً. وَٱسْتَغْفِر ٱللهُ إِن ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَاتُّجُكِدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا فَ مَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ

الله بمايع ملون مُحيطًا في هَنَأنتُم هَنُولاً عِجدَلْتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللهَعَنْهُمْ يَوْمَ

ٱلْقِيَكَمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا

رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوَّ إِثْمًا

ثُمَّرَهِ بِهِ عِرَيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ ثُهِ تَنَّا وَإِثْمَامُّبِينَا ١٠٠٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّت ظَا يَفَتُ ثُرِّمَنْ هُمْ أَن

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن

شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَابَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 📦

(أُم مَّنْ): جاءَتْ هنا مقطوعةً، وهي مقطوعةٌ في أربعةِ مواضعَ، وهنا واحدةٌ منها، حيثُ يَصِحُ الوقفُ فيها على المقطوع، وسنبينُ كلَّ واحدةٍ في موضِعها.

كاللك

﴿أَوْ إِصْلَيْهِ

والإصلاح لا يكون إلا بين

يُخَالِفُهُ.

﴿ إِنْنَا ﴾ أَصْنَاماً يزيُّنُونها كَالنِّسَاءِ.

﴿ نَلُنَدُكُ: ﴾

فَلِنُقَطِّعُرَّ أَوْ فَلَيَشُقُّنَ.

﴿ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ فِطْرَةَ اللَّهِ، وَهِيَ

دينُ الإسلام.

﴿غُورًا ﴾ خداعاً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّاغُولًا أَنْ وَ نَاطِلًا. ﴿ عُمِنًا ﴾ مُحداً أُوْلَتِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا 🔞 وَمَهْرَناً وَمَعْدلًا. (مِن نَّجُوَاهُمْ): جاءَتِ النونُ الساكنةُ في آخر كلمةِ مِنْ، وجاءَ حرفُ النونِ المتحركةِ في أولِ كلمةِ ثانيةٍ؛ فهذا إدغامٌ بغنةٍ، وحروفُه مجموعة في كلمة: يومن.

﴿ فِلْا ﴾ فَولًا. ﴿ لِّيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَآ أمان الكتب ﴾

الله

الأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل، أي: ليس الأمر كما تشتهون وتتمنُّون، ولا كما يشتهى أهلُ الكتاب ويتمنُّونَ؛ بل الذي يعملُ سوءاً يُجزى به، وينالُ عقابه. ﴿ نَقِيرًا ﴾ قَدْرَ النُّقْرَةِ

في ظَهْرِ النَّوَاةِ. ﴿أَسْلَمُ وَجَهَمُ لِلَّهِ ﴾ أُخْلَصَ نَفسَه أُو تَوَجُهُهُ وَعِنَادَتَهُ للَّهِ. ﴿ حَنِيفًا ﴾ مَاثلًا عَن الْبَاطِل إلى الدِّين الحق. ﴿ وَنَسْتَغَنُّونَكَ ﴾: يطلبون منك

الفتوى. ﴿ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾ فاعملوا بما أفتاكم به في جميع شؤون النساء؛ من القيام بحقوقهن، وترك ظلمهن. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بِالْعَدْل

في المِيرَاثِ

وَالأَمْوال.

وَٱلَّذِينِ وَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَكُنَّدُ خِلْهُمُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهَا أَبُدَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا شَ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلاَ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُحِيرُ بِهِ ع وَلَا يَجِـدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 🔞 وَمَنْ ٲۘ۫ڂۘڛڹۢڋۑڹؙٵڡؚۜؠۜۜڹ۫ٲۺڶؠؘۅؘڋۿ؋<mark>ؙڔڵڵ</mark>ۣۅۿۅؘڠؙڝڹؙؙۅٲڗۜڹۘۼ مِلَّةَ إِنْرَهِيمَ حَنِيفَا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلْهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا اللهِ وَمَسْتَفْتُو نَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَّى ٱلنِّسَآءِ ٱكَّتِي لَا ثُوَّةً وُ نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ

(الأَنْهُرُ): جاءتِ النونُ الساكنةُ وبعدَها حرفٌ منْ حروفِ الإظهارِ السَّةِ، وهي: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ، ويسمَّى إظهاراً حَلْقِياً، فيجبُ إظهارُ النونِ الساكنةِ دون غنَّة.

بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ـ عَلِيمًا 🚳

الْجِرُصِ.

المقدور.

والواجب،

أزواجكم

(امْرَأَةٌ خافَتْ): إظهارٌ حَلْقِيٌّ، فيجبُ إظهارُ التنوينِ منْ غيرِ غُنَّةٍ؛ لأنَّ حرفَ الخاءِ من حروفِ الإظهارِ الستةِ. بالقسط،

- 61

بالعدل. ﴿إِن يَكُنُ ﴾ المشهردُ ضِدَّهُ. ﴿غَنِيًّا﴾ فلا يمتنغ عن أداء الشهادة عليه لغِناه؛ طلباً

عن أداء الشهادة عليه لغناه؛ طلباً لرضاه، فرضى الله أحق ﴿ أَدَ فَقِيرًا ﴾ فلا يمتنغ عنها عليه، عطفاً عليه، ورحمة به.

﴿ فَلَا تَشْعِمُوا الْفَرَى ﴾ أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق. ﴿ أَن تَشْلِلُولُ ﴾ كَرَاهَةً

﴿ أَنْ تَشْكِ لُولُهُ كُولَاهَ قَلَ الْحَقَّ. الْحُقُّ. ﴿ تَلَوُهُ الْحُقَّ الْحَقَّ الْحُقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْمُ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَ اللَّهَ الْحَقَ الْحَقَا الْحَلَى الْحَقَ الْحَقَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْمُعُلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعُلِمُ الْحَلْمُ الْح

﴿ أَيَّبْنَغُونَ ﴾: أيطلبون. ﴿ الْمِزَّةَ ﴾ المَنْعَةَ وَ الْمُؤَةَ وَ النَّصْرَةَ.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًا وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهُوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ۻؘۘۮڵۼؖؠۣ؞ڔؘؖڝؙٷڝڔؖڔڝۯڔڝؙۑۣڡؚٷڔؾۅڽ ۻۘڬڵؙٲڹۼڽڐٲ۞۬ٳڹۜٞٲڶۘڋؚڽڹٵٙڡٮؙٛۉٲؿٛۘۄٚۘػڡؘۜۯۉٲؿٛؗۄۧٵڡڹٛۉٲ ؿؙۄؙۜڰڡٚۯؙۅٲؿٞۅۜٲۯ۫ۮاۮۅٲڰؙڣڒٵۘڶٞۄٞۑػؙؽٲ<mark>ڛ</mark>ؙؙٞڸۑۼڣۯڬۀ؞ٞۅؘڵٳڸۿؚڋٟؿؙۄ

سَبِيلًا ۞ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ نَتَّخِذُونَ ٱلْكَفرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ

عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّ لَ عَلَيُكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سِمِعْنُمُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكَفِّرُ مِا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا

نَقَعُدُواً مَعَهُمْ حَتَّنَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

(يَكُنْ غَنِيّاً): إظهارٌ حَلْقِيِّ، يجبُ إظهارُ النونِ الساكنةِ مستقلةً عن الحرفِ الذي بعدَها، وهو حرفُ الغَيْن، وهو من حروفِ الإظهارِ، وهي حروفُ الحَلْقِ.

كاللاق ﴿ يَرَّبْصُونَ بِكُمْ ﴾ يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ مَا يَخْدُثُ لَكُم. ﴿ فَتُح الصر و ظفًا ﴿ أَلَةِ نَسْتَحُونُ عَلَتَكُمْ ﴾ ألَمْ نَغْلِبُكُمْ فَأَبْقِينًا عَلَيْكُمْ؟. ﴿ وَلَ عَمَلَ اللَّهُ للكنفرين عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَيِنُ أي: تسلُّطاً واستيلاة عليهم، بل لا تزالُ طائفةٌ من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالَكَ ﴾ مُرَدِّدِينَ بَيْنَ الْكُفْر وَالْإِيمَانِ. ﴿ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَلَهُ . تَحِدَلَهُ سَيدُكُ أي: لن تجد له طريقاً لهدايته، ولا وسيلة لترك غوايته لأنه أغلق على نفسه باب الرحمة. ﴿ سُلَطَانُنَاهُ حَجَّةً ظَاهِرَةً في الْعَذَابِ. ﴿ الدَّرُكِ ٱلأَسْفَا ﴾ الطَّبَق الذي في

قَعْرِ جَهَنَّمَ.

(يُؤْتِ): رُسِمَتُ محذوفةَ الياءِ؛ وقد وَرَدَتِ الياءُ محذوفةً في القرآنِ الكريم في سبعةً عَشَرَ مَوْضِعاً، حيثُ يقفُ القارئُ فيها على الحرفِ الأخير، دونَ لفظِ إلياءٍ، خلافاً للقاعدةِ في الوقف على الياء.

اللاللة ﴿ إِلَّامَن

الفحش في القول، والإيذاء باللسان، إلا المظلوم؛ فإنه يباح له أن يجهر بما في ظالمه من الشر والسوء ليدفع عن نفسه شره. ﴿ إِن لَبُدُوا خَيْرًا ﴾

أي: إن تظهر وا ما تعملونه من أعمال الخير والبر. ﴿ أُجُورُهُمْ ﴾: ثواب أعمالهم. المحقة المحاناً بالْبَصَرِ. ﴿ ٱلصَّنْعِقَةُ ﴾ نَارٌ مِن

السّماء، أو صَبْحَةٌ ﴿ لَا نَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ لَا تَعْتَدُوا باضطباد الحبتان

﴿ مَنْ ثَاغَلِظًا ﴾ عَهْداً وَ ثُلقاً بطَاعَة اللَّهِ.

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُّ وَاخْتِرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓ ءٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بألله وَرُسُلِه وَرُسُلِه وَرُريدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَنُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَنفرينَ عَذَابًا شُهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بأللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ نُفَرِّقُواْ اِبَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا @ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ أَأَرَنا ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا تَخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْ نَاعَنِ ذَٰ لِكَ وَءَا تَيْنَا مُو سَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا 🧰 وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهم وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابُ شِجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا 🧓

**(بالسُّوءِ)**: مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ الهمزةَ جاءتْ بعدَ حرفِ المَدِّ في كلمةِ واحدةِ، فيجوز مده ستَّ حركات في حالة الوقف ويجب مده أربع أو خمس حركات في حالة الوصل.

كاللا ﴿ فَهِ مَا نَقْضِهِ ﴾ : ما

زائدة، أي سبب نقضهم.

واثقناهم به.

تكذيبهم بكتبه

﴿ قُلُهُ ثِنَاعُلُفٌ ﴾ مُغَشَّاة بِأَغْطِيَة

خِلْقيَّةٍ فَلا تَعي. ﴿ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾

عن العلم.

و تاطلًا فاحشاً. ﴿ شُبِّهُ لَمُنَّ ﴾ أُلْقِيَ

الثابتون فيه.

وأمدخ المقيمين

لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان،

والعمل الصالح، والإيمان بالكتب والرسل السابقة

واللاحقة.

ورسله، وآياته في الآفاق والأنفُس.

(بُل رَّفَعَهُ): اجتماعُ اللام الساكنةِ مع الراءِ، فهو إدغامٌ متقاربٌ، لأنَّ الحرفين تَقاربا في المخرج أو الصفةِ، فيجب الإدغام من هذا النوع في موضعين: اجتماع اللام الساكنةِ مع الراء، واجتماع القافِ الساكنةِ معَ الكافِ مثل: أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ <mark>بِاللَّهِ</mark> وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرْ أَوْلَيَكَ سَنُؤَتِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا 🎯

﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ أَوْ لَادِ يَعْقُوبَ أَوْ أَحْفَادِهِ. ﴿ زَعُورًا ﴾ كِتَاباً

فيه مواعظُ وَحِكَمٌ.

﴿ لَمْ يَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

طغیانهم،
وازدادوا فی
کفرانهم، فطبع
علی قلوبهم،
وانسدّت

عليهم طرق الهداية بما كسبوا.

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْمَحْقَ وَيَعْقُوبَ وَأَوْحَيْنَا وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَلُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمُنَ فَوَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمُنَ فَ

وَءَا تَيْنَا دَاوُد دَ زَبُورًا شَ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمَ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيلهما شَ رُسُلًا مُّبَشِّر بنَ وَمُنذِر بنَ لِعَلَّا يَكُونَ

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَرِيمًا

٥ لَٰكِنِ اللهُ يُشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ -وَالْمَلَتَ عِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل اللهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِينَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً

وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا هُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَبِّحُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ

فَإِنَّ لِيِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ٥

(إِنَّا أَوْحَيْنا): مَدٌّ مُنْفَصِلٌ؛ جاءتِ الهمزةُ بعدَ حرفِ المَدِّ في أولِ كلمةِ ثانيةِ، ويُمَدُّ مِقدارَ خمسِ حركاتِ جوازاً أو أربع أو حركتين.

الله الله ﴿لَاتَمْ لُوالْهُ لا تُجَاوِزُوا الْحَدَّ وَلا ﴿ وَلَا تَعُدُدُ أَعَا اللَّهِ الَّهِ المعرفية المان ته خدوه و تمجّدوه، وتنزُّ هوه عن الولد والصاحبة والشريك. ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ كسائر الرسل الذين أرسلهم لهداية ﴿ وَكُلِّمَتُهُ ﴿ وُجِدَ بكلِمَةِ كُنْ بلًا أب رُوح مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ﴿لَن يُسْتَنكِفُ ﴾ لَنْ يَأْنُفَ وَيَتَرَقَّعَ ۇپستكبر. ﴿رُهُنَنَّ ﴾ هو محمد على. ﴿ وَأَنْ لَنَا الْتَكُونُولَ الْتَكُونُولُ مُنتُ ﴾ وهو هذا القرآن العظيم، الذي اشتمل على علوم الأولين، والآخرين، والأخبار الصادقة النافعة؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن

لم يقبسوا من خيره.

(كَلِمَتُهُ ٱللَّفْهَا): جاءَتْ هاءُ الضميرِ قَبْلَها متحركٌ، وبعدَها همزَهُ قطع متحركةٌ، فهيَ الصَّلَةُ الكُبْري، قُتُمَدُّ كَمَدً المُنْقَصِل: خمسَ حركاتِ جوازاً، أو أربعاً أو حركتينٌ.

﴿ الْمُنْكُ مَا يُعْدَى

﴿ ٱلْفَلْتِيدَ ﴾ مَا نُقَلُّدُ بِهِ الهدِّيُ عَلامةً له.

من الأنعام إلى

﴿ مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ﴾ قَاصِدِينَهُ، وَهم

الحجَّاجُ والعُمَّارُ. Vértina V يخمِلَنَّكُمْ، أو لا

> يكسِبنُكم. ﴿ شَنَعَانُ قَوْمٍ ﴾

بُغْضُكُمْ لَهُمْ.

المناورة الناائرة لسے اللہ ال 20 اللہ اللہ 10 اللہ 20 سے

學訓練

يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُجِلَّتَ لَكُمْ مَهِ مِمَةً ٱلْأَنْعُكِمِ إِلَّا مَا يُتَّالَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا رُيدُ ١ مِنَاتًا مُنا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَيْمِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُ وَٱلْحَوَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ۚ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَاءَ يَبْنَغُونَ فَضْلًامِّن رَّبِّهُ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأُصُطَادُواْ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ وَلَانْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِوَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُٱلْعِقَابِ 🕝

(مُحِلِّي الصَّيْدِ): الياء في (مُحِلِّي) ثبتتْ رَسْماً ووَقْفاً، وحذفتْ في حالة الوَصْل لفظاً، وهي في سبعةِ مواضعَ من القرآنِ الكريم، وهي ياءُ جمع المُذَكِّر المضافِ إلى ما فيه ال.

﴿ وَلَمُّ الْمُنزِيرِ ﴾ يعنى الخنزير بجميع أجزائه. ﴿ أُمِلَ لِنَيْرِ أَقُومِو ﴾ ما ذُكِرَ عند ذبحه اسمُ غيره تعالى. ﴿ وَالسُّنَّوْعَةُ ﴾ المَّيِّنةُ

﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ المُنتَةُ بالضّراب.

﴿ وَٱلْمُعْرَدَيَّةُ ﴾ المِنتَةُ بالسَّقوط من عُلو . ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ المُّنَّةُ ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ مَا أَكُلُ

منه فمات بجُرْجه. ﴿ مَاذَّكِّتُمُ مَا أَدر كُتُمُوه وفيه حياة فذبحتُموه. ﴿ ٱلنَّصْبِ ﴿ حَجَارَةً حولَ

الكعبة يُعَظَّمُونها. ﴿ نَسْتَغْسِمُونَ عَطَلُمُ ا معرفة مَا قُسِمَ لكم. ﴿ بِالْأَزْلَيْمُ قِداحٌ مُعْلَمةً

معروفةٌ في الجاهلية. ﴿ ذَلِكُمْ نِسْقُ حُرُوحٌ عِن طاعة الله إلى مغصيته. ﴿ أَضْفُلُوَّ ﴾ أَلْجَانَهُ

الضرورةُ للتناوُل منها. ﴿ عَيْمَتُهُ مُجَاعِةِ شَدِيدُةِ ﴿ مُتَجَانِفِ لِاثْمِ ﴾ مَانِل إلَيْهِ بتجاوُز قَدُر الضُّرُورة.

﴿ ٱلطَّيْبَتُ مَا أَذِنَ الشَّارِعُ ﴿ الْجُوَارِينِ الْكُواسِ

للصَّيْدِ من السِّبَاعِ والطُّيرِ. ﴿ مُكَلِّمَ ﴾ مُعَلِّمَ أَلِهُ الْمِا

﴿ النَّعْسَتُونِ العفائفُ أو

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْئُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْهُصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ

دَسْعَلُونَكَ مَاذَآأُحِلَ لَأَنَّمَ قُلُ أَجُلَّ أَقُلُ أَجِلً لَكُمْ أُلطَّيِّبُثُ وَمَاعَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللُّوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّينَ ثُوَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ

لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْوَقِينَتِ وَٱلْمَحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ

بٱلْإِيهَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ٥

(اخْشَوْنِ): رُسِمَتْ منْ دونِ ياءٍ، وهي في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم؛ حيثُ يقفُ القارئُ على الحرفِ الأخير دونَ لفظِ الياءِ المحذوفةِ رَسْماً. ﴿ إِلِّي ٱلْمَرَافِقِ ﴾: اي معهما (كما بينته السنة). ﴿ إِلَّ ٱلْكُمِينَ ﴾: أي معهما (كما سته السُّنة أيضاً). ﴿ ٱلْغَابِطِ ﴾ مَوْضِع قضاء الحاحة (كنايةٌ عن الحدّث). ﴿ لَنَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ وَاقَعْتُمُو هُنَّ، أَوْ مَسَشتُمْ بِشَرَتَهُن.

تُرَاباً، أَوْ وَجْهَ الأرض، طَاهِراً. ﴿حَرَجٍ ﴾ ضِيق في دينه و تَشْريعه. ﴿ وَمِيثَنقَهُ ﴾ عَهْدُه. ﴿ قَوْمِينَ لِلَّهِ ﴾: قائمين بحقوقه

﴿ صَعِيدًا طَيْنًا ﴾

تعالى. ﴿ شُهَدَآةً بِٱلْقِسْطُ ﴾ شاهدين بالْعَدْل. Yéxix Y يَحْمِلَنَّكم، أَوْ لَا يَكسِبْنُكُم.

ٱللَّهَ خَبِيرُ إِجِمَا تَعْمِلُونَ ﴿ وَعَدَالِلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ شَنْعَانُ قَوْمِ ﴾ بُغْضُكُمْ لَهُمْ.

يَثَأَثُهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهُ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدُّمِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكُمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَـٰ لَهُ مَايُرِيدُ اللهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِمْن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِنُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بهِ اذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّالُلَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّـٰ دُورِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ

شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعَدِلُواْ أَاعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَاُتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ

وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥ (يٰأَيُّها): مَدُّ منفصِلٌ؛ حيثُ جاءَ حرفُ المَدِّ، وجاءَ الهمزُ في أولِ كلمةِ ثانيةٍ؛ لأنَّ يا كلمةٌ، وأَيُّها كلمةٌ ثانيةٌ، فَتُمَدُّ الألفُ مقدارَ خمس حركاتٍ جوازاً، أو أربع، أو حركتين.

بكم بالْقَتْل

والإملاك.

المناع المسا

﴿ وَعَزُرتُمُوهُمْ ﴾

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّواْ عَايَدِينَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ لندنع الشطشوا ٱلْحَصِمِ ١ كُمَّ مُهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ ٱذْكُرُو أَيْعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُو ۚ إِلَيْكُمْ أَيْدِنَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِ يَهُمْ مَعَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥٥ ١ وَلَقَدُ أَخَذَ أَلِنَّهُ مِيثَاقَ بَعِي

إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنَّى مَعَكُمْ لَينَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ

وَءَامَنتُه بُرُسُلِي وَعَزَرَتُهُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ أَللَّهُ قَرْضًا

حَسنًا لَأُكَفِرنَّ عَنكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ

جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهُ فَيمَا

نَقْضِهم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

لا تجدى فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات و النُّذُر .

﴿ فَرَضَا حَسَنًا ﴾ اختسابا بطيبة ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

الكة ﴾ يُغَيِّرُ وِنَهُ، أَوْ

يُؤَوِّلُونَهُ بِالْبِاطِلِ. ﴿ نَسُوا حَظًا ﴾

نَرَكُوا نَصِياً وَافِراً. ﴿خَايِنَةِ ﴾ خِيَانَةِ وَغَدْرٍ، أَوْ فَعْلَةٍ

خَائنَة.

يُحَرِّ فُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ أَللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

(أُولٰئِكَ): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ جاءَ المَدُّ وبعده الهمزةُ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّهُ أربع أو خمسَ حركات.

المالكان سُولِة الدَّرُائِلَة مِن وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا أَإِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذُ نَامِيثَنْقَهُمْ ﴿ فَأَغْرَبْنَا ﴾ هَيْحْنَا فَسَنُواْ حَظَّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرُبَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَ حَرَّ شْنَا، أَوْ ألْصَفْنَا. وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيكِمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّهُمُ ٱللَّهُ ﴿ نُورٌ ﴾ هـ محمد علية. بِمَاكَانُواْ يُصِّنَعُونَ ١ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَاب ﴿ سُبُلُ ٱلسَّلَيمِ ﴾ التي قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرُامِّمًا تسلم صاحبها كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن من العذاب، وتوصله إلى دار كِتِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللهِ نُورٌ وَكِتَبُ السلام، وهو العلم بالحق مُّين أُن اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللهُ مَن أَتَّبَعَ رِضُوانكُهُ والعمل به احمالا سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى و تفصيلاً. ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلنُّور بإذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٱلظُّلُعَاتِ الْمَ اَلْتُور ﴾ اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ظلمات الكف **ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلْ فَهَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنُ** أَرَادَ والمعصية والبدعة أَنْ يُهْ إلَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّ مُرُوعَن فِي والجهل والغفلة إلى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ نور الإيمان وهدى وَ مَانَدُنَهُ مَأَيْخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ الرحمن.

(بِهِ فَأَهْرَيْنا): جاءَتْ هاءُ الضميرِ وقَبْلَها متحركٌ، وبعدها متحركٌ، فهي الصَّلَةُ الصَّغْرى؛ حيثُ نَشْبِعُ الكسرة على هاءِ الضميرِ، بِجَعْلِها ياءً ساكنةً قبلَها مكسورٌ، فَتُمَدُّ مقدارَ حركتينِ.

عليكم أحكام العمل والفضل. ومَعْ لُمَ يَشَاهُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَ تُعَذَّبُ مِن مَشَالَهُ ﴾ إذا أتوا بأساب وَءَاتَىٰكُم مَّالَمْ نُوَّتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنقُو مِٱدْخُلُواْ المغفرة وأسباب العذاب. ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْزَنْدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارُكُمْ ﴿فَتَرُوِّ ﴾ فُتور وَانْقِطَاعِ وَسُكُونِ. فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ أَن قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآة ﴾ يدعونكم وَإِنَّا لَنِ نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهِكَّا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا إلى الهدى، ويعلمونكم مالم فَإِنَّا دَ خِلُونَ شَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ تكونوا تعلمون. ﴿ فَوْمًا ﴾: من بقايا أَنْعَهَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ عاد طوالاً. ﴿ جَبَّارِينَ ﴾: ذوى فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُ مِثُّوَّ مِنِينَ 💮

القالقات ﴿ عَنْ أَنْتُوا اللَّهُ ﴾

في الرَّحمة

والشفقة. ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ فلو

كنتم أحبابه ما

خَلَقُ الله تجري

عذبكم.

(ٱبْنُوُا الله وَأَحِبَّنُوُهُ): جاءَ المَدُّ والهمزُ في كلمةٍ واحدةٍ في: أَبْنُوُا وَأَحِبَّنُوُهُ، فَتُمَدُّ الألِفُ أربع أو خمسَ حركاتٍ في حالةِ الوصل، ويجوز مده ستَّ حركاتٍ في حالةِ الوقفِ.

﴿ فَأَفْرُقَ بَنْنَاوَ بَنْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ أي: احكم بيننا وبينهم؛ بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ فَلَا تخزن. ﴿ قُرْبَانًا ﴾ مَا يُتَقَرَّبُ

بهِ مِنَ الْبرِّ إِلَيْهِ تَعَالَى. ﴿ فَبُوا بائمي

تَرْجِعَ بِإِثْم قَتْلِي إِذَا ﴿ وَإِنْفِكَ ﴾ السَّابِق المانع من قَبُول

قُرْ بَانِك. ﴿ فَطَوِّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ ﴾ زَيَّنَتْ وَسَهَّلَتْ لَه نَفْسُهُ. ﴿ يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾

يَحْفِر فيها ليَدْفِن غُر اباً قَتَلَه. ﴿ سَوَّهُ أَخِيدُ ﴾

جِيفَتَه أو عَوْرَتَه. ﴿ يَنُونَلُقَ ﴾ كلمةً جَزَع وَتُحَسُّر. قَالُواْ يِنْمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ ٓ أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ ۖ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْمَ مُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُكُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا رَتَقَيَّلُ أَلِيُّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَبِنَا بِسَطِتَ إِلَيَّ يِدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّ أَرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِاثِعِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّارْ وَذَلِكَ جَزَّ قُأُ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَيَعَثَ ٱللَّهُ عُزَايًا سَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِمُرْيَكُ, كَنْفَ ثُوَّرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُونَلُتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

(بَسَطتً): اجتمعتِ الطاءُ الساكنةُ مع التاءِ المتحركةِ، فوجبَ إدغامُهما، وهو إدغامٌ متجانسٌ؟ لأنَّ الحرفين اتَّحدا في المَخْرَج، واختلفا في الصِّفَةِ، مع صِفَةِ الإِطباقِ في حرفِ الطاءِ.

كالله

﴿ مِنْ أَجِل ذَالِكَ ﴾ الذي ذكرناه في

قصة ابنى آدم، وقتل أحدهما

لمن بعده، وأن

والآخرة. ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ.

بفعلته هذه سَرِيّ

القتل، وجعل

﴿ فَكَأَنَّا أَمَّا

النَّاسَ حَسِعًا ﴾ لأنه سَنَّ بينهم

والأمن.

﴿ يُنفَوّا مِن

يُسْجَنُوا. ﴿ خَنْ يُ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

﴿ ٱلرَسِلَةِ ﴾

الزُّلْفي بفِعل الطَّاعاتِ وترك عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ المعاصي. (أَنَّهُ مَنْ): النونُ المشددةُ حرفُ غُنَّةٍ، وتُغَنُّ بمقدار حركتين، ومثلُها أيضاً الميمُ المشددةُ. ثم هاءُ الضمير الواقعةُ بين حرفين متحركين؛ حيث هي صلةٌ صُغْرى.

الله

وَتَكُلُّ ﴾ عُفُوبة تمنعُ مِن الْعَوْدِ. وستَتُمُونَ لِلْكَلِيبُ يَسْمَعُونَ كلامَكَ قَيْمُسَخُونَهُ لِيكَلِبوا عليك فيه. عليك فيه. هُمُونَكُونَهُ لِيكَلِبوا عليك فيه.

الحكيد المكافرة المك

﴿ يِنْتَنَكُمْ ﴾ ضَالَالَتُهُ إ وكُفْرَهُ أَو إ هلاكهُ. ﴿ أُولَكِيكَ اللَّهِ مَلَالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

الييالم يُروالله أن يُعلق ر فُلُوبه من فلذلك صدر منهم ما صدر، فدل ذلك على أنّ من كان

مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم به سخط، فإن ذلك

من عدم طهاره القلب. ﴿خِرْئُ ﴾ ٱفْتِضَاحٌ وَذُكُّ.

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا لَّ وَلَهُمْ مِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ اللَّهُ مَا حَزَاءَ بِمَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَتُوبُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهُ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُرَّ حِيمٌ شَ الْمَرْتَعَلَمْ أَنَّ اللَّهُ الْهُ مُلَّكُ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَانِكُ السَّمَوَةِ وَالْعَقْورُ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْفِرُ لِمَانَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَانِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهُ الْرَسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ اللَّذِينَ

قَالُوَّا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْا سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمِ

ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ فِي -يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مُ هَلَا افَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُوَّتُوهُ فَأَحْذَرُواُ

وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا أَوْلَيْهِكَ الَّذِينَ لَمَ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُو بَهُمْ فَكُمْ فِي

ٱلدُّنْيَّاخِرْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ

(**أَنْ يَخْرُجُوا**): جاءتِ النونُ ساكنةً وبعدَها ياءٌ في أولِ كلمةِ ثانيةٍ، فهو إدغامٌ بغُنَّةٍ، حيثُ لا يقمُ الإدغامُ بغُنَّةٍ إِلَّا في كلمتينِ، فلو وقعَ في كلمةٍ واحدةٍ فهو إظهارٌ شاذًّ.

الرُّشا.

التَّوْرَاةِ.

الْفُقَعَاءُ.

الْبَهُودِ.

في الاقتصاص من المعتدي.

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ): إخفاءٌ شَفَويٌّ؛ جاءتِ الميمُ الساكنةُ وبعدها حرفُ الباءِ، فيجبُ إخفاءُ الميم معَ الغُنَّةِ، وسُمِّيَ إخفاءً شفوياً لخروج حرفِ الباءِ مِنَ الشَّفَةِ.

لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ أَلِلَهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ٥

(في مًا): رُسِمَتْ مَقْطوعةً، ووردتْ مقطوعةً في القرآن الكريم في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً؛ حيثُ يجوزُ الوقفُ على كُلِّ جُزءِ منها، وفيما سِوى ذلك لا يجوزُ الوقفُ إِلَّا على الجزءِ الثاني. ﴿ كَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَنَّ خِذُواْ ٱلْمُهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُم

أَوْلِيَآ هُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَارِعُونَ فَهِمْ

يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوَأَمْر

مِّنْ عِندِهِ عَنْصُبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمُ نَدِمِينَ ٥

﴿ اَزِلَةً ﴾ تُوَاخُونَهُمْ

وتستنصرونهم ...

في قلومهم ترس ):
ضعف اعتقاد.

و الترغوث يهم )

اي: يسارعون في

ولايتهم وصداقتهم.

عَلْمُنَا الدُّهُورُ يَوْالِيهِ،

عَلْمُنَا الدُّهُورُ يَوْالِيهِ،

علينا الدهر ينواليو. ونعم المائية المثران النفاق والمكر بالمؤمنين. والمؤمنين. والمؤمنين ليسود المؤمنين المؤمنين المرسود المؤمنية المتنبة الم

مجتهدين في الحلف باغلظها وأؤكدها. هيطت أغناهم الم بَطَلَتْ وضاعتْ. والدَّلُوعَ الشَّوْدِينَ اللَّهِ

عَاطِفِينَ عَليهِم رُحَمَاءَ بهمْ. ﴿ لَعِزَّةِ عَلَى ٱلكَفِيمِينَ

﴿ اَمْزَوْعَلَ الْكَفِينَ ﴾ أَشِدًا وعليهم خُلَظاء. ﴿ لَوَمَدَّلَا إِلَيْ ﴾ اغتراضُ مُعْتَرِض في نَصْرِهم

الدين. ﴿**رَبِعُ** ﴾ كَثِيرُ الْفَضْلِ والْجُودِ.

﴿ هُرُوا وَلِيهًا ﴾ سُخْرِيَةً ، وَهَزُ لًا وَمُجُونًا .

ۅؘٮؘڨُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اأَهَنَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمُواْ <mark>بِٱللّهِ</mark> جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصِّبُحُواْ خَسِرِينَ 🔞 يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن رَبَّدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحُبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ <mark>اللَّهِ</mark> وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآبِدٍ ذَٰ لِكَ فَضَّرُ **اُللَّهِ** يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ ٢٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ <u>ۅؘۘڔڛؗۅ</u>ڵؠؙۅؙؚۅٲڷؘڹۣڹؘٵڡڹٛۅ۠ٲ؋ؘٳڹۜڿؚڔ۫<mark>ڹٱڵڡ</mark>ۿؙ؞ؙٲڵۼ۬ڸڹۘۅڹۜ۞ؘێٵٞؠؙؖٵٱڶؚۜؽڹ ءَامَنُواْ لَانْنَجَٰذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَآةً ۚ وَٱتَّقُوا ٱ<mark>للَّهَ إِن كُننُم مُّوَّ</mark> مِنينَ ۖ

(يَتَوَلِّهُمْ مِّنْكُمْ):جاءت الميمُ ساكنةً وبعدَها ميمٌ متحركةٌ، فهو الإدغامُ الشفويُ؛ فوجبَ إدغامُهُما معاً بغُنَّةِ، فيصيرانِ ميماً واحدةً مشددةً، ويسمَّى إدغاماً متماثلاً. ﴿ تَغِشُونَ ﴾ تَكْرَهُونَ أَوْ نَمِينُونَ وَتُنكُرُونَ. ﴿ تَشُونَهُ ﴾ جزاة ثابتاً وعُقوبةً.

﴿ وَعَبَدُ الطَّعْنُونَ ﴾ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ في مَعْصِيةِ اللَّهِ. ﴿ أُولَٰتِكَ مَرِّ مُكَانًا﴾ في

الذنيا؛ بما ضرب عليه من الذلة والمسكنة، وفي المسكنة، وفي الأخرة؛ بما أعده الله تعالى لهم من عذاب النار وبنس المصير.

الطريق المعتدل وهو الإشلام. ﴿ وَالصَّعْلِيمُ الشَّعْتُ ﴾ المَالُ الحَرامَ، وَأَفْحَثُهُ الرُّشَا.

﴿ وَالرَّغَنِيُّونَ ﴾ عُبَادُ الْيُهُودِ، أَوِ الْمُلَمَاءُ الْفُقْقَاءُ. ﴿ وَالْأَخْبَارُ ﴾ عُلْمَاءُ الْبُهُودِ.

الْبَهُودِ. ﴿مَنْلُولَةٌ﴾ مَفْبُوضَةٌ عَنِ الْعَطَاءِ بُخْلًا. ﴿ مُقْتَالِينِهِ ﴿ ﴾:

أمسكت عن فعل الخيرات دعاة عليهم. ﴿ يَلْ يَدَاهُ مَشِوطَتَانِ ﴾: لا كما قالوا لعنهم الله (يد

كما قالوا لعنهم الله (يد الله مغلولة) أي: ممسكة عن الإنفاق. وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ أُ لَا يَعْقِلُونَ هِ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِئْبِ هَلِّ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِ<mark>اللَّهِ</mark> وَمَا ٱنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا ٱنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَسِيقُونَ هُفَّلً

هَلْ أُنَيِّنَكُمْ مِثَرِيِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ<mark>اللَّهِ</mark> مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّعْوُتُ أُوْلَيِكَ شَرُّ الْعَلَىٰ وَالْوَاجَاءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَا اللَّهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَإِذَا جَاءً وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُواللِيَّةُ اللْمُؤْمِنِ اللِيلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مكانا واصل عن سواء السبيل في وإداجاء وهم قالواء امنا وقدد خُلُوا بِإِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكَلِهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الْمَثَالُونُ وَاللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ الرَّبَانِيُونَ

وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِهِدُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِ أُوالسُّحْتَ لِبِئْسَ مَاكَانُواْ

يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيِّفَ يَشَآةٌ ۚ وَلَيَزِيدَ كَكَيْرًا

مِّنْهُم مَّا أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفُزًّ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى وَمِ ٱلْقِيَامَةُ كُلَّمَا آوَقِدُواْ نَازًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ

وبستسه عَلَى يُورِ لِيسَادِ مَنْ اللهُ ال

(أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ): إظهارٌ شفويٌّ؛ لمجيء الفاء بعدَ الميم الساكنةِ، وحروفُ الإظهارِ الشفويٌّ جميعُ حروفِ الهجاء عدا الميم والباء، ويكونُ أَشدَّ إظهاراً عندَ الواوِ والفاء.

وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّجَهُم ﴾ أي قاموا بأو امر هما ونواهيهما.

﴿ أَنَّةً مُّقْتَصِدَةً ﴾ الْمُثَاثَّةُ

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ

مُعْتَدلَةً، وَهُمْ مَنْ أَسْلَمَ منهُمْ. ﴿فَلَاتَأْسُ﴾فَلَا

تَحْزَنْ وَلَا تَتَأْسَّفْ. ﴿ وَٱلصَّائِثُونَ ﴾

عَبَدَة الْكَوَاكِ أو المَلَائِكَةِ، مُستدأ خده

مؤخر «كذلك». ﴿ وَأَرْسَلْنَا } إِلَيْهِمْ

رُسُلًا﴾ يتوالون عليهم بالدعوة،

> ويتعاهدونهم بالإرشاد.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَذْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنِّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن تَّرِيِّهُمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِ مُومِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مِّ مِّهُمُ أُمَّةٌ ثُمُقَتَصِدَةٌ وَكِثِيرٌ مِّهُمُ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ 🐞 🐞 يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زِّبَكَّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهْ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ 🔞 قُلْ يَتَأَهَّلَ

ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زِّبِكُمُّ وَ لَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ هُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ

مَنْءَامَرِكِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِرٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنَ

إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّاكُمَّا مَا عَلَهُمْ رَسُولُ ابمَا لَاتَهْوَى أَنفُنُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞

(مِن رَّبِّهمْ): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ؛ جاءَ حرفُ الراءِ بعدَ النونِ الساكنةِ، فتدغمُ النونُ الساكنةُ مع الراءِ بحيثُ يصيرانِ حرفاً واحداً مُشَدَّداً من جِنْس الثاني. واللامُ والراءُ حرفا الإدغام بلا غُنَّةٍ.

﴿ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ يمنعونهم من عذاب الله، أو ينصرونهم من ﴿ خَلَتْ ﴾ مَضَتْ.

﴿ وَأَمُّهُ صِدِيقَةً ﴾ كثيرة الصدق معَ الله تَعَالَى. ﴿ يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾ كسائه التشر فكف تزعمونه إلَّهاً.

﴿أَنَّ يُؤْمِّكُونَ﴾ كِفَ يُصْرُفُونَ عَنْ تَدَبُّر الدلائل البيِّنةِ وَقَبُولِهَا.

وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّوا أَثُمَّ تَاكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمَ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓٱ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَى إِسْرَ عِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مِن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِنُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ 🕲 لَّقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَاهِ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَكُسْتَغُفْرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُ 🕲

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّحَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّك مُوَّ فَكُونَ ﴿ فَأَنَّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أُو اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَمُ ١

(فِتْنَةٌ فَعَمُوا): إخْفاءٌ؛ لمجيءِ الفاءِ بعدَ التنوين، فوجبَ إخفاءُ النونِ عندَ النطق بها على حالةٍ بينَ الإظهارِ والإدغام مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتَين من غير تشديدٍ. قُلْ يَكَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلَاتَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل اللهِ لَيْعِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي ﴿ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْبَعَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبَئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ١٠ تَرَىٰ كَتْرَامِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَثْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْحَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ 🙆 وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أُنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ فَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْـَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَ كَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اْ إِنَّا نَصَكَرَيْ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّىسىر وَرُهْ كَانًا وَأَنَّهُمْ لَا سَتَكُيرُونَ اللَّهُ

WHITE ! ﴿لَا تَعْلُواْ ﴾ لا تُجَاوِزُوا الْحَدَّ وَلا ﴿ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ غُلدًا باطلًا. ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ حَفَرُوامنَ بَوْ سِ إِسْرَ عِيلَ ﴾ أي: طُردوا وأَبْعِدوا من رحمة الله. ﴿ ذَلِكُ ﴾ الكفرُ واللعن . ﴿ بِمَا عَصُوا وَّكَانُوا مِنْ تَدُونَ ﴾ أي: بعصيانهم لله، وظلمهم لعباد الله، صار سبباً لكفرهم، وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات. ﴿سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ غَضت عَلَيْهِمْ فَعَلُوا. ﴿ فنبسينَ

و مناداً.

(دِيْنِكُمْ غَيْرَ): إظهارٌ شفويٌّ؛ جاءتِ الغَيْنُ بعدَ الميمِ الساكنةِ فتظهرُ الميمُ عندَ النطقِ، وحروفُ الإظهارِ الشفويٌّ جميعُ حروفِ الهجاءِ عدا الميم والباء، فيجبُ إظهارُ الميم من غير إدغام ولا إخفاءِ ولا غُمَّةٍ.

﴿ تَفْضُ مِنَ ٱلدُّمْمِ ﴾ تَمْتَلِيءُ أَغْيُنُهُمْ بالدُّمْعِ فَتَصُبُّهُ. ﴿ فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ أي: يما تفوُّ هو ا به من الإيمان، ونطقوا به من التصديق

بالحق. ﴿وَاتَّقُواالَّهُ ﴾ في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه. ﴿ الَّذِي أَنتُ مِهِ .

مُؤْمِنُونَ ﴾ فإنّ إيمانكم بالله يوجب عليكم أن تتقوه وتراعوا حقه، فإن الإيمان لا يتم إلّا بذلك. ﴿ بِاللَّغُوفِ آيْمَنِيكُمْ ﴾ هو أن يحلف عَلَى الشيء معتقداً

يجري على اللسان مماً لا يُقْصَدُ به ﴿عَفَدتُمُ الْأَيْسَنَّ ﴾ وَثَقْتُموها بالقصد

صدقه، وَالأمرُ بخلافه، أو ما

وَالنَّيةِ.

وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَبِّنا ءَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشُّنهدينَ هِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ لِا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ 🚳 فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجُّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰذِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ هِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُ وَاوَكَذَّ بُواْ بِعَايِنِينَآ أَوْلَتِبَكَأَصْحَكُ ٱلْجَحِيمِ ١ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرّ مُواْطَيّبَتِ مَا آَحَلُ أَللُّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْلَلَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنتُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۖ هُ لَا ثُوَّا خِذْكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمُنَّ فَكُفَّارِ ثُهُ وَ الْمُعَامُ عَشَرَ وَ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُريرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ

ثَلَثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيِّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمَّ وَأَحْفَظُوٓا

أَيْمَنَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳

(الرَّسُول): تُدْغَمُ اللامُ المعرفَةُ إذا جاءَ بعدَها أَحَدُ الحروفِ التاليةِ: (طـثـصـر\_ر\_ت\_ ض ـ ذ ـ ن ـ د ـ س ـ ظ ـ ز ـ ش ـ ل) وتسمى هذه اللامُ لاماً شمسيةً .

أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ لَانْقَنْكُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَيِ يَحْكُمُ بِهِ عِذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦعَفَاٱللَّهُعَمَّا

سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنْفِقَامٍ ۞

اللال

﴿ وَالْمُعَالُ ﴾ حجارة حُوْلَ الكعبة يعظمونها.

﴿ وَالْأَرْانُمُ ﴾ فِلْدَاحُ الاستقسام في الجاهلية. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ ﴾

بدفعكم إلى شرب الخمر، وإغوائكم بلعب القمار. ﴿أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدُونَ ﴾ بعد أن ألَّف

اللَّهُ تعالى بين قلوبكم بالإيمان. ﴿ وَالنَّفَيْنَاءُ ﴾ بعد أن جعلكم الله تعالى إخواناً متحابين. ﴿ فَهُلَّ أَنَّهُمْ مُنْتُونَ ﴾

راجعون عن طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. ﴿ جُنَاحٌ ﴾ إِنْهُ وَحَرَجٌ. ﴿ طَعِمْوا ﴾ شربوا أو أكلوا المحرم قبل

> ﴿ لَنَدُلُكُمُ اللَّهُ ﴾ لتختبرتكم وَيَمْتَحِنَتُكُمْ.

﴿ بُلِغَ ٱلْكُفِّيَةِ ﴾ وَاصلَ الحرم فَيُذْبَحُ بِهِ. ﴿عَدُّلُ ذَالِكَ ﴾ مُعَادِلُ الطُّعام وَمُقَابِلُهُ.

﴿ وَمَالَ أَمْرِهِ \* يُقَلَ فعُلِهِ، وَسُوءَ عَاقِيَةِ

(الحَمْرُ - المَيْسِرُ - الأَنْصابُ): هذه اللاماتُ لاماتٌ قَمَريَّةٌ، لا تُدْغَم فيما بَعْدَها، بلُ تظهرُ اللامُ المعرفَةُ إذا جاءَ بعدَها حرفٌ من الحروفِ المجموعةِ في قولك: إِبْغ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهُ.

مَاجَعَلُ <mark>اللَّهُ</mark>مِنُ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِهِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامُ وَكَكِنَّ لِيُرَّبُ وَلاَ يَحْسُلُ اَلَّذِينَ كَفُرُواْيَفَّ تَرُونَ عَلَى **اللَّهِ ا**َلْكَذِبُّ وَا كَثْرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْ الْفِيهِ وَلَهُ (لَ**كُمْ وَلِلسَّيَّازَةِ):** إظهارٌ شفويٌّ؛ جاءً بعدِ المِيمِ الساكنةِ حرفُ الواوِ، وحروفُهُ جميعُ حروفِ

﴿ عَامِ ﴾ الفَحْلُ لا

رفهم ويصيرون بطهار متنوي. به بعد العيم الشائعة حرف الواو، والفاء. الهجاء عدا الميم والباء، ويكونُ الإظهارُ أَشَدَّ عند الواوِ، والفاءِ.

०० हारित्रीक्षि وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اُهْتَدَيْتُمُّ إِلَى **اللّهِمَ جَعُكُمْ** جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَان بِأُللِّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُثُو لَا نَشْتَرِي بِهِۦثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ يُنُ وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةَ أَللَّهِ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلَّا ثِمِينَ هُ فَإِنْ عُثْرَعَلَيْ أَنَّهُ مَا ٱسْتَحَقَّا ٓ إِثْمًا فَعَاخَ ان يَقُو مَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَ تِهِ مَا وَمَا اُعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ هَا ذَالِكَ أَدْنَى أَن يِأْتُواْ بِٱلشَّهُ لِدَةِ عَلَى وَجْهِهَ آ أَوْ يَخَافُواۤ أَن تُرَدَّأَ يَمَنُ ابْعَدَ أَيْمَنهِمَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ 🔞

كاللك ﴿ حَسْنَا ﴾ كَافِينَا . ﴿ عَلَنَكُمْ أَنْفُ كُمُّ ﴾ الزمُوهَا وَاحفظُوهَا من المعاصي. ﴿ حَرَيْتُهُ فِي الأَرْضِ ﴾ سَافَ تُم فيها. ﴿ لَانشَتْرَى بِيشَنَّا ﴾ لا ناخُذ بقَسَمنًا كذباً عرَضاً دُنبويًا. ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ الْأَقْرَبَان إلى الميِّت الوارثان ﴿ لَنْهَدُنُنَّا أَحَقُّ﴾ أؤلى وأصدق. ﴿ مِن شَهَدَ تِهِمًا ﴾ وأنهما كذبا فيما قالا، وخانا الأمانة. ﴿ وَمَا أَعْتَدُنَّا ﴾ عليهما في ذلك. ﴿ إِنَّا إِذَا لَّهِنَ ٱلغَّالِلِينَ ﴾ إن كنا معتدين، أو كاذبين. ﴿ ذَلِكُ ﴾ الذي مرَّ ذكرُهُ في ترتيب الشهادة، ودفعها عند الارتياب، ووقوع ﴿ أَذْنُ ﴾ أقرب. ﴿ أَنْ مَأْتُواْ ﴾ أي: الشهداء. ﴿ مِٱلشَّيْدَةِ عَلَىٰ وجهها الصحيح؛ كما حملوها بلا

خيانة فيها.

(يَهْتَدُونَ) (تَمْمَلُونَ) (الأَلْمِيْنَ) (الظَّالِهِيْنَ) (الفامِقِيْنَ): مَدُّ عارِضٌ للسُّكونِ، وهو أن يأتيَ بعدَ حرفِ المَدَّ حرفٌ متحركٌ يمكنُ الوَقْف عليهِ بالسكونِ، فَيُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ أو أربعاً، أو حركتين. ولايات والمنافقة المنافقة الم

وَتُقَدُّرُ.

﴿ الْأَحْمَدُ ﴾

﴿ الْأَحْمَدُ ﴾

﴿ وَالْحَمْدُ ﴾

﴿ وَالْحَمْدُ ﴾

﴿ وَالْحَمْدُ ﴾

﴿ الْمِحْدُ ﴾

﴿ الْمِحْدُ ﴾

﴿ الْمِحْدُ ﴾

﴿ الْمِحْدُ ﴾

﴿ والحجج والحجج

الظاهرات.

﴿غَلْقُ ﴾ تُصَوِّرُ

﴿ ٱلْحَوَارِئِينَ ﴾ أنصَارِ عيسى عليه السلامَ وَخواصُه. ﴿ مَآيِدَ } ﴿ خِوَاناً عليه طعامٌ. ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْ تُكُّو قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَحَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِّيكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَمِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَٰئِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّلْيرِ بِإِذْ فِي فَتَ نَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيرًا بِإِذْ يِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمُ مَهُ وَٱلْأَبْرِضَ بِإِذْ بِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ عِيلَ عَنكَ إِذْ جِتْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ فَ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأُشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَ مَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءَ قَالَ ٱتَّقُو ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ شَ قَالُواْنُرِيدُأَن نَأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلْهِدِينَ 💮

(الرُّسُلَ): ثُفَخَّمُ الراءُ في خمسةِ مواضعَ: إِنْ ضُمَّتْ، أَو فُتِحَت، أَو سُكِّنَتْ وكان تَبْلَها ضمَّ أَو فَتْحٌ، أَو سُكِّنَتْ وكانَ قبلَها كَسْرٌ عارضٌ، أَو سُكِّنَتْ وَفْفاً وكان قبلَها ساكنٌ وقبلَهُ ضَمِّ أَو فَتْحٌ، =

نُعَظُّمُهِ.

قدر تك،

أَقُولَ ذلك.

عظمتك.

خَلدينَ فِهَآ أَبُدَّارَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْفَظِيمُ ١ الأشياء منقادة ومسخرة بأمره لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا شَ لمشئته. = أو سُكِّنَتْ وكانَ قبلَها كَسْرٌ أصلِيٌّ وبعدَها حرفُ استِعْلاءٍ غيرُ مكسورٍ. (مائِلَةً): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ المَدَّ والهَمْزَ بعده جاءًا في كلمةٍ واحدةٍ، فهو يُمَدُّ أربع أو خمسَ=

## سُورَةُ الأَنْعَ مِلْ

## لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰذِي الزَّكِيبِ مِ

ٱلْحُـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاهِ ۚ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا ۗ وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ أَنُ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ أَنْ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ ءَايَةِ مِّنُ ءَايَتِ رَبِّهُ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعْضِينَ ١ فَقَدْكَذَّ بُواْبِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِء يَسْتَهْرَءُونَ ۞ أَيْر يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِين قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمكِّن لَكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَعَنْهِمُ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ أَن وَلَوَنزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبَافِي قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظِرُونَ

﴿ نَمْ زُونَ ﴾ تَشُكُونَ في البعث أو تجْحَدُونَه. ﴿ أَفَّهُ ﴾ أي: المعبودُ أو المتوخد بالألوهيَّة. ﴿ مَلَهُ مِرْكُمْ وَجَهُوكُمْ ﴾ أي أعمال قلوبكم وأعمال جوارحكم. ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ﴾ أي ما تستحقون عليها من ثواب، أو من عقاب. ﴿ أَنْتُوا ﴾ أَخْتَارُ. ﴿ كُنَّ أَمْلَكُمَّا ﴾ كند أ

اللال

سورة الأنعام

﴿جَعَلَ ﴾ أَنْشَأُ وَأَبْدَعَ. ﴿ رَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

يُسَوُّونَ بِهِ غيرَهُ في ﴿ نَفَعَ أَحَلُا ﴾ كُتُبُ

وَقَدَّرَ زَمَاناً مُعَيَّناً للموت.

﴿ أَجَلُّ نُسَمِّي عِندَمٌّ ﴾ زَمَنُ مُعَدِّ لِلْمَعْثِ مُسْمَأْثُ

أهلكنا. ﴿ فَرْنَ ﴾ أُمَّةِ مِنَ النَّاسِ. ﴿ مَكُنَّهُ ﴾ أغطنناهم من المُكْنةِ والقوَّة. ﴿ السَّمَاةُ ﴾ المَعلَر. ﴿ نَدْرَارًا ﴾ غزيراً كثبرً

﴿ كِنْبَافِ فَرْطَاسِ ﴾ مَكْتُوباً في كاغدٍ أَوْ

﴿لَا يُظَرُونَ ﴾ لا يُمْهَلُونَ لَحْظَةً بَعْدَ إِنْ اله.

= حركات وجوباً.

(النُّورَ ـ ثُمَّ): النُّونُ المشدَّدَةُ، والميمُ المشددةُ أيضاً، هما حرفا الغُنَّةِ، فيُغَنُّ كُلِّ منهما بمقدارِ حركتين.

﴿ وَلَقَسَنَا عَلَهِمِ مَنَا عَلَيْمُونَ ﴾ لَخَلَطْنَا وَأَشْكُنَا عَلَيْهِمْ حِنْنَدُ مَا يَخْلِطُونَ عَلَى أَنْفُسِمِ البِرِمَ. ﴿ مُكَنَّنَ ﴾ أَخَاطَ، أُو نَزَنَ. ﴿ كُنْنَ ﴾ فَضَى وَ وَوَجَنِّ ، غَضَى لَا

واوجب؛ تفضالا وَإِحسَاناً. ﴿ خَيرُواً الْفَسَهُمْ ﴾ أهلكوها وغبنُوها بالكفر.

﴿ مَاسَكَنَ ﴾ ما استقرَّ وحلَّ. ﴿ وَلِنَا ﴾ ربًا معبُوداً وناصِداً معبُوداً وناصِداً

معبودا وناصرا مُعيناً. ﴿ فَالِيلِ ﴾ مُبْدعِ وَمُخْتَرع.

وَمُخْتَرِعِ. ﴿ يُعْلِمُ ﴾ يَرْزُقُ عِبَادَهُ. ﴿ مِنَ السِّ لَمُ ﴾

وَالْنُاسِعُ اللَّهِ خَضَعَ للَّهِ بِالْعُبُودِيَّة وَالْقَادَ لهُ.

بِالْعُبُودِيَّةِ وَانْقَادَ لهُ. ﴿ بِشُرِّ﴾: بلاءِ

كمرض وفقر. ﴿ فَلا كَاشِفَ ﴾: لا

دافع.

اللهُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ

قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ - وَهُوَالْحَكِمُ الْخَبِيرُ ﴿

(مَلَكاً لَّجَمَلْنُهُ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ اللامُ، فهو إدغامٌ بِلا غُنَّةٍ، فاللامُ والراءُ هما حرفا الإدغام بلا غُنَّةٍ.

﴿ قُل اللَّهُ شَهدُ اللَّهِ ﴾ وَيَتِنَكُمُ الله لي بالحق، وعليكم بباطلكم بما أنزله من القرآن، وهو أكبر معجزة، وأصدق دليل. ﴿ وَمَنْ بَلُغُ ﴾ من بلغهُ القرآنُ إلى قيام الساعة. ﴿ فَتَنَاسِهُ ﴾ مَعْذِرَتُهُمْ، أَوْ عَاقِبةُ شِرْكِهمْ. ﴿ ضَلَّ عَنْهُ ﴾ غات وَزَالَ عنهم. ﴿ مَّا كَانُوانِفَتُرُونَ ﴾ يَكْذِبُونَ - الأصنامُ رِينًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ إِنَّ انظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسهم وَضَلَّ وَشَفَاعَتُهُم. ﴿ أَكُنَّهُ الْعُطَّنَّةُ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَى كَثِيرَةً. ﴿ وَوَأَ ﴾ صَمماً

وَيْقَلَّا فِي السَّمْعِ. ﴿ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ أَكَاذِيبِهُمُ المُسطَّرَةُ في كُتُبِهِمْ. ومنون و يَتَبَاعَدُونَ عن القرآن بأنفسهم. ﴿ وُقِعُوا عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ عُرِّ فُوهَا، أَوْ حُبسُوا

عَلَى مَثْنِهَا.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ ٱكْبُرْشَهَدَّةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَانَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلَغٌ أَيِّنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلۡ إِنَّمَاهُوۤ إِلَهُوۡ حِدُّو إِنَّنِي بَرِيٓ عُمَّا تُشْرِكُونَ أَنَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْمُ فُونَهُ كِمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا نُوۡمِنُونَ ٢٠٠٥ وَمَنْ أَظۡلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لِلاَيْفِلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَمَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا أَيْنَ شُرَكاً وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ شَ ثُمَّالَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ مِ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ

قُلُو بِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْاْكُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَلَاۤ آ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيُنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلْيَنُنَا نُرَدُّ وَلَانُكَاذِّب بِعَايِنتِ وَيِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُؤُمِينِ نَ

(شَيْءٍ أَكْبَرُ): إظهارٌ؛ جاءَ التنوينُ وبعدَهُ همزةٌ، والهمزةُ من حروفِ الإظهارِ السِّتَّةِ، فيجبُ إظهارُ التنوين مستقلاً عن الحرفِ الذي بعدَهُ من غير غُنَّةٍ.

﴿ بَلْ بَدَالْمُمْ ﴾ أي: بل ظهر لهم في وقوفهم هذا ما كانوا بنكرونه ولا

﴿ وُقِعُواْعَلَىٰ رَبِّينَ حُسُوا عَلَى حُكْمه تعالى للسُّوَال. ﴿ يَفْتَذُ ﴾ فَخَأَةً مِن

غير شعور. ﴿ فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ قَصَّرْ نَا وَضَيِّعْنَا فِي الحياة

﴿ أَوْزَارَهُمْ ﴾ ذُنُوبَهُمْ ، وَخَطَايَاهُمْ. ﴿ أَلَاسَاتَمَا يَزُونَ ﴾: بئس ما يحملونه

حملهم ذلك. ﴿ يَعْمَدُونَ ﴾: یکذیون.

﴿ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ ﴾ آيات وَغْدِهِ بِنَصْرِ رُسُلِهِ. ﴿ لَعِنْ وَلَهِوْ ﴾

اللعب واللَّهو الاشتغال بما لا يَعْني العاقل ولا

﴿ كُثْرُ عَلَيْكُ ﴾ شَقَّ وَعَظُمَ عَلَيْكَ. ﴿ نَفَعًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

سَرَباً فِيهَا ينفُذُ إلى ما تحتها.

بِلْ بِدَا لَهُمْ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا ثُهُواْ عَنْ هُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنْيَاوَمَا نَحَٰنُ بِمَبْعُوثِينَ 👩 وَلَوْتَرَى ٓإِذْ وُقِفُواْعَكَىٰ رَبِّهُ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا

بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلِيْ وَ<mark>رَبِّنَ</mark>ا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللُّهُ قَدْخُسِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلْقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ

بَغْتَةً قَالُواْ يُحَمَّرُ نِنَا عَلَىٰ مَافَرَّ طَنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَا بَرْرُونَ ٢٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا

لَعَتُ وَلَهُ وَأَوْ لَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَتْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُهُ نَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ اللَّهِ عَلَي

وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٢٠ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ

رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِيُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ

وَإِن كَانَ كَبُرْعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِّايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 🕝

(اللُّنْيَا): جاءت النونُ ساكنةً، وبعدَها ياءٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فلا تُدْغَمُ، وإنَّما تظهرُ، فهو إظهارٌ شَاذٌّ؛ حيثُ يُشْتَرِطُ في الإدغام أن يَجْتَمِعا في كلمتين. ﴿الْمَدِينَ ﴾: الكفار سنههم بهم في عدم

﴿أُمُّ أَمُّ أَمُّنَّالُكُمْ ﴾ في خَلْقِنَا لَهَا وَتَدُبِيرِنَا

أمُّه رَهَا. ﴿مَافَرَّطْنَا ﴾ مَا أَغْفَلْنَا وَ تَرَكْنَا. ﴿ فِي ٱلظُّلُمَاتُ ﴾ ظُلمات الجهل والعناد والكفر. ﴿ أَرْءَيْنَكُمْ ﴾

أخبرُ وني. ﴿ مَالْمَأْسُلَةِ وَٱلضَّرِّلَهِ ﴾ البؤس وَالْفَقْرِ، وَالسُّقْمِ وَالزَّمانَةِ. ﴿ بَعَنَمُّ عُونَ ﴾ يَتَذَلُّو نَ وَ يَتَخَشَّعُونَ

وَيَتُوبُونَ. أَتَاهُمْ عَذَائِنًا. ﴿ لَفَذُنَّهُم بَعْتَهُ ﴾ أَنْزَ لْنَا بِهِمِ العذاب فَخْأَةً.

﴿ فُهِ مُثلثُونَ ﴾ آيسُونَ مِنَ الرَّحْمَة

أُو مُكْتَثُونَ.

﴿ إِنَّا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱ<mark>للَّهُ ثُ</mark>مَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْ لَانُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنزَّبِهِ عَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمْ

مَّافِرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم يُحْشَرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ عَايَتِنَا صُحُّرُ وَبُكُمْ ُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِلَيَّهُ

يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجُعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ

تَدْعُونَ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ فَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشۡرِكُونَ ۞ وَلَقَدُأَرُسَلُناۤ إِلَىٓ أُمُومِينَ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْ لَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُ نَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَكُمَّا

نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَّابَ كُلِّ شَيٍّ عِ

حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوآ أَأَخَذُنَهُم بِغَيَّةَ فَإِذَاهُم مُّبِلِسُونَ @

(يَسْمَعُونَ \* ) : فرمزُ ميم كبيرة فوقَ الكلمةِ إشارةٌ إلى الوقف الواجب، وهو الوقفُ التامُّ الذي يتمُّ به معنى مَا قبلَها من غير أن يتعلقَ بما بعدَها لفظاً ولا معنَّى.

﴿ دَايِرُ ٱلْغَوْمِ ﴾ آخرُهُمْ. ﴿ أَرْءَيْنُهُ ﴾ أُخْبِرُ وني. ﴿ نُعَرِفُ ٱلْآيِكَ ﴾ نُكِّرُهُا عَلَى أَنْحَاءِ مُخْتَلْفَة. ﴿هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ هُمْ يُغْرِضُونَ عَنْهَا وَيَعدِلُونَ. ﴿ أَرْءَيْنَكُمْ ﴾ أخبرُ وني. ﴿ بِغْنَهُ ﴾ فُحاة ، أو نهَار أ. ﴿ هَلَ نُهَلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلفَّالِلُّونَ ﴾ الذين صاروا سياً لوقوع ﴿ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾: يخرجون عن الطَّاعة. وَقُلُلًا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِنَّ أُلَّهِ ﴾ أي مفاتيح رزقه ورحمته. ﴿ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَنْبَ ﴾ وانما ذلك كله عند الله، فهو وحده عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. ﴿ بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْمَثِينِ ﴾ في أوَّل النهار وَآخِره،

أي: دَوَاماً.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🚳 قُلْ أَرَءَ يْتُكُولِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَاهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِيِّهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّرُهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاحَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَا يَدِينَا تَمَسُّهُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ا وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ بُريدُونَ وَجْهَا لَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

(ظَلَمُواعَ): فالجيمُ إشارةٌ إلى الوقفِ الجائزِ الذي يستوي فيه الوقفُ وعدمُه.

(مِنْ بَيْنِينَاً): قلى: علامةُ الوقفِ الجانزِ، وهو أُولى من الوّصْل. (سَلَنَمٌ عَلَيَكُمٌّ): صلى: علامةُ الوقفِ الجانزِ، وهو أُولى من الوّصْل. (سَلَنَمٌ عَلَيَكُمٌّ): صلى: علامةُ

وهو انقضاء آجالكم. ﴿لَا يُفْرَظُونَ ﴾ لَا يَتُوَانُونَ، أَوْ لَا يُقَصِّرُ و نَ. ﴿ تَصَرُّعًا ﴾ مُعْلِنينَ الضَّرَاعَةَ وَالتَّذَلُّا. لَهُ. ﴿ وَخُفِّيةً ﴾ مُسرٍّ ينَ بالدُّعَاءِ. ﴿ يَلْبِكُمْ ﴾ يَخْلِطُكُمْ في مَلَاجِم الْقِتَالِ. ﴿ شِيعًا ﴾ فَ قا مُخْتَلَفَةَ الأهواء. ﴿ نَاتَ بِنَفِي ﴾ شدَّة بَعْض في الْقِتَال. ﴿ نُعَمِّرُ فُ ٱلْآيِنَ ﴾ نُكُرُّرُهَا بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ. ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ بحفيظٍ وُكِلِّ إليَّ أمرُكم فأجازيكم. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله، والتأكيد على ضعف الإنسان وقدرة الله عزّ وجلّ. ﴿ يَخُوضُونَ ﴾ يَأْخُذُونَ في الإستِهْزَاءِ وَالطُّعْنِ. (جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ): جاءت الميمُ ساكنةً، وبعدَها حرفُ الباءِ، فهوَ الإخفاءُ الشفويُّ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ بغُنَّةٍ، وسمِّيَ إخفاءً شَفَوياً لخروج حرفِ الباءِ منَ الشفةِ.

الله الله ﴿ جَرَحْتُ مِ النَّهَارِ ﴾

كَسَبْتُمْ فيهِ بجوّار حِكُم مِنَ

﴿آسَتَهُوَتُهُ ٱلشَّيُولِيُّ﴾ هُوَتْ بِهِ فَأَضَلَنْهُ. ﴿وَأَرْمًا لِلْسُهِ﴾ أُمِرْنَا بِأَنْ نُسْلِمَ وَنُحَلِصَ العبادة.

نهَايةً الْحَرَارَةِ.

العبادةً. ﴿ الصُّورُ ﴾ الْقَرْنِ الَّذِي يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ،

<u></u> وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِيِّنشَى ءِوَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَهُمْ لِعِبَاوَلَهُوا وَغَيَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآوَذَكِّرْ بِهِ عَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُلُ مِمَا كُسَيِتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وَ لَيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعَدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ نَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعَقَابِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَ دِنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيلطينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ بَدْعُو نَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ٓ وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّـ قُوهُ ۚ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ بَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ

(مِنْ حِسابِهِم مِّنْ): جاءتْ نونٌ ساكنةً وبعدَها حرفُ الحاءِ، فهوَ إظهازٌ، ثم جاءَتِ الميمُ ساكنةً وبعدها ميمٌ متحركةٌ، فهو إدغامُ متماثلينِ، ويسمَّى إدغاماً شفوِياً، فوجبَ إدغامُهُما معاً بغُنَّةٍ.

عَيِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ

\$ 1515 B لقتُ وَالد إِنْ اهمه ، أو اسم عَمَّه. \$E\$1.0 مُلْكَ، أَوْ آيَاتِ أُوْ عَجَائتَ... ﴿ مُنَّاعِلَتِهِ ٱلَّتِهِ الَّتِهِ ﴾ سَتَرَهُ بِظَلَامِهِ. ﴿ أَفَلَ ﴾ غَابَ وَغُرُب تَحْتَ الأفق. ﴿ مَاذِعُ ﴾ طَالِعاً مِنَ الأُفق منتشرَ الضُّوء. ﴿ فَطَرَ السَّعَانَات أُوْ جَدَهَا وَ أَنْشَأَهَا. ﴿ مَنْ عَنْ اللهِ مَا يُلا عَنِ الْبَاطِلِ إِلَى الدِّين الحقِّ. ﴿ وَحَامَةُ فَوْمِهُ ﴾ خَاصَمُوهُ في التَّوْجيد. ﴿ إِنَّا مَانَ الْمُ حُدِّمَةُ وَبُرْ هَاناً.

المالكان

(ضَلْلٍ مُّيِيْنٍ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفٌ الميم، وهو أحدُ حروفِ الإدغامِ بِغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ في كلمةِ: يومن، فيجبُ الإدغامُ معَ الغَنَّةِ. بمقدارِ حركتينِ.

تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ

السُلُطِكِنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ

الله الله

﴿ وَتَنْ بَيْسُوا ﴾ أنه ﴿ مُنْكُلُونُ ، فِيشِركِ ، ﴿ مُنْكُلُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

أَصْطَفَيْنَاهُمْ لِلنَّبُوّةِ. وَسَقِطَ، وَسَقَطَ، وَسَقَطَ، النِّنَ النَّاسِ بالحقِّ، أَوْ الجِكمةُ. وَ الجِكمةُ. وَانِيَّكُمْ عِلَالِهُمْ النِّنَ المَّاسِ بالحقِّ، وَإِنْ يَكُمُّرُ عِلَمُوْلَامٌ فَيْ

أعددنا ووفقنا

الذّين ءَامنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمنَهُ مِ يِظُلُمٍ أُولَتِكَ هَمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ هُ وَتِلْكَ حُجَتُ نَآءَا تَيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَى وَهُم مُّهُ مَدُونَ هُ وَتِلْكَ حُجَتُ نَآءَا تَيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَ نَفَقَا عُولِمَ اللّهُ عَلِيمُ هَا وَوَهَبُنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيعْ عُوبً كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا وَوَهَبُنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيعْ عُوبً كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَقُومًا وَهِ مَنْ فَرَيْ عَنُوبَ وَيَعْمَلُونَ وَكُلَا لِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ فَي وَيُوسُ وَلَونًا وَكُلَا لِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ هَا وَرُكُونَا وَكُلَا لِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ هَا وَرُكُونَا وَكُلَا لِكَ نَعْزِى الْمُحْسِنِينَ هَا وَرُكُونَا وَكُلُولُ وَاللّهُ مَنْ الصَّلَا عِيلَى وَلِيسَانَ وَالْمَاسُونَ وَلُوطًا وَحَكُلًا وَكُلَّا لَا الصَّالِحِينَ هَا وَلِيسَانَ وَالْمَاسُونَ وَاللّهُ مَنْ الصَّلَا عَلَى وَاللّهُ مَنَ الصَّاعِيلَ وَاللّهُ مَنْ السَّاعُ وَاللّهُ مَا وَلُوطًا وَحَكُلًا وَكُلًا وَكُلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا السَّعَالَ وَالْمَالَ عَلَى الْوَلَا الْمَعْمِلَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا وَلُوطًا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَلْ اللّهُ مَا الْمَالِقُ اللّهُ مَا الْمَالِقُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مَا الْمَعْمَالِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ٱلْعَلَمِينَ ١

وَهَدَيْنَهُمُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى

بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَوَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُوةَ فَإِن يَكْفُرُ مِالْخُكُمْ وَٱلنَّبُوةَ فَإِن يَكْفُرُ مِا هَوَ لُآيَ مُن اللَّهُ فَإِن يَكُفُرُ مِا اللَّهِ فَقَدْ وَكُلْنَا مِهَا قَوْمًا لَيْسُوا مِهَا بِكَنفِرِين ﴿ فَإِن يَكُمُ لَا يَتُهُ فَيْهُ دَنْهُمُ أَفْتَدِةً قُل لَآ أَسْتُلْكُمْ مَا لَيْتِهِ الْجَرَى لِلْعَلَمِينَ فَي الْمَعْلَمِينَ فَي الْمَعْلَمِينَ الْمَعْلَمِينَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

(دَرَجاتٍ مِّن تَّشَاءُ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ الميم، ثم جاءتِ النونُ ساكنةً وبعدَها نونٌ، والمينمُ والنونُ من حروفِ الإدغامِ بِغُنَّةٍ، فَيُغَنُّ بمقدارُ حركتين حيث يدغم التنوين مع الميم والنون الساكنة مع النون.

﴿ مُسَارَكُ ﴾ كُثرُ

(القرآنُ).

﴿ أُمَّ ٱلَّهُ كَنْ ﴾ مَكُّهُ: أَيْ ﴿حَوْلًا ﴾ أمل وَهُمْ عَلَى صَلَاتِمْ يُحَافِظُونَ أَنَّ وَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ أُفْتَرَىٰ عَلَى المشارق والمغارب. ﴿غُمَرَاتِ ٱلْمُؤْتِ﴾ ٱ<mark>للَّهِ</mark>كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيّهِ شَيَّءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ سَكرَ اته وَشَدَائده. ﴿ أَخْرِجُ الْفُرْكُمُ الْمُ مِثْلُ مَآ أَنْزُلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِٱلْمُوْتِ خلصوها مما هي فيه من العذاب. ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ وَٱلْمَلَيْحَةُ بَاسِطُوٓ اللَّهِ يهِمْ أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ لْهَوَانِ الشَّدِيدِ وَالذُّلِّ ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى تُجْزَوْنَ عَلَى اللَّهِ عَذَابَ ٱللَّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ ٱللَّهِ عَبْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ من كذبكم عليه، وردِّكم وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكُبرُونَ نَ وَلَقَدَ جِئَّتُمُونَا فُرَدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّاخَوَّ لَنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُوركُمْ عْطَيْنَاكُمْ مِنْ مَتَاع وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً ﴿ تُقطِّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ تَفَرَّقَ الإِتَّصَالُ لْقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُم تَرَّعُمُونَ اللهِ الحرفانِ في المخرج، واختلفا في الصفةِ، فوجب إدغامُهُما.

(لَقَد تَقَطَّمَ): اجْتَمَعَتِ الدَّالُ السَّاكِنَةُ مَعَ التَّاءِ المتحركةِ فهو إدغامٌ مُتَجانِسٌ؛ حيثُ اتَّحَدَ

7 1 /45:11/8/5/

﴿ فَالِقُ لَقَتَ ﴾ شَاقَهُ عَن النَّات، أَهُ خَالِقُهُ. ﴿ فَأَنَّ ثُونَا فَا مُنْ مُونَا ﴾ فَكِنْفَ تُصْرَفُونَ عَرِيْ عنادته؟. ﴿ فَالِقُ ٱلْإِسْبَاحِ ﴾ شَاقٌ ظُلْمَتُهُ عَنْ يَبَاضِ النهار، أو خَالقُه. ﴿ وَالشَّعْسَ وَٱلْقَعَرَ مُسْبَاناً ﴾ بجريان في فلاكهما بحساب مُقَدِّر نِيطَتْ به مصالحُ الخلق. ﴿ فَسْتَغَرُّ ﴾ في الأَصْلَاب، وقِيلَ: في الأزخام. ﴿ وَمُستَودَةً ﴾ في الأرْحَام ونحوها، وقيل: في الأصلاب. ﴿حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا﴾ مُتَرُّ اكِماً كَسَنَايِلِ الْحِنْطَة وَنحوها. ﴿ لِلْمُعَا ﴾ هُو أَوْلُ مَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمرِ النَّخُل في الكيزان. ﴿ فَنُوانَّ ﴾ عُذُو قَ وَعَرَاجِينُ كَالْعَنَاقِيدِ تنشرة عنها الكنزان. ﴿ وَيَعْمُدُ ﴾ وَ إلى حال نضجه وَإِذْرَاكِه. ﴿ لَلِّنَّ ﴾ الشَّناطيرَ. ﴿ وَخَ لَهُ اللَّهُ ﴾ أَخْتَلَقُهِ ا وَافْتَرُوا لَهُ سُبْحَانَهُ. ﴿ بَدِيعُ ﴾ مُبْدِعُ وَمُخْتَرِعُ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوَّفَكُونَ ١٠ فَا لِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّتَلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَرْبِرْٱلْعَلِيمِ (أَنَّ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشا أَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وُمُسْتَوْدُعُّ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ من ٱلسَّماآء ماآء فأخرجنا بدع نبات كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا مِنهُ خَضِرًا نُخُ رجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُمُتَشَنِبِهِ ٱنظُرُوٓ اْ إِلَى تُمرهِ إِذَآ ٱثَمْرَوَ يَنْعِفَ عِإِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🐧 وَجَعَلُواْ لِللَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ بِنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ شَا بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ ﴿ أَنَّ تَكُونُ ﴾ كُنف، أَوْ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّةٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟.

(تُؤْفَكُونَ): مَدٌّ عارضٌ للسُّكُون؛ جاءَ حرفُ المَدِّ وقبله متحرك وبعدَهُ متحركٌ يمكنُ الوقفُ عليهِ بالسكونِ وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أوجهِ.

﴿وَكِيلٌ﴾ رقيبٌ و مُتوَلُّ. ﴿ لَاتُدْرِكُهُ الأَصْرُ ﴾ لا تجيطُ به

﴿ وَهُو مُدِّدُ إِنَّهُ الْأَنْصَدُّ ﴾ ي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر بجميع الأصوات

الظاهرة والخفية. ﴿ نَصَارُ ﴾ آياتُ

وَبَراهِينُ تهدِي للحقِّ. ﴿ فَمَنْ أَتَّهُمْ ﴾ بتلك الآيات مواقِعَ العبرةِ، وعَمِلَ بمقتضاها. ﴿ يَعْفِيظٍ ﴾ برقيب أخصى أغمالكم

لمجازًاتكم. ﴿ نُعَدِّقُ ٱلْأَنْتِ ﴾ نْكَدُّرُهَا بأساليت

مُخْتَلفَة. ﴿ دُرُسْتَ ﴾ قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ مِنْ أَهْلِ

﴿عَدُوا ﴾ أعتداة

مجتهدين في الحلف

بأَغْلَظهَا وَأَوْ كُدها. ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ نَتُرُكُهُمْ .

﴿ طُغَنْنِهِ ﴾ تجاوُزهِمُ الْحَدِّ الْكُفْرِ.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لا إِللَّهَ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَوَّى عِ فَأُعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ وَكِيلٌ ۞ لَاتُذرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُوهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُّوهُ وَاللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ 🔞 قَدْ جَاءَكُم بَصَايَرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَّهُ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَ أُوَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْ مِيَعْلَمُونَ 🎯 ٱبَّغِ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لآ إِلَكَه إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَتْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ أَنْ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَٰ لِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِأَللِّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَ تُهُمَّءَ ايَّةُ لَّيُوَّمِنُنَّ مَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَاللَّهِ وَمَايْشُعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَةً يُؤُمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيِّنهِمْ يَعْمَهُونَ ١

(شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ): جاءَ التنوينُ وبعدُهُ فاءٌ، والفاءُ من حروفِ الإخفاءِ، فوجبَ إخفاءُ التنوين مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. ﴿ وَحَشَرْنَا ﴾ المنكرة مُقَالَلَةً ومواحقة أَوْ جَمَاعَةً

حماعة. ﴿ زُخُرُفَ ٱلْقُولِ ﴾ نَاطِلَهُ المُمَّةُ وَ المزَوَّقَ. ﴿ وَلَوْشَاءَ زَبُّكَ مَا فَعُلُونًا ﴾ أي: لو شاء الله لمنعهم من الإيحاء والوسوسة. ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ دغهم واتركهم. ﴿ وَلِنَصْغَىٰ الْبُدِ ﴾ لِتَمِيلَ إِلَى زُخْرُفِ الْقَوْل.

فَلَا تَكُونَنَّ مِرِ ﴾ ٱلْمُمَّدَينَ ١ وَتَمَّتْ كِلْمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا لِيَكْتَسِبُوا مِنَ الآثام. ﴿ ٱلْمُعَدِّينَ ﴾ وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن الشَّاكُورَ فِي أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذُلِك. تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن ﴿ كُلِمَتُ رَبِكَ ﴾ كَلَامُهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ العظيمُ. ﴿ صِدْقَا وَعَدُّلًّا ﴾ ني مواعيده، وفي أحكامه.

﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا ﴾

﴿ يَخْرُصُونَ ﴾ يَكْذِبُونَ فِيما يَنْسُبُونَهُ إلى الله.

، وَلَوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهُ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُ هُمَّ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُّورًا ۚ وَلَوْسَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفَتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَجَ إِلَيْهِ أَفْتِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ شَ أَفَعَيْر اللَّهِ أَيْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن <mark>زَبِكَ</mark> بِٱلْحُقَّ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ شَ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ

أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِ ايْتِهِ عُوْمِنِينَ 🔞

(كَلِمَتُ): رُسِمَتْ بالتَّاءِ المَبْسوطَةِ، فيقفُ عليها القارئُ بالتاءِ، وقد وردتْ في القرآنِ الكريم هكذا في خمسةِ مواضِعَ، وفيما سِوى ذلك يُوقَفُ عليها بالهاءِ.

اللك

تهواه أنفسهم من تحليل الميتة

وغيرها. ﴿ وَذَرُوا ﴾ أَتُرُكُوا.

﴿ ظُنهرَ ٱلْإِنْمِ

مِنَ الْإِثْمِ أَيّاً كَان. ﴿ لَفِسْقُ ﴾ خُرُوجٌ

عَن الطَّاعَةِ

شركهم وتحليلهم أَوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحَي يَنكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُونُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ الحرام، وتحريمهم الحلال. ﴿ لِلْكُمْ لِنَدُمُ وَنَا ﴾ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِي ٱلظَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله، زُيِّنَ لِلْكُنفرينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا ووافقتموهم علي ما به فارقوا في كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَبرَ مُجْرِميهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا المسلمين، فلذلك كان طريقكم يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 📆 وَإِذَا جَآءَتُهُمْ طريقهم. ﴿ اللهُ أَعَلَهُ حَنْثُ عَعَدُ رسكالتُهُ فيختار لها الأبرار الأطهار ، لا الكفار أَعْلَمُ حَيْثُ يَجِعَلُ رِسَالُتَهُ إِسَيْصِيثُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ الفجّار. ﴿ صَغَادُ ﴿ ذُلُّ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَا كَانُواْ مَمْكُرُونَ عظيم وَهوَانٌ. (يَقْتَرَفُونَ) (لَمُشْرِكُونَ) (يَعْمَلُونَ): مَدِّ عارِضٌ للسكونِ، فقد جاءَ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ حرفٌ متحركٌ يوقفُ عليه بالسكون وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ.

﴿حَرَّا ﴾ شَدِيدَ الضَّبِقِ. ﴿يَعَمَّكُنُ فِي السَّمَاءُ ﴾ يتكلَّفُ صعودَهَا فَلا

﴿ الرِّحْسَ ﴾ أُو العذابَ أَوِ الْخِذْلانَ.

المحددان. التكني »: هي الجنّة.

البعد. المستثمَّرُنُمتِنَ الإنسِ المثرتُم من دعوتهم للضلالِ والغَوَاية. المَّتَتَعَبَّ بَعَثُمَا

يتموس »: انتفع
الإنس بتزيين الجنّ
لهم الشّهوات
والجنّ بطاعة
الإنس لهم.
مُوّاتُكُرُ مُتّوتَكُمُ ﴾
مُوّاتُكُمْ وَمُشْتَقُرُكُمْ
وَمُقَامِكُم.

ومقامكم. ﴿ وَغَمَّنْهُمُ ٱلْحَيَنَهُ ﴾ خَدَعَتْهُمْ بِبَهْرَجِهَا.

فَمَن يُرِدِ اللهِ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدِّرَ أُولِلْإِسْلَيْرِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يُجْعَلُ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَ ايَضَعَـ ثُـ فِي ٱلسَّمَآءُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ

لاَيُوۡمِنُونَ ۞ وَهَلَذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمُٱقَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوۡمِ يَذَكَّرُونَ ۞ ۞ هَهُمۡ دَارُ ٱلسَّلَامِعِندَ رَبِّهُمُّ

وهُو وَلِيَّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

ينمَعْشَرَا لِجِنِّ قَدِاسْتَكُثَرَتُم مِّنَ الْإِنِسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ الْإِنِسِ رَبِّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِيعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي

أَجَّلْتَ لَنَّاقَالُ ٱلنَّارُ مَثُورَىكُمُ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ وَبَعَنَ لَنَّا لِكَمَّا وَكُنْ لِكَ نُولِّ بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا

ربى خىرىد غىرىد سى وىدىد وي بعض الطايمين بعضا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَايَأْتِكُمْ

ۯؙڛؙڷؙڡؚٞٮ۬ڬٛم۫ يقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي ويُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَأْقَالُواْ شَهدناعَلَىۤ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْيا

وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ فَاللَّهُ مَا لَاكُ

أَن لَّمْ يَكُن رِّبُّكَ مُهِّ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهَلُهَا غَنْفِلُونَ شَ

(أَن لَّمْ): رُسِمَتْ مَقْطُوعَةً حيثُ وَقَعَتْ في القرآنِ الكريم، ولم يَردُ وَصْلُها مُطْلَقاً.

مِن عذاب الله

تمكنكم

وَاستطاعتكم. ﴿ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ ما في

لربي وإيمان به.

في الآخرة. ﴿ لَا يُغَلِثُمُ ٱلفَللِمُونَ ﴾ فكلُّ ظالم، وإنْ

وعَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: العاقبة المحمودة

تمتُّع في الدنيا بما تمتُّعَ به، فسو ف

يدفع ثمن ظلمه في الدنيا قبل الآخرة.

﴿ فَرَأَ ﴾ خَلَقَ عَلَى وجه الاختراع. ﴿ ٱلْحَرْثِ ﴾ الزَّرْع.

> ﴿ ٱلأَنْعَامِ ﴾ الإبل والبقر والضأن

﴿فَتَدَّ أَوْلَندِهِمْ ﴾

أحياءً.

﴿لِيُرْدُوهُمْ ﴾

لتخلطوا عَلَيْهِمْ.

من الْكَذِب.

سُنُولَةُ الْأَنْخُمُ لِللهِ للهِ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّ مَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَيفِل عَمَّا

تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُواَلِرَّحْمَةً إِن يَشَأَ

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَآ استطاعتي من طاعة

أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ أَنْ إِنَّ مَا تُوعَــُدُونِ لَا تَّتِّومَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ 📦 قُلْ يَقُومِ

أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّاهُ لِلأَيْفَائِحُ ٱلظَّلِلمُونَ الله وَجَعَلُواْلله مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ لِمِ

نَصِيبًا فَقَالُواْ هَا ذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَرْوَهَاذَا لِشُرَكَآبِناً

فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَايُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ

وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيِصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ

سَآءَ مَايِحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ

وَأَدَ البنات الصغار

لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَنِدِهِمْ لِيُهْلِكُوهُمْ بِالإغْوَاءِ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ وينهُمُّ ﴿ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ ﴾

﴿ يَفْتُرُونَ ﴾ يَخْتَلْقُو نَهُ وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ مَافَعَـٰ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 📦

(لِكُلِّ دَرَجاتٌ): جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الدالِ، وهو منْ حروفِ الإخفاءِ الخمسةَ عَشَرَ، فيُغَنُّ التنوينُ بمقدار حركتين. ﴿ حِجْرٌ ﴾ محجورةً

﴿ لَا يَطْعَمُهُمَا إِلَّامَن ¥: دا الله يجوز أن يُطْعمها أحدُّ إلا من أردنا

أن يَطْعمها. ﴿ حُرِّمَتْ ظُلْهُورُهَا﴾ البحاثرُ والسوائث والحوامي.

﴿ وَصَغَهُمْ ﴾ كَذِبَهُمْ عَلَى اللَّهِ بالتَّخلِيل والتَّحْريم. ﴿ تَعْدُوشُنت ﴾

مُحْتَاجَةً لِلتَّعْرِيش كالكُرُم ونحوه. NE :

معردشت

عنه باستوائها كالنُّخْل. ﴿ غُلَقًا أَكُلُهُ ﴾

ثْمَرُهُ المأكول في الهَيْئَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ. La & Sina

بحمل الأثقال كالإبل. ﴿ وَفَيْ شَدًّا ﴾ مَا

يُفْرَش للذبح كالغنم.

نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتَ طُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ

يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْفَامِ خَالِصَةٌ لِنَّدُكُورِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَى أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ

سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أُفْتِرَاّةً عَلَى اللَّهِ

قَدْضَلُواْ وَ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🚳 🏟 وَ📤 ٱلَّذِيّ أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ

مُغْنَافًا أُكُلُهُ وَٱلزَّتُونِ وَٱلزُّمَّانِ مُتَشَيبَهَا وَغَيْرَ

مُتَشَكِبةً كُلُواْ مِن ثَمَر وعَ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُشْرِفُوا أَإِنَّهُ لِا يُحِثُ ٱلْمُسْرِفِينَ

وَمِرِ﴾ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

الله و كَا تَنَّى عُوا خُطُهَ تِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّسُنُّ اللَّهِ وَكُورُ مُّسُنُّ

(هٰذِهِ أَنْعامٌ): إنَّ هاءَ الضميرِ الواقعةَ بينَ متحركين الثاني منهما همزةٌ يجبُ مَدُّها خمسَ حركات جوازاً، وهو مَدُّ الصِّلَةِ الكُنْرِي.

الله الله ﴿ وَضَنحُمُ اللَّهُ بِهِنذًا ﴾

أَمَرَ كُمُ اللَّهُ بهذا

﴿ طَاعِدٍ يَطْعُمُهُ ﴾ آكِل أَيًّا كَانَ يَأْكُلُهُ.

﴿ وَمَا مِّسْفُوعًا ﴾ سَائلًا

﴿ نِسَقًا﴾ الفجور

عند ذبحه اسم غير اللَّهِ.

أُكْلِه للضرورَة.

للمُحَرَّم لِلَذَّةِ أُو

مَا يَسُدُّ الرَّمَقِ.

دَابَّةُ أَوْ طَيْراً. ﴿ يُحْدَثُهُمّا ﴾ شُخُومَ

الْكَرش وَالْكُلْيَتِين.

عَلِقَ بِهِمَا مِنَ الشَّحْم

﴿مَالْخَنَاطَ بِعَظْمِ ﴾ إلْيَةً

عقوبة لهم ونكالاً.

الضَّأْن فتحلُّ.

(ءَالذِّكَرَيْن): مَدُّ يُسَمَّى مَدَّ الفَرْقِ؛ لوجودِ الاستفهام، فلولا الاستفهامُ والمدُّ لَأَوْهَمَ الكلامُ الإِخْبارَ، وَفِي مَدِّهِ وَجْهانِ: الوجهُ الأول يُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ، والوجهُ الآخرُ، بالتسهيل في =

= الهمزة الثانية، وَهُوَ قَوْلٌ لِحَفْص فَيُنْطَقُ بِها بَيْنَ الهمزةِ والهاءِ بالتَّسْهيلِ، وتُمَدُّ مِقْدارَ سِتٌ حركاتٍ، وهي مكررة في الصفحة ١٤٧.

﴿ يَلْمُ أَشُدُونِ ﴾ استحكام قُوَّته و د شُدَ.

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ بِالْعَدُل دُونَ زِيَادَةِ وَنَقْص. ﴿ وُسْعَهَا ﴾ طَاقَتُها وَما تَقْدِرُ عليه.

﴿ وَ إِذَا قُلْتُ مُ فَأَعْدِلُوا ﴾ أي: إذا حكمتم بين الناس، أو أدّيتم شهادة، فاحكموا

بينهم وأذوا الشهادة بالعدل. ﴿ أَنَّ هَنَّا﴾ الذي

أمرتكم به، وعاهدتكم عليه

﴿ الْمُعَمِّدُ اللهِ المَالِي المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي الم واضحاً موصلاً إلى خيرى الدنيا

والآخرة.

﴿ طَالَهِ فَتَيْنَ ﴾ اليهود والنصاري.

﴿ وَمَدُونَ عَنَياً ﴾ أَعْرَضَ عنها أو

صرّف الناس عنها.

وَلَا نَقَرَنُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ ٱشُدَّةً

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَ إِذَا قُلُتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهَـدِ

ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ 🚳

وَأَنَّ هَلْذَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ

تَنَّقُونَ هَ ثُمَّ ءَاتَنْنَامُوسَى ٱلْكِنْكَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي

أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِهِ مَ يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَهَلَدَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ

وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَىٰ طَأَ إِهَٰتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَ إِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنِفِلينَ

٥ أَوْتَقُولُواْ لَوَ أَنَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رِّبِكُمْ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِنتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ

يَصِّدِ فُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِ فُونَ 🔞

(**فُلْتُمْ فَاعْدِلُوا**): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الفاءِ، فهوَ إظهارٌ شفويٌّ، ويكونُ أشدَّ إظهاراً <mark>مع</mark>َ الواو والفاء. آلاً التأثيث و مقدمات العذاب والآخرة .

 آلستكن القبض الرواحهم .

 آلستكن العداد القضاء بين العباد،

واعرابا في الضلالة. ﴿ وَالْمَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ عَلَيْ الْمُعَالِيِّةِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِ عَلْكِي عَلَيْكِ عَلْكِي عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَ

البَاطِلِ إلى الدِّين الحقِّ، ﴿وَنُثْكِي﴾ عِبَادتي كلَّهَا، ﴿إِلَّا عَلَيْهِا ﴾ إلَّا ذنباً محمولًا عليها

عقائه. ﴿لَالْزَرُولَانِدَةً ﴾ لا تخمِلُ نَفْسٌ آثِمةً... ﴿ عَلَيْتُ الْأَرْضِ ﴾

تخبل نفس المه... ﴿ عَلَيْكَ ٱلأَرْضِ ﴾ يَخُلُفُ بَعْضُكُمْ بغضاً فيها.

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزِرُ وَاذِرةً وِزُر أَخْرَىَ ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ مُجِعُكُمُ ا فَيُنَبِّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمَ فِيهِ تَغْلِفُونَ هَا وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيّسَلُوكُمْ

اللهُ قُلُ أَغَيْراً لللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ

فِي مَا ءَا تَنكُمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ الْعَلَ

(فِي مَا): رُسِمَتْ مقطوعة في القرآنِ الكريم في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً، فيجوزُ الوقفُ على كُلُّ جزء منها، وفيما سِوى ذلك لا يجوزُ الوقفُ إِلَّا على الجُزْءِ الثاني.

## سورة الأعراف وعربينة المنافق من

﴿ لِلُنذِرَبِيهِ ﴾ الخَلْقَ، فتعظهم

تىلىغە خَشْية التُّكذيب.

وتذكرهم، فتقوم الحجة على المعاندين.

﴿ مَن قَرْبَةِ ﴾ كشراً من القرَى أَهْلَكْنَا. ﴿ بَأْسُنَا ﴾ عَذَائنًا. ﴿ يَتُنَّا ﴾ ما تتين، أو لَيْلًا وهم نائمُونَ.

﴿ هُمْ قَالِمُونَ ﴾ مستريحون نصف النَّهار (القَلُولَة). ﴿ دَعُونَهُمْ ﴾ دعاؤهم

وتضرُّعهم. ﴿ ثَقْلَتْ مَوَ زِيثُهُ ﴾ رجحت حسناته على سيّناته.

﴿خَفَتْ مَوَدِيثُمُ ﴾ رجحت سيثاته على حسناته.

﴿مُكَّنَّكُمْ ﴾ جَعلنا لكم مكاناً وَقَراراً. ﴿مُعَنِيشٌ ﴾ مَا

تَعِيشُونَ به وَ تَحْمَوْنَ .

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰى الزَّكِيدِ مِ

الْمَصَ ٢ كِنْكِ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اتَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم

مِّن زَّبِّكُو وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءً ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ٢

وَكُم مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بِأَسُنَا بِيُنَّا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

فَهَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بِأَشُنَآ إِلَّا أَن قَالْوَ أَإِنَّا كُنَّا

ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَاكُنَّا غَآيِبينَ

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَينِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَ زينُهُ فِأَوْلَتِيكَ هُمُ

ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فِأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِحَايِّتِنَا يَظْلِمُونَ ٥ وَلَقَدُّمَكَّنَّكُمُ

في ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فَهَا مَعَىٰ شُنَّ قِلِيلًا مَّا تَشُكُّرُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمُ ثُمُّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ ٱلسَّجِدينَ 🕥

(المَّمَصَّ): تُلْفَظُ: أَلِفٌ لَام مِّيْم صَادْ؛ بحيثُ يُمَدُّ حرفُ اللام والميم والصَّادِ كلِّ منها مِقدارَ سِتِّ حركات؛ لأنَّها مِنْ حروفِ المَدِّ اللازِم الحَرْفِيِّ، وحروفُهُ مجموعَةٌ في قولكَ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ.

﴿ مَامِنْعَكَ ﴾ ما أَضْطَرُك، أو ما دَعَاكَ وَ حَملَكَ. ﴿ ٱلمَّنغِينَ ﴾ الأَذلُّاء المُهَانين. ﴿ أَنظِرِفِ ﴾ أَخْرُني وَأَمْهِلْنِي فِي الحياة. ﴿ ٱلْمُنظِينَ ﴾ الممهلين إلى وقت النفخة الأولى. ﴿ فَمَا أَغُونِتُنَى ﴾ فَهما أَضْلَلْتَنِي. ﴿ لِأَمْدُنَّكُ ﴾ لأترصدتهم وَلاَ جُلِسَنَّ لَهُمْ. ﴿مُذَّوْمًا ﴾ مَذموماً أَوْ مَعِيباً أَوْ مُحقِّراً لِعِيناً. ﴿ مِّنْ حُورًا ﴾ مَطُرُ و داً مُنعَداً. ﴿ فَوْسُوسَ لَمُنَا ﴾ أَلْقَى إليهما الوَسُوسَة. ﴿مَاوُرِي عَنْهُمَا ﴾ مَا سُتِرَ وَأُخْفِيَ وَغُطِّيَ ﴿ سُوءَ تهمّا ﴾ عَوْ رَاتِهمَا ﴿ وَقَاسَمُهُمّا ﴾ أَفْسَمَ وَ حُلفَ لهمًا. ﴿ فَذَلَّتُهُمَا بِغُرُورٌ ﴾ فأنزَ لهما عَنْ رُثْبَة الطَّاعَةِ بِخِدَاع. ﴿ وَطَهْمًا عَصْفًانِ ﴾ شرعا وأخذا يُلْزِ قانِ.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَافَا خُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاعْرِينَ ١٠ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُونِيتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَا يَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنَهُمْ وَعَن شَمَا يَلِهِمْ وَلا تَجَدُأَ كُثْرَهُمْ شَكرينَ ١ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١ وَبَوَادُمُ أُسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُكَاوَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🔞 فَوَسُّوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبِّدِي لَمُهَامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارِبُكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتِكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ فَي وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّبِصِحِينَ ١ فَدَلَّ نُهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَ لَهُ مَارَبُهُمَا أَلَمُ أَنْهَ كُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّتُهُينٌ ٥

(خَلَقْتُهُ مِنْ): مَدُّ هاءِ الضميرِ الواقعةِ بينَ متحركينِ، فهيَ صِلَةٌ صُغْرى، فإنْ كانَ الثاني همزةً قَطْع، فهي صِلَةٌ كُبْرى والصَّلَةُ الصُّغْرى تُمَدُّ مقدارَ حركتينِ، والكبرى كالمنفصل.

وَوَرِيَّنَأَ ﴾ لِنَاسَ زينَةِ، أَوْ مَالًا. ﴿ وَإِلَاشُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ

ولياس الفوق ذلك عطر من اللباس الحسّي؛ فإنّ لباس التقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى، ولا يبيد، وهذا اللباس هو الذي يقي العبد من حرجهنم وسوء

س حرر جهم وسا العاقبة. ﴿لَا يَقْنِنَنَكُمُ ﴾ لا

يُضِلَّنُكُمْ وَلا يَخْدَعَنَّكُمْ.

﴿ يَنْزِعُ عَنَّهُمَّا ﴾ يُزِيلُ عنهمًا؛ استلاباً

بِخِدَاعِه. ﴿وَوَقِيلُمُ ﴾ جُنُودُهُ أَوْ بِيودِ

﴿ فَمَا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والمرب. ﴿ أَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ توجّهوا إلى عبادتِه

مستقيمين. ﴿عِندَكُلِ مُنجِدٍ ﴾ في كل

مُسْجِلو ﴾ في كل وقت ِسُجُودٍ أَوْ مكانه.

T

قَالَارَبَنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لِنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ هُ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي

تموتون و مِنها مخرجون ( الله عنه عادم مدانز لناعليه و ياسا يُؤرِي سَوِّءَ تِكُمُّ وَرِيشًا وَ لِبَاشُ النَّقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ

ءَايَتِ ٱللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَّ كُرُونَ ۞ يَنِيَءَ ادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَّيْطُنُ كَالَّهُ لَعَنْ لَكُمُ اللَّهُمَا الشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجُ أَبُويْكُمُ مِّنَ ٱلْجَنِّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

ليُرِيهُ عَاسُو عَرَبِما إِنَّهُ بِرَكُمْ هُوو قِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُروبُهُمْ

إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ عَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَعَلُواْ فَعَلُواْ فَعَلُواْ فَعَلُوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَوا فَعَلَمُا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللّهُ

لَا يَأْمُرُ وَالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ فَ قُلْ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَ قُلْ المَروبِ الْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَابَداً كُمُ تَعُودُونَ هَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَمْمُ ٱلصَّلَكَةُ أَنَّهُمُ اتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ

أَوْلِيآءَ مِنَ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ ٥

(أَنفُسَنَا): جاءتٍ النونُ ساكنةً وبعدَها فاءٌ، وهُو من حروفِ الإخفاءِ الخمسةَ عَشَرَ، فيجبُ إخفاءُ النونِ بالنطق، مع الغُنَّةِ بمقدار حركتين. المنولة الأغافق ك٧

1.12 0 (نَفَكُرُ) ثيابَكُمْ لِسَتْر عَوْراتكم ﴿عندُكُلُّ

مسعد ﴾: عند الصَّلاة والطُّواف. ﴿ ٱلْعَدَادُ ﴾ كمارُ المعاصى لمزيد قُنْحِهَا. ﴿ وَٱلاَّمَ ﴾ ما يُو جبُه

من سائر المعاصي. ﴿ أَلَنْ ﴾ الظلم وَالاستطالة عَلَى الناس.

﴿ يُلَمَانُنَا ﴾ حجة وَبرهَاناً. ﴿ أَتَّعَ أَنَّهُ مَا حَرَّم اللَّهُ؛ من الشرك والكبائر والصغائر. ﴿ وَأَصْلَعُ ﴾ أعماله الظاهرة والباطنة. ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّهُ ا بقايكننا وأستكروا عَنْهَا ﴾ أي: لا آمنتُ

بها قلوبُهم، ولا انقادت لها جوارحهم. ﴿ أَنَّ مَا كُنَّهُ ﴾ أين

الآلهةُ الذين كنتم.

ا يَنِينَ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ الشَّرَبُواْ الشَّرَبُوا وَلَا تُشْرِفُوا أَيْنَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ قُلْمَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ء وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ أَنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُثْمَرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ نُنزَّلْ بِهِ سُلُطَننَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعَلَمُونَ 🧰 وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ

يَنَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فيها خَلِدُونَ أَنْ فَمَنْ أَظُّلُومِ مِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذُبّ عَايِنتِهِ أُولَيْكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئَبِ حَقَّ إِذَاجَاءَ تَهُمْ

فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ

رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓ أَأَيْنَ مَا كُنْتُدُّ تَدَّعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهُ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْكَفِينَ 🐑

(يُبَنِي ءَادَمَ): مَدِّ مُنْفَصِلٌ؛ لأنَّ حرفَ المدِّ جاءَ في آخِرِ كلمةٍ، والهمزةُ في كلمةٍ ثانيةٍ، فَيُمَدُّ مقدارَ حركتين أو أربع أو خَمْس حركاتٍ جوازاً.

يُنوَرُقُ الْأَعُ الْأَعُ الْآعُ الدِ قَالَ ٱذْخُلُواْ فِي أُمُوِقَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسْ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْنَهَا حَتَىٰۤ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرِ نَهُمُ لِأُولَ نَهُمْ رَبُّنَا هَنَوُ لَآءٍ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعُفًامِّنَٱلنَّارَّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ 🔞 وَقَالَتَ أُولَىٰهُمُ لِأُخْرِنهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ 📆 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱمَّـ تَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجِمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّوُمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصِّيلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرى مِن تَعْنهِمُ ٱلْأَنْهَ لَأَوْقَالُواْ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَ مِنَا لِهِلْذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىنا أَللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ عَلَى

اللاللة ﴿ قَالَ آدْخُلُوا فِي أُمَدِ ﴾ أي: ادخلوا النار في زمرة أمم مكذبة قد مضت من قبلكم، فقد حَقّت عليكم جمعاً كلمة العذاب. ﴿ أَذَارَكُواْ فِيَا ﴾ تَلَاحِقُوا في النار وَاجتمعُوا فيها. ﴿ أُخْرَنْهُمْ ﴾ منزلةً ، وهم الأتباعُ و السَّفلةُ . ﴿ لِأُولَنَّهُمْ ﴾ منزلةً ، وَهم القَادةُ والرؤساء. ﴿عَذَانَا صَعَفًا ﴾ مُضاعَفاً مَزيداً. ﴿ يَلِعَ ٱلْمُعَلُّ ﴾ يَدْخُلُ الجمل. ﴿ سَيِرَ الْحِيَالِ ﴾ ثَفْ الإبرة. ﴿ مِهَادٌ ﴾ فِرَاشٌ، أَيْ: مُسْتَقَرٌّ. ﴿غَوَاشِ ﴾ أَغُطِيةٌ كاللُّحُف. ﴿ وُسْعَهَا ﴾ طَاقَتَهَا وَمَا تَقْدِرُ عليه. ﴿غِلِّ ﴾ حِقْدِ

وَضِغْنِ وَعَدَاوَةٍ.

(**وَلَهْ خَلَتْ)**: قَلْقَلَةٌ كُبُرى على الدالِ. والقلقلةُ إظهارُ نبرةِ للصوتِ حالَ النطقِ بحروفِها إذا سُكِّتَتْ، وحُروفُ القلقلةِ مجموعةٌ في: قُطُب جَدٍ، فإنْ وقعَ الحرفُ آخِرَ الكلمةِ فهيَ القلقلةُ الكبرى.

(أَنْ قَدْ): إخفاءٌ؛ جاءت القافُ بعدَ النونِ الساكنةِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ بالنطق من غير تشديدٍ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. وتُقَلْقَلُ الدالُ قلقَلةٌ كبرى لأنَّها آخرُ الكلمة.

لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْبِعَا يَكِنِنَا يَجْحَدُونَ 🚳

كالمنسيين. ﴿مَاكَانُوا ﴾ وَكُما

كانُوا...

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْم هُدًى وَرَحْتَ لَقُوْم يُؤْمِنُونَ ٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأُوبِلُهُ بِيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ أستواء بالمعنى اللائق قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَوَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّأَ لَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأُمْنَ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِايْجِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ @ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيكُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي رُمِّيلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقُنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِء مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُ تِّ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هَ

﴿ يَظُرُونَ ﴾: ستظ ، ن. ﴿ تَأْدِيلُمْ ﴾ عاقبَةً مَوَ اعبد الكتّاب (القرآن) ومألَّها من النغث والحسّاب ﴿ يَغَنُّونَ ﴾ يَكُذِبُونَهُ مِنَ الشُّرَكَاه وَشَفاعتِهم. ﴿ أَسْتُوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِ ﴾

به سُخانَهُ. ﴿ يُعْشِي ٱلَّتِلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ يُغَطِّي النهارُ بالليل فيذَهَبُ ضَوْءُهُ. ﴿ مَلْلُهُ مُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِلْلُتُ اللها النَّهارَ طلباً ﴿لَا لَا لَا الْمَالُ ﴾ إيجادُ جميع

الأشياء من العدم. ﴿ ٱلْأَمْرُ ﴾ التَّذبيرُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا كما ﴿ تِبَارِكُ اللَّهُ ﴾ تَذِهُ أَهُ

تَعَظَّمَ، أو كثر خَيْرُهُ. ﴿ أَدْعُوارَبُّكُمْ ﴾ اسألُه ، واطلبوا منه حوائجكم وتَعَرِّعًا ﴾ مُظهرين الضَّرَ اعَةَ وَالذُّلَّةَ وَالْإِسْتِكَانَةً وَالخُشوعَ. ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ سِرًا في ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ ﴾ إخساله

وَ انْعَامَهُ أَو ثُوَالَهِ. ﴿ يُشَرُّ اللهُ مُسَدِّرات برَ حُمَتِهِ وَهِي الْغَيْثُ. ﴿ أَقَلْتُ مَمَانًا ﴾ حَمَلُنُهُ

(رَحْمَتَ): رُسِمَتْ بالتاءِ المبسوطةِ في سبعةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، ويوقّفُ عليها بالتاءِ، وفيما سوي ذلك يوقّفُ عليها بالهاء.

مُخْتَلفَة. ﴿ قَالَ ٱلْمَادَةُ ﴾ السَّادَةُ والرُّؤَسَاءُ. ﴿ لَيْسَ بِي ضَلَنَاهُ ﴾ أي: لستُ ضالاً،

وإنّما أنا مهتد. ﴿ وَأَضَحُ لَكُ ﴾ أبلغكم ما فيه

وهدّی، أنذركم به

ولتتقوا اللَّهُ رتگنه.

عُمْيَ الْقُلُوبِ عَن الحَقِّ وَالْإِيمَانِ. ﴿ سَفَاهَهُ ﴾ خفَّة عَقْلٍ وَضَلَالَةٍ عَنِ الحَقُّ.

إِلَّا نَكِداً كَذَاكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْ مِهِ عِفَقَالَ يَنَقُوْ مِرْ أَعْبُدُ وا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ اللهِ عَيْرُهُ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِخَي رَسُولُ مِّن رِّبَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِيِّغُكُمُ رِسَالَاتٍ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١١٠ أُوعَيْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُيُّمِن رِّيْتُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 📆 فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا عَمِينَ ١ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْ مِهِ [ اللَّهُ اللَّ سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ

(نَكِداً): مَدَّ عِوَض في حالة الوقف، وهو عوضٌ عن فتحتين في حالةِ الوصل، فإذا وَقَفْنا نقرَؤُها: نَكِدَا، فَقَدْ آلَ تنوينُ النصبِ إلى ألفٍ ساكنةٍ ما قبلَها مفتوحٌ، فَنَمُدُّ الألفَ مقدارَ حركتين.

لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكنَّى رَسُولٌ مِّن رِّتِ ٱلْعَلَمِينَ

﴿ يَشْظَلُّهُ ﴾ قُوَّةً وعِظمَ أُجْسَام. ﴿ مَا لا مَ اللَّهِ وَ فَضَلَّهُ الْكُثر . ﴿ وَنَذُرُ ﴾ : نترك. ﴿ رَجْسُ ﴾ عَذَاتٌ أَوْ رَيْنٌ عَلَى الْقُلوب. ﴿غُضَبُ ﴾ لَعُنَّ وَطَرُدُ، أَوْ سُخْط عَلَى الْقُلوب. ﴿ وَقَطَعْنَا دَائِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينًا ﴾ أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يُبق منهم أحداً، فسلط اللَّهُ عليهم الريح العقيم، ما تذرُّ من شيء أتتْ عليه إلا جعلته كالرميم، فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم، فانظ كيف كان عاقبة المكذبين. ﴿ نَافَتُهُ أَلَّهُ ﴾ خَلَقَهَا اللَّهُ من صخر لا مِنْ أَبُوَيْن. ﴿ مَالَهُ ﴾ مُعْدِدُ أَ فِيِّ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَنْ دَالَّةً عَلَى صِدْقِي.

اللك

(وَ أَنَّا): أَلِفٌ ساكنةٌ ما قبلَها مفتوحٌ تُمَدُّ مَدّاً طبيعياً مقدارَ حركتين في حالة الوقف. (نَاصِحٌ أُمِيْنٌ): إظهارٌ؛ جاءتِ الهمزةُ بعدَ التنوين، والهمزةُ من حروفِ الإظهارِ. الصَّبْحَةُ. ﴿ جَرْمِينَ ﴾ مَامِدِين مَوْتَى لا حَرَاكَ بهم، ﴿ فَتَرَكَّ عَيْمٌ ﴾ صالح عليه السلام؛ حين أحل الله بهم

﴿ وَقَالَ ﴾ مخاطباً لهم توبيخاً وعتاباً، بعد ما أهلكهم الله، ﴿ لَقَدْ أَبَلَنْنُكُمْ مِنَالًا لَهُ وَلَقَدْ أَبَلَنْنُكُمْ مِنَالَةً رَبِي وَلَقَدْ أَبَلَنْنُكُمْ وَلَقَدْ أَبَلَنْنُكُمْ وَلَعْدَدُكُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ مَنْ حَدُثُ

العذات.

﴿ ٱلرَّجَعَٰتُ ﴾ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ، أَو

أكثم أي: أوصلت إليكم جميع ما أرسلني الله به، وحرصت على هدايتكم، ولكنكم استكبرتم وعاندتم

استكبرتم وع ولم تسمعوا نصحي لكم. 17.

المنظالين المناطقة ال

وَٱذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ نُخُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَيَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ يُبُوتًا فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُوۤاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ عِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنَّعَ لَمُونَ أَتَّ صَلِحًامُّرُسَلُّ مِّن <mark>زَّبِهِ</mark> ۚ قَالُوَّا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ۦ مُؤْمِنُونِ ﴿ فَا لَا أَلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفْرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُنصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ ٱلْفَخْدِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

رسَالَةَ رَقِي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِين لَا يَحِيرُونَ ٱلنَّاصِحِينَ

(وَاذْكُورُوا إِذَّ): مَدُّمُتُقَصِلُ؟ جاءَتِ الهمزةُ في كلمةِ ثانيةِ بعدَ حرفِ المَدَّ، فيُمَدُّ حرفُ الواوِ حركتان أو أربع أو خَمْسَ حركاتٍ جوازاً. (خُلُفاعًا): مَدُّ مُقَصِلٌ؟ يُمَدُّ وُجوباً أربع أو خمسَ حركاتٍ، ويجوز مده ست حركات في حالة الوقف.

كاللك ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَنْطَهُ رُونَ ﴾ أي:

السخرية

\$5,43 EE \$

في الْعَذَابِ كأمثالها.

﴿ مُعَلِيًّا ﴾: هو

﴿ لَا يَخْسُوا ﴾ لَا تَنْقُصُوا.

﴿ وَلَا نَقَعُدُوا ﴾ للناس .

﴿ نُوعِدُونَ ﴾ مَنْ

سكيل الله أهن

أَوْ ذَاتَ أَعْوِجاجٍ.

سَلكها. ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن

﴿ فَأَوْفُوا

(أُناسٌ يَّتَطَهَّرونَ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حَرْفُ الياءِ، وهُوَ من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعة بكلمة: يومن، فتُغَنُّ بمقدار حركتين. でがる گرهين ک أنتابعكم دبنكم

وملتكم الباطلة، ولو كنّا كارهين لها؛ لعلمنا بطلانها.

﴿رَبِّنَا ٱفْتَحْ ﴾ أَخُكُمْ وَاقْضِ وَٱفْصِلْ. ﴿ الرَّجْفَ أَد جَنِيْنِ ﴾ أنظر (آية

.(VA ﴿لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ لم

يُقِيمُوا نَاعِمِينَ في دَارهمْ. ﴿ عَاسَىٰ ﴾ أَحْزَنُ.

﴿ مِالْنَاسَلَةِ وَالضِّرِّلَهِ ﴾ الْفَقْر وَالْبُؤْس وَالسُّفْمِ وَالأَلْمِ. ﴿ يَضَّرَّعُونَ ﴾

يَتُذَلِّلُو نَ وَ يَخْضَعُونَ وَيَتُوبُونَ.

﴿عَنُوا ﴾ كُثُر وا وَنَمُوا عَدَداً وَمَالًا.

﴿ بِغَنَّةً ﴾ فَجُأَةً.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّكَكِيرُوا مِن قَوْمِهِ النَّخْرِجَنَّكَ يَنشُعَتْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللّ وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ مَعَكَ مِن قَرْنَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ ۞ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم

بَعْدَ إِذْ نَجَنَّ نِنَا أَلِلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودُ فِهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا دَبُّنا ٱفْتَحْ

بَيْنَنَاوَنَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَكْحِينَ 🔞 وَقَالَ ٱلْكُأْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلَين ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ٥ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا

كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَوْمِ لَقَدُّ

أَبْلَغَنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفرينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا

أَخَذْنَآ أَهۡلَهَا بِٱلْبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🍪 ثُمَّ

مَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّنَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْ نَهُم بِغَنَّةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 🚳

(رَبَّنا ٱفْتَحْ): هَمْزَةُ ٱفْتَحْ هَمْزَةُ وَصْل، تَسْقُطُ عِنْدَ وَصْلِها بِما قبلَها، فَتُقْرَأُ: رَبَّنَا فْتَحْ، وكذلك لم يأتِ مَدٌّ منفصلٌ لأَنَّ شَرطَهُ أن يأتيَّ بعدَ حرفِ المَدِّ همزةُ قَطْع، لا همزةُ وَصْل.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحْنَاعَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِدُونَ أَن أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُىّ أَن يَأْتَهُم بَأْشُنَا بَيْكًا وَهُمْ نَايِمُونَ ١٠ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَالُلُهُ فَلاَيَأْمَنُ مَكْرَأَلِلَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أُوَلَدٌ يَهْدِلِلَّذِينَ يرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ فَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ أَوْلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَـُلُّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلِلَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فَرِينَ أَنْ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِّ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ أَنُمُ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِم مُوسَى بِّا يَكِيْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِۦ فَظَلَمُواْ بَهِ أَفَانُظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 🔞 وَقَالَ مُوسَوِ يَنفَرْعَوْنُ إِنَّى رَسُولٌ مِّنزِّتُ ٱلْعَلَمِينَ

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِئَ مَامَنُواْ وَاتَّفَوا ﴾ أي: لو أنّ أهل القرى المهلكة آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقاً صدّقته الأعمال، واتقوا اللَّهَ ظاهراً وباطناً؛ بترك جميع ما حرم الله. ﴿ لَفَنْحَنَاعَلَيْهِم

بَرَكْتِ ﴾ كالمطر والنبات والثمار، والأنعام والأرزاق، والأمن والسلامة من الآفات. ﴿لَفَنْحِنَاعَلَيْهِم لَيَسُّرُنَا عَلَيْهِمْ، أو

تَابَعْنَا عليهم. ﴿ يَأْتِيبُهُم بَأْسُنَا ﴾ يَنْزِلَ بهم عَذَابْنَا. ﴿يَنْتُا﴾ وَقتَ سَات،

> أَيْ: لَيْلًا. فَيَّ أَلْلُهُ ﴾ عُقُوبَتُهُ، أَو استذراجه إياهم. ﴿ أُولَةً مَهْدِ لِلَّذِينَ

مَامَنُوا ﴾ أولَمْ يُبِيِّنِ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا. ﴿أَن لَّوْ نَشَاءُ

أصبته الصابتنا إياهم لو شِثْنَا.

(عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ): إخفاءٌ شفويٌّ؛ لاجتماع الميم الساكنةِ وبعدَها حرفُ الباءِ، فوجبَ إخفاءُ الميم بغُنَّةِ بمقدار حركتين.

178

問じる

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ حِثْ لُكُمُ مِن اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ حِثْ لُكُمُ مِن الْمِينَةِ مِن رَّقِيلَ فَ قَالَ إِن كُنْتَ مِن الصَّدِ قِينَ فَ قَالَ إِن كُنْتَ مِن الصَّدِ قِينَ فَ قَالَ إِن كُنْتَ مِن الصَّدِ قِينَ فَ قَالَ الْفَكَ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَقْعَلَ مُعِينَ فَي وَنَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ فَ قَالَ الْمَلاَ مِن قُومٍ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَا اللهَ السَّكِرُ لِلنَّظِرِينَ فَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

عَلِيمٌ فَن أُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمُ فَمَا ذَا تَأْمُ ون فَي عَلِيمٌ فَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمُدَابِن حَيْشِرِينَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بِكُلِّ سَنْحِ عَلِيدٍ شَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ الْإِنَّ لَنْعَمُ وَإِنَّكُمُ لَنَا لَأَحْرًا إِن كُنَّا غَنُ الْفَالِمِينَ شَ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ

لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي أَوْلَا لَا مُعْرَالًا لَا تَعْدُواْ لِلْكُورِ وَالْمُعَالِّ الْمُعْرَالُ لِلْمُ الْمُعْرَالُ لِلْمُ الْمُعْرَالُ لِلْمُ الْمُعْرَالُ لِلْمُ الْمُعْرَالُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ

مكون عن الملفين والله فال الفوا علما الفوا سحروا أَعَيْنَ النَّاسِ وَالسَّرَ هَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ نَ

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَۤ فَإِذَا هِىَ تُلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ شَفَ فَوَتَعَ أَخُقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَفَ فَعُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَأُنقَلَبُوا صَغِرِينَ شَ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ شَ

وَيُمَوِّهُونَهُ. ﴿فَوْقَةُ الْخُنُّ ﴾ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ أمر موسَى.

﴿ حَشِرِينَ ﴾ جَامعينَ

السَّحَرَةَ، وَهُم الشُّرَطُ.

﴿ وَأَسْتَرْهُبُوهُمْ ﴾

خَوَّ فُو هُمْ تَخُو يِفاً

﴿ تَلْقَفُ ﴾ تَبْتَلِعُ ، أُو تَتَنَاوَلُ بِسُرْعَةِ .

يَأْفِكُونَ ﴾ مَا

<mark>(أَرْجِهُ وَأَخَاهُ)</mark>: وَرَدَتْ هاهُ الضَّميرِ بينَ متحركينِ، وَمَعَ ذلك لا تُمَدُّ مَدَّ الصِّلَةِ، حيثُ إِنَّها شادَّةٌ عن القاعدةِ.

﴿ مِنْ خِلَافِ ﴾ : بأن يقطع اليد اليُمْنَى والرِّجْلِ اليُشرِيْ أو

> العَكْس. ﴿مُنقَلْهُ ذَ﴾:

راجعون في الأَجْرَةِ. ﴿ وَمَالَنقَهُ ﴾: ما تَكُرُهُ وَمَا تَعيثُ منا. ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْنًا ﴾ أَفِضُ أو

صُتَّ علىنا. ﴿ وَمَذَرَكَ وَمَالِهَ مَكَ ﴾ أي: يدعك أنت

وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن إتباعك. ﴿ وَنَسْتَعَى بِسَاءَهُمْ ﴾

نَسْتَبْقي بَناتهُمْ للخدَّمة. ﴿ وَإِنَّافَوْقَهُمْ

> Y 6 500 خروج لهم عن

حكمنا ولا قدرتنا، وهذا نهاية الجبروت والعتو

والقسوة من فرعون. ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾ وليست لفرعون

ولا لقومه حتى بتحكموا فيها. ﴿ بَالسِّنِينَ ﴾ بالجُدُوبِ.

وَالْقُحُوطِ.

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ شَ قَالَ

فَرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْ تُمُوهُ

فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١٠ لأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَكُمُ أَجْمَعِينَ شَ

قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ أَنْ وَمَا نَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَا

بِعَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ

٥ وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحَى ـ

نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

ٱسْتَعِينُواْ مِاللَّهِ وَٱصْبُرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ نُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١

مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ مَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفُ تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا ءَالَ فَرْعَوْنَ

بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

حركتين.

﴿ يَظُّمُّ وَأَلِهِ يَتَشَاءَمُوا. ﴿ طَلْبُرُهُمْ عِندَالَتِهِ ﴾ شُؤْمُهُم، عِقَابُهُمُ المَوْعُودُ في الأخرة. ﴿ ٱلمُّلُوفَانَ ﴾ المَّاءَ الْكُشرَ، أو المَوْتَ الجَارِفَ. ﴿ وَٱلْقُمَّلِ ﴾ الدُّينِ، أو القُرَادَ، أو الْقَمْلَ المَعْرُ وف. ﴿ ٱلرَّحِنُ ﴾ الْعَذَابُ بِمَا ذُكرَ مِنَ الآبات. ﴿ يَنْكُنُونَ ﴾ تَنْقُضُونَ ﴾ عَهْدَهُم الَّذِي أَيْرَ مُوهُ. ﴿ فَأَنْفَعْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي: حين جاء الوقت المؤقّت لهلاكهم، أمر الله موسى أن يَسُريَ ببني إسرائيل ﴿ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِمَا يَنِينَا وَكَانُواْعَنْهَاغُنفلانَ﴾ أي: بسبب تكذيبهم بآبات الله، وإعراضهم عمّا دلّت عليه من الحق. ﴿ دَمِّزَنَّ الْمُلَكُنَا وَ خَرَّ نُنَا.

﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ من

الْجَنَّات، أَوْ يَوْ فَعُونَ مِنَ الْأَنْنَية .

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنِيهِ وَإِن تُصِيُّهُ سَيَّكَةٌ يَظَّ يَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَ أَءَ أَكَ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ أَلِيُّهِ وَلَكِنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَّادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ شَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كُشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِنْ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ١٠٥ فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأُنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِحَايَٰذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِنَ شَ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِهَ أَوْتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكُ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُوٓ أُودَمَّرْنَا مَا كَابَ

(كَلِمَتُ): رُسِمَتْ بالتاءِ المَبْسوطَةِ في خَمْسَةِ مَواضِعَ في القرآنِ الكريم، فَيُوقَفُ عليها بالتاءِ، وفيما سوى ذلك يُو قَفُ عليها بالهاءِ.

يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🕅

﴿ وَجَوْزَنَا﴾: عَبَرُنا. ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَّهِ أَسْنَامِ لَهُمْ ﴾: يقيمونَ علىٰ عبادتها. ﴿ مُنَمَّرٌ ﴾ مُهْلَكٌ

﴿ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا أَطْلُبُ لَكُمْ إِلْهَا مَعْبُوداً.

ر ﴿ يَسُومُونَكُمْ ، أو يُحلُفُونَكُمْ . يُحلُفُونَكُمْ . ﴿ وَيَسْتَعْمُونَ

سَاءَ كُمْ الْمَا الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ اللَّهِ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعِمِ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُ

﴿ بَلاَ ﴾ ٱبْنِلَاءٌ وَامْنِحَانٌ.

﴿ غِّلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ بَدَا لَهُ شَيْءٌ مِنْ نُورِهِ تَعَالَى.

﴿ دَكُ اللهِ مَدْكُوكًا مُتَفَتَّتًا.

﴿ صَعِقًا ﴾ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

﴿ سُنِحُنَكَ ﴾ تَنْزِيهاً لَكَ مِنْ مُشَابَهَةِ خَلْقكَ.

وَجَوْزُنَابِنِيٓ إِسْرَ عِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهُ أَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۞ إِنَّ هَتَؤُلَآءِ مُتَبِّرٌ مُنَاهُمٌ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهَ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءُيْن رِّنَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبَعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَثُهُ قَالَ رَبِّأَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْــَتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَكَنَى ۚ فَلَمَّا تَحَلَّمُ

قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ

(قَوْمٌ تَجْهَلُونَ): جاءً بعدَ التنوينِ تاءٌ، وهي مَنْ حروفِ الإخفاءِ، فيجبُ إخفاءُ النونِ عندَ النطقِ بها على حالة بينَ الإظهارِ والإدغام، مَعَ الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

﴿ فَخُلْماً مَا تَسْتُكُ ﴾ نقوة وعزيمة. ﴿ ٱلْأَلْوَامِ ﴾ ألواح التورّاةِ. ﴿ وَتَفْسِلُا لَكُلُّ فق أ من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. ﴿ سَأُوْرِيكُ وَارَ ٱلْفُنسِقِينَ المعدما أهلكهم اللَّهُ، وأبقيٰ ديارهم عبرة بعدهم. ﴿ سَيلَ ٱلرُّشَدِ﴾ طريقَ الْهُدَى و السداد. ﴿ سَلَ ٱلْغَنَّ ﴾

والسداد.

والسداد.

رسيد آلفن الفريق الفريق الفريق الفريق الفريق والفساد.

والفساد.

وعلت أغمالهم ويقلك أغمالهم

﴿ عَمْلُا جَسُدُا أَي: أَخْمَرُ مُجَسُّدا أَي: أَخْمَرُ مِنْ ذَهُبِ. ﴿ لَمُ حُواثُ صَوْتٌ كَصُوتِ الْبَقْرِ. ﴿ الْمُحَدِّرِ الْمَهُ الْمُعَالَقِهُ التخذُوا العجار الْهَا،

العجل إلها، وَعَبُدُوهُ ضَالاًلا. ﴿ سُقِطَ فِت آيْدِيهِمْ ﴾ نَدِمُوا أَشَدَّ النَّذَم.

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي أَصْطَفَيْتُ تُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ مِسَلَتِي وَبِكَلَّهِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرِينَ ١ وَكُنَّ مِّنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَابِقُوَّةِ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُواْبِأَحْسَنِهَاْسَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ مَا مَا مَرْفُ عَنْءَ الِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَّبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ إِن يَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ جَاوَ إِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُوْاْ سبيلَ ٱلْغَيِّيتَ خِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِحَايَدَتِكَ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفلينَ هُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيُجُزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدَا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لِا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظَيْلِمِينَ هُ وَلَاَسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَين لَّمْ مَرْحَمْنَا رَثُنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسرِينِ 📵

(رَكُن مِّنَ): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الميم، وهوَ منْ حروفِ الإدغام بِغُنَّةٍ، فَتُقْرَأُ: وَكُمِّنَ، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.

سُولِة الأعْافِيُّ لد ٧ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا**ُ** يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِحْلَ سَيَنَا لَمُنْمُ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةُ يُّفِ ٱلْحَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَا ٱلْأَلُواح وفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِم يَرَهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْذَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَآ فَلَمَّاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُ مِ مِن قَيْلُ وَ إِيِّلِيٌّ أَيُّهُ لِكُنَا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۚ إِنَّهِ عَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءٌ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ 🚳

ENINES. ﴿ أَسِفًا ﴾ شَديدُ الْغَضَب، أَوْ حَزيناً. ﴿ قَالَ بِنْسَمًا خَلَفْتُهُ فِي مِنْ بِعَدِيٌّ اي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالة تفضي إلى الهلاك و الشقاء. ﴿ أَعَجِلْتُمْ ﴾ أَسَقُتُه بعبادة العجل، أو أتر كُتُمْ؟. ﴿ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾ قاربوا قتلي حين نهيتهم عن عبادة العجل، فلم أقصّر في منعهم منها. ﴿ فَلَا تُشْمِتُ ﴾ فلا تَسُرُّهم بِمَا تَنَالُ مِنِّي مِنَ المكْرُوه. ﴿ سَكُنَّ ﴾ سكن ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلرَّحِفَةُ ﴾ الزَّلْرَلَةُ الشَّدِيدَةُ، أُو الصَّاعقة. ﴿ فِنْنَكُ ﴾ مِحْنَتُكُ

وَ انْتَلَاوُك.

(مِنْ بَعْدِي): جاءَتِ النونُ ساكنةَ وبعَدَها حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، فَتُقْلَبُ النونُ الساكنةُ ميماً، وتُقُرأُ: مِمْ بَعْدِي، مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.

﴿ فِي هَاذِهِ اخترة ا

علم نافع، ورزق واسع، وعمل صالح.

﴿ وَفِي ٱلْآخِسَوةِ ﴾ حسنةً، وهي ما أعدّ اللّهُ لأوليائه الصالحين. ﴿ هُدُنَّا إِلَيْكُ ﴾ تُنَّنا،

وَرَجَعْنَا إِلَيْكَ. ﴿ أُصِيبُ بِهِ ، مَنْ أَشَاءً ﴾ ممَّن كان شقياً متعرضاً

لأسابه. ﴿ إِصْرَهُمْ ﴾ عَهْدَهُمْ بالْعُمل بالتوراة. ﴿ ٱلأَعْلَىٰ ﴾ التَّكاليفَ الشَّاقَّةَ

في التَّوْرَاة. ﴿ وَعَرَّرُوهُ ﴾ وَقَرُوهُ وَ عَظَّمُوهُ.

﴿ وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴾ بالْحَقِّ يَحْكمونَ في الخصومات

بينهم.

﴿ وَٱكْتُلُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآَةً وَرَحْمَتي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءً فَسَأَكَ تُبُهَالِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوك ٱلزَّكَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم كَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبَعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ الْأُمِّ كَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أُومَكُنُو بَاعِندَهُمَ

فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ

عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُمَ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 🕲 قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُ وَيُحْيِ وَيُمتُ

فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّتِيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🚳

وَمِن قَوْ مِرْمُوسَيَّ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 🔞

(مَنْ أَشَاءُ): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ همزةٌ، وهي من حروفِ الإظهارِ الستةِ، وهي: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ، ويسمَّى إظهاراً حَلْقِيّاً، فيجبُ إظهارُ النونِ الساكنةِ.

﴿ وَقَلَّمْنَهُمْ ﴾ فَرَّ قُنَاهُمْ أَوْ صَيَّرْنَاهُمْ. ﴿أَسْبَاطًا ﴾ جماعات؛ كالقبائل في العرب. ﴿ فَأَنْ حَسَتَ ﴾

فَانْفَجَرَتْ. ﴿ٱلْغَمَامَ ﴾ السَّحَاتَ الأَبْيضَ الرَّقِيقَ. ﴿ ٱلْمُرِيِّ ﴾ مَادَّةً

كالْعَسَل. ﴿ وَٱلسَّلَّوَيُّ ﴾ الطَّادَ المعروف

﴿ رِجْدُا ﴾ عَذَاناً

﴿ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ قرينةً من النخر. ﴿ يَعْدُونَ فِي

ٱلسَّنْتِ ﴾ يَغْتَدُه نَ بالصَّيْدِ المُحَرَّمِ فيه.

تعظيمهم أمر

وشرَّعُ أَ ﴾ ظَاهِ أَ عَلَى وَجُهِ المّاءِ كثيرة.

يُرَاعُونَ أَمْرَ السَّنت. وَنَحْتِبرُ هُم بِالشِّدَّةِ.

صَمْعَتُهُ خُلْوَةً

بالسمائي. ﴿ وَقُولُوا حِطَلَةً ﴾

مَسْأَلَتُنَا حَطُّ ذُنُّه بِنَا

(الطَّاعونَ).

ويوم سيتهم اليوم

الانتشاكة لا

﴿ نَبْلُوهُم ﴾ نمنَجنهم

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّأُ وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَى مُوسَىّ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعِلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَتِ وَٱلسَّلُويَ كُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَانَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِنَ ٱلسَّكُمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسُّ عَن ٱلْقَرْبِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ

(**أَسْبَاطاً أُمَماً)**: جاء بعدَ التنوين همزةٌ، وهي من حروفِ الإظهارِ، فوجبَ إظهارُ التنوينِ مستقِلاً عَن الحرفِ الذي بعدَّهُ، من غير غُنَّةٍ.

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ

لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ 📆

﴿ مَعْلِرَةً إِلَى رَبِينُ \* نَعِظُهُمْ أَعْتِذَاراً إِلَيْهِ ﴿ نَسُواْ مَاذُ كُرُوا مِهِ ﴾ أي: تركوا ما ذكروا به، واستمرُّوا على غَيِّهم وطغبانهم. ﴿ الَّذِينَ يَنْهُونَ عَن ٱلسُّورَ ﴾ وهكذا سُنة الله في عباده أن العقوية إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ شَدِيدٍ وَجِيع. ﴿ عَنُوا ﴾ اسْتَكْبُرُوا وَاسْتَعْصُوا. ﴿ فَرَدَةُ خُلِيثِينَ ﴾ أَذَلَّاءَ مُنْعَدِينَ كَالْكلاب. ﴿ نَأَذَّ نَ رُنُكَ ﴾ أَعْلَمَ، أَوْ عَزَّمَ وَقَضَى. ﴿ يَسُومُهُمْ ﴾ يُذِيقُهمْ وَيُكَلِّفُهُمْ. ﴿ لِمُوتَهُمْ ﴾ امْتَحَنَّاهُمْ

وَاخْتَهُ نَاهُمْ. ﴿ خَلْتُ ﴾ بَدَلُ سَوْءٍ. ﴿ عَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَّ ﴾ مَا يَعْرِضُ لِهِمْ مِنْ خُطام الدُّنْيَا.

خَرُّ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ﴿ وَدَرَسُواْمَا فِيدً ﴾ قَرَ وُوا وَعَلِمُوا مَا في التوراة.

وَإِذْقَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا **ٱللَّهُ**مُهِلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًاقَالُواْمَعُذِرَةً إِنَّى رَبِّي ۗ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ 🔞 فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنَ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ اللَّهُ اعْرَاهُ اللَّهُ وَاعْنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قَرَدَةً خَسِيدٍ ا وَاذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَعَفُورُرُرَّحِيثُ ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَّهُمُ

ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحُسَنَاتِ

وَٱلسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ

وَرِثُواْ ٱلْكِنْكِ يَأْخُذُونَ عَرِضَ هَلَا ٱلْأَدَّنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا

وَإِن يَأْتِهُمْ عَضُ مِّنْ أَهُ يُأْخُذُوهُ أَلَمْ نُوْخَذْ عَلَيْهِ مِيثَنَى ٱلْكِتَاب

<u>أَنَ لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ </u>

بٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ 🔞 (عَن مَّا): وَرَدَتْ مقطوعَةً في هذا الموضِع فقط، فيجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءٍ. (أَن لَّا): وَرَدَتْ مقطوعَةً في عَشَرَةِ مَواضِعَ، فيجوزُ الْوَقْفُ على كُلِّ جزءٍ، والموصولةُ لا يُوقَفُ إلا على الجزءِ الثاني منها.

الماليات ﴿ نَنْقَنَا \$ Til رَ فَعْنَاهُ وَ قَلَعْنَاهُ. ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ ﴾ غمَامَةٌ، أَوْ سَقَفَةٌ تُظِلُّ. فَخَرَجَ منها بكُفْرهِ الم الم الشَّعَانُ ﴾ فلحقه وأدرَكَهُ وصارَ ﴿ ٱلْغَاوِينَ ﴾ الضَّالِّين الهَالِكِينَ. ﴿ أَخَلَدُ إِلَى ٱلأَرْضُ ﴾ رَكَنَ إلى الدُّنْيَا وَرَضِيَ بِهَا. ﴿عَلَد المِعَلَد ﴾ تَشْدُدُ عليه وَتَزِجُرْهُ. ﴿ يَلْهُتُ ﴾ يُخرِجُ كَذَّبُواْبِ اينِينَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْيِظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ لِسَانَهُ بِالنَّفِسِ الشديد. فَهُو ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضِّيلُ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسرُونَ

(مَلْهَتْ ذَّلِكَ): اجتمعتِ الثاءُ الساكنَةُ مع حرفِ الذالِ، فهوَ إدغامٌ متجانِسٌ، حيث اتحدَّ الحرفانِ في المخرج، واختلفا في بعض الصفاتِ، فوجبَ إدغامُهما من غير غُنَّةٍ.

﴿ ذُرَأْنَا ﴾ خَلَقْنَا وَ أَوْ جَدْنَا. ﴿ يُلْعِدُونَ ﴾ تملُونَ وَيَنحَرِفُونَ إلى الباطل. ﴿ وَبِهِ ، يَعْدِلُونَ ﴾ مالْحَقِّ بحكمون في الخصومات بينَهُم. ﴿ سَنَتُدُرِجُهُم ﴾ سَنَسْتُدُنيهم إِلَى الهلاك بالإنعام والإمهال. ﴿ وَأَمِّلِ لَهُمَّ ﴾ أَمْعِلُهُ مَ في الْعُقُويَةِ. ﴿ حِنَّهُ ﴾ جُنُون كما يزْعمُون. ﴿ مُلْغَيِّنَهِمَ ﴾ تجاوُزهِم الحدُّ في الْكُفر. ﴿ يَعْمُونَ ﴾ يَعْمُوْنَ عَنِ الرُّشْد، أَوْ يَتَحَدُّون. ﴿ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا ﴾ مَنْد اثْنَاتُهَا وَوْقُهُ عُهَا؟. ﴿لَا يُعْلَمُ إِلَّهُ لِمُ يُظْهِرُهُا

﴿ ثَقُلَتْ ﴾ عَظُمَتْ لشدِّتها. ﴿ لَا تَأْتُكُ الْا لِمُنْكُ ﴾ أي: فجأة من حيث لا تشعرون، لم يستعدوا لها، ولم

وَ لا تَكْشفُ عَنهَا.

يتهيَّؤوا لقيامها. ﴿حَفَّ عَنَّا ﴾ نَاحِثُ عنها، عالم بها.

المُولِة الأعاول ك ٧ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَكَ ثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلَّذِينَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ جَاوَلُهُمُّ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ جَاوَلُمُ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جَأَأُوْلَتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ 🕲 وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَنَهِ عِ مَسْيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـٰتُهُ يَّهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَ بِهِ - يَعْدِلُونَ شَلَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بَايَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ

كَيْدِي مَتِينُ ﴿ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِئْرُ مُّبِينُّ فِي أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُوْمِنُونَ (١٨٥) مَن يُضْلِل اللهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ الله يَسْعُلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ سَنهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُحِلِّمَا لَوَقَنْهَاۤ إِلَّاهُو تُقُلُتُ

فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ ۚ إِلَّا بَغْنَةً ۚ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَأَ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أَللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🔊

(لَهُمْ قُلُوبٌ): جاءتِ الميمُ ساكنةً وبَعْدَها قافٌ، وهو من حروفِ الإظهارِ الشفويِّ، فوجَبَ إظهارُ الميم منْ غير إدغام ولا إخفاءٍ ولا غُنَّةٍ.

قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَ لَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنَيَ ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرُ وَكِيشِيرُ لِقَوْمِ رُفُومِنُونَ ۞ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُس وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَكُمَّا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهُ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا اللَّهَ رَبِّهُمَا لَينَ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَكِ بِينَ اللَّهِ فَلَمَا آءَاتَنْهُمَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكَاءً فِيمَاءَ اتَنْهُمَأْ فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْثُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ المَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَاحِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأُمْ لَكُمْ أَيْدِ مَنْطِشُونَ بَمَّ أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُنْصِرُون بَمَّ آَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ

﴿ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا ﴾ فإني فقير إلى الله، لا يأتيني الخير إلا منه، ولا يدفع عنى الشرّ إلا هو . ﴿ تَغَشَّلُهَا ﴾ وَاقْعَهَا. ﴿ فَمَ أَنْ مِنْ مُ فَاسْتَمَرَّتْ بِهِ بِغَيْرِ مَشْقَةٍ . ﴿ أَثْقَلَت ﴾ صَادَتْ ذَاتَ ثِقْل بِكِبَر الحمل. ﴿ صَلِكًا ﴾ نَسْلَا سويًّا، أَوْ وَلَدا سَلِيماً مثْلَنَا. خَمَلَالُهُ شُرَكَاءُ ﴾ تَسْمِية وَلَدَنهما مريداً بالحارث

﴿عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾ أي: العَرِثُ بعبادة الأصنام.

﴿ فَلَا لُنظِ ون ﴾ فَلا تُمهلوني ساعة.

(أَثْقَلَت دَّعُوا): إدغامٌ متجانِسٌ، لاجتماع التاءِ مع الدالِ، فالحرفان مُتَّحِدانِ في المَخْرَجِ، مختلفانِ في الصِّفَةِ، فوجبَ إدغامُهُما منْ غير غُنَّةٍ.

يَسْمَعُونَ جَأَّ قُل ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ 🔞

﴿ لَا يُتِعِرُونَ ﴾ لِعَدَم قُدْرَتِهِمْ عَلَى الإنصار. هُفُذا ٱلْمَعْدُ ﴾ مَا عَفَا

وَتُسَّرُ مِنْ أَخْلَاق

وَأَمْنَ مِأَلَمُ فِي الْمُرْفِ ﴾ بالمعرُوف حُسْنُهُ في ﴿ يَنزَغَنُكَ ﴾ يُصِسنَّكَ ،

أَهُ يَصْرِ فَنَّكَ. ونزع ﴾ وسوسة ، أو صارف. المتشرطية كا أَصَابَتْهُمْ لِمَّةً، أَيْ:

﴿ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلَّغَيُّ ﴾ تُعَاوِنُهُمُ الشَّيَاطِينُ في الضّلال. ﴿لَا يُقْصِرُونَ ﴾ لا

يَكُفُونَ عَنْ إغْوَانهم. ﴿ أَجْنَيْتُهَا ﴾ اخْتَلَقْتُهَا وَاخْتُرَعْتُها مِنْ عِنْدِكَ. وعَنذَابِصَ إِنَّ ﴾ القرآنُ حُجِجٌ بِيِّنةٌ وَبِراهِينُ

وتَضَرُّعًا ﴾ مُظهر أ الضراعة وَالذُّلَّةُ. ﴿ إِلْفُدُةِ وَالْأَصَالِ ﴾ أو الل النُّهَارِ وَأَوَاخِرِهِ، أَي: في كلُّ وَقْتِ.

وَ تَعْمُدُونَ 🔏 (آية سجدة).

وَٱلَّذِينَ مَّدِّعُونَ مِن دُو نِهِۦ لَا يَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَكَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِٱلْعَفُووَأُمُنُ بٱلْعُرُّفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزُغَنَّكَ مِنَ

ٱلشَّيْطُن نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سِمِيعُ عَلِيمٌ شَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِفُّ مِّنَٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ

فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ ١ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَايُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَٰذَابِصَآبِرُمِن رَّبِّكُمُّ

وَهُدًىوَرَحْمَةُ لِٰقَوْمِرُيُوْمِنُونَ ۞ وَإِذَاقُرِيَ ٱلْقُصْرِءَانُ

فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَأَذَكُر زَّنَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوُّلِ بِٱلْغُدُوِّ

وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْمِ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

لَايِسَتَكُبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِۦوَيُسَبّحُونَهُۥوَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ 🕯 🎯

(وَلِيِّيَ اللهُ): اجتماعُ ياءين الأولى مكسورةٌ مشددةٌ والثانيةُ مفتوحةٌ، فَتُقْرَأُ، وَلِيِّيَ اللهُ. وليسَ هذا مَّدَّ التمكين؛ فشرطُ مَدِّ التمكين أَنْ تكونَ الياءُ الأولى ساكنةً.

إِسْ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰى الزَّكِيرِ مِّ

سَيُولَة الأَنفَة للا مم

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلِّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمْ وَأَطْيِعُواْ أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوُّ مِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايِنتُهُ ذِادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ أَنُ اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ٢ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّكُمُّ دَرَجَاتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ١ كَمَا أَخْرَجِكَ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدْمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يِنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَىٱلطَّآبِفَئَينَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوكَ أَنَّ غَنَرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَٱلْكَفرينَ اليُحقَّ ٱلْحَقَّ وَبُيْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

سورة الأنفال ﴿ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ غَنَائِم وَالرَّسُولَ ﴾

كاللالع

إليهما أمرُ هَا. ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ سنڪي اي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتدابر والتقاطع،

مُفَوَّضُ

بالتو ادُد، والتحائب، والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم. ﴿ وَجِلَتَ قُلُونِهِ ﴾ فَزَعَتْ وَرَقَّتْ استعظاماً وَهَسْمةً.

﴿ يَتُو كُلُونَ ﴾ يَعْتَمِدُونَ وَإِلَى اللَّهِ يُفَوِّضُونَ. ﴿لَكُرِهُونَ ﴾ ذلك الخروج. ﴿ الطَّابِفُنَين ﴾ هما العِيرُ وَالنَّفِيرُ. ﴿ ذَاتِ ٱلشَّوْكَة ﴾ ذاتِ السُّلاحِ وَالقوَّةِ،

وَهِي النَّفِيرُ. ﴿ دَابِرُ ٱلْكُفرينَ ﴾ آخِرَهُمْ، وَالمرادُ

(الأَنْفَال): في كِلا الكلمتين جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الفاءِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ بالنطق من غير تشديدٍ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ مُشْعاً بَعْضُهُمْ بَعْضاً آخَرَ منهم. ﴿ يُغَشِّكُهُ النُّعَاسَ ﴾

بخعله غاشا غلنكم كالغطاء. ﴿ أَمَّنَّهُ مُنَّهُ ﴾ أَمْناً مِنَ اللَّهِ وَتَقُويَةً لَكُمْ. ﴿ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ وَسُوسَتُهُ وَتَخْوِيفَهُ إيَّاكُمْ مِنَ العَطَشِ. ﴿ وَلِيرِبِطُ ﴾ يَشُدُّ وَيُقَوِّيَ بِالْيَقِينِ وَالصَّبر.

عَلَى تشبت المؤمنين. ﴿ ٱلرُّعْبُ ﴾ الخَوْفَ وَالْفَزَعَ وَالانْزِعَاجَ. ﴿ كُلِّ بِنَانِ ﴾ كارً الأطراف، أو كلَّ مفصل. ﴿ سَافُوا ﴾ خَالَفُوا

﴿ أَنِّ مَعَكُمْ ﴾ معينكم

وغضوا. ﴿ زَحْفًا ﴾ جَيْشاً زَاحِفاً عَذَابَٱلنَّارِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ نحُو كم لِقِتالكم. ﴿ مُنْعَدُمًا ﴾ مُظهراً الفِرارَ خِدْعَةً، ثم يَكُرُّه. ﴿مُتَعَيِّزًا إِلَى فِنْتِهِ ﴾ مُنْضَمّاً إِلَيْهَا لِيُقَاتِلَ الْعَدُو معها.

﴿ بَآةَ بِنَضَبٍ ﴾ رَجَعَ مُتَلَبِّساً بهِ مستَحِقًا له.

إِذْ تَشْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِكَةِ مُنْ دِفِينَ أَنْ وَمَاجَعَلَهُ أَلِيَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَينَّ بِهِءقُلُوثُكُمٌّ وَمَاٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدُ فِي إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ وُوْمَزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِيُطلِهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُور جُزُ ٱلشَّيْطَينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَ بِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَغَنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ١٠ فَزَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِلَى اللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ شَ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرِينَ

كَفَرُواْ زَحْفًا فَلاَ ثُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ٥ وَمَن نُولِهُمْ يَوْمَهِدِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةِ فَقَدْبَآءَ بغضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّهُ وَبَثْسَ ٱلْمُصِيرُ شَ

(المَلْيْكَةِ): جاء بعد حرف المَدِّ، وهو الأَلِفُ، هَمْزَةٌ في كَلِمَةٍ واحدةٍ، فهوَ مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ فيجبُ مَدَّهُ مقدارَ خمس حركاتٍ، أو سِتِّ في حالةِ الوقفِ.

(لٰكِنَّ): جاءت النونُ مُشَدَّدَةً، وهيَ أَحَدُ حرْفَي الغُنَّةِ، فَتُغَنَّ بمقدارٍ حركتينِ، وحرفُ الغُنَّةِ الثاني هو الميمُ المُشَدِّدَةُ.

حِياةً أَبَديَّةً في نعيم

مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

المستضعلون ا الأرض ائي: مقهورون تحت حكم غيركم، ﴿ يَنْخَطُّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ يَسْتَلِبُو كُمْ وَيَصْطَلَمُو كُمْ سُرْعَة. ﴿ فَأُواكُمْ ﴾ أي: جعل لكم بلدأ تأوون إليه. ﴿ وَأَتَدَكُمْ بِنَصْرِو. ﴾ وانتصر من أعدائكم على أيديكم. ﴿ وَرَزُقُكُم مِنْ ٱلطَّتَنَة ﴾ وغنمتم من أمو الهم ومتاعهم. ﴿ فَتَمَدُّ ﴾ أَنْتَلاءً وَمِحْنَةً ، أو سبُّ في الإثم وَالْعِقَابِ. ﴿ فَقَانًا ﴾ هدابة وَنُوراً، أَوْ نَجَاةً،، أَوْ مَخْرَجاً. ﴿ لَنْدُنُ اللَّهُ ﴾ لتخسوك، أو لِنُقَيِّدُ وِ لَا مِالْهِ ثَاقى. ﴿ وَمَعَكُ ٱللَّهُ ﴾ يعاملُهم معامَلَة الماكرين. ﴿ أَسْطِمُ ٱلأَوْلِينَ ﴾ أكاذيبهم المَسْطُورَة في

وَٱذْكُرُ وَٱإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن بَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ هِـوَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّبِيٰتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمُنَائِ كُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُوَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُمْ الَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَلْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُّ فُرُّقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّئَاتِكُمُّ وَنَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ١٠٥ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْنَقَـٰتُلُوكَ أَوْبُخْ رِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَنَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْرُا لُمَنكِرِينَ فَي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنِذَٱ إِنَّ هَنَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ أَنْ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوَاتَّتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُّ وَأَنتَ فِهِمَّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُمُ عَذِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 📆

(قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ): جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الميم، وهو من حروفِ الإدغامِ بِخُنَّةٍ، فَيُدْغَمُ التنوينُ بحرفِ الميم، حيثُ يصيرانِ حرفًا واحداً مُشَدَّداً من جنس الحرفِ الثاني مَعَ المُنَّةِ.

﴿ رَمَالَهُمْ أَلَّ يَمْذُيّهُمْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَتَصَّدِيَةً ﴾ صَفِيراً وَتَصْفِيقاً. ﴿ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ

الحقّ، وينصروا الحقّ، وينصروا الباطل. نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا التي عشر رجلاً من قريش، منهم أبو جهل، يعلمم كل واحد منهم عشرة خيرٌ كلَّ يوم،

وَنَاسُفاً. ﴿ فَيَرْكُمُهُ مَيكاً﴾ فَيَجْمَعُهُ مُلْقَى بِمُفْسُهُ عَلَى بَمُض. ﴿ مُسْلَقُ الْأَوْلِيرِ ﴾ عادة الله ف

عادَةُ اللَّهِ في المَّادِينَ لِرُسُلِهِ. المكذِّبِينَ لِرُسُلِهِ. ﴿ فِيْتَنَدُّ ﴾ شِرْكٌ أَوْ بَلَاهٌ. بَلَاهٌ.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعُذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ ءُوَ إِنَّ أَوْلِيَآ وُوَمَاكَانَ صَلَا أَمُنَقُونَ
وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمُ مَا عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصَدِيةً فَذُوقُواْ الْعَذَابِ
عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصَدِيةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ
بِمَاكُنُتُمْ وَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ النِّيْنِ كَفُرُواْ إِنْفِقُونَ الْعَذَابِ اللَّهُ فَسَيْنِ فِقُونَ عَنْدَابُ اللَّهُ فَالْمُونَ الْمُعَلِّدُ الْمَثَافِقُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللْمُ الْمُعَلِيلُ الْمُهُمُ لِلْمُعُلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُؤْمِنُ الْطَلِيلِ وَعَمْ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُع

فِ جَهَنَّمَ أَوْلَتِ كَهُمُ الْخَسِرُونِ هَ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَعْوَدُواْ فَكُ فَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُئَتُ الْأَوَّلِينَ هَ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ الدِينُ كُلُّهُ لِلَّهُ فَإِن

ٱلْخَبِيثَ بِعَضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَ لَهُۥ

اَنتَهَوْاْفَإِتَ اللَّهَ بِمَايعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُمُ فِي عَمَ الْمَوْلَى وَفِيْمَ النَّصِارُ ۞

(سُنَّتُ): رُسِمَتْ بالتاءِ المبسوطةِ في خمسةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، حيث يُوقَفُ عليها بالتاء، ورُسمَتْ فيما سوى ذلك بالتاء المربوطة، فيوقف عليها بالهاء.

﴿ وَأَعْلَمُوا غنيتم ﴾ الغسمة: ماأخا من أموال الكفار قهراً بقتال، أو إيجافِ خيل أو ركاب؛ من الغُنم، وهو الفوز. 4 1 - in والأربعة الأخماس للغانمين. ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرِقَانِ ﴾ بَيْنَ الحقِّ وَالبَّاطِل (يَوْمَ بَدْر). ﴿ الْعَمَانَ ﴾: المسلمون و الكفّار . ﴿ بِٱلْعُدُونِ ٱلدُّنِيا ﴾ بحافّة الوادي وَضَفَّتِهِ الأَقْرِب للمدينة. ﴿وَٱلرَّحَبُ ﴾عد قُرَيْش فيها أَمْوَ اللهُمْ. ﴿لَّفَيْلَتُمْ ﴾ لَجِنتُمْ

﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ لُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمِتَهُمِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْءَ امنتُم إِللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِ نَايَوْمَ ٱلْفُرْقَ ان نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱ<mark>للَّهُ</mark> عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرُّ شَيْ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلُ مِنكُمْ وَلُو تُوَاعَدَتُمُ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَ لَئِكِن لِيَقْضَى اللَّهُ أُمِّرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَحِيعُ عَلِيمٌ إِنْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَّنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمُ الذَّاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ مُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَنْ نِهِمْ لِنَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، اَمَنُوۤ اْإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً عن الْقِتَالِ، فَأَثَّبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ أَلِلَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥

(غَنِمْتُم مِّنْ): جاءَتِ الميمُ ساكنةً وبعدَها ميمٌ متحركةٌ، فوجبَ إدغامُهُما معاً بغُنَّةٍ، فيصيرانِ ميماً واحدةً مُشَدَّدةً، ويُسَمَّى إدغاماً متماثِلاً.

﴿ وَتَذْهَبُ رِعُكُمْ ﴾ تَتَلَاشَ فُو تُكُنِّهُ أَو دَوْ لَتُكُمِ. ﴿ مَلَرًا ﴾ طُغياناً أه فخراً وأشراً. ﴿ وَإِنِّ جَارٌّ لَكُمْ ﴿ مُحدُ وَمُعِينٌ وَنَاصِرٌ رَحَعَ الْقَهْقَرَي، وَوَلِّي مُدْبِر أَ. المَّذُ مَنْ اللهُ دَنْهُمْ ﴾ يعنون أن المسلمين اغترُوا بدينهم، وَمَن بَتُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَن بِزُّحَكِيمٌ اللَّهُ فخرجوا وهم ثلاث مئة ويضعة عشر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ بَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَٱلْمَكَ بِكُذُ يَضُرِبُونَ إلى زُهاءِ ألف ثم قال تعالى. هُوَمِّنِ يَتُوَكِّلُ عَلَى وُجُوهَ هُهُمُ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ فَإِلَّكَ ألله ﴾ يعتمد عليه، ويلجأ إليه. بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهُ عَرْسِرُّ مُكِيدٌ ﴾ ينصرُ كَدَأْبِءَ الِ فِزْعَوْ كُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ثُمَّ كَفُرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ مر بدكا عليه فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴿ كَدَأْكِ ﴾ كَعَادَة ...

اللاللة ﴿وَلا تَنْزَعُوا ﴾

تنازعاً يوجب تشتت القلوب

وتفرُّقها.

(الصَّابِرِيْنَ): جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسكونِ، فهوَ مَدٌّ عارضٌ للسكون، وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ. ﴿ مَنْ بَنْيُولُمَا يَأْنُسُومُ ﴾ من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله.

نعمة الله. ﴿ تَنْفَعَنَّمُ ﴾ تُصَادِقَتُهُمْ وَتَطْفَرَنَّ بِهِمْ. وَهَمْرُدُوهِمِهِمْ ﴾ ففرُقْ

وَتَنْرَدْ يِهِ ﴿ فَفَرْقُ وَيَدُد وَحَوْفَ بِهِمْ. وَمِن قَوْمٍ ﴾ قد عَاهَدُوكَ. وَقَائِدُ إِنْيِهِ مِنْ فَاطْرَحْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

فاطرح إليهم عهدهم وَحَارِبُهُمْ . ﴿عَلَى مَوَاء ﴾ عَلَى أَسْتِوَاء في الْعِلْم

يِنْبَذِهِ. ﴿سَبَقُوۡاً ﴾ خَلَصُوا وَأَفْلَتُوا مِن الْعَذَابِ. ﴿رِيَاطِ الْخَيْلِ ﴾ حَسْمًا للجهاد في

سَبِيلِ اللَّهِ. ﴿ تَمَا تُنفِعُوا ﴾ قلبلاً كان أو كثيراً. ﴿ تُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾ أجرءُ يوم القيامةِ

مضاعفاً أضعافاً كثيرة، وبنخوا

المُنْفُعُ لِلسَّلَمِ ﴾ مَالُوا للمُسَالمة

للمسالمة والمصالحة. إِنْ سَرَ الدُوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الْذِينَ عَلَوَا فَهُمْ لَهُ وَمِنْ وَنَّ اللَّهِ الْذِينَ عَلَوَا فَهُمْ فَ ٱلذِّينَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْمَرْبِ فَشَرَدُ بِهِمِ

وهم لا ينفون وفي فإما تنفقه مه في الحرب فشرد بهم م مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُون شَي وَ إِمَّا تَخَافَ مِن قَوْ مِ خِيانَةً فَٱنبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَدِينَ

هوم خِيانه فانبِد إليه معلى سواء إن الله لا يحِبّ الخابِنين في وَمُ خِيارُونَ فَي وَلَا يَحْسَبُنَ اللَّهِ مِن

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ **اللّهِ** وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ وَمَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَعَدُو عَنْ مِن دُونِهِمْ

لَانْعَلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يُعَلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِنشَى عِفِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ ۖ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ

لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الْ

(**قَوْمٍ حَتَّىٰ):** جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ الحاءِ، وهو منْ حروفِ الحلقِ الستةِ، وهي حروف الإظهارِ، فوجبَ النطقُ بالتنوين من غير غُنَّةٍ.

يَنُولَةُ الْأَنْفَةُ لَا عُمْ 學到灣 وَإِن يُرِيدُوٓ أَنَ يَغْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ أَلِلَّهُ هُوۤ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكُ يَضْر و و وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ يَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنِ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ إِنَّا يُمَّا ٱلنَّيُّ حَسْبُك أَللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن مِّن كُمْ عِشْرُونَ صَعَبُرُونَ للمؤمنين بأنّ سُنَّة الأنبياء ألّا بكون يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائكُ يُغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ أَكُنَ خَفَّفَ ﴿ يُنْفِخَ ﴾ يُبَالِغَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَبِّ فِيكُمْ ضَعْفَاْفَإِن يَكُن مِّنصَكُم مِّانْكُةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَكِيْ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْن ﴿ رُبدُون ﴾ هذا خطات للمؤمنين بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُوَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا يريد عرض الحياة وَٱللَّهُ مُرِدُٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهِ لَا كِنْكُمِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا خُطَامَها بِأَخْذِكُمُ غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ ١

الله الله ﴿ حَسْمَكَ ٱللَّهُ ﴾

كَافِيَكَ في دَفْع

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بَالغُ في حَثُّهمْ.

﴿ مَا كَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ ﴾

هذا تنبيه من الله عزّ وجلّ

لهم أسرى في

بداية المعركة.

في القَتْل حتى يَذِلَّ الكُفْ

دون النبي ﷺ؛ لأنه لا يعقل أن

يكون النبي علية

الدنيا. ﴿ عَرَضَ إِللَّهُ ثَمَّا ﴾

الْفدْيَة.

خَدِيعَتهم. ﴿ حَرَض

(أَنْفَقْتَ): جاءت النونُ ساكنةً، وبعدَها حرفُ الفاءِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ من غير تشديدٍ مع الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

﴿ وَإِن يُرنِدُوا خِيَانَكُ ﴾ في السعى لحربك و منابذتك. ﴿ فَأَمْدُ مِنْدُ ﴾ فأقدرك عليهم يَوْمَ بَدْرٍ. ﴿ مِثْنَقَ ﴾: عَفْدٌ. ﴿ إِلَّا تَفْعَلُونُ ﴾ أي: موالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين،

والالتزام بكل ما أمر الله به، وتطسقه، والانتهاء عن كلِّ ما نهى عنه، وحذّر منه. ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ ﴾ ذُوُو الْقَرَابَات.

4.1:10

بالمبراث من الأجانب.

يَتَأْتُهَا ٱلنَّتَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مّر ﴾ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَم ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَبْرًا يُؤْتِكُمْ خَبْرًا مِّمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمّْ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيثٌ ﴿ فَإِن يُربِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمَّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرِيِّن وَلَئِيتهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱستَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم مِّيثُقُ وَأَلِلَهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ١٠ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِرُّ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُوَّمِنُونَ حَقَّالْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيَكَ مِنكُرْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِمَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ

(ءَاوُواْ وَّنَصَرُواْ): إدغامُ متماثلين، حيثُ اجتمعتِ الواوُ مع الواوِ، وهما مُتَّحِدانِ في المخرج و الصفة.

ألله الله الله والمراق

وَتَنَاعُدُ

﴿ غَيْرُ مُعْمِ ي أَلِلَّهُ ﴾ غيرُ وَرَسُولُهُ فَإِن ثُبِّتُمُ فَهُو خَيُرٌلَّكُمُ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ فائتين من عذابه أَتَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزى ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ وَأَذَنَّ ﴾ إعْلَامٌ وَإِيذَانٌ. ﴿ يَوْمُ الْمُتِمِّ الْأَكْثِيرُ ﴾ يَوْمَ النَّحْرِ سنةَ تسع. ﴿ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ ﴾ لم يَنقُضُوا عهدَكم، بل شَيَّ عَاوَلَمْ يُظُرِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓ الْإِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى ﴿ وَلَهُ تُطْلَقِهُ وَأَ ﴾ لَمْ مُدَّتهمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُوُ ٱلْحُرُّمُ يُعَاوِنُوا. ﴿ اسْلَمُ الْأَشْدِهُ ﴾ فَأَقَنَّانُواْ الْأَمْشَرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ أتَقَضَتْ أَشْهُرُ العَهْد الأزعة. ﴿ وَاحْدِرُونُ ﴾ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ اخبسُوهُم، أوْ ضَيِّقُوا عليهم، وَامْنَعُوهُمْ مِنَ وَءَاتَوْاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌرَّحِيمُ ٥ التَّصرُفِ في البلاد. ﴿ كُلَّ مُعَدُّ كُلُّ طَريق وَمَمرٌّ وَمَرْقَب. وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى بَسَمَعَ ﴿ اسْتَعَادَكَ ﴾ أي: استجار بك، وطلب كُلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُو كَ ٢ منك الأمن بعد نسلاخ أشهر العَهْد.

(مُعْجزي): ثَبَتَتِ الياءُ رَسْماً وَوَقْفاً، وتُحْذَفُ لفظاً في حالةِ الوَصْل، كما يُلاحَظُ أَنَّ هذه السورةَ لَمْ تُفْتَتَحُ بالبَّسْمَلَةِ، حيثُ لم يأمُّرْ بهِا النبيُّ (عَيُّ) ولم يَنْزِلْ بهِا جِبرِيلُ عليهِ السَّلامُ. أَمَاناً وَضمَاناً. ﴿ يُرْضُونَكُم

بِأَفْوَرِهِهِمْ ﴾ رياءً ونفاقاً. ﴿وَتَأْنَ قُلُونُهُمْ ﴾

الإيمان.

واشتروا » استبدلوا.

﴿ ثُمَنَا قَلِيلًا ﴾ هو اتباع الشهوات.

﴿ فَصَدُوا ﴾ مَنعُوا. ﴿ عَن سَبِيلةً ﴾ دين

> اللهِ القويم. ﴿نَكُوُّا أَيْمَننَهُم ﴾

نَقَضُوا عُهُودَهُم المؤكَّدةَ بالأَيمَانِ. 1.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْ ذُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عِلا اللَّهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِد ٱلْخُرَامِّوفَمَا ٱسۡتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّا ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرۡضُونَكُم بِأَفُو هِهِمۡ وَتَأۡبِىٰ قُلُو بُهُمۡ وَأَكُ ثُرُهُمُ فَىسِقُونَ ﴿ لَهُ مَرَوْاْ بِحَايَىتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَرَّوْا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُ مِسَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٥ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكَوْ ةَ فَإِخُو ٰ ثُكُمُ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🔞 وَإِنَّكُثُوُّا أَيُّمُنَهُم مِّنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَجِمَّةُ ٱلْكُفُرِّ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَنَهُونَ اللَّ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَءُوكُمُ أُوَّكُ مُأَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُو نَهُمُّ فَأَلَّكُ أَحَقُّ أَن تَخُشُو هُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

(عَهْدٌ عِنْدَ): جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ العَيْنِ، وهوَ من حروفِ الحلقِ الستةِ، وهي حروفُ الإظهارِ، فوجبَ إظهارُ التنوين مستقِلاً عن الحرفِ الذي بعدَه من غير غُنَّةٍ. عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ مُّؤْمِنِينَ إِنَّ وَيُذْهِبُ

غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

المُرْحَسِبْتُكُوْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ

مِنكُمُّ وَلَرُّتَّ خِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُو لِهِ ء وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ غَضَبها وَوَجُدُهَا الشَّدِيدَ.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أي: هل ظننتم. امتحان والتلاء. ﴿ وَلِيجَةً ﴾ بطَانَةً وَأَصْحَاتَ سِرِّ

يَعْمُوُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾ بالعبادة والصلاة، وغيرها من أنواع الطاعات.

﴿ حَطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾

وَ ذَهَتَتْ

أُجُورُها لِكُفْرهم. ﴿ بِعَايَةُ ٱلْمَاجَ ﴾

سَقْيَ الْحَجِيج

﴿أَن تُتَرَّكُوا ﴾ بغير

وَأُوْلِيَاءً. ﴿ مَا كَانَ ﴾ أي: ما ينبغي، ولا يليق. ﴿ لَلْمُشْمِ كُنَ أَن

وَأَلَىٰ

المَاءَ.

وَليَجَةً وَٱللَّهُ خَيِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مِالْكُفْرْ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ 🕲 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَحِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى ٓ أُوْلَتِكَأَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَابَّۃِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِرِكَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخر

وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُّ نَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

بأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ أَعُظَمْ دَرَحَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَايَرُونَ ۞

(قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الياءِ، وهو من حروفِ الإظهارِ الشفويِّ، فيجبُ إظهارُ الميم من غير إدغام ولا إخفاء ولا غُنَّةٍ.

﴿ يُنَشِرُهُمْ رَبُّهُم جو دأ منه ، و كر مأ وبراً بهم، واعتناء ومحبة لهم. ﴿ رَحْسَةِ مِنْهُ ﴾ أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم بها كل خير. المتحدة الكفة الختارُه هُ وَأَقَامُوا عَلَيه. ﴿ اَفْدَوْنَتُوهَا ﴾ اكْتَسَنُّمُوهَا. ﴿ كَسَادَهَا ﴿ وَمَا مَا بفّوات أيّام المواسم. ﴿ فَتَرْتَصُوا ﴾ فَانْتَظِرُوا. ﴿ فَلاَ تُغَنَّ عَنْكُ مَنْ أَيْ: لم تفدكم شيئاً؛ لأنكم نسيتم أن النصر من عند الله، وهو الذي يؤيد عباده بالنصر على الأعداء. ﴿ بِمَارَحُبَتُ ﴾ مَعَ

> رُحْبها وَسَعتَها. ﴿ مُدّبِرِينَ ﴾:

وَامَنَتُهُ أَو رَحْمَتُهُ. ﴿ جُنُودَالَةِ تَرَوْهَكِ ﴾:

مُنهزمين. ﴿ سَكنَتُهُ ﴿ طمأننَتُهُ

ملائكة.

نَعِيمُ مُنْقِدُ اللَّهُ خَالِدِينَ فَهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ١ مِنَا أَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَ نَكُمُ أُوْلِكَ } إِن ٱسۡتَحَبُّوا ٱلۡكُفْرَ عَلَى ٱلَّابِيمُـنَّ وَمَن سَوَلَكُهُم مِنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ قُلْإِن كَانَءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ ۖ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِحِدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْ نَهَا أَحَبُ إِلَىٰ كُمِ مِن <u>ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ</u> فِي سَبِيلِهِ عَنَرُ بَصُواْ حَتَى يَأْقِكَ ٱللَّهُ مَا مُرهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كِثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجِبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَا تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُهُم مُّذَبِرِينَ أَنْ أَللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِۦوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ ۖ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ ١

(يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الراءِ، وهو من حروفِ الإظهارِ الشفويِّ.

اللال

لِفَسَادِ بواطِنهم.

وَفَاقَةُ بِالْقِطَاعِ

تجارتهم عنكم.

مقصوراً على باب

الله واسع. ﴿ يُعْظِ اللَّهِ إِنَّهُ ﴾

رُؤوسهم.

﴿ صَنْعَزُونَ ﴾ مُنْقَادُونَ

أُذِلاءً لِحكم الإسلام. ﴿ فَوَلُّهُم بِأَفَّهِمِ عَالَ اللَّهِ عَلَى ﴾

لم يقيموا عليه حجّة ولا برهاناً. ﴿ مُنْهِدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في الكُفْر وَالشَّنَاعَةِ.

﴿ أَمِّهُ عُلْمًا ا التهود. ﴿ وَرُفْتَنَهُ ﴾ مُتَنَسِّكِي

سُطُوعه؟.

التَّصَارَي.

كما يُطاعُ الرَّبُ.

ٱلْكِتَبَحَقُّ يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ أَنُّ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ عُرُزَرُ أَيْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُورِهِم مِّ يُضَاهِ وُونَ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ

﴿ أَنِّ ثُونَكُونَ ﴾ كَيْفَ اللَّهُ أَنَّكِ يُوُّ فَكُونَ أَنَّ الَّهُ أَنَّكُ ذُوٓ الْحَبَارَهُمْ يُصْرَ فُونَ عَنِ الحقِّ بعدَ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَمَا أَمِرُوٓ أَإِلَّا لِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَّا هِا وَحِدًا

﴿ أَزْكَانًا ﴾ أَطَاعُوهُمْ لَّا إِلَنهُ إِلَّا مُنَّ سُنْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

(ٱتَّخَذُوا): تُكْسَرُ همزةُ الوصل في أربع حالاتٍ، وهنا إحداها، وهي كونُها في أولِ فعل ثالثُهُ مفتوحٌ، فتقرأ: إِتَّخَذُوا. يُنولِعُ التَّوْثُثُمُ مِهِ

﴿ يُطْفِعُ أَنُورَ ٱللَّهِ ﴾ شرعه وبراهينه وأدلَّة توحيده. ﴿ سَعَ بُورُهِ ﴾ يظه دينه وشرعه،

ويعليه على سائر الأديان والشرائع. ﴿ لِظُهِرَهُ ﴾

لتعليه. ﴿ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ﴾: في اللُّوح المَحْفِوظ. ﴿ أَرْبَعَتُ أَحُرُمُ ﴾ رجتٌ، و ذو

الحجَّة، وَالمحرَّم. ﴿ ٱلدِّنُ ٱلْمَتَدُ الدِّينُ المُسْتَقِيم

القعدة، وَ ذو

دِينُ إبراهيم (عليه السلام).

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِ هِمْ وَيَأْفِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ نُؤرَهُ وَلَوْكَرهَ ٱلْكَفِرُونَ آلَ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِللَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ

كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ

أَمُّوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبِيطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا ثُنفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ فَا يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمۡ لِأَنفُسِكُم وَفَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنزُونَ ﴿ إِنَّاعِلَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهُ أَثْنَا عَشَرَ

شَهْرًا فِي كِتَنْبِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمُوْتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَدْبِعَاتُهُ حُرُمٌ دُزِلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ

أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا

يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞

(أَن يُطْفِئُوا): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ حيثُ جاءتِ النونُ ساكنةً وبعدَها حرفُ الياءٍ، والياءُ من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ، فَتُدْغَمُ النُّونُ معَ الياءِ بحيثُ يصيرانِ حرفاً واحِداً مشدَّداً معَ الغُنَّةِ.

اللالة ﴿ ٱلنِّسِينَ ﴾ تَأْخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرِ إلى ﴿ لَوُ الْحَلَ ﴾ لنُو افقُوا. ﴿ أَنفُ والهِ أَخْرُجُوا غُزَاةً (لِتَبُوكَ). ﴿ أَثَّا فَلْتُ اللَّهُ ﴾ تَبَاطَأْتُمْ وَأَخْلَدْتُمْ. ﴿ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ التي مالت بكم، و قدمتموها على الآخرة. ﴿ اللَّا قَلَمْ أَنَّهُ بالنسبة إلى الآخرة، قد جعل اللهُ لكم عقولاً تَزنون بها الأمور، فأتها أحق بالإشار؟. ﴿ فِي ٱلْعَارِ﴾ غار جَبّل ثور قربُ مكةً. ﴿ لِعَمْدِهِ ﴾ أبي بكر الصدِّيق رضى الله عنه.

(ٱلنَّسِيّةُ): مَدُّ مُتَّصِلٌ؛ جاء حرفُ المَدُّ وبعدَهُ الهمزةُ في كلمةٍ واحدةٍ، فَيُمَدُّ مقدارَ خمسِ حركاتٍ وُجوبًا، وفي الوقفِ سِتَّ حركات.

وَحَكِلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلسُّفَالَيُّ

وَكَلُّمَةُ ٱللَّهُ هِ الْعُلْكَأُو ٱللَّهُ عَرْبُ حَكَمْ اللَّهُ عَرْبُ حَكَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِ

و فساداً، أو

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ اللاوَجَهِ دُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴿عَرَضَافَرِينًا﴾ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١ مَغْنَماً سَهْلَ المأخَّذ. لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا نَبَّعُوكَ وَلَكِنَ يَعُدُتُ ﴿ وَسَغَرًا قَاصِدًا ﴾ مُتَوَ سُطاً سن عَلَيْهُ أَلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا ﴿ لَا تَبَعُولَ ﴾ جرياً مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ وراء منافعهم الدنيوية. عَفَا أَلِلَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ رَحَقَّى نَتَكِينَ لَكَ ٱلَّذِينَ ﴿ الشُّقَّةُ ﴾ المَسَافَةُ التي تُقطعُ بمشقَّة. صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِ بِينَ ۞ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ ﴿ٱبْعَانَهُمْ﴾

نهُوضَهُمْ لِلْخُرُوج نُوَّ مِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسهِ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ فِي إِنَّمَا يَسْتَعُذِ نُكَ ٱلَّذِينَ عَن الخُرُوج

لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ معكم. ﴿خَيَالًا﴾ فِي رَنْبِهِمْ نَتَرَدَّدُونَ فِي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ

لْأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْفِيكُمْ لأسرعوا بينكم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمْ

يَطْلُبُونَ لَكم ما ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُثَّمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الطَّالِمِينَ 🕲 تَفْتَتِنُونَ بهِ.

(انْفِرُوا): تُكْسَرُ همزةُ الوَصْلِ في أربع حالاتٍ، منها: إذا كانتْ في أولِ فِعْلِ ثالثُهُ مكسورٌ مثل: إِنْفِرُوا، وسوفَ نبينُها في مواقِعِها إن شاءَ اللهُ تعالى.

وَمنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتُّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ٓ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ

سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِيرِينَ

وَّهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَاكَتَبَ

نَتَرَبُّ بِكُمُ أَن يُصِيبَ كُمُ أَللُّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ

أُوْ مِأْيُدِينَ ۚ فَتَرَبِّصُهُوٓ أَ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ

قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ

إِلَّا أَنَّهُ مُ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّــ لَوْهَ

إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ٥

﴿لَقَدِ آبْتَعُوا ﴾ لَقَدَ ٱشْغَوْاْ ٱلْفَتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَّهُ الْكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى مِ طلبوا وأرادوا لك. ﴿ ٱلْفِتْ نَدِّينَ قَبْلُ ﴾ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَأُمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ حين قدمت المدينة. ﴿ وَقَدَلَتُوالَكَ ٱلأَمُورَ ﴾ دَدُّ وا لَكَ الجيّل والمكائد. ﴿ أَنْذُن لِي ﴾ في التخلف عن الجهاد. ﴿. لَا نَفْتُهُ أَنَّهُ لا نَفْتُهُ أَنَّهُ لا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُصِيبَةُ كُثُولُواْ قَدَاَّخَذَنَآ أَمْرَ نَامِنِ قَبُلُ وَكُنَّهَ لَّهُ الْ تُوقِعني في الإثم بمخالفة أمرك. ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَدِ ﴾ الكف والعذاب ٱللَّهُ لَنَاهُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَكِ إِنَّ وَنَحُنُّ سسب ما قالوا، وما فعلوا، ويسبب تخلفهم عن وَتُسُوِّهُمْ ﴾ لأنهم أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ لا يبتغون لك الخير؛ لخبث باطنهم. ﴿هَلْ تَرْبَصُّونَ بِنَآ ﴾ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَا. ﴿ ٱلْحُسْنَةُ ﴾ النُّصْرَةِ وَالشَّهَادَةِ.

(لَمُحِيْطَةٌ بِالكَافِرِيْنَ): إقلابٌ، جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الباءِ وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، فَيُقْلَبُ التنوينُ ميماً مَعَ الغُنَّةِ فَتُقْرَأُ: لَمُحِيْطَتُمْ بالكافِرِيْنَ.

﴿ وَتُرْهَقَ أَنفُسهم ﴾ تَخْرُجَ أَرْوَاحُهُمْ. ﴿ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴾ يَخَافُونَ منكم، فَيْنَافِقُونَ تَقِيَّةً. وَمَعْقَلًا يَلْجَؤُونَ إليه ﴿مَغَنَوْتِ ﴾ غيراناً (كهو فأ) في الجيّال بختفُونَ فيهَا. ﴿ مُتَّخَلًا ﴾ سَرَباً في الأرض يَنْجَحُوونَ في الدُّخُول فيه.

﴿ يَعْمَعُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ ﴿ مُلْمِزُكُ ﴾ يَعِسُكُ وَ يَطْعُرُ عَلَيكَ. (حسبنا الله كافينا

أ فضارُ اللَّه و قسمته . ﴿ وَالْمَدُمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ كالْجُبَاة وَالْكُتَّاب وَالْحُرَّاسِ.

الأرقاء أو الأسرى ﴿ وَٱلْفُدُوعِينَ ﴾ المدينين الذين لا يجدون

﴿أَذُنْ خَنْرِ لَكُمْ ﴾ يَسْمَعُ الْخَيْرَ، وَلا

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلِثُهُ لِيُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ 🍥

وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمُ قَوْمٌ يُفْرِقُونَ ١٥ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتِ أَوْمُدَّخَلًا لَوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجِمَحُونَ ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ

فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعُظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْ أُمِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَهُمُ أَلَّهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَيْنَا اللّهُ سَكُوَّ تِينَا اللّهُ مِن فَضِّله ع

وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى أُللَّهِ رَغِنُونَ فَي ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱلْعَيْمِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُو جُهُمَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ

فَريضَةً مِّرَبَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ حَكِّر

لَّكَ مُ وَوَّمِنُ مِا لِلَّهِ وَثُوَّ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُتُمَّ عَذَاكِ ٱللَّهُ ١

(لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا): إخفاءٌ شَفَويٌّ؛ جاءَتِ الميمُ ساكنةً في آخر الكلمةِ، وجاءً بعدَها حرفُ الباءِ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ، ويُغَنُّ بمقدار حركتين.

الله الله

المن نحكاددالله

﴿ نُنِيثُهُم بِمَا فِي

في قلوب

مُلُوبهم ﴾ أي: بما

العداوة والشر، والاستهزاء

شئتم أن تسخروا. ونخرج ما

غَنْرُونَ﴾ أي: مظهر ما تخفونه

وتحذرون ظهوره من النفاق.

﴿ غَوْضُ وَلَلْعَتْ ﴾ نَتَلَقِّي بالحَديث

قطعاً للطَّريق.

لَا يَبْسُطونَهَا في خير وطاعَةٍ شُحًّا.

طاعتَه.

بالمؤمنين. ﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواً ﴾ ما

﴿ مِي مَسْبِهُ \* ﴾ كافِيتُهُمْ عِقَاباً عَلَى فِهَ أَهِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمَ عَذَابٌ مُقِيمٌ كُفْرهم. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ): إخفاءٌ؛ جاءَتِ النونُ ساكنةً، وبَعْدَها حَرْفُ السِّين، وهوَ من حُروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ فوجبَ إخفاءُ النونِ بالسين، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

المنافق المنا

المُتَقَلِبًا وَرَى وَمِ لُوطٍ). وَالْتُهُمُومُ لَكُم وَالْتُهُمُومُ اللّهِمِ الواضحات، الواضحات، والمحجزات الباهرات، فاستهزؤوا الباهرات، الله تعالى عذابا شديداً.

بالعذاب الذي أزل بهم. أزل بهم. ﴿ اللَّهُ مِثْمَ اللَّهُ مِثْلِكُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِثْلِكُونَ ﴾ بالكفر والمعاصي، وتعريضها للعقاب.

لظلمهم

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ ٱلْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثُرَ أَمُواَلًا وَأُوْلَٰ كَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي حَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُٱلْخَسِرُونَ ١ الدَيَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِمْ وَأَصْحَابِ مَذَيْنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتُ فَمَاكَانَ أَللَّهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآ أُبُعَضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَمَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُر وَيُقِهُ مُونِ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوْتُونِ ٱلرَّكُوٰةَ وَيُطِعُونِ ٱللَّهِ ورسُولَهُ وَأُولَيْهِكَ سَيْرُ مَهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ " وَرَضُونَ أُنِّينِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

الإِظْهارُ الشَّفَوِيُّ: عندما يأتي حرفُ الميم ساكِناً، ويأتي بعدَه أيُّ حرفٍ من حروفِ الهجاءِ، عدا الميم والباء، ويكونُ أشدَّ إظهاراً عندَ الواوِ والفاءِ، فيجبُ إظهارُ الميم من غير عُنَّةٍ.

﴿ مَانَقُمُوا ﴾ مَا كَرِهُوا، وَمَا عَابُوا

المنافقين. ﴿ مِن فَضَلِه ﴾ وزَّقه

الطاعة والانقباد. ﴿ زَهُمُ

أى: غير ملتفتين.

يسرِّهُ عَيْنَ ﴾ مَا أَسَرُ وهُ في قُلُوبهم. ﴿ وَنَحْوَنِهُمْ ﴾ مَا يَتَناجَوْنَ به من المطاعن في

الدِّينِ. ﴿ ٱلَّذُينَ يَلْمِزُونَ ﴾ يَعيبُونَ

(هُم المنافِقُونَ). ووشعهم

(الفُقراءُ). ﴿ سَخِرُ اللَّهُ مِنْهِمْ ﴾

أهانَهُمْ وَأَذَلُّهم جزاءً وفاقاً.

﴿ وَأَغُلُظُ عَلَيْهِ أَهُ شَدُّدُ

عليهم، ولا تَرْفُقُ

﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ أي من

﴿ عَلْوَا مِدِ وَ تُولُّوا ﴾ ع.

معرضون

﴿ مَلَمُ

﴿ جُهْدُهُ ﴾ طَافَتَهُمْ

جُهْدَهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِيمُ فَلَ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَوَٱلۡمُنَفِقِينَ وَاَغَلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنُّسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَا لُواْ وَلَقَدْقَا لُواْ كُلِمَةَ ٱلْكُفِّر وَكَ فَرُواْ بِعَدَ إِسْلَيِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ بَنَا لُواْ وَمَا نَقَـمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلَهِ } فَإِن يَتُونُواْ يَكُ خَبِّراً لَمُّكُّو وَإِن كَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِهِ مَا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَهِ نَ ءَاتَىٰنَا مِن فَضَّ لِهِ ۦ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 🧐 فَلَمَّآءَ اتَنهُ مِقِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ - وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَآأَخَلَفُواْ ٱللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ ٱلْمُتَعَالَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّاهُ ٱلْغُبُوبِ ﴿ الَّذِينَ لَلْمِزُونِ ٱلْمُطَّلِّوعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

حَرْفا الغُنَّةِ هُما: النُّونُ المُشَدَّدَةُ، والميمُ المُشَدَّدَةُ، حيثُ يُغَنُّ كُلٌّ مِنْهُما بمقدارِ حَرَكتين.

يُنوَلِقُ الْمُونَّتِينَ مِ ٩

﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾ الذين تخلفوا عن الجهاد. ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾: بقعودهم. ﴿ خِلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ بَعْدَ خُرُوجِهِ، أُو لأجل مخالفته. ﴿ لَانْتَفْرُوا ﴾ لا تَخُرُجُوا للجهَادِ في تَبُوك. ﴿ فَإِن رَّجِعَكَ ٱللَّهُ ﴾ رَدُّكُ من الجهاد. ﴿ طَآبِفَةِ مِنْهُمْ ﴾ أي: من المنافقين. ﴿ لِلْخُرُوجِ ﴾ إلى غزوة أخرى. ﴿ ٱلْحَيْلَةِينَ ﴾

المُتَخَلِّفِينَ عَن الجهاد كالنساء. ﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ تَخرُجَ أَرْوَاحُهُمْ. ﴿ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ ﴾ أَصْحَابُ

أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَالُقَاعِدِينَ هُ

ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنَّمَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِدِّ-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَأَن يُجَهِدُ وَأَبِأَمْوَ لِلِّمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ لاَنْنِفِرُواْ فِي ٱلْخُرُّ قُلُ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُّحَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلِْمَتَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طُآيِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسَّتَغُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَأْبَدًا وَلَن نُقَٰذِلُواْ مَعِيَعَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ ةِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ عِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَكْسِقُونَ ٤ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُو لَهُمُ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ 🚳 وَإِذَا أُنْ لَتَ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ الْغِنَى وَالسَّعَةِ مِن المُنَافِقِينَ.

(الفاسِقِيْنَ) (يَفْقَهُونَ) (يَكْسِبُونَ): مَدٌّ عَارِضٌ للسكونِ؛ حيثُ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يُوقَفُ عليهِ بالسكونِ، وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ: خمسُ حركاتٍ، أَرْبَعٌ، حَرَكتانِ.

المُتَخَلِّفَاتِ عَن

﴿ وَطُلِيعٌ ﴾ خُتِمَ. ﴿ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾

المُعْتَذِرُون بالأَعْذَار الْكاذَيَة.

﴿ حَرَجٌ ﴾ إِنْمٌ أَوْ ذَنْبٌ في التَّخلُّف

> عن الجهادِ. ﴿ إِذَانَصَحُوا بِنَّهِ

يثبطون همم غيرهم، ولا

يُقعدونهم عن

﴿ مَاعَلَ ٱلْمُحْسِنِينَ مِن

معذورون حقاً.

﴿ تَفْعَظُ

الدِّمْعِ﴾ نمتليءُ

وَرَسُولِدٍ. ﴿ في حال تخلفهم، فلا

الْجِهَادِ. ﴿ وَطُهِمَ عَلَى قُلُوسِمُ ﴾

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمُّ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْرُونَ فَهُمُّ الْمُعْرُونَ فَهُمُّ الْمُعْرُونَ فَهُ أَعْدَالِينَ فِيمَا ذَلِكَ ٱللهُ هُمُ مَنَّتَ بَعْرِي وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْذِرُونَ مِن عَيْبًا ٱلْأَنْهُ رُحَالِينَ فِيما ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ فَهُ وَعَدَاللَّذِينَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُولِهُ مَنْ مَن اللّهُ وَرَسُولِهُ مَن اللّهُ عَلَى الْمُونُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى ٱللّذِينَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُولِهُ مَن اللّهُ عَلَى الْمُرْضَى وَلاعلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى ٱلْذِينَ لا لاَيْحِيدُ وَلاعلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى ٱللّذِينَ لاَيْحَالُ اللّهِ وَرَسُولِهُ وَلاَعلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى ٱللّذِينَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُولِهُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى ٱللّذِينَ عَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِللّهِ وَرَسُولِهُ وَرَسُولُولَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلاعلَى الْمُولِودَ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمُولِودَ وَيَعْدَالِكُ اللّهُ وَرَسُولِهُ وَلَاعِلَى اللّهُ وَرَسُولِهُ وَلَا عَلَى الْمُولِودَ وَمَا عَلَى الْمُرْضَى وَلاعلَى اللّهُ وَرَسُولِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهُ وَلَا عَلَى الْمُولِودَ وَمَنْ وَلاعلَى اللّهُ وَرَسُولُو وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللْمُولِودَ وَلَاعِلَى الْمُؤْمِولِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِولُ وَلَوْلِولَ اللْمُؤْمِولَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللْمُؤْمِولَ وَلَسُولُوهُ وَلَاعِلَى اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُسُولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاعِلَى اللْمُؤْمِلُ وَلِهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُعُولُ وَلِهُ مُولِولُولُولُولُولُ وَالْمَالِولُولُولُولُولُ وَلِهُ مِنْ الْمُؤْمِلُولُولُ وَلَولُولُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعُولُ وَلَولُولُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُولُولُ وَ

مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَيِسِلِّ وَ**ٱللَّهُ عَنَفُورٌ** رَّحِيدٌ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ وَالْمَا ٱلْوَكَ لِتَحْمِلُهُ مَ قُلْتَ لَا آجِدُ

مَآ أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَآعَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ كَنَا أَلْآيِعِ دُواْ مَايُنفِقُونَ ﴿ وَهُ إِنَّمَا ٱلسَّعِيلُ عَلَى اللَّهِ الْسَعِيلُ عَلَى اللَّهِ الْسَعِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَا عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لاَيْعَلَمُونَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لاَيْعَلَمُونَ اللهُ

بِهِ تَصَبُّهُ. المع الخوالِفِ وطبع الله على قلوبِهِم فَهُ مُ لاَيُعُلمُونَ كَنَّ الإظهارُ الشَّفَوِيُّ: هو أَنْ ياتيَ بعدَ حرفِ الميم الساكنةِ أَيُّ حرفٍ من حروفِ الهجاء، عدا الميم والباء، ويكونُ أَشَدُّ إظهاراً عندَ الواوِ والفاءِ.

﴿ لَنَ فَعُمِنَ لَكُمْ ﴾ أي: لن نصدِّقكم في اعتذاركم الكاذب. ﴿ إِذَا أَنْقَلَتُ مُو اللَّهِ أَي: رجعتم من الجهاد. ﴿ لِتُعْرِضُواْعَتُهُ ﴾ فلا

الله

تعاتبوهم على تخلُّفهم وقعودهم. ﴿ إِنَّهُمْ رِحِسُ ﴾ قَذَرٌ باطناً و ظاهراً.

﴿ وَأَصْدَرُ ﴾ احقُ وَأَخْرَى. ﴿ مَعْدِمًا ﴾ غَرَامَةً وَ خُسْرَ إِنَّا.

﴿ وَيَنْزَيْضُ بِكُوا الدُّوْآبِرُ ﴾ يَنْتَظِرُ بكم مصائبَ

﴿ عَلَيْهِ مِرْدَابِرَةً ٱلسَّوْءِ ﴾ الضَّرَر وَالشُّرِ (دُعاءٌ عَلَيْهِمْ). ﴿ فُرِينَتِ عِندَاللَّهِ ﴾ يُقصد بها وجهُ اللَّه تعالى والقرب منه. ﴿ وَصَلَّواتِ الرَّسُولَ ﴾

أي: دعاءًه لهم، وتبريكه عليهم. ﴿ أَلَا إِنَّا أَلَّهُمْ أَلّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّا لِمُعْلَمُ أَلَّهُمْ أَلَّا لِمُعْلِمُ أَلَّهُمْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّا لِمُعْلِمُ أَلَّهُمْ أَلَّا لُمْ أَلَّا لُمْ أَلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا لِمِلْكُوا لِمِلْلِهُمْ أَلَّا لُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّهُمْ لِلَّهُمْ لِلَّهُمْ لَلَّهُمْ لَلَّهُمْ لَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّهُمْ لَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُولُكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ لِلْعِلَمُ لِلْعِلَالِمُ لَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ أَلَّا لِمِلْكُمْ لِلْعِلِكِمْ لَلْمِلْلِكُمْ لِلْلِمْ لَلَّا لِمِلْكُمْ لِلْلَّالِكُمْ لِلْلِمْ لَلَّا لِلْمِلْكِمِ تقرُّ بُهم إلى اللَّهِ،

وتُنمِّي أموالهم، وتحلُّ فيها البركة.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَهُمُّ قُلُلَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوُّمِنَ لَكُمُّ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنْبَتُّ ثُكُم بِمَا كُنْتُرْتَعُمَلُونَ 🐠 سَيَحْلِفُونَ

بِٱللَّهِ لَكَّمُ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُ مُجَهَنَّهُ جَزَاءٌ بِمَاكَانُواْ

يَكْسِبُونَ ﴿ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنَّهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ

الْأَعْرَابُأَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَآيَعْلَمُواْ

حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَابِرَ عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ وَمِنَ

ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرُ عِلْلَهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ <mark>مَاي</mark>ُنفقُ قُرُبُنتِ عِندَ<mark>اللَّهِ</mark> وَصَلَوَنتِ ٱلرَّسُولَ ٱلَآإِنَّهَ اقُرُبَّةُ

لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِكَ إِنَّ اللهُ عَفُورُرَّحِيمٌ ١

(فَيُنَبِّثُكُمْ بِما): إخفاءٌ شفويٌّ؛ حيثُ جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ بغُنَّةِ.

اللك ﴿ مَرُواعَلَ ا ٱلنِّفَاقِ﴾ مَرَنُوا عَلَيْهِ وَ دَرِبُوا به. ﴿ أَعْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ ﴾ أي: أقرُّوا بها وندموا عليها، وسعَوًّا في التوبة منها، والتطهُّر من أدرانها. ﴿ وَتُزِّكِيمِ عِلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنَّدًّى بها حَسَنَاتِهم وَ أَمْوَ الْهُمْ. ﴿ وَصَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ أَدْعُ لهم وَاستغفر لهم. ﴿ سَكِنْ لَمُنْهُ طُمَأْنِيَةٌ، أَوْ رَحْمَةٌ ﴿ نَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنَّ عِبَادِهِ ﴾ يغفر لهم ذنو بهم؛ بشرط أن يعترفوا بها، ويلتجثوا إلى الله بالتوبة و الاستغفار . ﴿ وَمَأْخُذُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ

ويجازي عليها. و مرحونه مُؤَخِّرُونَ لا يُقْطَع لهم بتؤبةٍ.

ٱلصَّدَقَنتِ ﴾ يقبلها

(الأنصار): جاءت النونُ الساكنةُ وبعدَها حرفُ الصادِ، وهو من حروفِ الإخفاء المجموعةِ بأوائِل كلماتِ هذا البيتِ. صِفْ ذَا ثَنَا جُودَ شَخْصِ قَدْ سَما كَرَما ضَعْ ظالماً زَدْ تُقَىَّ دُمْ طالباً فترى

فَيُنَتَثُكُمْ بِمَاكَنُتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ

الله إمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَوُبُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ

الغال ﴿مُسْجِدًا ضِرَادًا ﴾ مُضَارَّةٌ لأهل مسجد قُماءً. ﴿ وَلِدَمِسَادًا ﴾ زَرَقُها وانْتِظَاراً، أو إعداداً. ﴿لَسَجِدُ ﴾ هو مسحدُ قُمَاءً، أَه المسجد النَّبُويُّ. ﴿عَلَىٰ تَقُوكُ مِنْ ﴾ ٱللهِ ﴾ أي: على نية صادقة وإخلاص العمل لله وحده. ﴿عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ﴾ عَلى حَرْف بئر لم تُبْنَ بِالْحِجَارَةِ. ﴿ مَارِ ﴾ هَايْر مُتصدِّع، أو مُتهَدِّم. ﴿ فَأَنَّهَارُ بِيهِ ﴾ فسقط المُنْيَانُ بالبّاني. المربّة في المربّة في قُلُوبهم ﴿ شَكًّا وَيْفَاقاً في قلُوبهم. ﴿ تَقَطَّعَ ثُلُوبُهُمُّ ﴾ تتقطع وتتفرق

أجزاءً بالموتِ. ﴿ فَأَسْتَنِشْرُوا﴾ أَنُها

المجاهدون.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْر بِقَأْبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَّلُ وَلَكَ حَلِفُنَّ إِنَّ أُرَدُناً إِلَّا ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهُ مُ فِيهِ أَبِدُ الْمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْ مِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلَقِ بِينَ ۞ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكَنَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِرَ كَاللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُ مُٱلَّذِي بَنَوْاْرِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَأُللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ بأَتَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَنُقْنَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإنجيل وَٱلْقُدُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهْ دِهِ مِرِ ﴾ ٱللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِدِّ- وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَ

(أَم مِّنْ): وَرَدَتْ مقطوعَةً في أَرْبعة مَواضِعَ، وهنا مَوْضِعٌ منها، فيجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءٍ منها، وفيما سِوى ذلك وردتْ موصولةً، فلا يجوزُ الوقفُ إلَّا على الجزء الثاني.

WHITE !

﴿ التَّنبِيُونَ ﴾ : من الشِّر ك والنَّفاق.

المُجَاهِدُونَ، أَو

لأوامره ونواهيه. ﴿ لَكُنَّ ﴾ لَكُنْ أُ

التَّأُوُّهِ خَوْفاً وَشَفَقاً. ﴿ حَلِيثٌ ﴾ أي: ذو

رحمة بالخلق، وصفح عمّا يصدر

> منهم إليه من ال لات.

﴿حَقَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ بإقامة

> الحجة عليهم يار سال رسله

بالسِّنات و الهُدي، والإنسانُ بعدها هو

الذي يحكم على نفسه بالهدي أو

وَقْتِ الشِّدَّةِ

الضلال. ﴿ سَاعَة ٱلْعُسَة ﴾

الصَّائِمُون. ﴿ لِحُدُودِ اللَّهُ ﴾

وَالضِّيقِ في تبوك. ﴿يَزِيغُ ﴾ يَمِيلُ إلى التَّخَلُفِ عن مِّنْهُمْ ثُمَّ تَاكِ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِمُ اللهِ الجهّاد. (التَّائِبُونَ): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ جاءَ حرفُ المَدِّ، وجاءتْ بعدَهُ الهمزةُ في كلمةٍ واحدةٍ، فوجَبَ مُدُّهُ بمقدارِ خمس حركاتٍ في حالةِ الوصل، وسِتِّ حركاتٍ في حالةِ الوقفِ. ﴿ يِمَارَجُتُ ﴾ مَعْ رُحْبِها وَسَعَتِها. ﴿ لِيَسُّوْنُوا ﴾ لِيُدَاوِمُوا عَلَى النَّوْبَةِ فِي السَّنَقُبلِ. ﴿ النَّهُ اللَّهُ ﴾ في سرّكم وعلانيتكم سرّكم وعلانيتكم

بإطاعة اللهِ ورسوله. ﴿ وَكُونُواسَعَ السَّندِقِينَ ﴾ أي: تحت لوائهم، ولا تتخلفوا عن

ركبهم.
﴿ وَلاَ يَرَضُوا إِنْسِيمَ ﴾
﴿ وَلاَ يَرَضُوا إِنْسِيمَ ﴾
﴿ يَصْرِفُوهَا.
﴿ فَمَسِّ ﴾ فَعَبْ مَّا.
﴿ مُعَمَاعَةٌ مَّا.

الْكُنّارَ﴾ يُغْضِبُهُمْ وَيَغُمُّهُمْ. ﴿نَيْلًا﴾ شيئاً

من قتل أَوْ الْمَدِيُّ أَشْرِ أَوْ غَنِيمَة.

﴿ لِيَسْفِرُوا كَآنَٰهُ ﴾ لِيَخْرِجُوا إلى الجهادِ جَبِيعاً.

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَخُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْحِكَأَ من ألله إلا آلِيهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحُوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَ الِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُلا يُصِيبُهُمْ ظَمّاً وَلانصَتُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ عَمَلُّ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِرَةً وَلَا يُقَطّعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ هُكُمْ لِيَجْزِيَهُ مُ**ٱللَّهُ**ٱحْسَنَ مَاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ١١٠ ١١ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِسَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِكُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ

<mark>(أَن لَّا)</mark>: وَرَدَتْ مقطوعةً في عَشَرَةٍ مَواضِعَ في القرآنِ الكريم، وَوُصِلَتْ فيما سِوى ذلكَ، وفي المقطوعةِ يجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءِ منها، وفي الموصولةِ لا يجوزُ الوقفُ إلا على الثاني.

﴿ يَلُونَكُمْ مِنَ الَّحُفَّارِ ﴾ أرشدهم الله إلى أن يبدؤوا بالأقرب فالأقرب من

﴿ عَلَقُلُهُ ﴾ شدّة

﴿ رَجْسًا ﴾ نِفَاقاً وَكُفْراً. ﴿ مُنْتَنُونَ ﴾ يُمْتَحَنُونَ

جازمين على توك العمل بها، ينتظرون

الفرصة للاختفاء عن أعين المؤمنين. ﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُواْ ﴾

الله قُلُوبَهُم ﴾ عن

إعراضهم وانصرافهم عنه. ﴿عَنِيرُ عَلْتُهِ ﴾ صَعْبُ

﴿ مَاعَنِينَ \* عَنتُكُمْ وَمَشْقُتُكُم.

﴿ عَسْمِ اللَّهُ ﴾ كافِيَّ اللَّهُ وَمُعِينِي.

وَسُجَاعِةً، وَحَمِيّةً، ﴿ وَهُمْ تَسْتَنِينُ وَنَ ﴾ : يفرحون. ﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ ﴾ أي: زَيْغُ وشَكَ ونفاق.

بالشَّدَائِدِ وَالبلايًا. ﴿ نَظَرَ بَسْنُهُ عَرِ اللَّهِ بَينَ ﴾

مُتَسَلِّلينِ، وانقلبوا معرضين ﴿ صُرُفَ الحق؛ نتجة

وَشَاقٌ عَلَيْهِ.

يَّنَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيْلُواْ ٱلَّذِينَ بَلُونَكُم مِّرَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمَّ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمِنَا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ ١٠٠ أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ نُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّتُرَّةً أَوْمَرَّتَيِّن ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَرُونَ أَنْ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظُر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هُلْ يَرَدُكُمْ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ أَنصَ رَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولِكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيدٌ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلُ حَسِّمِ اللهُ لاَ إِللهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْحَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥ الله المؤركة أو نيزر)

(يَلُونَكُم مِّنَ): إدغامٌ متماثِلٌ بغُنَّةٍ؛ حيثُ جاء بعدَ الميمِ الساكنةِ حرفُ الميم، وهو حرفُ الإدغام الوحيدُ، ويسمَّى بالإدغام الشفويِّ، فيجبُ إدغامُ الميمين معَ الغُنَّةِ.

## 心制族

سورة يونس ﴿ فَدُمَ صِدْقِ ﴾ سَابِقَةً فَضْل، وَمَنْزِلَةً ﴿ أَسْتُوَىٰ عَلَى ٱلْعَدِشُّ ﴾ استواءً يليق به سُخَانَهُ.

فمامن شفيم إلَّا مِنْ تَقدِ إذْنِهُ ﴾ فلا يقدم أحد منهم على

الشفاعة، ولو كان أفضلَ الخَلْق، فاللهُ تعالى قبُّوم على عباده، ومحيط بهم، ولا يفوض لأحد أمور عباده

﴿ ذَالِكُم ﴾ الذي هذا ﴿ اللهُ رَفَّكُمْ ﴾

فاعبدوه مخلصين له الدين، ولا تشركوا بعيادته، أحداً. ﴿ بِٱلْقِسَطُ ﴾ بِالْعَدُل. ﴿ مِيدِ ﴾ ماء بالغ غَاية الحرارة. ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾

صَدَّ الْقَمَ ذَا مَنَازِلَ يُسبُ فيها. ﴿ لَايَنتِ ﴾ دلالات على قدرته تعالى. الَّرْ تِلْكَءَ إِينَ ٱلْكِئْبِٱلْمَكِيدِ ١ أَكُانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُل مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِ رِٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَرِّجُمُّ قَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَحُرُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنَ بَعْدِ إِذْ يَبِّي - ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ لَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ مَدَوُّا ٱلْخَلُّقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِياءً وَٱلْقَامَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّينِينَ

وَٱلْحِسَاتَّ مَاخَلَق**َ ٱللَّهُ** ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي الْخَيْلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

أَلَّتُهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِئتِ لِقَوْ مِرِيَّ قُوكَ ٥

(الَّرِ): تقرأ: أَلِفْ لَامْ را، وتُمَدُّ اللامُ سِتَّ حركاتٍ، حيثُ هي من حروف: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، وهو مِّدٌّ لازم حرفيٌّ مخففٌ وكذلك تُمَدُّ الراء بمقدارِ حَرَكَتين حيث هي من حروف: حَيٌّ طَهُرَ.

عَنِ الرُّشْدِ، أَوْ تَتَحَمُّ و نَ.

الْجَهْدُ وَالْكُلاءُ وَ الشُّدَّةُ.

﴿ دَعَانَا لِحَنْهِ ٤ استَغَاثَ بِنَا لِكَشْفِهِ مُلقِّى لِجَنْه.

﴿مَرَّ ﴾ انصر ف عن الله ولم يشكره. ﴿ ٱلْقُرُونَ ﴾ الأُمَم

كقوم نُوح وعادٍ وثمود. ﴿ ظَلْمُوا ﴾ بالكفر

وتكذيب الرسل. ﴿جَعَلْنَكُمْ خَلَتِيفَ﴾

اسْتَخْلَفْناكُمْ بعد إهلاك أو لئك.

إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّواْ جَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنَّ ءَايَكِنَا غَنِفِلُونَ ۞ أُوْلَيَهَكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّادُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّاٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بايمَنهُمُّ تَجْري مِن

تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَقِيَنْهُمْ فِهَاسَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ

ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمّْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَإِذَامَسَّ

ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْقَابَمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ

لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ شَ وَلَقَدْأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَنَتِ وَمَاكَافُواْ

ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ 🔞

(لِقَاءَنَا): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ جاءَ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ الهمزةُ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّ الألِفِ خمسَ حركاتٍ وَصْلاً، وفي حالةِ الوقفِ يجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتٍ.

﴿ وَلا آذركُمْ بِيدٌ . ﴾ لا أغلمكُمْ الله بِهِ بِوَاسِطَتِي . ﴿ لا يُعْلِحُ

الْسُجَرِيْنَ﴾ لا يَفُوزُونَ بمطلوب. ﴿مَالَا يَشُرُكُمُ ﴾ أي: لا يستطيع إيصال الضرر إليهم. ﴿ لَا تَنْعُمُمُمُ ﴾ أَنْ

الصرر إليهم. ﴿وَلاَيْنَعُمُهُمْ ﴾ لا يجلب لهم النفع؛ وذلك لأنه جماد لا يعقل.

﴿ شُفَعَتُوْنَاعِندَاللَّهِ ﴾
نتقرب بهم إليه.
وهذا كذب وافتراء
على الله لأن الله لم
يأمرهم بذلك.

و آئينيوس القيما يُسَلَمُ في النخبرونه بأمر خفي عليه، وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ هذا دليل على سخف عقولهم، وبطلان

حجتهم. ﴿سُبَحْنَمُ ﴾ تنزيهاً له تعالى.

له تعالى. ﴿ وَلَوْلَا كَلِكَةٌ سَبَقَتْ ﴾: بِتَأْخيرِ الجزاء. وإذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ عَايَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَامَا يَكُونُ لِتَ الْفَرَءَانِ غَيْرِهَا ذَاۤ أَوْبَدِ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِتَ الْفَالَّهُ وَمِنَ الْفَرِينَ الْفَرَى الْفَرَى الْفَرَى الْفَرَا اَوْبَدِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ إِلَى الْفَوْمَ إِلَى الْفَوْمَ إِلَى الْفَرَا اَلَّهُ اللَّهُ مَا تَلَوْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا تَلَوْقُ أَوْمُ اللَّهُ مَا تَلَوْقُ أُو مَنْ اللَّهُ مَا تَلَوْقُ أُو مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

فِ ٱلْأَرْضِ سُبَحَنهُ وَعَكلَى عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ وَمَاكَانَ اللّهِ وَمَاكَانَ اللّهِ اللّهِ وَمَاكَانَ اللّ النّاسُ إِلّا أُمْنَةً وَحِدةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَ لِفُوك ﴿ وَتَقُولُونَ لَوْ لَاَ أَنزلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا فِي مَنْتَبِعَ فَقُلُ إِنَّمَا

عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا

ٱلْغَيْثُ لِلَّهِ فَٱنتَظِ رُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرَ ۖ ٱلْمُنظَوِينَ ۞

(<mark>اَتَّتِ</mark>):همزةُ الوَصْلِ تَثْبُتُ في الابتداءِ، وتَسْقُطُ في الدَّرْجِ ولها عندَ الابتداءِ بها ثلاثُ حالاتٍ، فتح وضمٌ وكسر غيرَ أنها تكسَرُ في أربع حالاتٍ، منها إذا كانت في أول فِعْل ثالثُهُ مُكسورٌ؛ فتقرأ: إِنْتِ.

﴿لَهُم نَكُرُ ﴾ دَفْعُ وَطَعْنُ وَاسْتِهْزَاءٌ. ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَتَرَّكُونِ الَّهِرَ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بما يَسُرَ

> وهداكم إليها. ﴿اللَّهُ السَّرَعُمَكُواً ﴾ ﴿ ريمُ عَاصِفُ ﴾

شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ. ﴿ أُعِطِّ بِهِنَّ ﴾ أَخْدُقَ

﴿ عُلْمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أى: بدون شرك؛ لأنه في حال الاضطرار الإنسان إلى فطرته.

> حالُها في سرعة تَقَضُّها و زوالها.

> > مِنَ الآفَاتِ

وَ العَاهَاتِ.

﴿ حَصِيدًا ﴾ كالنَّمَات المَحْصُودِ بالمَنَاجلِ. ﴿ لَمْ تَعْنَ ﴾ لم تمكُنُ زُروعُهَا وَلَمْ تُقِمْ.

لكم من الأسباب، أَعْجَلُ جَزَاءً وَعُقُومةً بهِمُ الهَلاكُ.

﴿ يَبْغُونَ ﴾ يُفْسِدُونَ . ﴿ مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَّا﴾ ﴿ زُخُرُفُهَا ﴾ نضارَ تُها

وَيَهْجَتُها بِأَلُوَانِ النَّيَات. ﴿ أَمْرُنَّا ﴾ مَا يَجْتَاحُهَا

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّنَ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيَ ءَايَانِنَا قُلُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلْنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

٥ هُوَ ٱلَّذِي يُسَرِّكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَحَةَ يَ إِذَا كُنتُمْ فِٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُّ دَعَوُاْ

ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنِحَيْ تَنَامِنَ هَاذِهِ وَلَنَاكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ

ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَا تُمَّ إِلَيْنَامَرْ جِعُكُمْ فَنُنِيَّ ثَكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 💮 إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَةِ أَنزَلْنَاهُ مِن ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ ع

نَيَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعِكُمْ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ

زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّانَتُ وَظَلَ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ فَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ فَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُّ ثَالَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأُن لَّمْ تَغْنَ

بِٱلْأَمْسِّ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يِنَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ

يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ 🔞

(مِنْ بَعْد): إقلابُ النونِ الساكنةِ ميماً مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، وذلك عندَ الباءِ فقط.

4 : " is المنز لةُ

كاللاك

﴿ زِيادً \* ﴾ النَّظرُ إلى وجه الله الكريم

﴿ وَلَا يَزَهَقُ وُجُوهَهُمْ ﴾ لا بغشى وبجوههم ولا يَعْلُو هَا.

﴿فَتُرُّ ﴾ غُنَارٌ مَّا فِيهِ سَوَ ادّ. ﴿ إِلَّهُ ﴾ أَثرُ هَوَان مًّا. ﴿عَاصِتُم ﴾ مَانِع يمنَعُ سُخطَهُ وَعداله.

﴿ أَغْشِنَتُ مُ مُعْمَدُ ﴾ كُستَتْ وَأَلْسَتْ. ﴿ مُكَانَكُمْ ﴾ ٱلَّذِ مُوا مَكَانَكُمْ وَاثْبُتُوا فيه. ﴿ فَرَيْلُنَا مِنْنَا ﴾ فَرُ قُنَا يَنْنَهُمْ وَقَطَعْنَا وُصَلَّهُمْ. ﴿ تِلْوَا ﴾ تَخْدُ ، أَوْ تَعْلَمُ، أَوْ تُعَايِنُ.

﴿ مَّا أَسْلَفَتُ ﴾ ما قدّمت من عمل. 起題的 رُبُو بِيَّتُه بِالْبُرُ هَانَ ثُبُو تَأ لارت فيه. ﴿ فَأَنَّ تُسْرَفُونَ ﴾ فكيف تَسْتَجِيزُونَ الْعُدُولَ عِن

الحق إلى الكُفر والضَّلَال؟. ﴿حَفَّتُ ﴾ ثَنَتُ

وَلاَذِلَّةُ أُوْلَتِكَ أَصَّحَتُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فَهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْٱلسَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئِةِ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّالَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ كَأَنَّمَا ٱغْشِيَتْ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَيَكَ أَصْحَاثُ ٱلنَّارَهُمُ فَهَاخَلِدُونَ ١٠ وَنَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّا كَنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ

شَهِيذًا بِيْنَنَا وَمَنْكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّاَ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرُوَمَن يُخْرِجُ

ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ

فَسَىَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ فَهَاذَابَعَدَالُحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ 🕝 كَذَلِكَ

حَقَّتْ كَامِتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🐑 وُوَجَنِتْ. (كُلِمَتُ): وردَتْ بالتاءِ المبسوطَةِ في خَمْسَةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، فيوقَفُ عليها بالتاءِ،

و فيما سوى ذلك وَرَدَتْ بالتاءِ المربوطةِ، فيوقفُ عليها بالهاءِ.

الرشد؟.

أصابكم؟ وماذا

دهاكم وأتلف عقولكم؟.

﴿كَنْ غَكُنُونَ ﴾ هذا الحكم الفاسد

﴿ فَأَنَّ ثَاثُونَ ﴾ فكنف قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَهِكُو مِّن بَيْدَقُواْ الْغَلْقَ ثُمِّ يَعُيدُ ثُمُّ قُل ٱللَّهُ يِحْبَدَقُواْ تصر فُونَ عَنْ طريق ٱلْخِلُقَ ثُمَّ نَعْمُدُهُ فَأَنَّى ثُوَّ فَكُونَ كُلُّ قُلْ هَلُ مِن شُرَكَآ إِكُمْ مِّن يَهْدِيٓ ﴿لَا يَهْدِي ﴾ لَا يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفْمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن ﴿ فَمَالَكُمْ ﴾ فما الذي نُنَّبَعَ أَمَّن لَّا هَدِّي إِلَّا أَن مُهْدَى فَمَا لَكُو كُنْفَ تَحْكُمُونَ 🕝 وَمَا يَنَّبُعُأَ كُثَرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لِايْغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱ<mark>للَّهَ</mark> عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ أَنَّ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُون ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَٱلْكِئَب لَارَبُّ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مِّرٌّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ 🗓 <u>وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِرِثُ بِلِاً وَرَبُّكَ أَعْلَمُ</u>

يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ 📵

الذي لا يسنده عقل و لا منطق. ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ ﴾ أي؛ أكثر الكفار. ﴿ إِلَّا ظُنًّا ﴾ حيث فيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُوا بِشُورَةٍ قلدوا آباءهم في عبادة الأصنام، ولم مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِيقِينَ 🔞 بحكُّمُوا عقولهم. ﴿ يَأْمُهُمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ بنسر لهم عَاقِبَتُهُ وَمَالُ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِطُواْ بِعِلْمِهِ ءَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُوبِلُهُ كُذَٰلِكَ كُذَّبَ ﴿ لَي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمُلُكُمْ ﴾: لكل جزاءُ عمله. ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكُ ﴾ إذا قرأت بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِيّ عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ القرآن، وإذا نصحتَ لهم أَنتُو رَيْوُنَ مِمَّا أَغُمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُوِّمَّا لَعُمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن بالإيمان، لكنهم لا يستمعون إليك سماع تدبّر أو (أَمَّن لَّا): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ؛ جاءَتِ النونُ ساكنةً، وجاءَ بعدَها لامٌ، واللامُ والراءُ حرفا الإدغام بلا غُنَّة، فتقرأ: أُمَّلَّا.

﴿ أَفَأَنتَ تَبْدِي المنتى شبههم

بالعمى لتعاميهم عن الحق ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلأَنْصَدُ وَلَكِي تَعْمَى ٱلْقُلُونُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ التّاسَ شنقًا﴾ عندما يعاقبهم في الدنيا والأخرة. ﴿ بِٱلْقِسُطِ ﴾ بالعدل في الدُّنيا أو يَوْم

الجزاء. 6 2010 اخبرُوني. ﴿ سُنَّا ﴾ وقت بيات، أَيْ: لَيْلًا. ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّالَ تۇمئون بۇقوع عذابه؟.

﴿ وَيُسْتَنَّتُونَكِ ﴾ يَسْتَخْبِرُ وِنَكَ مُسْتَهْزِيْنِ عَن العذاب.

﴿ إِي وَرَقَ ﴾ نَعَمْ

، بقائتين من عذاب الله ابالهرب.

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْرَ وَلَوْ كَانُواْ لَا مُصْرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنلُمْ يُلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ يَنْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ فَ وَإِمَّانُرَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ إِنَّ وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا حَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا سَتَغُجْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ تَثُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِيَئَا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يِسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَننُم بِلِيَّةَ ءَٱلْتَنَ وَقَدَّكُننُم بِلِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَٱلْخُلِّدِ هَلْ يُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْلُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ ﴿ وَيَسْتَنْبُونَاكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لِكَفُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزِينَ ٢

(ءَٱلْثَانَ): مَدُّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مُخَفَّفٌ، حيثُ أتى في الكلمةِ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ حرفٌ ساكِنٌ سُكوناً لازماً، غيرُ مشدَّدٍ، وليسَ في القرآنِ الكريم على قراءةِ حَفْص إلَّا في هذا الموضع وموضع آخرَ في الآية ٩١.

﴿ لَأَفْتَدَتْ بِدُّ ﴾ نفسَها من عذاب يو مئذ. ﴿أَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ ﴾ أخفوا الغمة

وَالْحَسْرَة. ﴿ خَرْمَعًا عَنَعُونَ ﴾ من متاع الدنيا ولذاتها ﴿أَرْمَيْنُمْ ﴾ أُخْبِرُوني.

﴿ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكُ اللهِ تحرمون وتحللون من عند

أنفسكم، فما مصدرُ هذا التحريم والتحليل؟.

﴿ مَالَنَهُ أَذِ كَ لَكُمْ ﴾ في تحريم ما حرمتم، وتحليل ما

﴿أَذِكُ لَكُمْ ﴾ أعلمكم بهذا التَّحليل وَالتَّحريم.

﴿ مِنْ مُرُونَ ﴾ تكذب ن في نسبة ذلك إليه. ﴿ نَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ في

أمْرِ هام مُعْتَنَّى به. ﴿ تُفِيعِنُونَ فِيدً ﴾

تَشْرَعُونَ وَتَخوضُونَ

﴿ وَمَا مَنْ رُبُ ﴾ مَا يَنْعُدُ وَمَا يَغِيثُ.

﴿ مِثْقَالِ ذَرَّةِ ﴾ وَزُن

أَصْغَر نَمْلَةٍ أَوْ هَبَاءَةٍ.

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ عِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا الْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمَ لَايُظْلَمُونَ ٥ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ ٱلاَّإِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ هُو يُحْي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن زِّتِكُمْ وَشْفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ عُلَى اللهِ وَمَرْهَمَةِ وَعَرْهُمَةِ وَعَلَمُ اللهِ وَمَرْهُمَةِ وَعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن يِرْفِ فَجَعَلْتُ مِينَّهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْءَ آلِنَهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ هِ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ نَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً إِنَّ ٱللَّهُ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ

ف في وَمَايِعٌ زُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ شِّبِينِ ۞

لَا مَشْكُرُونَ أَنْ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتَلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَان

وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

(ءَآللهُ): أصلها أَأَللهُ، أَبْدِلَتِ الهمزةُ الثانيةُ أَلِفاً، فهو مَدُّ بَدَلِ، ويُمَدُّ حركتين. وهناك قولٌ آخرُ بأنها مَدُّ التفريق؛ لأنَّ الهمزةَ فيها للاستفهام، وهو يُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ، ولولا المدُّ لم يفهم الاستفهام.

﴿أَوْلِياءَ ٱللَّهِ ﴾ خاصّته وأحبّاءه. ﴿لَاخَوْفُ عَلَيْهِ ﴾ لأنهم في كَنَفِ اللَّهِ ورعايته.

اللال

﴿ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ ﴾ لأنهم يستشعرون المعنّة الإلهية، ويو قنون بما أعدّ اللَّهُ لهم في الآخرة من ثواب، فهم دائمو البشرى.

﴿إِنَّ ٱلْمِسِزَّةَ يَلُّهِ ﴾ إِنَّ القَهْرَ وَالْغَلَبَة له تعالى في مُلْكه. ﴿ عَرْضُونَ ﴾ يكذبون فيما ينْسُبُونه إليه تعالى. ﴿ سُبِّحُنتُمُ ﴾ تنزيهاً

له تعالى عمًّا نسبُوهُ ﴿ سُلَطُن ﴾ حُجَّة وَبُرُهانِ. ﴿ يَفْتُرُونَ ﴾ يختلقون.

﴿مَتَنَمُّ فِي ٱلدُّنْكَا﴾ أي: ليس لهم إلّا تمتُّعٌ قليلٌ في الدنيا.

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّذِينِ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُوَالْبُشِّرَىٰ اللَّهُ مُوَالْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَانَيْدِ مِلَ لِكَلَمَٰتِ ٱللَّهُ ۚ

ذَالِكَ هُوَٱلْفَوَزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَعَـٰزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَ لِلَّهِ

مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيِئتِ لِقَوْمِ مِنسَمَعُونَ ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا

سُبِّحَننَةً هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بَهَٰذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ هُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ

لَايْفَلِحُوبَ ۞ مَتَكُمُ فِي ٱلدُّنْيَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

نُديقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 🕲 (خَوْفٌ): إذا وَقَفْنا فهو مَدُّ اللَّيْن، وهُو إطالةُ الصوتِ بالواوِ والياءِ الساكنتين المفتوح ما قبلهما،

والمتحركِ ما بعدَهما، ويوقفُ عليهِ بالسكونِ، ويُمَدُّ في حالةِ الوقفِ على الأَوْجُهِ الثَلاثةِ.

15 عَلَيْكُ ﴾ عَظُمَ وَشَقَّ

عَليكُمْ.

بَيْنَكُمْ دَهْراً

عَلَى كَيْدِكُمْ.

شركائكم. ﴿غُنَّةُ ﴾ ضيقاً

> تُمْهلوني. ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ

المُغرقين.

وَ تَصْرِفْنَا.

طُويلا.

(ٱقْضُوا): تُكْسَرُ همزةُ الوَصْل عندَ الابتداء بها في أربع حالاتٍ منها: إذا كانَتْ في أولِ فِعْل ثالثُهُ مضمومٌ ضَمّاً عارِضاً مثل: ثُمَّ اقْضُوا، فأصْلُ الْضمةِ هَنا كسرةٌ؛ لأنَّ أصلَها اقْضِيُوا.

ٱلسَّيْحُرُونَ ۞ قَالُوٓ أَأَجِئَتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ هُ

وما يقشر إلى الي الترق الي الي الترق الي الترق الترق

المنجاوزين الحدِّ بكفره وادعاته الربوية ويطفيانه والطمه للناس. والمهم للناس. والمهم عليه موضع علي. والمهم عليه والمهم المهم ا

والميساني أتولهم أفراكها وأذهبها، أو أثلفها. وأندت كل تأريهة > أطبع عليها.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَّتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيهِ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۞ فَلَمَّاۤ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْنَظِ لُكُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فَرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى لَلَّهِ تَوَكَّلْنَارَيُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلْمِينَ هُ وَنَجِّنَا رِحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينَ لَكُ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخْدِهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُنُوتًا وَٱجْعَلُواْ نُبُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقِهُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَكُثِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ رِينَةً وَأَمُو لَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلذُّنِّيَا رَبَّنَا لِجُهِـلُّواْ عَن سَهِيلِكُّ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَيَّ أَمُّو لِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُو مِهِمْ فَلَا نُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ مَرُوْاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلْمَ ﴿

(السَّحْرُ): تُرَقَّقُ الراءُ إِنْ سُكِّنَتْ وَقُفاً إذا كان قَبْلَها ساكنٌ، وقبلَ الساكنِ كَسْرٌ.

﴿ يَغْمَا وَعَدُوا ﴾ ظُلُماً، و اغتداء. \$ : DI . آلان تؤمن حينَ أَيْقَنْتَ بالقلاك؟. ﴿ فَٱلْوَمْ نُنْجِيكَ ﴾: نُخر جك من البحر. ﴿ بِدَنِكَ ﴾: بجسدكَ الذي لا روح فيه. ﴿ لِمَنْ خَلْفَكَ ﴾ لم: بعدك من الأمم. وَ الله الله الله وَنَكَالًا. ﴿ بِوَأَنَّا ﴾ أَنْهَ لُنَا وَ أَسْكَنَّا. ﴿مُرَوّا صِدْق﴾ منز لا صَالِحًا مَرْ ضِيًّا. ﴿ فَمَا آخَتُكُوا ﴾ الحقّ. مِنَ ٱلَّذِينِ كُذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ ٱلْمُعَدِّينَ ﴾ الشَّاكُونَ أِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ المُتَزَلِّز لِينَ. ا وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

اللاللة

(أُجِيْبَت دَّعْوَتُكُما): إدغامٌ متجانسٌ لاجتماع التاءِ الساكنةِ مع الدالِ المتحركةِ، فاتحدَ الحرفانِ مَخْرَجاً واختلفا صفةً. (ءَٱلْثَنَنَ): مَدُّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مُخَفَّفٌ. انظر ص ٢١٤. ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبَةً ﴾

من قرى المكذَّسن. ﴿ عَامَنتُ ﴾ حدن رأت العذاب. ﴿ فَنَعْمَهُمَّ إِيمَنْهُمْ ﴾ أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه.

﴿ عَذَابَ ٱلْحَرِي ﴾: الذُّلُّ والْهُوان. ﴿ وَجَعَدُ ٱلرَّجْسَ ﴾ العَذَابَ، أو

السُخط. ﴿ مِثْلَ أَتَامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ أي: الذين مضوا من الأمم الذين كذبوا، فنزل بهم العذاب، وسُنَّةُ اللَّهِ جاريةٌ في الأولين والآخدن

﴿ أَفِدُ وَجَهَكَ للدين اصرف ذَاتَكَ كلهَا لِلدِّين

الحنيفيّ. ﴿ حَنِيفًا ﴾ مَاثُلًا عن الأديان

الباطلة كلُّها.

فَلُوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آ إِيمَنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ نُونُسُ لَمَّ ٓ ٱ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمُ إِلَىٰحِينِ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُّ

جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرَهُ ٱلنَّاسَحَقَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَعْمَلُ ٱلرَّجْسَ

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْ مِ لَّا يُؤْمِنُونَ 📵

فَهَلْ بَنْنَظِرُوكِ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمَّ ۗ

قُلْ فَأَنْظِرُ وَأَ إِنِّي مَعَكُمُ مِينِ ٱلْمُنتَظِرِينِ ۞ ثُكَّرُنُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

أَلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ

أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَقِدُ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا

وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّابِمِينَ ۞

(نُنْج): وَرَدَتْ مِنْ دونِ ياءٍ، وقَدْ حُذِفَتِ الياءُ في القرآنِ الكريم في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، حيثُ يقفُ القارِئُ فيها على الحَرْفِ الأخير منْ دونِ ياءٍ.

أن يرد فضله وإحسانه. ﴿ يُوكِيلِ ﴾ بحَفِيظٍ موكولِ إلى أمرُكُم.

> سورة هود ﴿مُعِنَتُ﴾ فُرُفَتُ في

التَّنْزِيلِ نُجُوماً بالْحِكمةِ. ﴿ يَلْتُونَ صُدُورَهُرٍ ﴾

﴿ يُعْنِنْ صَدُورُهُمْ ﴾ يَطْوُونَهَا عَلَى الكُفْر وَالعَدَاوةِ. ﴿ لِيَسْتَخْفُوا بِنَذُّ﴾

﴿ لِيستخفوا مِنه ﴾ من الله تعالى جَهْلًا منْهُمْ.

سهم. ﴿ يَتَغَشُّونَ فِيَالِهُمْرَ ﴾ يَتَغَطُونَ بِها مُبالَغَةً في الاستخفاء.

وَإِن يَمْسَمْكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى الْعَقْرُولُ الرَّحِيمُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَآءَ حُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّحَمُ فَمَنِ الْهُ مَدَى فَإِنَّمَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ حُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّحَمُ فَمَنِ الْهُ مَدَى فَإِنَّمَا يَهُم بِوكِيلِ فَي وَاتَبِعُ ضَلَ الْفَاسُةُ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَي وَاتَبِعُ مَا لَكُ وَاصْرِحَتَى يَعْمُ مَا اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكْكِمِينَ فَي مَا يُوحِيلُ فَي مَا اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكْكِمِينَ فَي مَا يُعْمِقُ مِنْ اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكْكِمِينَ فَي اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكْكِمِينَ فَي اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكْكِمِينَ فَي اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكَومِينَ فَي اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكَومِينَ فَي اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْمُكَومِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

المُولِوُّ مُولِوُّ مُولِوًّ مُولِوًّ مُولِوً

لِس مِاللَّهِ الزَكْمَانِ الزَكِي لِ الْمَاكِيرِ الْمَاكِيرِ الْمَاكِيدِ فَي الْمَاكِيدِ فَي الْمَاكِيدِ فَي الْمَاكِيدِ فَي الْمَاكِيدِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

اَلْاَتَعَبُدُوَاٰإِلَّا اللَّهَ إِنِّى لَكُمُّ مِنْهُ نَذِيرُ وَبَشِيرُ فَ وَأَنِ اَسْتَغَفِرُواُ رَيَّكُو ثُمَّ تُوبُوْاْإِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنَا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَلِيرٍ فَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُوعَلَيْكُلِ شَيْءٍ قَلِيرُ فَ اللَّا إِنَّهُمُ يَشْوُنَ صُدُورَهُ وَلِيَسْتَخْفُواْمِنَهُ اللَّحِينِ يَسْتَغَشُونَ شِابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَالِيعَلِنُونَ إِنَّهُم عَلِيمُ اللَّهِ مَرْجِعَلَيْمُ مَا يُسْتَغَشُونَ شِابَهُمُ

(الّر): تُقْرَأُ: أَلِفْ لامْ رَا، مَعَ مَدِّ اللام سِتَّ حركاتٍ لُزُوماً؛ حيثُ إِنَّها مَدٌّ لازمٌ حَرْفِيٍّ مُخَفَّفٌ، وهي من حروفِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، وكذَلكَ تُمَدُّ الرَّا حركتينِ لُزوماً، وهي منْ حروفِ: حَيِّ طَهُرَ، ويته المناقب الماقب اصاف الماقب الماع الماقب الماقب الماقب الماع الماع الماع الماقب الماع اص

أ أو في الأرحام وتحوفا. وتحوفا. وتحوفا. وتحوفا. السنيداجها في الأزحام وتحوفا، أو في الأصلاب.

وهو اعلم بانه گخه. وانست متلاً اطوع نه وازوع عن محاوم. والتوقفدوزو طاهة من الايام قليلة. (ليُورِي على الميانية الايام قليلة.

ما يستغ العذاب من النزول. ﴿أَنْ يَوْمَ إِنْيِهِمْ ﴾ العذاب. ﴿يُسَى مَسْرُونًا عَبْمُ ﴾ أي: لا يمنعه مانع، ولا يدفعه

وَمَاكَ بِهِ مُوْلُولُ أَوْ الْمَاطُ بِهِ مِنْ وَالْمُوْلُولُ مِنْ فَدِيدُ الْمَاسِ وَالْفُلُوطِ. وَحَمَّدُولُ مِنْ فِي الْمُطْوَالِ للتم. وَمَنْ الْمُنْفُولِ الْمُنْفِيلِةِ وَمَنْ الْمُنْفِقِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ وَمَنْ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ وَمَنْ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ وَمَنْ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ وَمَنْفُلُولُ الْمِنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ اللّهِ مَنْفُلِهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللّهِ اللللللللل

يوحي إليك.

﴿ وَ مَا مِن دَآتِيَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَاوَ بَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلِّ فِي كِتَبْ مُّبِينِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاهَ ت وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَابَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـنَالُوَكُمُ أَكْثُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّنْغُوثُونَ مِنْ مَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لِّنَقُولُرَبِّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَابُومَ يَأْنِهِ مَلِيسِهُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَامِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُو لَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنَّ أَيْنَهُ لِفَرِّ فَخُورٌ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ فَلُعَلِّكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَانُوحَ ٢ إِلَيْكَ وَضَابَقُ اللهِ عَسَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَآ أَن لَ عَلَيْهِ كَنَرُّ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ١

( هَٱلَّهِ): مَدٌّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مُثَقَّلٌ؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ باءٌ مُشَدَّدَةٌ فَتُمَدُّ الألفُ سِتَّ حركاتٍ وُجوباً.

﴿ لَا يُبْخَدُونَ ﴾ لا يُنقصُونَ شيئاً من أُجورِ أعمالهم. ﴿ حَيِظً ﴾ بَطَلَ في

الآخِرَةِ. ﴿ يَنِنَعُ ﴾ يقينِ وبرهانِ واضح، وهو القرآنُ. ﴿ شَاهِدٌ ﴾ على تنزيله وهو إعجاز

نظمه. ﴿ بِرَيَةِ بِنَنْهُ ﴾ شَكَّ من تنزيله من

عند الله. ﴿ ٱلْأَنْتَهَادُ﴾

الملائكةُ والنبيُّون والجوارِحُ. ﴿ كَنَبُواْعَلَى رَبِهِنْ

بأن تقوَّلوا على اللَّهِ غير الحقّ، وافتروا على الله الكذب، وجادلوا في الله

وجادلوا في الله بغير علم ولا هدّى، ولا كتاب

﴿ يُصُدُّونَ عَن مَبِيلِ أَهَهِ ﴾ يمنعون الناس عن

﴿ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا﴾ يطلبونها مُعْوَجَّةً، أو ذاتَ اعوجاج.

أُمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعُتُ مِمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ شَ فَإِلَّهُ يَسْتَحِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِوَأَنَلَّإَلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُ مُ مُّسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فَهَا وَهُمْ فَهَا لَايُبَخْسُونَ ا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِهَا وَبَنْطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبَلِهِ ، كِنْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَكِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُٱلْحَقُّ مِن زِّنَكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثُرُالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُوُمِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوُلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا ثُولًا ٓ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْ نَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰ لِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلْآخِرَةِ هُرُكُفرُونَ 🔞

(فَإِلَّمْ): وردتْ مَوْصولةً في هذا الموضع فَقَطْ، وجاءَتْ مقطوعَةً في غَيْرِو (أَنْ لَا): وردتْ مقطوعَةً في عَشَرَةِ مَواضِعَ، فيجوزُ الوقْفُ عَلَى كُلِّ جزءِ منها. وجاءت مَوْصولةً في غيرِها. بالقين الله بالله بالله

وَتَبَتَ، أو كَفَّا. لا محالة، أو حَفًّا. ﴿ وَلَمْتَ مُوَّالِكُرْمِيةٍ ﴾ ﴿ وَلَمْتَ مُوَّالِكُرْمِيةٍ ﴾ الطمألو اللي وعَليو، ﴿ السَّلَا ﴾ السادة والرؤساء. ﴿ أَمَادُكُ ﴾ السادة ﴿ أَمَادُكُ ﴾ السادة ﴿ أَمَادُكُ ﴾ السادة المادية الماديك السادة الماديك السادة الماديك السادة الماديك السادة الماديك السادة الماديك السادة الماديك الساديك ا

أو فقراؤنا. ﴿ يَوْ كَالَّزُّي ﴾ ظاهِرَهُ دُونَ تَعَشُّو وَتَتَبُّنِ ، ﴿ لَوَيَنِيمُ ﴾ أَخْبِرُونِي .

أُخْبِرُوني. ﴿ مُعُيِّبَتْ عَلِيْكُرُ ﴾ أُخْفِيَتْ عليكمُ.

أُوْلَيِّكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَمِّعُ فُ لَمُ مُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ الْآجَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّمَ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نُذَكُّونَ @ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ @ أَن لَّانْعَبُدُوٓ الإِّلَّالْلَهُ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِي مِ

مِّثْلَنَا وَمَانَرُنَاكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَذِينَ هُمُّ أَرَاذِلُنَ ابَادِى اللَّهِ الَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلُنَ ابَادِى اللَّاقِي وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ بَلْ نَظُئُكُمُ كَذِبِينَ إِلَى اللَّهُ مَا كَذِبِينَ فَي اللَّهُ مَا كَنْ يَنْ اللَّهُ مَا كَنْ مَنْ اللَّهُ مَا كَنْ مَلَا اللَّهُ مَا كَنْ مُولَىٰ اللَّهُ مَا كَنْ مُلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَنْ مُلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّذِالْمُ اللَّذِلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانُرَىٰكَ إِلَّا بِشُرًّا

(أَنْ لِلَّ): وردتْ هنا أَيْضاً مقطوعةً، وهيَ مقطوعَةً في عَشَرَةِ مواضِعَ كما ذُكِرَ، فيجوزُ الوَقْفُ على كلِّ جزءِ منها.

و المنظمة الم

دليل إصرارهم على كفرهم وجحودهم. ﴿وَمَا أَنْمُ مِنْجِرِينَ﴾ بِفَالِتِينَ مِنْ

. مَدَّدُنَ اللهُ بالهَرب. وأن يُغْوِينكُمْ ﴾ يُضِلَّكُم. وُفَكَ اجْرَاعِي﴾

﴿ فَعَلَىٰ إِجْرَابِي ﴾ عِقَابُ اكْتِسَابِ ذَنْبِي. ﴿ فَلَا نِبْتَهِسْ ﴾ فَلَا

تَخْزَنُ. ﴿ يَأْتَمُنِنَا﴾ بِحِفْظِنَا وَكِلَاءَتِنَا الْكَاهِلَيْنِ. ﴿ وَوَخِينَا ﴾: أمرنا..

﴿ وَلِا عَنْظِبْنِي فِي الْمُرَاهِ. ﴿ وَلَا تَعْنَظِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُونًا ﴾ أي: لا تراجعني في

إهلاكهم، ولا تطلب مني العفو عنهم، والمغفرة لهم؛ فإنهم المداب

استوجبوا العذاب بكفرهم، ولن تنفعهم شفاعة الشافعين.

تنفعهم شفاعة الشافعين.

وَكَفَوْ مِلَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْبِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّمْ وَلَكِنِقِ أَرَيكُمْ قَوْمًا تَجَهُ لُونَ ﴿ وَكَقَوْ مِر مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ تُهُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ مِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن نُوْتَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسهم إِنِّي إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ قَالُواْ يَنْوَحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُّ إِن كَان<mark>َ ٱللَّهُ</mark>يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَّتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فِعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّ مَّا يَجُ رَمُونَ 🕝 وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلَا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

(مالاً إِنْ): إظهارٌ: جاءً بعدَ التنوينِ همزةٌ، وهي من حروفِ الإظهارِ السِّتَةِ، وهي: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ، فَيُنْظَلُ بكلِّ حرفِ من مخرجِهِ من غير غُلَّةٍ.

وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🐑

﴿ يَهِلُ مَلَكِهِ ﴾ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَنْزِلُ بِهِ. ﴿ وَمَالَ النَّمُورُ ﴾ نَبْعَ العاءُ وَجاسَ بِشِيْدُو، مِن تَلُورٍ الخبز المعروف. ﴿ مِن مَدِّدَ الْكُلُورُ ﴾

التحير المعروف.

﴿ سَمَقَ عَلَيهِ الْقُولُ ﴾

الإهلاك؛ بسبب

كفرهم وطغياتهم،

ومنهم زوجته وابنه.

﴿ إِلاَ مِن رَّحِيلُ فَكَانُ

من أهل الإيمان، وكان

السفينة. ﴿ <u>مَّرَبِهَا</u> ﴾ وَقُتَ إِخُرائِهَا. ﴿ مُرْسَعُهُ ﴾ ﴿ مُرْسَعُهُ ﴾

ممَّن ركبوا

وَقْتَ إِرْسَائِهَا. ﴿ سَنَائِتِهِى ءُ. سَالَتَجِى ءُ. ﴿ لاَعَامِمُ ﴾ لاَ مَانعَ مَا كَافِقاً

وَلا حَافِظَ.

﴿ اللَّهِ ﴾ أَمْسكِي عَنْ
إِنْوَالِ المطرِ.

﴿ وَيَعِمَى ٱلْمَلَةُ ﴾ نَقَصَ
وَذَهَبَ فِي الأَرْضِ.

وَذَهَبَ فِي الأَرْضِ ﴿ وَالسَّوَتُ عَلَى الْمُؤْوِقِ ﴾ استقرَّتْ عَلَى جَنِلٍ بِقُرْبِ المَوْصلِ.

الموصل. ﴿ مُعَدًا ﴾ هَلَاكَا وَ سُخْفاً. وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ هُ

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغَزِّيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ هُ هُ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيُواْلُقُوْلُ وَمَنْءَ امَنَّ وَمَاءَ امَنْ مَعَدُد إِلَّا قَلْلُ ٢ ﴿ وَقَالَ ارْكُواْ

فِهَ السِّدِ ٱللَّهِ مَحْدِ لِهَا وَمُرْسَهَا أَنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِي مَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَهِي مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

تَعَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْ زِلِينَبُنَيَّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفرينَ شَ

قَالَسَ اوِي إِلَى جَبِلِ يَعْصِمُ فِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ

أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَكَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ

بُعُدًا لِلْفَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رِّبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ

ٱبني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْمُكِدِينَ فَيَ النَّهِ اللهِ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْمُكِدِينَ فَي

(<u>جَرِيقا</u>): تُقْرَأُ بالإِمالَةِ بروايةِ حَفْصٍ، أي: إمالةِ الفتحةِ إلى الكسرةِ، والألفِ إلى الياءِ، وأصلُها: مَجْرَاها وهي شاذَّةٌ وَتَوْقِيْفِيَّةٌ. (<mark>ارَّكَبْ مَعْنا):</mark> إدغامٌ متجانِسٌ؛ تُذَخَمُ الباءْ في الميم مَع الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

﴿بَرَكُتُو﴾ خَيْرَاتِ قَابِتَهُ تَامِيَةٍ ﴿بِنِ أَنْكِيهَ الْفَتِيِ التي غابت عنك وعن قومك من قبل أن ننبتك بها. ﴿فَانِيهُ﴾ كما صبر

نوح عليه السلام على قومه حتى جاء أمر الله، فنجاه ومن آمن معه، وأهلك اللهُ

الكافرين. ﴿ إِلَّا مُفَرِّونَ ﴾ بعبادتكم غير الله.

﴿ فَطَرَقَ ﴾ خَلَقَني وَ أَبْدَعَني. ﴿ لَلسَّ مَلَةَ ﴾ المَطَرَ. ﴿ مِنْدُلاً ﴾ غَزِيراً مُتَنابِعاً بِلا إضْرَار.

مُتتابِعا بِلا إِضْرَارِ ﴿ وَلَا نَتُولُولُهُ عَنْ ربكم، وعمّا أدع كم الله.

أدعوكم إليه. ﴿ مُجْرِمينَ ﴾ أي: مستكبرين عن

عبادته، متجرئين على محارمه. ﴿ عَن قَوْ لِكَ ﴾:

ر عاويك. لأجْلِ قَوْلِكَ.

(إِنَّهُ صَمَلٌ): هاءُ الضميرِ وَقَعَتْ بينَ حرفين مُتَحركين، فإشباعُ الضَّمَّةِ على هاءِ الضمير يجعَلُها واواً ساكنةً قبلَها مضمومٌ، فَتُقُرَأُ: إِنَّهُو عَمَلٌ، فَتُمَدُّ مقدارَ حركتين كالمدِّ الطبيعيِّ.

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ مَمَلُّ عَيْرُصَالِحٍ فَلَاتَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنُ أَسْءَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسرِينَ ﴿ قَلَ كُنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيْمِ مِّنَّا وَنَرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَيْ أُمُمِ يِّمِّن مَّعَلَكَ أُ وَأَمْمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُ مِيِّنَاعِذَابُ أَلِيمٌ ٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَمَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِّنَ إِكَمِ غَيْرُهُۥ اَنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنقُومِ لَآ أَسَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥ وَكَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولَوَّا مُحَّرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوَّلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

(مِنْ دَآبَةٍ): إخفاءً لوقوع الدَّالِ بعدَ النونِ الساكنةِ، وفي كلمةِ دَابَّةٍ مَدُّ لازِمٌ كَلِمِيٍّ مُثَقَّلٌ لمجيءِ حرفِ مُشَدَّدِ بعدَ الأَلْفِ، فَتُمَدُّ الأَلِفُ سِتَّ حركاتٍ وُجوباً باتفاقِ القُرَّاءِ.

الله والله المولال ك ١١١ القالقات قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يْتُمُوْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَ قِيمِن رَّبِّي وَءَاتَنِي ﴿ أَرْهَ يَنْهُ ﴾ أَخْبِرُونِي. ﴿ بَيْنَةِ ﴾ يقين وبُرهانِ وبصيرةٍ. مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَهَا تَزيدُونَنِي ﴿ تَمْسِيرٍ ﴾ خُسْرَانِ غَبْرَتَخُسِيرِ ١٠٠ وَيَنقَوْ مِرهَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴿ إِنَّ ﴾ مُعْجِزَةً وَالَّهُ عَلَى صدق نُبُوَّتِي. فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ ﴿فَذَرُوهَا ﴾ عَذَابُ قَرِيبٌ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ مَكَذُوبِ﴾ واقع لا ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِك وَعُذُّ غَيْرُ مَكْذُوب ٥ فَلَمَّا جَآءَ ﴿ ٱلصَّبْحَةُ ﴾ صَوْتُ أَمْرُهَا نَعَيْتُ نَاصَلِحًا وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّكَا مِنَ السَّماءِ مُهْلِكٌ. ﴿ خنست وَمِنْ خِزْى يَوْمِبِ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ هامدين مَيْتين لا ﴿لَتْم بَعْنَوْا فِيهَا ﴾ لم ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرَهِمْ جَنِيمِينَ يُقيمُوا فيها طويلًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال ﴿ بُعِدُ الْمُعُودَ ﴾ هَلاكاً وَسُخْقاً لَهُمْ. لِّتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ ﴿ فَمَالَبِكَ ﴾ أي: فما سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثُ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ 🔞 فَلَمَّا ﴿ بعجل حَنِيدٍ ﴾ مَشْويٌ بِالْحِجَارَةِ رَءَآأَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً المحماةِ في حُفْرَةِ. ﴿نَكِرُهُمْ ﴾ قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ فَآيِمَةٌ أَنْكَرُهم وَنَقَرَ مِنهم. ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ ﴾ أحَسَّ في فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُ نَاهَا بِالسَّحَاقِ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ مَعْقُوبَ 🔯 قَلبه منهم خَوْ فاً.

اتر کو ها.

الْ عَدْعُهُ

يَتَحَرَّكُونَ.

في رَغَدِ.

(إِنْ كُنْتُ): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ أُولاً حرفُ الكافِ، وثانياً حرفُ التاءِ، وكلا الحرفين من حروفِ الإخفاءِ، فوجَّبَ إخفاءُ النونِ الساكنةِ من غير تشديدٍ مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين لكل منهما. حمله والمنطقة المنطقة المنطقة

﴿الْوَيْغُ الْخَوْفُ وَالْفَرْغُ الْفَرْفُ ﴿ لَكُنْ اللّهُ النّالُ عَيْر خَوْنِ اللّهُ . خَوْنِ اللّهِ . خِيْنِهِ ﴾ وَاجعَ إلى اللّه مُنْهَالُه . إلى اللّه مُنْهَالُه .

إلى اللهِ سُبَحَانَه.

﴿ أَمْرِضَ مَنْ مُدَالُهِ الْهِ.

عن الذي تجادلا فيه
من أمر إهلاك قوم
لوط. ﴿ يَلْمَا أَمْرُونِكُ ﴾
إهلاكهم.
إهلاكهم.
﴿ يَلِمَا يُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المشاءة بمجينهم خَوْفا عليهم، ﴿ رَصَاق بِهِمْ دَرَعًا﴾ ضَعُفَتْ طاقتُهُ عن تدبير خَلاصِهم. ﴿ يَوْمُ عَمِيتُ﴾ شَدِيدٌ

مَنْرُهُ وَبَلَارَهُ. ﴿ مُنْرَمُونَ إِلِيهِ السِّرِعُونَ إِلَيْهِ كَأَنْهُمْ يُدُقَعُونَ. ﴿ لَا تَخْرُونِ ﴾ لا تَفْضَحُونِي وَلا

نَفْضَحُونِي وَلا ثُهِنُونِي ﴿ يِن حَقِّ ﴾ مِنْ حَاجَةِ وَأَرْبِ . ﴿ كَانِيَ إِلَّىٰ ثَكِي ﴾ أَنْضَمُ إلى قويً التَّصِرُ به عليكم.

به عليكم. ﴿ يَقِطُعِ ثِنَ ٱلَّتِلِي﴾ بِطَانِفَةِ مِنْهُ أَوْ مِن آخِرِهِ. قَالَتْ يَنُونِلَنَى ءَأُلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَنَدَابَعُ لِي شَيْخًا إِنَّ هَنَدَا لَشَىءُ عَجِيبُ ﴿ قَالُوَ أَنَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدُ ﴿ فَا فَامَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ

عن إِنْ هِيمُ الروع وجاءً ته البشرى يجدد لنافي فو مِلوط ولا إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُنْيِيبٌ ﴿ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَدَّ الْإِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ كُنِكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ عَيْرُمْ، دُودٍ ﴿ وَلَمَا الْجَاءَ تُرَدُّ اللَّهِ لَكَا الْجَاءَ تُرَدُّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

. يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءُهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنَقُوْمِ هَنَّوُلاَءِ بَنَا تِي هُنَّ أَطْهُرُل كُمُّ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُنُّرُونِ فِي ضَمِيْغَيِّ ٱلْيُسَ مِنكُوْ رَجُلُرٌ شِيدُ

هَا نَفُوا اللهُ وَلَدُ مَخْرُونِ فِي صَيْفِي النِسْ مِنْكُرُ رَجِلُ رَسِيدُ ﴿

وَهُوا اللهُ وَاللَّهُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ 

وَهُ قَالُ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَقْءَ اوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴿

قَالُواْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ينلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُوٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْل وَلا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

مَأَأْصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

(رُحْمَتُ): وردتْ بالتاءِ المبسوطَةِ في سَبْعَةِ مَواضِعَ في القرآنِ الكريم، فيُوقَفُ عليها بالتاء، وفيما سوى ذلك وَرَدَتْ بالتاءِ المربوطَةِ فيوقف عليها بالهاء.

﴿ سِجِيلِ ﴾: طدر طبخ بالنار. ﴿ مَّنضُودِ ﴾ مُتَتَابِع

> للعذّاب. ﴿ مُسَوِّمَةً ﴾

مُعْلَمَةً للْعذاب. ﴿ أَرَنكُم عِنْدُ ﴾

بسَعَةِ تُغْنِيكُمْ عن التَّطْفيف.

﴿ يَوْمِ نُحِيطُهُ

بلا زيادة ولا نُقْصانِ.

﴿ لاَعْتُوالُهُ لا تفسدُوا أَشَدَّ

لَكُمْ من الحلال.

﴿ بِحَفِيظٍ ﴾ برَ قيب

الإفساد.

فأجازيكم بأعمالكم.

﴿ لَاتَنْخَسُولُهُ لَا تَنْقُصُهِ ا.

مُهْلك. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل

﴿ أَزِهِ يَتُمُّ ﴾ أُخْبِرُ ونِي. ﴿ بَيْنَةِ ﴾ هداية مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنيتُ اللَّهِ مَا وَبصيرةٍ. (بَقِيَّتُ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ في هذا الموضع لا غير، فَيُوقَفُ عليها بالتاءِ، وفي غيرها بُو قَفُ عليها بالهاءِ، و تُكْتَبُ بالتاءِ المربوطة. ﴿ لَا يَمْ مَنْكُمُ لَهُ لَا يَكُمُ مُنْ أَوْ لا يَخْمِلُنَكُمْ . أَوْ لا ﴿ مِنْلَقْتُمْ . وَخَالَفْتِي . ﴿ مِنْالَفْتِي . وَأِنْ يُمِينَكُمُ مِنَ العَقْمِ مِنَ العَقْمِ مات . العقومات .

العقوبات. ﴿ قَوْرِ شُرِحُ ﴾ وقد أهلكوا بالغرق. ﴿ قَوْمَ سَلَخِ ﴾ وقد أهلكوا بالرجفة. ﴿ وَهُمُلِكَ ﴾ جمّاعَتُكَ وَعَشِيرَتُكَ.

مَثَرُودًا وَزَاءً طُهُورِكُمْ منسِيًا. ﴿ تَكُنِّكُمْ مِن المركُمْ. ﴿ وَآرَتُهُ مِنَّهُ التَّغِلُوا ﴿ وَآرَتُهُ مِنَّا التَّغِلُوا الْمَاقِيمُ وَالسَّالِ. من الشّماء مُهْلِكٌ من الشّماء مُهْلِكٌ مُرْجفٌ.

﴿ جَنِينِكُ هامدينَ مَنْيَنَ لا يَتَحَرَّكُونَ. ﴿ لَمْ يَسَنُوا فِيهَا طويلاً فِي يَشِيعُوا فِيهَا طويلاً في رَفْقِد ﴿ هَمْلَالِمَيْنَ مَلاكاً وَشُمْعَا لَهِم. هَلاكاً وَشُمْعَا لَهم. هَلكُتْ وَسُورُكُ هَلَكُتْ مِنْ قَبْلُ. ﴿ مِنْ قَبْلُ. ﴿ مُلِكِنُ وَشَرُكُ هَلَكُتْ مِنْ قَبْلُ. ﴿ مِنْ قَبْلُ.

صدق رسالته.

وَكَقَوْ مِ لَا يَجُر مَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِيَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهُ وَدُودُ ٥ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِفًا وَلَوْ لَارَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَآأَنْتَ عَلَيْمَ نَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَكْفُوهِ أَرَهْطِيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠٥ وَيُنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّ عَنِمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَـقِبُوٓ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّاجِآ ءَ أَمْرُنَا بَخَيْتَ نَاشُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكرهم جَنِمِينَ كَأْنِلِّمْ نَغْنُواْ فِيَ ٓ أَلَا بُغْدًا لِّمَا يُنَكِّمَا بِعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠٥ وَلَقَدُ

أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ

وَمَلَا يْهِ عَفَانَّبُعُوا أَمُّ فَرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشيدِ ١

جاءَ المَدُّ في آخِرِ كلِّ كلمةٍ، وجاءَ الهمزُ في أولِ كلمةٍ أُخْرَى بعدَهُ، فهو مَدُّ مُنْتَصِلٌ؛ ويُمَدُّ خمسَ حركاتٍ جوازاً لا وجوباً، لعدم اتفاقِ الفُرَّاء، حيثُ مَدَّهُ بعضُهُمْ أربعَ حركاتٍ، وبعضُهم مَدَّهُ حركتين.

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَمُ ﴾ يَتَقَدُّمُهُمْ يَقْدُمْ قَوْمَهُ بِوَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرِدَهُمُ ٱلنَّار وَبِينَسَ ٱلْوِرْدُ كما يَتَقَدُّمُ الوَاردُ. ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ ﴾ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِنُّسَ أَدْخَلَهُمْ فيهَا بِكُفْرِهِ وَكُفْرِهِم. ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴿ الوزدُ المورودُ المدْخُلُ المَدْخُولُ مِنْهَاقَ آبِمُ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَمُناهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا فيه، وَهُوَ النَّارُ. ﴿ ٱلرَفْدُ ٱلْمَرْفُودُ﴾ أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ العَطَاءُ المُعطَى لهم، وَهُوَ اللَّغْنَةُ. ﴿ وَحَصِيدٌ ﴾ عَافِي ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءً أُمُّ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبيب 🔞 الأثر، كالزَّرْع المحصود. ﴿ وَمَا ظُلَّمْنَاهُمْ ﴾ بتعذيبهم وإهلاكهم ٱلبِيرُ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَٱلْآخِرَةً ﴿ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بالكفر، وتعريضها للعذاب والهلاك. ﴿ فَمَا أَغْنَتُ ﴾ فما دفعت، ولا منعت. ﴿ عَنْهُمْ ﴾ العذاب. ﴿ يَدْعُونَ ﴾ بعدونها. إِلَّا إِذْ نِهِ أَفَهِ مُ فَهِمُ مُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ﴿ غَيْرُ تَنْبِيبٍ ﴾ غَيْرُ تَخْسِير وَإِهْلاكِ. ﴿ زَفِيرٌ ﴾ إخْرَاجُ شَدِيدٌ لِلتَّفْسِ من ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ الصدر. ﴿ وَشَهِنَّ ﴾ رَدُّ النَّفَس إلى الصَّدّر. ه وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فَهَامَادَا مَت ii de بَعْدُونِ ﴾ غَيْرَ ٱلسَّمَنُوتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَثُكِّ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ 🔞 مَقْطوع عنهم.

اللال

حروفُ القَلْقَلَةِ مجموعةٌ في قولكَ: قُطْبُ جَدٍ، فإذا جاءَ حرفٌ منها في آخر الكلمةِ، فهي قلقلةٌ كُبْرَى بشرطِ إسكانِها، وإنْ كانَتْ في أثناءِ الكلمةِ، وهي ساكنةٌ، فهي قلقلةٌ صُغْرى. ﴿ وَلُوْلَا كَلِيكُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ

الدنيا، ولتزل العذاب بكل مكذب وقت تكذيبه. فرميو، مُوقع في الرَّيَة وَقَلَقِ النَّصَرِ. المصدقين

والمكلّبين من سائر الأمم السابقة واللاحقة. ﴿ لاَ تَشْتُوا ﴾ لا تُجَاوِزُوا مَا حَدَّةُ اللَّهُ لَكُم.

﴿لَازَكُوّا ﴾ لا تبلُ فُلُوبُكم بالمحبَّة. ﴿ مَرَقَ النّبُو ﴾: الغداة والعشيَّ. ﴿ وَزُلْكَامِنَ النّبِل ﴾ ساعات منه فريبةً من

قَضْلِ وَخَيْرٍ. ﴿ مَا أَلْيَهُ إِنْهِ وَهِ مَا أَلْيُهُوا فِيهِ مِن أُنْعِمُوا فِيهِ من الخِصْبِ وَالسَّعَةِ.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُكَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَابَ آوُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَوُصِ هَا عَلَا الْمُعَلِّمُ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَوُصِ هَا

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيدُ وَلُوْلَا كُلِمَةُ مُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكُ لَقُضى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ شَبَعَتْ مُنْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُريبٍ فَي اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ إِنَّهُ مِنا يَعْمَلُونَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ إِنَّهُ مِنا يَعْمَلُونَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ إِنَّهُ مِنا يَعْمَلُونَ اللَّهُمُّ إِنَّهُ مِنا يَعْمَلُونَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْحُلُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُولُولَةُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ

وَإِنْ الْآلِ لَمَا لِيوقِينَهُم رَبِكُ اعْمَاهُم إِنهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطُغُوًّا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَلا تَرْكُنُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُوا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

فَتَمَسَّكُمُ النَّادُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِمِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَا نُنصَرُون النَّادِ وَزُلُفاً مِن لَا نُنصَرُون شَهِ وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرْفِي النَّهَ النَّهَارِ وَزُلُفاً مِنَ

ٱلْيُلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنُ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ

الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا فَكُولَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْبَقِيَّةٍ يَنْهُوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ

ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ

رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهَلُهَا مُصْلِحُونَ هَ

المَدُّ المُتَّصِلُ: هو أَنْ يَأْتِيَ حرفُ المَدُّ ويليهِ همزةٌ في كلمةِ واحدةِ مثل: (هُ**وُلاء) (ءَابَاؤُهُمْ)** (**أَوْلِياءً**)، ويُمَدُّ خمسَ حركاتٍ في حالةِ الرَّصْلِ، ويمكن زيادتُهُ إلى سِتَّ حركاتٍ وَقْفاً.

سُوْلَة المُوكِل ك ١١١ وَلَوْشَآءَرَبُّكَ لَحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَايزَ الْوَنَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ وَتَمَّتُ ﴾ وَجَنتُ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمةُ رَبِّك نُحَدِّثُكَ أَوْ نُسِّرُ لَكَ لْأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ 🔞 وَكُلَّا نَقُصُّ ﴿مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَوْادَكَ ﴾ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَانْثَيِّتُ بِهِ عَفْوًا دَكَ وَجَآءَ كَ فِي هَذِهِ نقوِّيه بذكر ما نال الرسل الذين بعثوا ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلِ لَّذَنَ لَا ثُوْمِنُونَ أقوامهم، وتكذيبهم لهم، وصبر الرسل ٱعْمَلُواْعَكِي مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَنِمِلُونَ ١ وَٱنْفِطْرُ وَأَإِنَّا مُنْفِطْرُونَ والتكذيب، وكيف اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُٱلْأَمْرُ كُلُّهُ كانت العناية الإلهبة فَأَعْبُدُهُ وَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكِي بِغَنِفِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ 🝿 وتنصرهم وتؤيدهم الله الموركة بوله بنواته ﴿ مُكَانَتُ اللهِ عَالَةَ اللهِ عَالَةَ اللهُ عَالَةً اللهُ عَالَةً اللهُ عَالَةً اللهُ عَالَةً اللهُ

اللاللة

﴿ نَفُقُ عَلَيْكَ ﴾

قبلك من أذى

على الأذي

تلاحظ أنبياءه،

وتنتقم من

أعدائهم.

نَمَكُنكُمْ مِن أمركُم.

سورة يوسف

﴿ أَحْسَنَ ٱلْفَصِيرِ ﴾ أوثقه، وأصدقه.

﴿ لَمِنَ ٱلْمُنْفِلِينَ ﴾ أي: ما كنت تدري

بهذه القصص قبل

إيحائنا إليك هذا القرآن.

لسم الله الزَّكُمُن الزَّكِيدِ مِ

الَّرِيلُكَ ءَاينتُ ٱلْكِنكِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا ٱلْزَلْنَهُ قُرْءَ الْعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ مِمَا أَوْحَتُنَا ٓ إِلَيْكَ هَنِذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ۞ إِذْقَالَ نُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَنْتُ أَحَدُعَشَرَكُو كُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ رَأَتُنَّهُمْ لِي سَنجِدِينَ

(الَّرِ): تُقْرَأَ: أَلِفٌ لَامْ رَا، بِمَدِّ حرفِ اللامِ سِتَّ حركاتٍ لُزوماً، لأنَّهُ من حروفِ أوائل السُّورِ، فهو مَدُّ لازمٌ حرفيٌّ مُخَفَّفٌ، وهو من مجمَوعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ التي تُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ.

(أَقْتُلُوا): تُضَمَّ همزةُ الوصلِ عندَ الابتداءِ بها إذا كانتْ أولَ فِعْلِ ثَالثُهُ مضمومٌ ضَمَّا أُصليَّا. (تَأْمُنَّا): فيها : إشمامٌ، وهو حالةٌ تظهر في ضَم الشفتين؛ كَمَنْ يريدُ النُّطُقَ بِضَمَّةٍ =

أَكَلَهُ ٱلذِّمُّ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُ ونَ هُ

﴿ وَيَلْعَبْ ﴾ يُسَابِقُ

وَيُرْم بالسِّهَام.

﴿ أَجْمَعُوا ﴾ عَزْمُوا ﴿نَسْتَبِنُ ﴾ نَتْتَصَلُ في الرَّمْي بالسَّهَام. ﴿ سَوَّلَتْ ﴾ زَيُّنتُ

﴿ فَعَندُ جَسِلٌ ﴾ لا شُكُوَى فيه لِغَير الله

16 14 TE مُسَافِرُونَ مِن مَدْيِنَ

﴿ وَارِدَهُمْ ﴾ مَنْ يَتَقَدُّمُ الرُّفْقة لِيَسْتَقِيَ لَهِم. ﴿ فَأَدْلَىٰ دَلُومٌ ﴾ فأرسلها في الجُبِّ لِيمُلأَهَا مَاء. ﴿ وَأَسَرُّوهُ ﴾ أَخْفَاهُ الوَّارِدُ وَأَصْحَابُهُ عِنْ يَقِيَّة

الرُّفْقَةِ، أَوْ أَخْفَى إِخْوَتُه

﴿ وَشَرُوهُ ﴾ بَاعَهُ إِخْوَتُهُ ، أو السُّيَّارَة.

عن القِيمَةِ نُقْصَاناً

﴿ أَحْرِي مَثْوَنَهُ ﴾ اجعلى محلَّ إقامَتِه كريماً مَرْضياً.

﴿ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ لا يقهره شيءٌ، وَلا يدفعه

> ﴿بُلُغُ أَشُدُهُ ﴾ مُنتَهَى شِدَّةِ جِسْمِهِ وَقُوَّتِهِ.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبَّنَتُهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَجَآءُو أَبِاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ ١٠ قَالُواْ يُتَأَبِّانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ . بِدَمِ كَذِبَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُرَّا فَصَبْرُ جَمِيلُ

وَارِدَهُمْ فَأَذْ لَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَكْبُشِّرَىٰ هَلَا أَغُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعْ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ الرَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ 🕲 وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ

ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَيْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَنَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَذَا وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثَ وَٱللَّهُ عَالِثَ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ ﴿ وَلَمَّا بِلَغُ

أَشُدَّهُ وَءَاتَبِنَنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

= (ولا تظهر لغير البصير). أما الروم: فهو النطق ببعض الحركة فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب دون البعيد.

عالله <u></u>وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ ﴿رَزُورَتُهُ ﴾ تَمَجَّلَتْ لمُوَ اقْعَتِهِ إِيَّاهَا. ﴿ مَتَ لَكُ ﴾ أَقُدارُ، أَسْرِغُ - إِرَّادِتِي لَكَ. ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ أَعُوذُ بالله مَعَاذاً ممَّا دَعُوٰ تِنِي إليه. ﴿إِنَّهُ رَقَّ ﴾ المقصود عزيز مصر. ﴿ أَخْسَنَ مَنْوَايٌ ﴾ إقامتي، فلا أخونه في أهله. ﴿ هَنَّتْ بِدُ ﴾ تريده لنفسها. ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ يدفعها عن نفسه. ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ المختارين لطاعته أو لرسالته.

﴿ وَأَسْتَنَقَا ٱلْمَاتِ ﴾ تَسَابَقًا إِلَيْهِ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهِي تَمْنَعُه ﴿ رَقَدَّتْ قَيِصَهُ ﴾ قَطَعَتْهُ وَشَقَّتُه. ﴿ وَٱلْفَيَّا سَيَّدَهَا ﴾ وَ جَدًا زُوْجَهَا. ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ ﴾ صَبِيٌّ في المَهْدِ أَنْطَقَهُ اللَّهُ و ببراءته.

﴿ شَغَنَهَا مُنَّا ﴾ شَعَ سُوَ يُدَاءَ قَلْمَا.

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا نُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ شَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بَهَا لَوْ لَا أَن رَّءَا يُرْهَانَ رَبِّهِ عَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ اسَيِّدَهَالَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءً اللَّا أَن نُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْني عَن نَفْسي وَشَهدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَ آإِن كَابَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ۞ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنْ هَنذَا وَٱسۡتَغُفرِي لِذَنُبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ

الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَاهَا

عَن نَفْسِهِ أَء قَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكُهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ رَقَ

(ٱمّرَأْتُ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ في سبعةِ مواضِعَ؛ حيثُ كلُّ امرأةٍ أضيفَتْ إلى زَوْجِها، ويوقف عليها بالتاء، وفي المواضِع الأُخَرِ ترسمُ بالتاءِ المربوطةِ ويوقف عليها بالهاء.

﴿ أَمْنَدُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ هَيَّأَتُ لَهُنَّ مَا يَتَّكِثْنَ واكرته المشر

برُ وْيَةِ جمَالِه الرَّائع. ﴿ قَطَّت أَنْدُ مِنْ ﴾ خَدَشْنَهَا بِالسَّكَاكِينِ

لْفَرْطِ ذُهُولِهِنَّ وَدَهْشَتِهِنَّ. ﴿ خَشَرِيلَهُ ﴾ تَنزيها لله عن العَجْز عن خَلْق

امْتِنَاعاً شَدِيداً وَأَبِّي. ﴿أَمَّتُ إِلَيْنَ ﴾ أَمِلُ إِلَى إِجَائِتِهِنَّ.

وَيْمَ بِمَالِكُ ﴾ أي ظهر

(من بعدمار أوا ألاَّتُت ﴾ المراهين الدّالة على براءته.

أي: لينقطع بذلك الخد، و بتناساه الناس ؛ فإنّ الشيء

إذا شاع لم يزل يُذْكر موجودة، فإذا عُدمت

أسبابه نُسي. ﴿أَعْدُ خَدًا ﴾ عنا يَةُ ولُ لخمر أَسْقِيهِ الملك.

﴿ وَلَكُمَّا ﴾ التأويا أ

وَالإخْبارُ بِما يأتي.

فَكُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِ هِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ يُ كَرَيْثُ اللَّهُ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَّتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدُ رَوَدِنَّهُ عَن نَفَسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُو لِيُسْجَنَنَ وَلَيكُونًا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ 📆 قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّايَدُعُونَنِيَ

إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَرِفَ عَنَّى كَيْدَهُنَّأَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنْ مِّنَ ٱلْحَهِلِينَ السَّمَعُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُ وَصَرَفَ عَنْدُ كُدُدُهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُنَّا بَدَا لَهُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْنَ لَيَسْجُنُ نَّهُ

حَتَّى حِينِ (٥) وَدُخَلَ مَعَهُ ٱلسِّحْنَ فَتَكِيانَ قَالَ أَحَدُهُ مَآ إِنَّ أَرْكِنِيٓ أَعْصِرُخَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَكِنيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ

رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّبُرُ مِنْهُ نَبِّتُ نَابِتَأُو بِلَيِّةٍ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌّ ثُرُزَ قَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا

يتَأْوِ بله عَيْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَالِكُما مِمَّاعَلَّمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ

مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّ كَافِرُونَ 🐑

(لَيَكُوناً) تُحْذَفُ أَلِفُها في حالةِ الوَصْل، وهي ثابتةٌ رَسْماً وَوَقْفاً لا لِساكن بعدَها.

\$ TJ J S LA اي: ما ينبغي ولا يليق بنا.

## \$ 5.55 V

فضل الله عليهم، فكثير من الناس يتركون سبيل الحق، ويتبعون سسل الشيطان والضلال. ﴿ الدِينُ الْقَيْمُ ﴾

المستقيم، أو الثَّابتُ بالْبَرَاهِين. ﴿ فَسَعَى رَبِّهُ

خَمْرًا ﴾ أي: يسقى سيِّده الذي

كان يخدمه خمراً.

﴿ تُمْ يَكُ ﴾: تَمَّ. ﴿ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾ أي:

> تسألان عن تعبيره وتفسيره.

﴿عِمَانٌ ﴾ مهَازياً " حدًا.

\$ ( ) " ( ) تَعْلَمُونَ تَأُو بِلَهَا وَ تَفْسيرَ هَا. وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُونَ مَاكَانَ لَنَآ أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَّل ٱللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُ تُرَالُنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُنصَاحِبَي

ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَاكُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِراًللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُو نِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّتْ تُمُوهَا أَنتُمْ

وَءَابَآ وَٰكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَهَامِن سُلْطَنَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ ۚ

أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَئِكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَنِحِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما

فَيَسْقِي رَيَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَـ رُفِيصًلَتُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّرُ من رَّأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فيهِ تَسْنَفْتِ مَانِ ﴿ وَهُ اللَّاذِي

ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْ فِي عِنْدَرَيْكَ فَأَنْسَنْهُ

ٱلشَّنْطَانُ فِكَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ

سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتُ يَّاأَتُهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءِينِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿

جاءت حروفُ المَدِّ، وهي الألفُ والواوُ والياءُ، وجاءَ بعدَها حرفٌ متحركٌ يمكنُ الوقوفُ عليه بالسكونِ، مثل: (يَشْكَرُونَ) (القَهَّارُ) (سِنِيْنَ)، وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ.

﴿ أَضْغَنْ أَعْلَتْ ﴾ تخَالِيطُهَا وَأَبَاطِيلُهَا. ﴿ وَاذَّكُ لَمْ الْمُنَّةِ ﴾ تَذَكُّ بَعْدَ مُدَّةِ طَويلةِ. ﴿ وَأَمَّا ﴾ دَائسنَ كَعَادَتِكُمْ في الزراعة.

﴿ عُمْدُنَ ﴾ تُخَدُّونَهُ من البَذْر لِلزِّرَاعَةِ. ﴿ ثُعَاتُ ٱلنَّاتُ ﴾ يُمْطرُ ونَ فَتُخْصتُ

﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ مَا شأَنَّهُ أَنْ يُعْصَرَ ؛ كَالزَّ يُتُون. ﴿ مَا رَالُ ٱلنَّهُ } ﴾ مَا حَالُهُنَّ وَمَا شَأْنُهُنَّ؟. المَا خَدُةُ اللَّهُ اللَّ شَانْكُرُ وَأَمْرُكُرُ ؟. ﴿ اذْرَاوَدِنَّانَ مُوسُفَعَن

نَفْسِةً. ﴾ هل وجدُتنَّ منه ميلاً إلبكرً ؟ كالميل الذي بدا منكة اله؟. ﴿خَنْيَيْهُ ﴾ تنزيهاً للله

وَتُعْجِيباً مِن عِفَّةٍ ﴿ عَصْدَقِي ٱلْحَقُّ ﴾ ظَهَرُ وانكشف بعد خَفَّاء. ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾

في دفاعه عن نفسه، وأنه استعصم بالله، وأنّه لم يصدر منه سوءٌ قطُّ.

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكَرَ بَعَدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَّيِّتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنْتِ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّاناً كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيّاً كُلْنَ مَاقَدَّ مُثُمَّ لَمُنَّ إِلَّا قِليلَا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْقِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَٰهُ مَا بِالْ ٱلنِّسْوَةِٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ ثُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلُر > حَسْ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودِ تُهُ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَنْ وَلِكَ

(ٱمْرَأْتُ): وردتْ هنا بالتاءِ المبسوطةِ، وهي كذلكَ في سبعةِ مواضعَ، ويوقَفُ عليها بالتاءِ، وهي كلُّ امرأةٍ أضيفَتْ إلى زوْجِها، وفيما سِوى ذلك ترسَمُ بالتاءِ المربوطةِ.

لِيَعْلَمُ أَنَّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كُنْدَٱلْخُالِينِينَ (أَنَّ

\$ 300 à مكانة رَ فعة وَ نَفُو دُ

يَتَّخِذُ منهَا مَنَاءَةً وَمَنْزِ لا.

﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ ﴾: لا يعرفونه لبعد

عهدهم به وظنّهم عَهَازِهِمْ ﴾

أعطاهم ما هُم في حاجّةِ إليهِ. ﴿ سَنُرُاوِدُعَنَّهُ

أَيَّاهُ ﴾: سنحتهد في طلبه منه. ﴿ حَنْعَانِيْهُ ﴿ ثَمْنَ مَا

اشتروه من الطُّعَام.

﴿ رِحَالِمِهُ ﴾ أوعيتهم التي فيها الطعام وغيرهُ.  وَمَآ أَبُرَى مُنفَيعَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخْلِصۡهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ

ٱجْعَلْنِي عَلَى خُزَ آبِن ٱلْأَرْضَ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكُذَلِكَ مَكَّنَا لِلهُ سُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَالْأَجْرُ

ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَجَاءَ إِخُوةُ نُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمُنِكِرُونَ ٥ وَلَمَّا

جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَفَلًا

كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُزَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَ إِنَّا لَفَكِولُونَ ١ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو نَهُمَّ إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِ مْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اللهُ فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ أَسِهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُو إِنَّالَهُ لِكَافِظُونَ ١

(إنَّ ـ النَّفْسَ): النونُ المشدَّدَةُ حرفُ غُنَّةٍ، فَتُغَنُّ بمقدارِ حركتين، ومثلُها الميمُ المشدَّدَةُ؛ لأنهم حرفا الغُنَّةِ، ولا ثالثَ لهما.

اللاللة (متعقده

طعّامَهم، أو

أذلك؟. ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾

من مصر .

﴿ مَوْثِقًا ﴾ عَهْداً

﴿ عُمَالًا كُذْ ﴾

تعالى بكم.

أي: القضاءُ

قضاؤه، والأمرُ أمرُه، فما قضاه

﴿ ءَاوَى الله أَخَاهُ ﴾ ضَمَّ الله

أخاهُ الشَّقيةَ. ﴿ فَلَا تُبْتَيِسُ ﴾ فَلَا

تَحْزَنْ.

(أَنَّا أَخُوكَ): تُحْذَفُ أَلِفُ أَنَا في حالةِ الوَصْل، وهي ثابتةٌ رَسْماً ووَقْفاً لا لِساكِن بعدَها، وسواءٌ كانَ بعدَها همزةٌ أُمْ لا، مثل (أَنَّا نَلِيْرٌ). ﴿ السِّعَلَيْدَ ﴾ إنّاء من ذهب للشُّرب الشُّرب التُخذَ لِلْكَيْلِ. ﴿ التَّخِذَ لِلْكَيْلِ. ﴿ أَذَنَّ مُرْفِقٌ ﴾ نَادَى مُنَادٍ، وَأَعْلَمَ

مُعْلِمٌ. ﴿ آلِيرُ ﴾ القَافِلَةُ فيها الأخمَالُ. ﴿ صُواعَ الْمَكْنَالَهُ ﴾ ضاعة (مكْنَالُهُ)

صاعه «مِكيّاله» وهو السَّقَايَة. ﴿ رَعِيمٌ ﴾ كَفِيلٌ أُودِيهِ إليه.

﴿ كِذْنَا لِيُوسُفَّ دَبَّرْنَا لتحصيل غَرَضِه.

﴿مَاكَانَ﴾ يوسف عليه السلام. ﴿ لِمَاٰخُذَاْخَاهُ﴾

﴿ لِيَاخِذَاخِهُ إِ رقيقاً بسبب

سرقة لم يرتكبها. ﴿فيدِين الْمَالِكِ﴾

سلطانه وعادته وحكمه.

﴿ وَلَتَمْ يُبْدِهَا﴾ لم يُظِهرُها. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِيقُونَ ۞ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ

وَلِمَنجَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَرَعِيمُ ﴿ قَالُواْ تَأْلُكُ لِللَّهِ الْمَارِقِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كُنَا سَدِقِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كُنَا سَدِقِينَ

٥ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنْتُدَّ كَنْدِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ وَإِن كُنْتُدَّ كَنْدِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ وَكَنْدِينَ الْخَلِيمِينَ الْخَلْدِينَ الظَّلِيمِينَ وَعَالَمُ الطَّلِيمِينَ الطَّلِيمِينَ الطَّلِيمِينَ الْخَلْدِينَ الطَّلِيمِينَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدَيْنَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدَ الْخَلْدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْخَلْدِينَ الْخَلْدَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدَ اللَّهُ الْخَلْدِينَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدِينَ الْخَلْدَ اللَّهُ اللَّ

من وجِد في رحليه عقه وجر و مدين مجرى الطاع مين في من وجد في الطاع مين الطاع

وِعَآءِ أَخِيدً كَنَالِكَ كِذْنَالِيُوسُفَّ مَاكَانَلِيَأَخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاء**َ ٱللَّهُ** ْنَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً ۗ

وَفَوْقَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُ أَنْتُمْ شَرُّ مِّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ا وَمَ هُوبِ اللَّهُ مَا أَوْانَ أَنْ اللَّهُ مِنْ النَّالُةِ مِنْ النَّالُةِ مِنْ النَّالُةِ مِنْ اللَّهِ مَا ا

تَصِفُونَ شَيْ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَرِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا زَنكِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

مَدُّ الصَّلَةِ: هو مَدُّ هاهِ الضمير إذا وقعتُ بينَ حرفينِ متحركينِ مثل (بِهِ زَعِيْمٌ) فهي صِلَةً صُغْرى وتُمَدُّ حركتينِ، فإن كانَّ الحرفُ الثاني همزةً فهي صِلَةً كُبْرى وتُمَدُّ حركتين أو أربع أو خمسَ حركاتِ جوازاً مثل: (لَهُ أَبِأً).

مُتشاورين.

و(ما) زَائِدَةً.

الرجوع راضياً عني غير غاضب على. ﴿ يَعْكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ أَلَّمُ اللَّهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنَّا إِنَّا أَنَّا إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ أَلَّهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّ أَنْهُ أَنَّا أُلَّا أُلَّهُ إِنَّ أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّ أُلَّهُ أَنَّ أُلَّهُ أَنَّ أُلَّهُ أَنَّ أُلَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّ أُلَّهُ أَنَّ أَنْهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَنَّ أُلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّالًا أَلَّا أُلَّالًا أَلَّا أُلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّالًا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أُلّا أُلَّا أُلَّلِنا أُلَّا أُلَّا أُلّا بخلاص أخى وعودته ٥ وَمُثَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلُنَا فَهَأَ ﴿ وَٱلْعِمْ ﴾ الْقَافِلَةَ. ﴿ سَوَّلَتْ ﴾ زَيَّنْتُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا وَسَقِلْتُ. ﴿ يَكَأَسُونَ ﴾ مَا حُزُّ زِي فَصَ بِرُ جَمِ لُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِعًا إِنَّهُ هُو الشَّديدَ!. ﴿ وَٱلْمُفَتِّ عَيْسَاهُ ﴾ أضائتهما غشاؤة ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى فَالْمُضْتَا. ﴿ كَعَلِيدٌ ﴾ مُمثِّل ، " من نُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُوكَظِيمٌ الغيظ أو الْحُزْن يَكُنُّمُهُ ﴿ تَفْتُوا ﴾ لا تَفْتًا و لا قَالُواْ تَأَلِّلُهِ تَفْ تَوُّاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ @ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْبَتِّي مريضاً مُشْفِياً عَلَى الهلاك. وَحُرِّنِيَ إِلَى أَلِيَّهُ وَأَعْلَمُ مِرِ ﴾ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ بَنِّ ﴾ أَشَدُّ غَمَّى وَهُمْي.

(مَا فَرَّطْتُمْ): إذا اجتمعت الطاءُ الساكنةُ مع التاءِ سواءٌ في كلمةٍ واحدةٍ أمْ في كلمتين، فهو إدغامٌ ناقص حيث أن الطاء سقطت ذاتًا وبقيت صفة التفخيم، فيجبُ إدغامُهُما من دونِ غُنَّةٍ. ﴿ تَحْتَسُوا إِن يُوسُفَ ﴾ تَعَرَفُوا مِنْ خَبْرِ يوسُفَ. ﴿ وَقَرْجِهِ وَتَغْيِسِهِ. وَقَرْجِهِ وَتَغْيِسِهِ. فَإِنْهِ الْقَرْمُ الْكُورُونَ ﴾

يستبعدون رحمته، ورحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبّهوا بالكافرين، فلا تتشبّهوا بالكافرين، شدّة الجُوع، هِيمَّتُ مَعَ فَرَضَعَة ﴾ الهزال من بيمّتُ مَعْ فَرَضَعَة ﴾ بأنشان رديقة كاسدة، والشبّات المُعْ عَلَتَ مَا المُعَالَدُ وَفَضَلَكُ

ولا تأبيب عليكم ﴾ لا تأبيب ولا لؤم غليكم. واليم بغير القالكم ﴾ لإنابتكم، وندمكم على ما قدمتم، واعترافكم بخطئكم. وأن تعرب إلى يصر

بَصِيراً مِنْ شِدَّةِ السُّرُورِ. ﴿ مُسَكَّتِ الْمِيرُ ﴾ فَارَقْتِ القَافِلَةُ عَرِيشَ مِصْرَ. ﴿ مُثَيِّتُهُ فِي الشَّفْهُ وَيِي أَوْ تُكَذَّيُونِي. ﴿ مُسَلِّكَ ﴾ وَمُعَالِكَ ﴾ وَمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمَعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَلِّكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيكِ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَّذِي الْمُعَلِّكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيكُ الْمُعَلِّكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَاكِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَى الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَى الْمُعَالِكُ الْمُعِلَاكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِيلِكِ الْمُعِلَى الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِيلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلَى الْمُعِلِكِ الْمُعِلَعِلْمُ الْمُعِلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِي الْمُعِ

عن الصَّوَاب.

يْنَهَ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ @ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَثُّهَا ٱلْعَزِرُ مَسَنَاوَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّيقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ مُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَنهِ لُونَ ٥ قَالُوٓا أَءِ نَكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِي قَدْمَنِ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّاهُ مَن يَتَّق وَنَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ قَالُواْتَ أَلِيهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِن كُنَّا لَخُطِينَ ٥ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَميصي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُّهُ فِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنَّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَ لَآأَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَأْلِلُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ حرفِ المَدَّ حرفٌ متحركٌ يمكنُ الوقوفُ عليهِ بالسُّكونِ، وله في مَدَّو ثلاثُ حالاتٍ.

مِّنَ ٱلْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوقِتْ إِنَّ رَبْ لَطِيثُ لِمَايَشَآءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَكَادِيثِ فَاطِرَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ قَوَقَني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ فَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ

نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَعَكُرُونَ الله وَمَا أَكَ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ

(مِصْرٌ): الراءُ في (مِصْرٌ) يجوزُ فيها الترقيقُ والتفخيمُ؛ حيثُ إِنَّها ساكنةٌ في حالةِ الوقفِ، وهي في آخر الكلمةِ، وسبقها حرفُ استعلاءِ ساكنٌ، وقبلَهُ كَسْرٌ، والمرجحُ هنا التفخيمُ؛ لانفتاحِها حالةَ الوصل.

الله الله

﴿ خَلِطِينَ ﴾: فيما فعلناه. ﴿ مَاوَىٰ إِلَيْهِ أَنُوبِهِ ﴾

> ضَمَّهُمَا إليه وَاعْتَنَقَهُمَا. ﴿ سُتَدُا ﴾ وَكَان

ذلك جائزاً في شريعتِهم. ﴿آلَدُو ﴾ البادية.

﴿ نَرَعَ الشَّاطِينَ ﴾ أفْسَدَ وَحَرَّشَ وَأَغْرَى.

﴿ فَاطِرَ ﴾ يَا مُبْدِعَ وَمُخْتَرِعَ !. ﴿وَلِكُ ﴾ الذي ذكرناه لك،

وقصصناه عليك با محمد.

ومن أنساء ألفت الم أخبار ما غاب عنك، ولم

يصل إلى علمك. ﴿ فُرِمه اللَّكُ ﴾ ليكون دليلاً على صدقك، ويرهاناً

على نبوتك. ﴿ أَجْمُعُوا أَنْ مُ

عَزَّمُوا علَى الْكَيْدِ ليوسف.

إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِبُواْ جُنَاءَ هُمْ النَّاءُ وَنُعَالَمُ النَّاءُ الم نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاءً وَلَا يُردُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ نَصْرُنا فَنُجِى مَن نَشَاءً وَلَا يُردُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ فَيْ لَقَدُكَا كَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ عَدِيثًا أَيْفَةً كَانَ فِي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيهِ عَدِيثًا أَيْفَةً كَانَ فِي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيهِ

لأصحاب العقول.

﴿ مُنْزَىٰ ﴾ : يُخْتَلَقُ.

عديت يعارف و المسلم المسلم الماري ال

(أُكْتُرُهُمْ بِاللهِ): إخفاءٌ شفويٌّ؛ جاءتِ الميمُ ساكنةٌ وبعدَها حرفُ الباءِ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَه بِغُنَّةٍ مقدارَ حركتينِ.

﴿ بِغَيْرِ عَمْدٍ ﴾ بغير دَعَائِمَ وَأُسَاطِيرَ

الم المستوى على آلمة ش ﴾ علا على العرش وارتفع

استو اء يلىق به تأويل ولا تعطيل. ﴿مَدُّ ٱلأَرْضَ ﴾ يَسَطَّهَا

في رأى العَيْن. ﴿ وَمُعَ ﴾ جنالًا ثُوَاتَ كَثْلَا تُمِدَ. ﴿ زُوْجَيْنِ ﴾ نَوْعَيْن

مُلْسُ النَّهَارَ ظُلْمَةً اللَّيْل، أو العكس. ﴿ قِطَةٌ ﴾ بِقَاعٌ مختلفة الطبائع

> وَالصفاتِ. ﴿ وَنَحْدِلُ صِنْوَانٌ ﴾ نَخَلَاتُ

أَصْلٌ وَاحِدٌ. ﴿ٱلأَحُلُ ﴾

ما يُؤكل، وَهو الثُّمُّ وَالْحَثُ.

## سُمُ اللَّهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرّاهُ الرَّاهُ الرَّاءُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ عَلَامُ الرَّاهُ الرَّاءُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرّامُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُمُ الرّامُ الرّاهُ الرّاهُ الرّامُ الرّ

الَّمْرْ ۚ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِنَابُّ وَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن ٓ مِنْ الْحَقُّ وَلَكُكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ **اللَّهُ** ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ بِ بِغَيْر عَمَدِ تَرَ وْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَحْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّي يُدَبِّرُٱلْأَمْرِيُفَصِّلُ ٱلْأَيْبَ لَعَلَّكُم بِلقَآءِ كُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فَهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلّ ٱلثُّمَرَاتِ جَعَلَ فَهَا زَوْجَيْن ٱثْنَيْن يُغْشِي ٱلَّكِلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْ مِرِ مَتَفَكِّرُونَ ۞ وَ فِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورُتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَحْيلٌ صِنْوانُ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِ ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِّقَوْمِ مَعْقِلُونَ ، وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فَهَاخَلِدُونَ ٥

(صنْوَان): إظهارٌ شاذً؛ جاءَتِ النونُ ساكنةً وبعدَها حرفُ الإدغام في كلمةٍ واحدةٍ، فلا تُدْغَمُ وإنَّما تظهرُ ومثلُه: قِنْوَانٌ.

و تشتهلك بالتينفيقل المستنبي أي: إنهم طلبوا العقوية قبل السلامة والعافية. والعافية. والقافية الفقويات الفاضيات المفاضية في المنفورة في ال

وامهال. ﴿ وَلَا الْمِنْ عَلَيْمَ الْمِنْ قَيْنَ مَنْ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَيْنَ من المعجزات. ﴿ وَمَاتَعْضُ الْأَنْحَامُ ﴾ من المعجزات. ﴿ مَا تَقْصُهُ الْوَانْسِقِيلُ الْمُنْعِمُ ﴾ ﴿ مِنْقَامِهُ فِقْدٍ وَحَدًّ

والسحيم الطفر الذي كل شره فوقه. والشمال السعلي على كل شره فلذوه. وكاري واطريته طاهرا. وتشميت هافريته وشرة وطريته طاهرا. وشرة وطريته طاهرا. وشرة من المحقولة بالمرو تنتقب في مخطوله. ومنافرة بالمروال من ناسر أق

به. ﴿ تَعِيدُ لِلْمَالِ ﴾ المكايدةِ، أو الْقُوَّةِ، أَو المُقُونة.

المُوقَرَةَ بِالمَّاءِ، المثَّقَّلَة

وَالِ يَلِي أَمُورَهُم. ﴿ التَّمَاتِ النِّقَالَ﴾

وَكُسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَيْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُٱلِّعِقَابِ ۞ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَبِهِ عَ إِنَّكَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلَكُلَّ قَوْمِ هَادٍ الله يُعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَ مَاتَزْ دَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مِّنْأَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقَّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ النِّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ و إِذَا أَرَا دَ أَلِلَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنشِيُّ ٱلسَّحَابِ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَثُلَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ـ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَكُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيثُ بِهِا مَن بَشَآةٌ وَهُمْ مُحَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ 🔐

(قَلْ): قَلْقَلَةٌ كُبْرَى على الدَّالِ، والقلقلةُ إظهارُ تَبْرُةِ للصوتِ حالَ النطقِ بحروفِها إذا سُكِّنَتْ، وحروفُها مجموعةً في: قُطْب جَدِ، وإذا وقعَ الحرفُ في وسَطِ الكلمةِ فهي قلقلةٌ صُمْري.

الله الله

﴿لَمْ دَعُوهُ ٱلْمَنَّ ﴾ للله الدُّعْوَةُ الحقُّ اكلمةُ التَّوْجِيدِ". ﴿ وَيَعِينَهُ الْمُرْهِ

تَعالى يَنْقَادُ وَيَخْضَعُ. ﴿ وَظِلْنَالُهُم ﴾ تنقاد لأمره تعالى

> وتخضع. ﴿ بِالْفُدُونِ ﴾ جمع غداة - أوَّل النّهار. ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ جمع

أصيل - آخِر النهار . ﴿ بِقَدُّرِهَا ﴾ بمقدارها الذي اقْتَضَتْهُ الحكمة. ﴿ زَاسًا ﴾ مُر تَفعاً

﴿ وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَلْتَارِ ﴾ كالمعادن التي تذوب بالحرارة.

مُنْتَفِخاً.

﴿ آبِيعَآهُ عِلْيَةِ ﴾: طلب ﴿ زَيدٌ ﴾ هو الخبُّ الطافي عند إذابة

المعادن. ﴿ جُفَرُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ مِنَّا لِهِ مَطْرُ وحاً، أَوْ مُتَفَرِّقاً. ﴿ بِنْسَ آلِهَادُ ﴾ بنس

الفِرَاشُ والمستقرُّ

(لَهُ دَعْوَةُ) (دُونِهِ لَا): في كلا الموضعين مَدُّ صِلَةٍ صُغْرى، وهو مَدُّ هاءِ الضِمير إذا وقعتْ بينَ متحركين؛ حيث نُشْبعُ الضمَّة فتصبحُ واواً ساكنةً. فَتُقْرَأُ: (لَهُو دَعْوَةُ)، =

لَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لِٱفْتَدَوْاْ بِهِ ۗ

أَوْلَيِّكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُّ وَيَشْسَ ٱلْمِهَادُ ۞

وَ يُجَازُونَ.

عَلَيْهِم مِن كُلُّ بَابِ ﴾

عَلَى مَنْ نَشَاءُ لحكمة.

﴿مَتَنَّ ﴾ شَيْءٌ قَلِيلٌ ذاهب زائل.

﴿أَنَّابَ ﴾ رَجَعَ بِقُلْبِهِ إِلَى اللَّهِ.

أي: من جميع وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتُهِمُّ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يُدُّخُلُونَ أبواب المنازل التي يسكنونها. أو من عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّسَلَةُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَيْعَمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ أبواب الجنة. ﴿ بِمَاصَيْرَةٌ ﴾ أي: وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِهِ ۽ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن نُوصَلَ وَنُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أُوْلَٰتِكَ لَحُمُ ٱللَّعْنَةُ على تقوى الله. ﴿ سُوِّهُ ٱلدَّارِ ﴾ عاقبتُهَا وَلَمْتُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرْحُواْ السيَّة ، وَهِي النارُ . ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يُضِيَّقُهُ

بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا بٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنَّاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَاَ أَذِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّيٍّ ءُقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن دَشَآءُ وَهَدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْـمَينُّ قُلُوبُهُم بذكَّر ٱللَّهِ أَلَا بذِكْر ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

= ونُشْبعُ الكسرةَ فتصيرُ ياءً ساكنةً فتقرأ: (دُونِهي لا).

بظَنه مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـدُّ واْعَن

ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ا**َللَّهُ** فَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلذَّنْيَآوَلِعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَحُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 📆

﴿ لَمِنَالَمُهُمُ الْعَبْشُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم الأخرو: وَمُشْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿ مُنْكِرَتْ بِدِ الْجِمَالُ ﴾ أي: بإنزاله وقراءته، فسارت عن محل استقرارها. ﴿ أَنْ قُطْتَتْ بِدِ الْأَشْرُ ﴾

أي: قطع به قارئه مسافات الأرض. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمِقَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيهُ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَل

تقرَعُهُمْ بِصُنُوفِ الْبَلايَا. ﴿ فَأَتَلَيْتُ ﴾ أَمْهَلْتُ وَأَطَلْتُ؛ فِي أَمْنٍ وَدَعَةٍ.

> ﴿ وَاقِ ﴾ حَافِظِ وَعَاصِمٍ.

(مَثَابِ): مَدِّ عارِضٌ للسُّكونِ؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حَرْفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، وفي مَدِّهِ ثَلاثُ حالاتِ: الطولُ بمقدارِ سِتَّ حركاتٍ، والتوسُّطُ أربعٌ، والقصرُ حركتانِ. ه التانيا دابعه الله تُمرُها

الَّذِي يُؤْكِلِ لا ينقطع. ﴿ وَالَّذِينَ وَالنَّذِينَ وَالنَّفِيدُ

الكتب أي: أها. التوراة والإنجيل. ﴿ يَفْرَحُونَ بِمِا أَنِنَ ﴾ إِلَيْكُ ﴾ لكونهم

يجدونه موافقاً لما في كتبهم، مصدقاً ﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْرَابِ مِن

الله بعضاء الكونه ناسخاً لشرائعهم. ﴿ إِلْيُهِ مَثَابِ﴾ إلى الله وَحْدهُ مَرْجعي لِلْجَزَاء. ﴿ لِكُلَّ أَجَلَ

كِنَا عُنْ الْكُلِّ وَقْت خُكُم مُعَيَّرٌ بالحكمة.

﴿ أَمُّ الْكِتَ ﴾ اللَّوْحُ المحفوظُ، أو الْعِلْمُ الإلَّهِيُّ. ﴿ لَاسْعَقْتُ

لمُكمة ﴾ لا زادً ولا مُبْطِلَ لَه.

٥ مَّثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونُ تَجَرِي مِن تَعْلَهَ ٱلْأَنْهَ رُ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلْ إِنَّمَآ أُمِّتُ

أَنْ أَعْبُدُ أَلْتُهُ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ 📆 وَكَذَالِكَ أَنْزُلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبَيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَمَا

جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَرْجَاوَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ

لرَسُولِ أَن يَأْتِيَ عِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ هُ

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَثُثِبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ قَ وَ إِن مَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُو فَّيَّنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ٱلْبِكَغُ وَعَلَيْمَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَأَتِيٱ لْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَ إِفِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ ۚ وَهُو سَرِيعُ

ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجُمِيكًا نَعْلَوُمَا تَكْسِتُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَنَعْلُوا ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبِي ٱلدَّارِ 🔯

(إِن مَّا): وردتُ مقطوعَةً في هذا الموضِع فَقَطْ، وهي موصولةٌ في غيرِهِ، وهنا يجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءِ منها شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مَوْمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئَبِ اللَّهِ

## المُورَةُ إِبْرَاهِكُمْ الْمُؤْكِمُ الْمُولِي الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْلِكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْلِكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْ

لسم الله الأنفذ الأكلام

الَّرَّكِتُبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🔘

ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَ وَيْلُّ

لِّلْكَ فِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَسَعْوُنَهَا عِوَجًا أُولَيَهَ فِي ضَلَال بَعِيدِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا

مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِليُّ بَيِّنَ أَنَّهُ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنْنَا مُوسَى بِعَايِكَتِنَآ أَنَ أَخْرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ

الله إن في ذَالِك لَا يَنتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُورِ ٥

﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النورك : من الكفر إلى الإيمان. ﴿ بِإِذْنَ رَبِهِمْ ﴾ بتئسيره وتوفيقه لُّهِمْ، أو بأمرهِ. ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ الْغَالِب، أو الذي لا مِثْلَ له. ﴿ ٱلْحَسِيهِ المحمود، المُثْنَى ﴿ وَمَلَّ ﴾ ملاك، أَوْ حَسْرَةٌ، أَوْ وَادٍ في جهنم. نَخْتَارُونَ وَيُؤْثُرُونَ. ﴿ وَيَعْدُ نَهَاعِوْجًا ﴾ يَطْلُبُونَهَا مُعْوَجَّةً أَوْ ذَاتَ اعْوجَاجٍ. ﴿ بِلِسَانِ فَوْمِهِ ﴾ أي: متكلماً بلغتهم. ﴿ لِنُبَيْنَ لَمُنْهُ مَا أمرهم اللَّهُ به من الشريعة التي شرعها

﴿ بِأَيِّنِمِ اللَّهِ ﴾ أي: بوقائعه، وبنعم الله عليهم، وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من

قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم.

(الَّرِ): تُقْرَأُ: أَلِفْ لَامْ رَا، مع مَدِّ اللام سِتِّ حركاتٍ، والرَّا حركتينِ؛ فاللامُ من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، وتُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ، والراءُ من مجموعةِ حَيٌّ طَهُرَ، وتُمَدُّ حركتين.

الله وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يُذِيقُو نَكُمْ إِذْ أَنِهَ لَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُكَلِّفُونَكُم. ﴿ وَيُسْتَحْبُونَ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي يَسْتَبْقُونَ بِنَاتِكُمْ ذَٰلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ تَأَذُّكَ للخدمة. ﴿ بَلاءٌ ﴿ انْتَلَاءٌ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ ۖ وَلَين كَفَرْتُمُ إِنَّ بالنِّعَم وَالنِّقَم. عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ فَ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكْفُرُواْ أَنْنُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ تَأْذُن رَبُّكُمْ أغلم إغلاما لا جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمَرِيأَ تِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ شُنْهةً مَعهُ. ﴿ فَرُدُّوا أَنْدَ رَهُمْ فَيَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي: جعلوا أيديهم في بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ليعضوها غيظاً ممّا جاءت به فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم ا ﴿ شريب﴾ بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ﴿ قَالَتْ مُوقع في الرَّيبَةُ الرَّيبَةُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَثُوَخِرَكُمْ إِلَى أَجَل ﴿ فَاطِيرٍ ﴾ مُبْدِع وَمُخْتَرع ... مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّ ثَلُنا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا ﴿ بِسُلْطَنِنِ ﴾ حُجَّة وَبُرْهَانِ عَلَى عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَنُّونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ صدْقِكُمْ.

(أَنْجُكُم مِّنْ): إدغامُ متماثِلَيْنِ؛ جاءتِ الميمُ ساكنةً، وبعدَها حرفُ الميم، وهو حرفُ الإدغام، المتماثِل الوحيدُ، ويُسمَّى الإذغام الشفويُّ، فيجبُ إدغامُ الهِيْمَيْنِ بغُنَّةٍ.

كاللا

﴿ خَافَ مَقَامِي ﴾ مَوْ قِفَهُ بَيْنَ يَدَيُّ للحساب.

﴿ وَاسْتَنْتُوا ﴾

عَلَى الظالمين. ﴿ خَابَ كُلُّ

جَبِيار ﴾ خسر وَهَلَك كَارُّ مُتَعَاظِم

للْحَقّ، مُجَانِب لَهُ.

مِنْ أَجْسَادِ أَهْل النَّارِ. ﴿ يَنْجَزَّعُهُ ﴾

تتكلُّفُ تلْعَهُ لحرارته ومرارته.

> الأستكادُ شعفه ﴿ تَسْتَلَعُهُ

لِشِدَّةِ كَرَ اهَتِهِ وَنَتَنِهِ.

هُبُوبِ الرِّيحِ. ﴿ لَا تَقْدُرُونَ مِعَا

كَتُرُواعَلَى شَوْرُونُ من تلك الأعمال

الباطلة، ولا يرون له أثراً في الآخرة يجازون عليه.

﴿ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ عن طريق

الحق.

مُتَكِدُّ . ﴿ عَنْسِيدٍ ﴾ مُعَانِد

(إن نَّحْنُ): جاءتِ النونُ ساكنةً، وبعدَها حرفُ النونِ، فهو إدغامٌ بغُنَّةٍ، وحروفُهُ مجموعةٌ في قولِ: يومن، ولا يقعُ الإدغامُ بغُنَّةٍ إِلَّا في كلمتين، ويُغَنُّ حركتين.

YOA

المناف المنافعة

﴿ رَبَرُوا ﴾ خَرَجُوا يِنْ القبور لِلْحسابِ. ﴿ تَعَالَّ الشَّمَعُوّا ﴾ أي: قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأفوياء المتكبرين؛ لما هم فيه من الراسة.

﴿إِنَّا كُنَاكُمْ تِبَعَا﴾ أي: في الدّنيا، فكذبنا الرسل، وكفرنا بالله؛ متابعةً لكم،

وسعودها المنطقة المنط

﴿ يُمُعْيِثُ مَن بِمُغِيثِي من العذّاب. ﴿ كُلِمَةً كَلِبَهُ ﴾ وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.

لا إله إلا الله ﴿ وَقَرْعُهَا ﴾: غصنها.

أَلَةُ تَرَأَتُ أَلِّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَرِينٍ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللّاَيْنَ ٱسْتَكْبُرُواْ إِنَّا كُنَّ الكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ دَينَا ٱللهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَّ سَوَاءً عَلَيْ نَا أَجْزِعْنَا آمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَكَ أَلَى اللَّهُ عِلَيْنَا لَمَّا فَضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱلللهُ وَعَدَكُمْ مِن شُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُ كُمْ الْمَاكِن لِي عَلَيْكُمْ مِن شُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُ الْكُن إِلَيْ الْمَاكَان لِي عَلَيْكُمْ مِن شُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ

بَرِكَ مَنْ اللَّهُ مَرَكِيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً فِيهَا سَلَمُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً كَشَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً كَشَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كُلُمَةً طَيِّبَةً عَلَيْكَ مَا فِي السّكَمَاءِ هُ

(إِن يُشَلَّهُ: إدخامٌ بِغُنَّةِ، فالياءُ من حروفِ: يومن، ولا يقعُ إِلَّا في كلمتينِ، ويُسْتَثْني من هذه القاعدة قولُه تعالى: (ي**س والقُرْآنِ**) و(**نَّ والْقَلَمِ)،** فلا تُذغَمُ النونُ في الواوِ، وإنما تظهرُ، ويُسمَّى إظهاراً شاذاً.

﴿ ثُونِ أُكُنَّهَا ﴾ تُغطِي ثمَرَهَا الذي يُؤكلُ. ﴿ كُلِيةٍ خَيِئتَةٍ ﴾ كَلِمَةِ الكُفْرِ وَالضَّلَال.

﴿ كَثَمَّهُ رَوْ خَبِيثَةٍ ﴾: هي الحنظل. ﴿ اَبْتُثُنِّ ﴾ اقْتُلِعَتْ حُثَّةً وَا مِنْ أَصْلُوا لِـ

رُجِيتُهُا مِنْ أَصْلِهَا. ﴿ بِالْقَوْلِ الشَّابِ \* وهي الكلمة

الطيبة المتقدم ذكرها: كلمة الشهادة؛

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ الله.

﴿ فِي الْمُمْتِوْةِ الدُّنْيَا ﴾ في القبرِ عند السؤال.

﴿ دَارَ الْبَوَادِ ﴾ دَارَ الهَلاكِ (جهنم). ﴿ يَصَلَوْنَهَا ﴾ يَذْخُلُونَهَا، أَوْ

يُقَاسُونَ حَرَّهَا. ﴿ أَنْدَادًا ﴾ أَمْثَالًا مِنَ الأَوْثَانِ يَغَبُدُونَهَا. ﴿ لَا جِلَنَّكُ ﴾ لا مُخَالَّةً

وَلَا مُوَادَّةٌ. ﴿ دَآيِبَيْنِ ﴾ دَائِمَيْنِ

﴿ دَابِبَينِ ﴿ دَائِمَيْنِ فِي مَنَافِعِهِمَا لَكُمْ.

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَّالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ سَنَدَكَّرُونَ فَ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةِ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَبَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞۞۞ٱلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قُوْمَهُمْ دَارَالْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلَةٍ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ۞ قُل لِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّكَوةَ وَنُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالُ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يِهِ عِنَ الشَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يِهِ عِن الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْشَارَ اللَّهُ مُسَ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنَ وَسَخَرَلَكُمُ الْيَكُمُ الْيَلُو النَّهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْيَلُو النَّهَارَ فَي اللَّهُ مِسُ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنَ وَسَخَرَلَكُمُ الْيَلُو النَّهَارَ ﴿ وَالنَّهَارَ فَي اللَّهُ الْمُنْ الْيَكُومُ الْيَلُو النَّهَارَ الْعَلْمُ الْيَعْلَ وَالنَّهَارَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(يِغْمَتَ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ، وقد وردتْ في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، ويوقَفُ عليها بالتاءِ، وفي غيرها ترسَمُ التاءُ مربوطةً.

﴿ لَا عُمْهُومَاً ﴾ لا تُطِيقُوا عَدَّهَا؛ لِعَدَم تَنَاهِيهَا. ﴿ فَظَلُهُ ﴾ إنفسه؛

﴿ لَظُلُونَ لِنفسه؛ بإغفاله شكر نعم الله عليه. ﴿ كَفَارُهُ أَي: شديد

﴿ كُفّانَ أِي: شديد كفران نعم الله عليه، جاحد لهما، غير شاكر لله سبحانه كما ينبغي.

﴿ هَٰذَا ٱلْبَلَكِ﴾ : مكة المركزة. . مكة ﴿ وَلَمِثْنِي ﴾ أَبْعِدُنِي وَنَحْنِي. وَنَحْنِي. وَنَحْنِي. ﴿ وَنَحْنِي. ﴿ وَنَحْدِنِي الْمِنْدِنِينَ ﴾ أَبْعِدُنِي وَنَحْنِي. ﴿ وَنَحْدِنِينَ ﴾ أَي :

اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة؛ علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي.

دما ينبعي. ﴿ نَهْوَى إِلْيَهِمْ تُسْرِعُ إليهِمْ شَوْقاً وَوِدَاداً. ﴿ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَدُونُ مَرْتَفع دُونَ أَنْ تَطْرِفَ من الهول.

وَءَاتَىٰكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ يَعْمَتَ اللَّهِ
لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَنَ لَظَ لُومٌ كَفَارُ فِي وَإِذْ
قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هَٰذَا الْبَلَدَءَ امِنَا وَاجْنُبْنِ وَبَنِيَ
قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هَٰذَا الْبَلَدَءَ امِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ
أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ عَفُورُ رَّحِيمُ هُ 
مَا نَتَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ

رَبَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ اللَّحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَعِيلُ وَلِسْحَقَّ إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ مَا السَّمَا وَقَوْمِن ذُرِّيتَيْ وَبَنَا وَتَقَبَلُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

تَهُويَ إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مَشْكُرُونَ 🔞

الْحِسَابُ إِنْ وَلَاتَحْسَبَنَ اللّهَ غَلِفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

(نعْمَتَ): وهذه أَيْضاً وردتْ بالتاء المسوطة، فيو قَفُ عليها بالتاء كسابقتها.

مُسْرِعِينَ إلى الداعي بذِلَّة. ﴿ مُقْنِعِي رُهُ وسِهِمْ ﴾ رَافعِيهَا مُدِيمِي النظر للأمام. ﴿ لَا زَنَدُ إِلَّتِهِ طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم. ﴿أَفِيدُ تَهُم هُواءً" ﴾ قلُوبُهم خالِيّةٌ لا تَعِي؛ لفرطِ الْحَيْرَة. ﴿مَالَكُم مِن زَوَال ﴾ أي: باقون مخلِّدون في الدِّنيا، وأن ليس هناك

﴿ رَوالله ﴾ خرجُوا من القبور للحساب.

﴿ مُعَدُّ وَ إِنَّ اللَّهِ مُعَدُّ وَ لَا بَعْضُهُمْ مع بعض. ﴿ ٱلْأَصْفَادِ ﴾ القُبُودِ أو الأغلال. € 1115 b

قُمْصَانُهُمْ أُو

﴿ بِلَنَغُ لِلنَّاسِ ﴾ كِفَايَةً

في العِظّةِ وَ التَّذْكِيرِ .

وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُّ لَذَرُواْ به - وَلِيعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ وَلِيذً كَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٢

لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ فَي وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعندَ ٱللَّهِ

مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ

﴿ فَلَا تَحْسَابَنَّ ٱللَّهَ تُحْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ

ذُو ٱننقام الله يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ

وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مَوْمَدِدِ

مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَكَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ

(هَوَاءٌ): مَدٌّ مُتَّصِلٌ؛ جاء بعد حرف المدِّ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ فيجبُ مدُّ الأَلِفِ أربع أو خَمْسَ حركاتٍ وَصْلاً، ويجوزُ الزيادة إلى سِتِّ حَرَكاتٍ وَقْفًا.



(الرّ): تُقْرَأُ: ٱلْفُ لَامْ رَا، من دونِ همزةِ في آخر الرّا، ويُمَدُّ حرفُ اللام ستَّ حركاتٍ لأنهُ من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، ويُمَدُّ حرفُ الرَّا حركتين؛ لأنهُ من مجموعةِ: حَيِّ طَهْرَ.

كاللك

أَوْ مَرْجُوم بِالنُّجُوم.

﴿اسْتَرَقَ ٱلسِّنَعُ ﴾ خَطِف المسموع من الملا الأعلى. ﴿ أَنْعَهُ ﴾ أَذْرَكه

وَلَحِقَهُ. ﴿ شَهَاتُ ﴾ شُعْلَةُ نَار مُنْقَضَّةً مِنَ السَّماءِ.

﴿ الْأَرْضَ مَدُدُنتُهَا ﴾ بُسطِناها للانتفاع بها. ﴿ وَرُونُونِ ﴾ مُقَدِّر بميزانِ

يُعَاشُ بها. ﴿ عَندُنا

خَزَآبِنُهُ ﴾ نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى إيجَادِهِ وَتَدْبِيره.

﴿ مَعْدُر مَعْلُومِ ﴾ بمقدار مُعيِّن تقتضيه الحكمةُ.

﴿ لَهُ مَ لَوْفِهُم ﴾ حوامِلَ للسُّحاب أو للماءِ تمُجُّهُ نيه، أَوْ مُلْفِحات

للسُخاب، أو للأشجار. الْوَغَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ الباقون

﴿ ﴾ طِينِ أَسْوِدَ مُتَغَيِّرٍ. المُسَنُونِ ﴾ مُضوَّر صُورَةً إنسَان أَجُوفَ.

> ﴿ السَّمُومِ ﴾ الرَّبِيحِ الحَارَّةِ القَاتِلَةِ.

المَنْ الله الممتُ خَلْقَه وهيأتُه لنفخ الرُّوح. المنعدين المسجود

بعد فناءِ الخلق، المستنسل العلين يابس

تحية لا سجود أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّكَ جِدِينَ عبادة. المُنتَع تَكُبُراً. (زَيَّنَّها ـ لِلنَّظِرِيْنَ) : النونُ المُشدَّدَةُ في كلا الكلمتين حرفُ غُنَّةٍ، فَتُغَنُّ حركتين، ومثلُها الميمُ المشدَّدةُ؛ فهما حَرْ فا الغُنَّة، و لا ثالثَ لهما.

(مِنْ صَلْصَلْ) : جاءتِ النونُ ساكنةً، ويعدّها حرفُ الصادِ، وهوّ من حروفِ الإخفاءِ الحَمْسَةُ عَشَرَ، فيجبُ إخفاءُ النونِ بالنطقِ بحرفِ الصَّادِ، مع المُثّةِ بمقدارِ حركتين.

هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٥٥ وَنَبَّتْهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١١٥

أضمافه وكانو

من الملائكة.

فَزعُونَ.

الْخَيْر، أو الوَلَد. ﴿ فَمَا خَعْلِنُكُمْ ﴾ فمَا

شَأْنُكُمُ الخَطِيرُ؟. ﴿ فَدَّرُمَّا ﴾ عَلِمْنَا، أو قَضْنَا وَحَكُمْنَا.

في الْعَذَابِ مَع أَمثَالِهَا.

﴿ فِيهِ يَعْتُرُونَ ﴾ يَشْكُونَ وَيُكَذِّبُونَكَ فيه. ﴿ بِعَظِمِ مِنَ ٱلَّتِلِ ﴾ بطَائِفةِ

وَقُوْمُ مُنكرُونَ ﴾ أَنْكُ كُمْ وَلا أَعْ فَكُمْ.

مِنْهُ أو من آخِرو. ﴿ وَأَنَّبِعُ أَدْبُنُوهُمْ ﴾ أي:

كنْ مِن ورائهم تذودهم لئلا يتخلف منهم أحد؛ فيناله

أَحَدُ ﴾ حتى لا يرى ما نزل بهم من العذاب.

ونَعَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ أَوْحَيْنَا ﴿ وَابِرَ مَنْ وُلاهِ ﴾ آخِرَهُمْ

وَالمرادُ جميعُهُم. وتُصْبِعِينَ ﴾ دَاخِلِينَ في

وَقتِ الصَّباحِ. ﴿يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ فرحين بأضياف لوط؛ طمعاً

أو ضِيَافَةِ أحدِ منهُمْ.

العذاب. ﴿ وَلَا بَلْنَفِتْ مِنكُمْ

﴿ ٱلْقَلْيَطِينَ ﴾ الآيسينَ من لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّ رْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّني ٱلْكِبُرُ فَهِ مَ تُبُشِّرُونَ ١٠٤ قَالُواْ بِشَّرْ نَكَ بِٱلْحَقِّ ﴿ ٱلْغَنْدِينَ ﴾ الْنَافِيةَ

فَلاتَكُن مِّن ٱلْقَائِطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

﴿ قَالُوٓ أَإِنَّآ أَرُّسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّآ ءَالَ لُوطِ

إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِينَ ٥٠ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞قَالُواْ بَلْ جِمُّنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ

يَمْتَرُونَ ١٠٠ وَأَيَّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ١٠٠ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَلُّ

وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ

دَابِرَهَا وُلَاءَ مُقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ وَ يَسْتَبْشُرُونَ 🔯 قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَاءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَٱلنَّقُواْ في ارتكاب الفاحشة.

وعَنِ ٱلْمُنلَيِينَ ﴾ عن إجارة اللَّهُ وَلَا تُخَذُّرُونِ ١ قَالُواْ أَوَلَمْ شَهَاكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ٥

(جَاءً): مَدُّ مُتَّصِلٌ؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ فيجبُ مَدُّ الأَلِفِ أربع أو خمسَ حركات وَصْلاً، ويجوزُ الزيادةُ إلى سِتِّ حركاتٍ وَقْفاً.

وسيقا ﴾ سئم آيات

وهِيَ الفاتحةُ. ﴿مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ التي تثنَّي المُعْشِينِ ١٦

قَالَ مَتَوُّلَآءِ بَنَا قِنَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرِيمِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لِيسَبِيلِ مُقَيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمَن السَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لَّايَةٌ لِلْمُوَّمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُالِمِينَ ﴿ الْمُعَالِدُ الْعَالِدُ الْعَالِدُ فَانَفَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِبِإِمامِ مُّهِينٍ ۞ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَابُ النَّيْسَ النَّالِينَ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايكتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ

﴿ وَكَانُواْيَنَحِوُنَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَا خَذَتُهُمْ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّ

وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ُ فَاصْفِحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ

ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعَنَابِهِ ۚ أَزُوْجًا مِّنْهُمْ

ٱلْعَظِيمَ ۞ لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ الْرَوْجُ امِّنْهُمُّ الْمَعْنِينِ اللهِ الْرَوْجُ امِنْهُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلُ إِنِّى اللهِ المُلْمُ اللهِ الله

اَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَسِمِينَ ﴿ الْمُعَادِدِ الْعَادِدِ الْعَادِدِ

( مَنْ وَلَاهِ): مَدُّ مُنْفَصِلٌ؛ في: هُؤَ؛ لأنَّ هاءَ التنبيهِ وألفَها ليسا من أصلِ الكلمةِ. ومَدُّ مت<mark>صلٌ في:</mark> لَاءِ.



(أَهْرِضْ) حرف الضَّادِ حرفُ اسْتِطالَةٍ، وهو حرفُ الاستطالةِ الوحيدُ؛ حيثُ امتدادُ الصوتِ مِن أُولِ اللِّسَانِ إلى آخرو.

﴿ تَعْدَلُ أَنْفَالَكُمْ ﴾ أمتعتكم الثقيلة الحمار. الأنفس الأنفس بمَشَقَّتِهَا وَتَعَبِهَا. ﴿ يَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: يخلق ما لا يحيط علمكم به مر المخلوقات، غير ما قد عدده هنا؛ في الأرض وفي البحر، ممّا لم يره البشر، ولم يسمعوا به، ولعل المرادأنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقال وأسباب الزينة ما لم

الطريق القاصد السَّبِيلِ مائِلٌ عن الْحَدِّ. الميه تيمون الهنيه تَرْعُونَ دَوَاتُّكُمْ. وَأَبْدَعَ لِمَنَافِعِكُمْ. المستخفاسة المرا البحر الملح خاصةً. ﴿ وَاخِرَ فِيدِ ﴾ جَوَّارِيَ فِيهِ تَشُقُّ المَّاءَ شِقًّا.

يعلمه البشر.

فَسْدُ ٱلتَكِيلِ ﴾ بَيَانُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بِلِعِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحيهُ ۖ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُّ وَلَوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُومِّنْهُ شرَابُ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ٥ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْثَلَوَ ٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِلَّمُ وَيَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَيْلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونِ شَيْ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْمَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِتًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ فُحلَّنَةً تَلْسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَبْتَغُواْمِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

(بَلَدٍ لَّمْ) : جاءً بعدَ التنوين حرفُ اللَّام، وهو معَ حرفِ الرَّاءِ حَرْفا الإِدغام بِلا غُنَّةٍ. فَيُدْغَلُم التنوينُ مَعَ اللَّام بلا غُنَّةٍ.

كالثالثان 17.4 13.521 85.52 وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَا وَسُبُلًا ﴿ رَوْسِي ﴾ جِبَالًا ﴿أَنْ نَمْدُ يَكُمْ ﴾ لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَذُونَ ١٠٠٥ وَعَلَامَتُّ وَبِٱلنَّجْعِ هُمْ يَهْ تَذُونَ لئلا تَتَحَرُّكُ وَتَضْطَرِ بَ يُكُمْ. اللهُ أَفَمَن عَنْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن ﴿ وَعَلَىٰتُ ﴾ معالمَ للطرق تهتدون بها. تَعُذُّواْنِعُمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿لاعْمُومًا ﴾ لا تُطِيقُوا حصْرَهَا وَٱللَّهُ يُعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ لعدم تناهيها. ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾: أي: مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُوٰتُ عَيْرُ الآلهة التي كان يعبدها المشركون. · ﴿ لا يَعْلَقُونَ شَيْعًا ﴾ : أَخْيَاآَءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ نُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَكِحِدٌ من المخلوقات أصلاً لا كسراً ولا فَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وُهُم مُّسْتَكْبُرُونَ صغيراً ولا جليلاً ولاحقراً. اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾: يصنعهم الكفار من الخشب والحجارة لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ وغير ذلك. is & view V قَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوۤاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَثُبِّتَ، أَوْ لَا مَحَالةً، نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ٱلَّا ﴿ أَسْعَلَمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أباطيلُهُمُ المُسَطَّرَةُ سَاءَ مَا يَزِرُونِ أَنْ قَدْمَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمّ في كُتُبهم. ﴿ أَوْزَارُهُمْ ﴾ آثامهُم فَأْقَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّن ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ ﴿ ٱلْفَوَاعِدِ ﴾ الدعائم وَالعُمُدِ، أُو من فَوْ قهمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ الأساس.

(أَنْ تَعِيْدً): إخفاءٌ؛ جاءَتِ النونُ ساكنةً وبعدَها حرفُ التاءٍ، وهو من حروفِ الإخفاء الخَمْسَةً عَشَرَ، فوجَبَ إخفاءُ النونِ من غيرِ تشديدِ مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.

الغان المُنوَلِقُ الْمُعْمَلِيُّ الدر ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِي ٱلَّذِينَ ﴿ عُزِيهِ مَ ﴾ يُذِلُّهُ مُ ويهيئهم كُنتُمْ تُشَنَّقُوك فِيهم قَالَ ٱلَّذِيك أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ﴿ نُشَنَّفُونَ فِيهُ ﴾ ٱلْمُوْمُ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَنفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ تُخَاصِمُو نَ وَ تُعَادُونَ الأنساءَ ظَالِمِ ٓ أَنفُسِمٌ ۚ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوَّءً بِلَحَ فيهم. ﴿ ٱلْحَرِي ﴾ الذُّلَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ الْكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأُدْخُلُوۤ أَأَبُوا بَجَهَنَّمَ وَ الْهُوَ انَ. ﴿ الله ا خَىلدىن فَهَا فَلَيثُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِّيرِينَ 🔞 🏟 وَقِيلَ الْعَذَاتِ. لِلَّذِنَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي ﴿ فَأَلَّهُ أَ السَّلةَ ﴾ أظهرُ وا هَنْدِهُ ٱلدُّنْا حَسَنَةٌ وَلَدَارُا لُأَخِرَ وَخَرُّ وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الاستسلام وَالخُضُوعَ. اللُّهُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُّري مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُلَكُمُ فَهَا ﴿ مَنْوَى ٱلْمُتَكِّمَينَ ﴾ مَأْوَاهُمْ وَمُقَامُهُمْ. مَايَشَآءُونَّ كُنْزِلِكَ يَجِّزِي **ٱللَّهُ**ٱلْمُنَّقِينِ شَالَّذِينَ نَنُوَفَّ هُمُّ ﴿ طَتِينٌ ﴾ طاهرين من الشرك، أو ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا صالحين، أو زاكية أفعالهم وأقوالهم، كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أو طيبي الأنفُس؛ ثقةً بما يلقونه من أَوْ مَأْتِيَ أَمُّرُ رَبِّكَ كُنَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ئواب الله. ﴿ وَحَاقَ بِهِم ﴾ ٱللَّهُ وَلَاكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ أَحَاطَ، أَوْ ذَالَ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْزِءُونَ 😰 بهم. (الدُّنْيا): إظهارٌ شاذًّ، جاءَتِ النونُ ساكنةً وبعدَها حرفُ الياءِ، وهو من حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ

وكونهما جاءا، في كلمةٍ واحدةٍ، فلا تُدْغَمُ النونُ في الياء.

مِن دُونِ مِي مِن مَتَى ﴾ استدلوا بوجود

هل مكة. لا لَوْ شَـَآءَ ٱللَّهُ مَاعَــُـذَا

المتنفأة

ٱلطَّلْغُوتَ كُ كلَّ مَعْبُودِ باطل وَكلَّ

داع إلى ضلالة. حَفَّتُ ثَنَتُ

هذه الأمم التي بعث الله البها

الضَّلَالَةُ أي:

مجتهدين في

أَهْ كُدِهَا.

و دَاراً، أو عطيّة

وَوَجَبَتْ. ﴿ فَعِيْهُۥ أَي: مِن

المُنْ اللَّهُ مِنْ أَوْقَالُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْسَاءً اللَّهُمَّاعَدُ نَا مِن دُونِ عِيمِن

تَىءٍ نَخَنُ وَلَآءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن دُونِهِءَ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِيرَ مِن فَبِلْهِ مَ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُمِينُ

وَالْحَدُولُولُولُولُهُ الطَّلِغُوتَ فَيَعِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّوُومِنْهُم مَّنْ

حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ الْمُعَرِضُ عَلَى هُدَنهُمُ

فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿

وعداعليه حقا ولا خن الصرالناس لا يعلمون الله المُبيّنَ لَهُمُ ٱلّذِي كَفَرُواْ أَنْهُمْ اللّذِيكَ كَفَرُواْ أَنْهُمْ

كَانُواْ كَنْدِينَ آنَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُوا اللَّهُ اللّ

لَهُ كُن فَيكُونُ فِي كَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْفِي ٱللَّهِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ

النُبُوِّئَةُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُا لْأَخِرَةُ أَكْبِرُلُو كَانُواْ

يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَيتَوَكَّلُونَ ١

(دُونِهِ مِنْ) صلةٌ صُغْرى؛ وقعتْ هاءُ الضميرِ بينَ متحركينِ ليسَ الثاني همزةً، فَتُمَدُّ الهاءُ المكسورة بمقدار حركتين.

﴿ وَاصِيّا ﴿ وَاصِيّا ﴿ وَاحِما لازماً، أوْ خَالصاً. ﴿ يَعْتَرُونَ الصَّجُونَ ﴾ بالإسْتِغَاثَةِ وَالتَّضَرُّع.

وَالْإِنْقِيَادُ للَّهِ تَعالى

(رِجَالاً نُوحِي): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ جاءَتِ النُّونُ بعدَ التنوين، والنونُ من حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ المجموعةِ في لفظِ: يومن، فيدغَمُ التنوينُ مع النونِ معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

نَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَامَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعَتَرُونَ ۖ اللَّهِ ثُمَّ السُّكُمُ

إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فريقٌ مِّنكُم برَجَّمْ يُشْرِكُونَ 🚳

اللاللة

هذا الكفي.

يحلُّ بكم من

عَلَى اللَّهِ.

وَ تَتَغَيُّنُ.

وَالكفر. == ( x × y )

أُو حَقًا.

﴿ مُفَاظِدَ اللهِ الله

بهم إلى النار.

﴿ يَدُمُّهُ ﴾ يُخفيه

﴿ كُفَلِيٌّ ﴾ مُعَلِّلُ يُ

العذاب في هذه الدار، وفي الدار

(نَصِيْبًا مَّمَّا): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ جاءَ حرفُ الميم بعدَ التنوين، ثم جاءتْ نونٌ ساكنةٌ مُدْغَمَةٌ في الميم الثانية؛ لأنَّ أصلَها: مِنْ مَا، وهذا إدغامٌ بغُنَّةِ آخَرُ.

﴿ لَعَمْ أَ ﴾ لَعظَةً عَظِيمَةً وَدَلالةً عَلَى قُدْرَتِنَا. ﴿ فَرَبُ ﴾ مَا في الكرش مِن الثُّفِّلِ. ﴿ عَكُرًا ﴾ خَمْرًا (ثمَّ حُرِّ مَتُ بالمدينة). ﴿ أَوْحَىٰ رَبُّك ﴾ الإبحاء هنا الإلْهَامُ والإرشادُ أو التسخير. ﴿ يُونَا ﴾ أَوْ كَارِ أَ تَسْفًا لتغسل فيها. ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ يَبني الناسُ مِنَ الخَلايَا لِلنَّحْل. ﴿ ذُلُلا ﴾ مُذَلَّلَة مُسَعَّلَة ﴿ أَرْزَلِ ٱلْمُسُرِ ﴾ أردنه

وَالْهَرِم). ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ﴾ فَوَسَّمَ مَنْفَكَّرُ وِنَ ١٠ وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُو ثُمَّ مَنْوَفًا كُمَّ وَمِنكُمُ مَّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَل على بعض عباده؛ وضيقه على بعض عباده حتى صار لا بجد القوت، وذلك لحكمة بالغة. ﴿ فَهُمْ ﴾ أي: المالكون

﴿ فِيهِ سَوَانًا ﴾ أَفَهُمْ في الرَّزْق مُسْتَوُ وِنَ؟! لَا. ﴿ وَحَفَدَهُ ﴾ خدماً وَأَعْوَاناً، أَوْ أَوْلادَ أؤلاد.

﴿ أَفِيالْنِطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ الباطل: هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضرُّ وتنفع.

وَاللَّهُ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَهُ مَمَّا أَنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْةُ لِقُوْمِ دَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةُ نُسْق في يُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَّثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ آبِغًا لِّلشَّارِ بِينَ وَمِهِ رُمُهِ َ تِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَغْنَابِ لَنَّجِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ بَعْقِلُونَ ١٠٥ وَأُوْحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنَ ٱتَّخَذى مِنَ ٱلْجِيَالِ بُنُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كَلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا وَأَخَسُهِ (الْخَرُفِ شَرَاكُ ثُمُّنَافُ أَلُو ٰنُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ

> ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ مُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ مِآدِّي رزْقِهِ مْرَعَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبَنِعْمَةِ الله يَحْحَدُونِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورْ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ لطِّيِّبَتِ أَفِياً لَبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ

(بنِعْمَتِ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ، كما وردتْ في أُحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في كتابِ اللهِ، فيوقفُ علمها بالتاءِ.

يناً ﴾ من جهتنا.
الأحرار الذين
الأحرار الذين
يملكون الأموال،
ويتصرفون بها
كيف شاؤوا.
في وجوه الخير،
في وجوه الخير،
أنواع البر
والمعروف.
أناع ألبر
والمعروف.
أناع ألبر
والمعرف.

وَعِنَالٌ.

﴿ كُلُنْجِ ٱلْبَصَرِ ﴾ كَخَطُفَةِ بِالْبَصَرِ،

وَاخْتَلَاس بِالنَّظرِ.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأُمَّشَالَّ إِنَّاللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُه لَا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَـ لَا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْتُ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًّا هَلْ يَسْتُوْ. ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ فَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلُنُ أَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَ لُّعَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهِلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّ مَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمُ رُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَـر أُوْهُوَ أُقِّ رَبُّ إِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَلَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ نُوَّمِنُونَ ﴿

(رِ<mark>زْقاً حَسَناً): إظ</mark>هارٌ؛ جاءً حرفُ الحاءِ بعدَ التنوينِ، وحرفُ الحاءِ هو من حروفِ الإظهارِ، وهي حروفُ الحلقِ، فوجبَ إظهارُ التنوينِ مع الحاءِ من غيرِ غُنَّةِ.

﴿ مُتَنعًا ﴾ تَنْتَفِعُونَ بِهِ في مَعَايشِكُمْ وَمَتَاجِرِكم. ﴿ لِلنَّالَا ﴾ أشتاء تَسْتَظِلُونَ عَا كالأشجار. وأكتنا المتواضع تَسْتَكُونَ فيها (الغيرانَ) [الكهوف والمغارات]. المترسل في مَا تُلْتُ مِنْ ئيّاب أوْ دُرُوع.

الضُّوْتِ وَالطُّعِنِّ فِي خُرُوبِكُمْ. الأفترنستغيرة ولا يُطْلَبُ مِنْهُمْ إِرْضَاءُ وَيُطَرُونَ ﴾ يُمْهَلُونَ

﴿ يَعْبِكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾

وَيُوْخُرُونَ. ولسَّة الاستسلام والانقياد لخكمه

تعالى.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُنُو تِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن ٱلْأَنْعَامِ بُنُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِ وَمِنْ أَصْوافِهَا وَأَوْكَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَاعًا

اللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخُلُقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ ٱلْحِيَالِ أَكْنَاوَجَعِلَ لَكُمُّ سَرَبِلَ تَقْبِح

ٱلْحَرَّ وَسَرَبِلَ تَقَكُمُ بَأْسَكُمْ كُذَٰلِكَ يُتَمُّ نَعُمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ٱلْبَلَنْغُٱلْمُبِينُ ۞ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عُ أَرُهُمُ أَلْكُ فُرُونَ ١٠٠ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلّ

شَهِيدًا ثُمَّ لَا نُوُّ ذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُّواْ وَلَا هُمُ ثُنْتَعُنُوْنَ هُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُرُ

مُنظَرُونِ ۞ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ

قَالُواْرَ يَنَا هَنَةُ لَآءِ شُرَكَاَ قُوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ

فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ يَذِبُونَ ۞ وَأَ

إِلَىٰ اللَّهِ يَوْمَيِذٍ ٱلسَّالَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳

(نِعْمَتَ) : وردتْ بالتاءِ المبسوطَةِ، وهي هكذا في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، فيوقَفُ عليها بالتاء.

يَتُولِعُ الْفِيْدَانِيُّ الْمُعِيدِةِ الْمُعِيدِةِ الْمُعِيدِةِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعِمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعِمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعِيقِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعْمِدِيقِ الْمُعِمِيقِيقِيقِ الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِ الْمُعِمِيقِيقِ ال الله ﴿ نَأْمُ مُ الْعَدَلَ ﴾ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّرُواْ عَن سَبِيل اللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ بالاغتدال والتوشط في الأُمُور اعتقاداً ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَنُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ وَعملًا وَخُلُقاً. ﴿ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ إِنْقَانَ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ أَنفُسِهُم وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ العَمل، أَوْ نَفْع هَا وُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بَنْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى ﴿ ٱلْفَحْشَلَهِ ﴾ الذنوب المفرطة في وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ التَّطَاوُ ل وَالتَّجَبُّر عَلَى وَٱلْمُنْكَرِواَلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ رَ قِساً، ضَامِناً. ٥ وَأُوفُواْ مَهُ لِهِ اللَّهِ إِذَا عَنِهَ لِأَتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ ﴿فُوَّةٍ ﴾ إبْرَام وإخكام. بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ كُفِيلًا ۚ إِنَّ ﴿ أَنْكُنَّا ﴾ أَنْقَاضاً، مَحْلُولَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُو نُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ ﴿ رَخَالًا بَيْنَكُمْ ﴾ غَزْلَهَا مِنْ يَعْدِقُوَّ وَ أَنْكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَنْمَانَكُمْ دَخَلاً مَفْسَدَةً وَ خِنَانَةً وَخَدِيعَةً بِيْنَكُم. يَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً فِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَسُلُوكُمُ ﴿أَن نَكُونَ أَمَّةُ ﴾ بأن تكون حماعة. ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ مُومَ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِكُونَ 🔞 ﴿ مِي أَرْقَ ﴾ أَكُدُ وَأَعَرُ وَأَوْفَرُ مَالًا. وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن ﴿ يَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ١٠ يَخْتَبرُكُمْ بِهِ هَلْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَيْسُعُانُ عَمَّا كُنتُوتُ مَعَمَا كُنتُوتُ مَعْمَالُونَ تَفُونَ بِعَهْدِكم.

(اُ<mark>مَّةٍ شَهِيْداً</mark>): إخفاء؛ لمجيء الشينِ بعدَ التنوينِ، والشينُ من حروفِ الإخفاء الخمسَةَ عَشَرَ. ثم في كلمةِ: (شهيداً): مَدُّ عِرَضِ وهو عِرَضٌ عن فتحتينِ في حالةِ الوصلِ، ويُمَدُّ حركتينِ.

(صَدَدَّتُم): اجتمعتْ دالٌ ساكنَةٌ وبعدها تاءٌ متحركةٌ، فتدغمُ الدَّالُ في التاءِ من غير غُنَّةٍ، وهو إدغامٌ متجانِسٌ؛ لأنَّ الحرفين اتَّحدًا في المخرج واختلفا في بعض الصَّفاتِ.

﴿ يُعَلِّمُهُ أَي: يُعَلَّمُ محمداً على

﴿ يُلْمِدُونَ إِلَيْنَ يُمِيلُونَ، وَيَنْسُبُونَ الله أنهُ يُعَلِّمُه.

﴿ إِلَّامَنْ أَكْرَبُ هذه الآية فيمن خشى على نفسه

القتل؛ فإنه لا إثم عليه في قول يقوله، أو فعل يفعله؛

كالسجود لغير الله، ان صدر منه ذلك وقلبه مطمئن

بالإيمان، ولا يحكم عليه بالكفر. ﴿ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرُكِ

اي: رضي به، واطمأنّ إليه، فعليه غضتُ الله، وعقابُه.

﴿ أَسْتَحَبُولُ اخْتَارُوا و آثرُوا.

﴿ طَبِعُ خَتم. ﴿ لَاجْرَهُ حَنَّ

وُثَبَتَ، أَوْ لَا مِحَالَةً، أو حقًا.

﴿ لِلَّذِينَ هَاجِكُولُهُ لَهُمْ بِالْوَلايَة وَالنَّصْرِ ، لا عَلَيْهِم.

﴿ فَيْسَالُوا النَّلُوا

وْعُذِّبُوا لإسلامِهم.

وَصِيَرُوٓ أَالِبُ رَبُّكُ مِنْ يَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَرِّ لِسَابُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَميُّ وَهَٰ ذَالِسَانُ عَرَبِيُّ مُّيِئُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ الله الله عَمْن كُفَر وِالله مِن بَعْدِ إِيمَنيه عِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ كُالْإِيمَن وَلَكِكن مَّن شَرَّحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ نَفِينَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمُّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَا فِلُونَ فِي لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ اللَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ يَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَهِدُواْ

(مُبِينٌ) (أَلِيْمٌ) (الكاذِبُونَ)؛ مَدٌّ عارضٌ للسكون؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليه بِالسكونِ، وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ: سِتُّ حركاتٍ، أو أربعٌ، أو حركتانِ. ﴿ يَجْدُدُونَ نَفْسِهُ أي: یاتی کل انسان بجادل عن ذاته لينجو، ولا يهمه غيرها. وَضَرَتَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ هو مثل ضوبه اللهُ لأهل مكة قرية من القرى الظالمة؛ لتتعظ قريش فلا تستمر على ضلالها. ﴿ رَغَلُهُ طُيًّا واسعاً، أو هَنِيناً لا ﴿ وَٱلدُّهُ المسفوح، وهو السائل. ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِينِ أَي: الخنزيز بجميع المَا لِعَمْ اللَّهِ مِنْ ذكر عِنْدَ ذَبْحِه اسمُ غيره تعالى. ﴿ أَضْطُرُ وَعَتْهُ الضِّرُ ورّة إلى التَّنَاوُل منه.

﴿ غَيْرَ بَانَ عَيْرَ

﴿ وَلَاعَـــا﴾ وَلا مُتجَاوِز مَا يَسُدُّ

طَالِبٍ لِلْمُحَرَّمِ لِلَذَّةِ أو اسْتِثْثَار.

ه يَوْمَ تَأْقِي كُلُ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ عِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ اللَّهُ وَصَرَبَ اللَّهُ مُثَلًا قَرْنَةً كَانَتْءَامِنَةً مُّطْمَينَّةً يَأْتِبِهَا رِزْقُهَا رِغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِلَّاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انُواْيَصْ نَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ السَّافَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيّا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَكُلُّ وَهِنْذَاحُرَامُّ لِنَّفَّ رُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّالَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهُ لَكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ السَّمَّتَعُ قَلِيلٌ وَلَمْمْ عَذَابٌ أَلِيمُ إِن وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🚳

(نِعْمَتَ؛ وردتْ بالتاءِ المبسوطَةِ في أَحَدَ عَشَرَ موضِعاً في كتابِ اللهِ، فيوقَفُ عليها بالتاءِ.

الطُّوْرِ وَرُكُوبِ الرَّأْسِ. ﴿ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بَعَدِذَ لِكَ ﴾ أي: من بعد عملهم للسوء. ﴿ وَأَصْلَتُوا ﴾ أعمالهم التي كان فيها فساد. ﴿ إِنَّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ من بعد هذه التوبة. ﴿ كَانَ أَمَّهُ ﴾ مُعَلَّماً لِلْخَيْرِ، أو مؤمناً وَ حُدُهُ. ﴿ فَانتَا لِنَّهُ ﴾ مُطبعاً خاضعاً له تعالى. ﴿ حَيْفًا ﴾ مَائِلًا عَن الباطل إلى الدِّين الحقّ. ﴿ آَحَنَنَهُ ﴾ اضطَفَاهُ و اخْتَارَهُ للنُّوَّة. ﴿ مَنْ اللَّهُ إِلَى: خَصْلَة حسنة، قيل: الولد الصالح، وقيل: النبوة، وقيل: هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان. ﴿مِلْةُ إِنْ هِيدَ﴾ شريعَتُهُ، وَهي التَّوحيدُ. ﴿ حُمِلَ ٱلسَّنَّ ﴾ فرض تغظيمه وَالتَّخَلِّي فيه لِلْعِبَادَةِ. ﴿ضَيِّق﴾ ضِيق إِنَّ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ صَدْرٍ وَحَرَجٍ.

كاللا ﴿ بِمَهَدَّةِ ﴾ بتَعَدَّى

(لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ): جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الراءِ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ، فهوَ إدغامٌ بلا غُنَّةٍ، والإدغامُ إدخالُ حرفٍ ساكنِ في حرفٍ متحركٍ بحيثُ يصيران حرفاً واحداً مشدَّداً منْ جِنْسِ الثاني. سورة الإسراء ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، ﴾ جَعَلَ الْبُرَاقَ يَسْرِي بِهِ ﷺ. 4 Kins لد فعه

﴿ وَكِيلًا ﴾ رَبًّا تَكِلُونَ إليه أمورَكم. ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ أخصُ ذُرِّيَّةً ، أَهُ نَا ذُرْبُهُ. ﴿ وَلَنَعْلُنَّ ﴾ لَتُفْرِطُنَّ في الظلم والعُدُوان. ﴿ وَعُدُ أُولَنَهُما ﴾ العقاتُ الموعودُ عَلَى le Kaal. ﴿ أُولِي مَأْسِ ﴾ ذَوى قُونَ وَبَطْش في الحرُوب. ﴿ فَجَاشُوا ﴾ تَرُدُوا لطلكم باستقصاه. ﴿ خِلْنَلُ ٱلدِّيَارُ ﴾ وَسَطَعًا ﴿ ٱلْكُرِّهُ ﴾ الدُّولَة وَالْغَلَّةِ. ﴿ نَفِيرًا ﴾ أَكُثرُ عَدَداً، أو عَشْدَةً مِنْ أغدائكم. ﴿ لِنَكُمُ أَوْجُوهَكُمْ ﴾ لِيُخْزِنُوكُمْ خُزْنَا يَبْدُو في

﴿ وَلِسُنَهُوا ﴾ لنفائد ا

﴿ مَاعَلُوا ﴾ مَا اسْتُو لَوُ ا عَلَيْهِ

المنورة الانتااغ

لسم الله الزَّكُمْنِ الزَّكِيرِ مِّ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَيْ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدُ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بِنَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنْزِيَهُ مِنْ ءَايِئِنَاۤ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ

هُدًى لِّبَنَّ إِسْرَاءِ مِلَ أَلَّا تَنَّاخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحً إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ٢

وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِي إِسْرَهِ يِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُأُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارَّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَ ذَنَكُم بِأَمُوال وَننين وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعْدُاً لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُ لُوا ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةِ وَلِيُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبُّهِ إِلَّا ٥

هاءُ الضميرِ إذا جاءَتْ بينَ متحركينِ، ليسِ الثاني همزةً، فهي صِلَّةٌ صُغْرى؛ حيثُ نَمُدُ هاءَ الضمير فتصبحُ الكسرةُ ياءٌ، والضمةُ واواً، فتقْرَأَ: (بِعَبْدِهِي) و(حَوْلَهُو) و (لِنُريَهُو) ويُمَدُّ مقدارَ حركتين.

المان مُدنّة ﴾ للثالثة. المنتقا ﴾ إلى عقوبتكم. المنتقبة اله مهاداً وفرانساً. الطُّرق (ملة الإسلام؛

والتوحيد).

وينغ المتن الني ك وهو
دعاه الرجل على نفسه
وولده عند الضجر بما لا
يُحِبُّ أن يستجاب له.
وعنه لربه بالخير لنفسه

والرزق ونحوهما. ﴿لَيْلَوْوَالنَّهَارُ ﴾نفسَهما أو نَيْزِي الليل والنهار. ﴿مُحَوِّناً مَايَةَ أَيْلٍ ﴾خلفًا الْقَمَر مَطْمُوسَ النُّورِ مُظْلِماً.

وأهله؛ كطلب العافية

﴿ النَّهُ النَّهُ الْمُبَارِهُ مُبْعِيرَةً ﴾ الشَّهُ مُن مُضيئة مُنيرَة لِلاَّبْضَارِ . النَّرْتُ مُلِّيرًة ﴾ عمله

المقدَّرَ عليه لا يَنْفَكَّ عَنْهُ. (مييكا )خاسِباً وَعَادَاً، أَوْ

مُخَاسِباً. ﴿ اَزْرُ وَالِدَا ۗ ﴾ لا تخبلُ نفسُ آلِمَةً. ﴿ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ

﴿ رَبَّ الْمَرْفِي ﴾ أَمْرَنا مُتَنَفِّيهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ. ﴿ يَسَنُّوا ﴾ فَتَمَرُّدُوا وَعَصَواً.

﴿ تُرْزَعُهَا ﴾ اسْتَأْصَلْنَاهَا، وَمَحَوْنَا آثارَهَا. ﴿ تُرُونُ ﴾ الأمم المكذَّبَةِ.

عَسَهِ رَثُكُمُ أَن رَحْمَكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمُ عُدِّناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُنفر حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَكُبُشَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كُبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا 🔞 وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَ مُرِبَّا لَخَيْرَوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانَّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايِكَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن َّتُكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُمُ ٱلسّنينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَهَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُحْرُجُ لَهُ يُومُ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا مَلْقَنَهُ مَنشُورًا ١٠٠ ٱقُرأُ كِنْبِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْمُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن أَهْ تَدَى فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا الْفَهُو إِذَآ أَرُدُنَآ أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَرًا بَصِيرًا

(يَدُعُ) : وردتُ محذوفةَ الواوِ في خمسةِ مواضعَ، وثبتتْ في غيرِها، وحذفُ الواوِ هُنا في الرسم وفي اللفظِ، ويوقَفُ على الحرفِ الأخيرِ.

﴿ لِلْأَوْمِينَ﴾ للِتَّوَّابِينَ مِمَّا يَفُرُطُ

﴿ وَمَاتِذَا ٱلْفُرِينَ عَفَّمُ

أي: أعط قريبك من النسب حقه، وهو

مَّن كَانَ ثُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهُنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ١٥ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْنُهُم مَّشَكُورًا ١ كُلُّا نُمِدُّ هَلَوُلآء وَهِلَوُ لآء مِنْ عَطَلَه رَبِكُ وَمَاكَانَ عَطَاءَ وُبِكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا سَلُغَنَّ عندَكَ ٱلْكِيرَ أَحَدُ هُمَآ أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهَرْ هُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًاكَ رِيمًا ﴿ وَٱخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَارَسَّانِي صَغِيرًا ١ وَيُكُونُوا صَالِحِينَ صَغِيرًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَإِنَّاهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْفِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّٱلْمُبَذِّرِينَ صلة الرحم التي أمر كَانُوَ أَإِخُوَ نَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١

(قُل لَّهُمَا): إدغامٌ متماثِلٌ، اجتمعتِ اللامُ الساكنةُ واللامُ المتحركةُ. (قُل رَّبِّ): إدغامٌ متقاربٌ، وهو باجتماع اللام الساكنةِ مع الراءِ، والقافِ الساكنةِ مع الكافِ مثل: (أَلَمْ نَخْلُقكُمْ).

اضطرك إلى ذلك الإعراض.

كِنَايَةٌ عَنِ التَّبْذِير

والإسراف.

فَقْرِ وَفَاقَةٍ. ﴿خِطْنًا كِيرًا ﴾ إثماً

﴿ سُلْطُكُ ا ﴾ تَسَلُّطاً عَلَى الْقَاتِلِ

بالميزان العدل.

﴿لَا نَقْتُ ﴾ لا تَثْبَغ. وَمُرَيًّا ﴾ فَرَحاً وَبَطراً،

وَاخْتِيَالًا وَفَخْراً.

وَعَاقِيَةً.

ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَابَ مَسْعُولًا ١ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ بالقِصَاصَ أو الدِّيةِ. ﴿ لِلْغُ أَشُدُهُ ﴾ قوته على

ذَلِكَ خَيْرٌوُأَحْسَنُ تَأُويلًا نَ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ حفظ ماله، ورُشْدَه فيه. ﴿ بِٱلْفِسْطَائِي ٱلْسُتَقِيمُ ﴾ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتِكَ كَانَ عَنْدُمَسْتُولًا 🗑 ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ مَآلاً

وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ١ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيَّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكَّرُوهًا ١

(مَيْسُوراً): في حالةِ الوقفِ مَدُّ عِوَضٍ، وهو عِوَضٌ عن فتحتينِ في حالةِ الوَصْل، وهو يقعُ عند الوقفِ على تنوين النصب، فيقرأ: مَيْشُورَا، ويُمَدُّ مقدارَ حركتينَ. ﴿ ذَلِكَ مِنْ آ أَوْ حَنْ إِلَيْكَ رَفُّكَ ذَٰ لِكَ مِمَّا أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمةَ ۚ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مِنْ لَكُمُّهُ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم ذكر من التكاليف ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّهُ مَلُو مًا مَّذْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم السابقة مما أوحي إليك ولك من الأحكام بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنْثَاَّ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ۞ المحكمة التي لا يتطرق اليما فساد. ﴿ مُدِّورًا ﴾ مُعَداً من وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذِّكَّرُواْ وَمَامَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا @ ﴿ أَنَّا مُنَكُّرُ رَبُّكُ ﴾ قُل لَّهُ كَانَ مَعَدُرَ ءَالِمَنُّهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا تَنْغَوْاْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا أَفَضَّلَكُمْ رَبُّكُمْ 9:50 ﴿ مَرَّفْنَا ﴾ كَرُّ زُنَّا القَّوْلَ اللهُ سُبْحَنَهُ وَيَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠٠٠ تُسَبَّحُ لَهُ ٱلسَّمَواتُ بأسالي مختلفة. ﴿ فَقُولًا ﴾ تَمَاعُداً ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَحَدِهِ وَلَكِن وَإِعْرَاضاً عَن الحقِّ. ﴿ لَا يَعْوَا ﴾ لَطَلُهُ ١. لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ﴿سَبِيلًا ﴾ بالمغالبة وَ الممانعة . ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَيَمْنَ ٱلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا ﴿ حِبَابًا مُسْتُورًا ﴾ سَايِراً، أوْ مَسْتُه را عن الحِسِّ. مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ ﴿ أَكِنَّهُ ﴾ أغطنة كثرة مَانِعَةً. وَقُرا ۗ وَ إِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَ إِن وَحْدَهُ وَلُّواْ عَلَىٓ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا ووفراً الصماما وثقلا في السَّمْع عَظِيماً. اللُّهُ نَحُنُ أَعْلُمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۗ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُونَ ﴿ مُ مَناجُونَ ﴾ مُتنَاجُونَ في أمرك فيما بينهُم. إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ مَسْحُورًا ﴾ مغلوباً على عقله بالسِّخر، كُنْفُ ضَرَبُواْ لَكَ أَكْمُ مَا لَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا أو ساحراً. ﴿ وَرُفْنَنّا ﴾ أحدَ اءَ مُفَتَّتةً، أَوْ تُرَاباً أَوْ وَ قَالُوٓ أَأَءِ ذَا كُنَّا عِظْهَا وَرُفَانًا أَءِ نَّا لَمَتْهُ ثُونَ خَلْقًا حَدِيدًا @

(مِمَّا أَوْحَىٰ): الميمُ المُشَدَّدَةُ حَرْفُ غُنَّةٍ، تُغَنَّ بمقدارٍ حركتينٍ. وهنا أيضاً مَدَّ منفصلٌ؛ حيث جاء بعد حرفِ المَدَّ همزةٌ في أولِ كلمةِ ثانيةٍ، وفي مَدَّهِ ثلاثةٌ أَوْجُهِ.

قُلْ كُوْفُوا حِجَارَةً أَرْ حَدِيمًا ﴾ معناه: لو

كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم اللّه كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم كما خلقكم أول مرة.

﴿ خَلْفَا يُسْتَا يَكُبُرُ فِ مُسُدُورِكُونَ ﴾ أي:

يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد مباينةً للحياة.

للحياه. فللزِكُمْ ﴾ أَبْدَعَكُمْ وَأَخْدَنَكُمْ. فَتَنْعَشُونَ ﴾

يُحَرِّكُونَ استهزَاءً... فَيْهِ \* مَنْقَادِينَ انْقَيَادَ الحَامِدِينَ لهُ. فِيْعَ بِيْبَمْ \* كَفْسِدُ وَيُهِيجُ الشَّرَّ بِينِهِمٍ.

> ﴿ وَرُورٌ ﴾ كِتَاباً فيهِ تحميدٌ وتمجِيدٌ وَمَوَاعِظ.

﴿ وَمِيلًا ﴿ نَفْلَهُ إِلَى عَيْرَكُمْ مِمَّنْ لَمَ عَيْرُكُمْ مِمَّنْ لَمَ يَعَلَّدُهُمْ.

﴿ لَوَسِيلَةً ﴾ القُرْبَةَ بالطَّاعةِ وَالعِبَادَةِ.

ا قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا اللَّهِ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُثُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّقُلُ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرْيِبًا اللَّهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَيْتُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِسْنِ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهِ أَكُو أَعْلَمُ بِكُوَّ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُو أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّ بْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۗ فَا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبَيِّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ ذَبُورًا إِنْ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشُّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا إِنَّ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى بِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ كَانَ مُعَذُورًا ١٠٠٠ وَرُاسَ وَإِن مِّن قَرْبَةِ إِلَّا نَعَن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكَ مَةِ أَوْ مُعَذِّنُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا

(حِ**جارَةً أَوْ)** : إظهالٌ: لمجيء الهمزة بعدَ التنوينِ، والهمزةُ منْ حروفِ الإظهارِ، وهيَ: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ، فينطَقُ بالحرفِ من مخرجهِ من غيرِ غُنَّةٍ. التي سأل عنها أهل مكة رسول الله عنها أهل مكة رسول الله عنها أن يحقفها لهم؛ كجعل الصفا ذهاً،

رسول الله الله أنه أن يحقفها لهم؛ كجعل الصفا ذهباً، وأن ينحي عنهم جبال مكة.

﴿ لَيْرَةُ ﴾ آلَةً لِللهُ وَاضِحَةً ﴿ لَمُنْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ لَكُمُ أَوْا بِهَا ظَالِمِينَ، فَأَمْلَكُوا. ﴿ لَمُنْكُواللَّهِ فَيْ الْمُمْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ ا

ني كفرهم وتمودا. ويتك الخبرني. وتشيك التيتم الم المشترات عليهم، أو المشترات عليهم، الم واستغير المستخف. واستغيرا، وأزعج. واستغيرا، وأزعج. عليه وتشقير.

فِيْنِيْكُ وَرَجِيلِكَ ﴾ بِكُلُ زاكب وَمَاشِ فِي معاصي الله. هُرُورًا ﴾ بَاطِلًا وَخِذَاعاً.

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّ بَ جَاٱلْأَوَّلُونَّ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخُويفًا ١ وَأَدْ قُلْنَا لَكَ إِنَّرِيِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِثْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ اِنْ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَرَيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَانًا كِبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَ قِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ قَالَ ءَأُسْجُذُلِمَنْ خَلَقْتَ طِسنًا ۞ قَالَ أَرَءَ نَنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ وِ إِلَّا قِلْكِ لَا شَهُ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَّ جَهَنَّهُ جَزَآ ؤُكُمْ جَزَآءُ مُّوْفُورًا ١١٠ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ أَنْذِى يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْمِحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

(**أَنْ كَذَّبَ)** : إخفاءً؛ جاءً حرفُ الكافِ بعدَ النونِ الساكنةِ، والكافُ من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةُ عَشَرَ، فوجبَ إخفاءُ النونِ بالنطق بها من غير تشديدِ مع الخُنَّةِ بمقدار حركتين.

﴿ سُلَيَّن تَدَّعُونَهُ من الْكَهَ، وذهب عن خواطر کم، ولم يوجا لإغاشكم ما كنتم صنم، أو جن، أو صنم، أو بض، أو بشر. ﴿

تخت النَّرى. ﴿ عَاصِـًا ﴾ رِيحاً شديدة تزييكم بالحضباء. ﴿ قَاصِلًا ﴾ عاصفاً شديداً

مُهْلِكاً. ﴿يَسِكُ ﴾ نَصِيراً أَوْ مُطَالِياً بالثَّأْدِ مِنَّا. ﴿يَسِيدُ ﴾ قَدْرَ الخيط في شِقَّ النواةِ؛ منَ الجزاء. ﴿يَقِيدُنِكَ ﴾ ﴿يَقِيدُنِكَ ﴾

وليتنونك في الفئنة لَيُروقِعُونَك في الفئنة وَلَيْضُرِفُونَك. المَّنْ فَيَقَلَّمُ عَلَيْسًا ﴾ لِتَخْتُلِقَ وَتَتَقَوَّلُ عَلَيْنا.

> ﴿رَكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ تميلُ إليهم. ﴿مِنْمَكَ ٱلْكِيْوَةِ ﴾ عذاباً مُضَاعَفاً في

عدابا مصاعفا في الحيّاةِ الدُّنْيا.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَعَنكُرُ اللَّهِ الْمَا بَعَنكُرُ إِلَّ الْإِنسَانُ كَفُورًا اللَّهِ الْفَالْمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ لِكُمْ جَانِبَ ٱلْمُرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ لِيَكُمْ عَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ

بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفُرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ

لَكُرْعَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْكُرَّمَنَابَنِي عَادَمُ وَحَمَلَنَاهُمُ فِي الْمَرِواللَّهِ الْمَعَلَىٰ اللَّهِ مَا الطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمُ عَلَىٰ

كِثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّأْنَاسِ بِإِمْمِهِمُّ فَمَنْ أُوقِيَ كِتَبْهُ بِيَمِينِهِ وَفَأُوْلَتِهِكَ يَقْرَءُونَ

وَعَ مَنْ مُ مُوْمَ لِكُنْ اللَّهُ مِنْ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَاتَ فِي هَالِهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

أَعْمَىٰ فَهُوَفِ ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَ اعَنْهُمُ

وَإِذَا لَآتَغَنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوَلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدَّكِدتَّ لَوَ اللَّا ثَغَنْكَ ضِعْفَ لَوَكَ أَلِثَهُ فَنْكَ ضِعْفَ لَوَكَ أَلِثَهُ فَنْكَ ضِعْفَ

الْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَايَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

(أَغْرَضْتُمْ وَكَانَ): اجتمعت الضاد مع التاء وهما مختلفان في المخرج والصفات، فهما ليسا مدغمين وحكمهما الإظهار. ثم جاءت الميمُ ساكنةً وبعدَها الواوُ، فهو إظهارٌ شفويٌّ. ﴿ لَنَا يُعَاثُّونَكُ ﴾ لتستَخفُه نُكَ وَإِنكَ ادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكِ مِنْهَا ۖ وَيُزعِجُونَكَ. ﴿ غَوْيِلًا ﴾ تغييراً وتبديلًا. وَ إِذَا لَّا مَلْتُهُ وَكَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ مَنْ قَدْ ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمِينِ ﴾ بَعْدَ، أَوْ عِند زُوَالِهَا عِنْ كَبد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَحِدُ لِسُنَيْنَا تَحُوبِلًا ﴿ كَا أَمُو ﴿غَيِّقِ ٱلَّتِلِ ﴾ ظُلمتِهِ ، أَوْ ٱلصَّهَا وَهُ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ إِنَّ ﴿ وَقُدْ مَانَ ٱلْفَحْرُ ﴾ وَأَقَمْ صلاة الصُّبح. ﴿ فَتَهَجَّدُ ﴾ التَّهَجُدُ: قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ـ الصَّلاةُ لَيْلًا بعد الاستنفاظ. نَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ١ وَقُل رَّبّ ﴿ نَافِلُهُ لَّكَ ﴾ فريضةً زائدة خاصة بك. أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن ﴿مَقَامًا عَنْمُودًا ﴾ مقام الشفاعة العظمى. ﴿مُنْظَرِصِدَق ﴾ إذخالًا لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيطِلُ ۚ مَرْضِيًّا جَيْداً فِي أُمُورِي. ﴿سُلطَ نَاتَصِيرًا ﴾ قهراً إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ اِنِ مَاهُوَ شِفَآَّ وعزاً ننصر به الإسلام ﴿ وَرَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ﴾ زَالَ وَرَحْمُةُ لِلَّمُوُّ مِنِينَ وَلَا نَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَإِذَآ وَاضْمَحَلَّ الشرك. Syla & (ILE) بسبب كُفْرهم به. أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِحِانِيةٍ فِي إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا ﴿ وَنَا عِمَانِيٌّ ﴾ لَوى عطفة تكثراً وعناداً. اللهُ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى ﴿كَانَ مِوْسًا ﴾ شديد اليأس والقُنوط من سَبِيلًا ﴿ وَمَسْتَلُونَكَ عَنَ ٱلرُّوحَ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي ﴿شَاكِلَتِهِ ﴾ مَذْهَبِهِ الَّذِي نشاكل خاله. وَ مَآ أُوتِتُ مِ مَنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِنِ شِيئُنَا لَنَذْ هَ بَنَّ ﴿وَكِيلًا ﴾ مَنْ

(مَنْ قَدْ): جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ القافِ، وهو منْ حروفِ الإخفاءِ، فوجبَ إخفاءُ النونِ من غيرِ تشديدِ معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.

بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجَدُلُكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

يَتَعَهَّدُ بإعادَتِهِ

إلىك.

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رِّيْكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَاكَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٨٥ قُلُ لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَيْ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ بأساليت مختلفة. لَا يَأْتُونَ بِمثْله عَ وَلَوْ كَابَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّيٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِ بِ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُّتِن يَخِيلِ وَعِنَب فَنُفَجِرا ٱلْأَنْهَارِ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أُوتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا وَعِياناً، أو جماعةً زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأَتِي بِٱللَّهِوَٱلْمَلَيْكِ فَبَيلًا 🐠 ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ أي: أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَقُ رَؤُهُ قُلْسُبْحَانَ رَبِّهُ لَ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ١ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُوِّمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ٓ إِلَّا أَن قَالُوۤ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠ قُل لَوْكَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْ كُتُيمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّرِ - ٱلسَّمَآءِ ملَكَ ارَّسُولًا ۞ قُلْ كَغَيْ بِٱللَّهُ شَهِيدًا بَنْنِي وَ بَنْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بِصِيرًا ١

والعالقات ﴿ ظَهِيرًا ﴾ مُعِيناً.

﴿ صَرِّفَنَا﴾ رُدُدنا

﴿ كُلِّ مَثْلُ مِعنى

غريب حسن

﴿ كَنْوَرُاهِ

جُحُوداً للحقّ. ﴿ نَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُ

تَنْضَتُ ماؤُها. ﴿ كِسَفًّا ﴿ فَطَعاً.

﴿ مِّسَلُّهُ مُقَالِلَهُ ﴾

﴿ زُخْرُفِ﴾ ذَهَب.

ما منعهم إلا قولُهم.

﴿ أَنْعَتَ اللَّهُ نَشَمًا رَّسُولًا﴾ وهو

إنكار أن يكون

﴿ شَهِيدًا يَتِينَ

وَيَنْكُنُّ على إبلاغي لكم ما

أمرني به من أمور الرسالة.

(رَحْمَةً مِّنْ): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الميم، وهو منْ حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ المجموعةِ في قولِ: يومن، فيدغَمُ التنوينُ مع الميم مع الغُنَّةِ بمقدارٍ حركتين.

(**ٱوْلِيَاءَ)**: مَدُّ مُتَّصِلٌ؛ لمجيء الهمزةِ بعدَ حرفِ المَدُّ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّ الأَلِفِ أريع أو خمس حركات وَصُلاً، ويجوز مده سِتَّ حركاتٍ وَقُفاً.

اللاللال

﴿ فَرَفْتَهُ ﴾ سَنَّاهُ

مُفَرَّ قاً .

﴿عَلَىٰ مُكُثِ﴾ عَلَى تُؤدة وَ تَأْنِّ.

﴿ عَنُّونَ لَلْأَذْقَانِ ﴾

لله سيحانه.

& Vines & أي: آتياً لا

> شك فيه. ﴿ لَا غُنَافِتُ

> > خَلفَكَ.

لَهِ "سَتْ كَا ﴿ لَهِ حتى لا تُسْمِع مَنْ

الكهف

﴿ يَعْمَا لَهُ عَوْمًا ﴾

ولا انحرافاً عن الحق و لا

﴿قَيْمًا ﴾ مُسْتَقدماً مُعْتَدلًا، أو

تَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنَا الْ مَّلِكِثِينَ بمصالح العبّاد. ﴿ مَأْسًا ﴾ عَذَاباً فِهِ أَبِدًا إِنَّ وَيُنذِرَأَ لَّذِينَ قَالُواْ أُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ١ أحلًا، أَوْ عَاجلًا. (يَخِرُُونَ للأَذْقَانِ سُجَّداً): سجدةُ التلاوةِ سُنَّةٌ للقارىءِ وللمستمع. (عِوَجا ـ قَيِّماً): يسكتُ القارئُ سكتةً لطيفةً بمقدارِ حركتين من دونِ تَنَفُّس، وهي في أربعةٍ مَواضعَ.

﴿ لَلْمُ يَعِينُ عَلَى ﴾ أي: بالولد، أو اتخاذ الله إياه. ﴿ لَا يُحْتَهِمُ ﴾ أي: وليس عند المتقدّمين منهم دليلً على أن الله اتخذ ولذاً، بل كانوا في زعمهم هذا على ضلالة.

وكَنْ حَلِينَهُ إِنَّا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

شميد مروا الجزء الجزء المروا الجزء المروا الجزء المروا ال

﴿ لَمُتَرِبِنَا عَلَى الْمَالِيمِ ﴾ النشائم إلى الله قبلة . ﴿ لَمَنْ عَلَمْ إِلَيْقَطَالُمُ مِنْ لَوْمِهِ . ﴿ لَمَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلِي المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

﴿ وَرَبِّطُتَ ﴾ شَدَدُنَا وَقُوْلِنَا بِالصَّنْرِ. ﴿ مَنْكُما ﴾ قَوْلًا مُفْرِطاً في البُعْلِ عَنِ الحَقْ.

مَّا لَمُهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِ أَرَكُبُرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنْ أَفْوَ هِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَاتُرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَهُ اصْعِيدًا جُزُزًا ﴿ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجِبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكُهْ فِ فَقَالُواْ رَبِّنا ٓ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ ثُلْنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَ فَضَرَيْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بِعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا إِنَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ١٠ وَرَبِّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَآ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـُؤُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بشُلْطَىن بَيِّنِّ فَحَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا 🔞

(لَهُمْ يِهِ): إخفاءٌ شفويٌّ؛ جاءَ حرفُ الباءِ بعدَ الميمِ الساكنةِ فوجبَ إخفاءُ الميمِ معَ الغُنَّةِ بمقدارٍ حركتين. وحرفُ الباءِ هو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ.

وَأَوْا إِلَى الْكَهْبِ ﴾ أي: صيروا إليه، واجعلوه مأواكم. وَبْرِفْقًا ﴾ مَا تَنْقُفُهُ لَنْ به فَيْ

تَنْتَفِعُونَ بِهِ في غَيْشِكُمْ. عَيْشِكُمْ.

﴿ رَوْدُ ﴾ تميلُ وتغدلُ ﴿ مُنْمِثُهُمْ ﴾ تغدلُ عَنْهُمْ وَتَبْتعدُ. ﴿ مَنْ الكَهْفِ. ﴿ الْكَهْفِ، أو عَنْهَ الكَهْفِ، أو عَنْهَ

> بابه. ﴿مُثِنَّكُ ﴾ خَوْفاً وَفَزَعاً. ﴿مُنْسَنَهُمْ ﴾ الْفَظْنَاهُمْ من نَوْمَتِهِمُ الطويلة.

﴿ بِعَرِفِكُمْ ﴾ بِدُراهِمِكُمْ اللهِ المضرُوبَةِ. ﴿ أَذَكُ طَعَامًا ﴾ أَجُودُ دُ

طَعَاماً. ﴿يَظْهَرُواعَلَيْكُونَ ﴾ رَطُلُونِ اعَلَيْكُونَ ﴾

ويطهرواعليكر ؟ يَطْلِعُوا عَلَيْكُمْ، أَوْ يَغْلِبُوا.

ا (فَ**أَوُوا إِلَىٰ):** مَدُّ مُنْفَصِلٌ؛ حيثُ جاء بعدَ حرفِ المَدَّ الذي هوَ في آخرِ الكلمةِ همزةٌ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ، وفي مَلَّهِ ثلاثةُ أوجُو: الطولُ سِتُّ حركاتِ، التوسُّطُ أَرْبُمْ، القصرُ حركتانِ.

وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُو اَإِلَى ٱلْكَهْفِ
يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِّرْفَقًا
يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا
هِ هُ ذَاتَ اللَّهُ اللَّهُ عَسَى إِذَا طَلَعَت تَزُورُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ

الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِ وَمَن

يُضْلِلْ فَلَنجِّدَلَهُ وَلِيَّا ثُمَّ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اظَّا وَهُمْ رُقُوُدٌُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَحِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلُبُهُم

بَسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمٍ مِ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلَتْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا هُ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَكُمُ مُ

لِيتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُتُو قَالُواْ لَيِثْنَا وَالْمُوا مِنْهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْرَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَالَيِثْتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَعُلَمُ الْمِثُواْ أَعُلَمُ الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرُ أَيُّهَا أَذَكَ الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرُ أَيُّهَا أَذَكَ

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلَيْتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا شَ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ

أَوْ يُعِيدُ و حُمْ فِي مِلَّةِ هِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكًا

﴿أَعَنَّزُنَاعَلَنِّهِ ﴾ أَطْلَعْنَا النَّاسَ عَلَيْهِمْ. ﴿ رَحْمًا مِالْغَنْتُ ﴾ قَذْفاً بالظِّنِّ غَيْرَ يَقِينٍ. ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِ ﴾ فلًا تُجَادِلُ في عِدَّتهمْ وشأنهم. 《江南山 محرَّد تلاوَة مَا أوحى إلَيْكَ في ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ إِشَاعُ وَإِنَّى فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ﴾ لمّا سألت اليهود النبي على عن خبر الفتية، فقال: أخبركم غداً، ولم يقل: إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه

اللهُ هذه الآبة. ﴿وَاذَكُمْ رَبُّكَ ﴾ بالاستغفار والتهليل. ﴿ إِذَا لَسِيتٌ ﴾ أي: إذا نست أن تقول: إن شاء الله، ثم تذكرت، فقلها. الم الم الم الم الم الم

حتى شقّ عليه، فأنزل

وإرشاداً للناس. واتعتر به. بهما أبضر الله بكل ا موجود. ﴿ مُلْتَعَدًا ﴾ مُلجأ

وَمُوثَلًا.

كَذَاكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ لِيعُلَمُواْ أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ آإِذْ يَتَكُزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُهُ أُ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَارِّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا أَنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُ بِٱلْغَنْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَأْمُومُ قُل رَبِّ بعِدَّتِهم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّاقَلِيلُ فَلَاتُمَارِفِهمْ إِلَّامِلَاءَظُهرًا

إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن مُدين رَقِي لِأُقْرَبُ مِنْ هَذَارَشُدًا اللهُ وَلَتُواْ فِي كُهُ فِهِمْ تُلَاثَ مِأْتُةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا @ قُل ٱللَّهُ أُعَلَمُ بِمَالَتُهُواْ لَهُ غَنْتُ ٱلسَّمَاءِ ` تِ وَٱلْأَرْضَّ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينِ دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلا يَشْرِك

وَلَاتَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أُحَدًا اللَّهِ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ

إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَٱللَّهُ وَٱذَكُر رَّ تُكَ

رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّلُا ١

في حُكْمِه عَ أَحَدًا أَنْ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب

(لِيَعْلَمُوا أَنَّ): مَدٌّ مُنْفَصِلٌ؛ أيضاً؛ لمجيء الهمزةِ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ بعدَ حرفِ المَدُ الذي جاءً في آخر الكلمةِ الأولى.

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَ دُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوبِلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ١ فَي وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْ تَفَقًا ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُولَيْكَ *ۿ*ؙمُّ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجَرِّى مِن تَحَّنْهُمُ ٱلْأَثْهَازُيُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا حُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ ثُمَّيًكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلُنْ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّايَيْ مِنْ أَعْنَبُ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمَا زَرْعًا ١ كُلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانْتُ أَكُلَهَا وَلَوْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئَأُ وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ١٠٠ وَكَانَ لَهُ ثُمُّرُ فَقَالَ

مُتَّكاً، أو مقرًّا (النَّارُ). وسُندُس ﴾ رقيق الدِّيبَاج (الحرير). ﴿ وَإِسْتَبْرُقَ ﴾ غليظ ﴿ ٱلأَرْآبِكِ ﴾ السُّرر في ﴿ جَنَّانِينَ ﴾ يُستَانين ﴿ وَحَفِينَاهُا ﴾ أخطناهما وَ أَطَفْنَاهُمَا. \$ (46 b) ثمر ها الذي يُؤكلُ. ﴿ وَلَهُ تَظُلُّهُ ﴾ لم تَنْقُصْ مِنْ أَكُلِهَا. ﴿ وَفَجِّرْنَا خِلْلَهُمَا ﴾ شَقَقْنَا وَأَجْرَيْنا وَسَطَهُمَا. وني الموال كشة مُنْمَرَةً. لصَحبه وهُويَحُاورُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَاعَدُّ نَفَرًا ﴾ أَقُوي أَعْوَاناً أَوْ عَشْدَةً. فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ بغُنَّةٍ؛ وسُمِّي كذلكَ لِخروج حرفِ الباءِ منَ الشفةِ.

E WHITE

﴿أَغْفَلْنَاقَلْتُهُ ﴾ حَعَلْنَاه غافلًا سَاهياً. ﴿ فُرْطًا ﴾ إسْرَافاً، أَوْ

> تَضْمعاً وهَلاكاً. ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾

فُسْطَاطُهَا، أَوْ لَهَنْهَا

﴿ كَالْنَهُلِ ﴾ كَدُرُدي الزُّيْت، أوْ كالمُذَاب

> من المعادِن. ﴿ وَسَامَتُ مُرْ تَفَقًّا ﴾

(رَبَّهُمْ بِالغَدَوْقِ): جاءً بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ،

﴿ وَهُو ظَالِمُ لِنَفْسِهِ . ﴾ بكفره وعجبه. ﴿ نَبِدَ ﴾ تَفْلَكُ وَ تَفْتَى وَتُخْرَبَ. ﴿مُنقلبًا ﴾ مَرْجعاً وَعَاقبةً. ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَقِي ﴾ لكن أَنَا أَقُولُ: هُوَ اللَّهُ رَبِّي. ﴿ عُنَانًا ﴾ عذاياً كَالصُّوَاعِقِ والآفاتِ. ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ رَمْلا مائلًا، أوْ أَرْضاً جُورُزاً لا نَباتَ فيها يُزْلِقُ عَلَيْهَا لمَلاستها. ﴿غُورًا ﴾ غَاثر أ ذاهباً في الأرض. ﴿ وَأَحِيظَ بِنُمْرُونِ ﴾ أُهْلِكَتْ أَمْوَالُهُ مَعَ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُوهُ وَهُوظَ اللُّهُ لِنَفْسِهِ عَلَاكُمْ أَنُكُنُّ أَن تَبدَ هَذِهِ أَبَدَا اللهِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَين رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا اللَّهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلاَ أَشْرِكُ بِرَقِيَّ أَحَدًا ﴿ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآء**َ ٱللَّهُ لَا قُ**وَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرِنِ أَنَاْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَى رَبِّ أَن يُؤْتِين خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا إِنَّ أَوْيُصْبِحَ مَآوُّهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ اللَّهِ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوَأُشَرِكُ بِرَقِي أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُدُّينَصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مُناصِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَكَيْدُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَالْصَرِبَ لَهُمُ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايِّهِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَايِّهِ فَأَخْنَاطُ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا 😳

(لُكِنَّا): تُحْذَفُ الألفُ في حالةِ الوصلِ، وهيَ ثابتةٌ خَطَآ وَوَقْفاً لا لِساكِنِ بَعْدَها، وذلكَ في تستع كلماتِ، وهي: أنَّا ـ لكِثَّا ـ الظُّنُونَا ـ الرَّسُولُا ـ السَّبِيلاً ـ لنَسْفَعاً ـ قَوَارِيرًا ـ لَيَكُوناً ـ سَلاَسِلا.

﴿ وَٱلْبَاقِينَةُ المَّنلِحَنتُ ﴾ أي: أعمال الخير، يفعله المسلم في دنياه. ﴿ وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ أفضل مما يؤمِّلُه أهل المال ﴿ بَارِزَةً ﴾ ظاهرة لا يسترُها شَيْءٌ. ﴿ مَوْعِدًا ﴾ و قتاً لإنجازنا الوغد بالبعث والجزاء. ﴿ وَوْضِعَ ٱلْكِتَنْبُ ﴾ صُحُفُ الأعمالِ في أيدى أصحابها. ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ يُونِلْنَا ﴾ يَا هَلَاكُنَا!. ﴿ لَا ثَنَادِرُ ﴾ لَا تُنْكُ، وَلَا يُبْقِي. ﴿ أَحْصَنْهَا ﴾ عدما، و ضَعَلَهَا، وَ أَثْنَتَهَا. ﴿ آسَجُدُوا لادم اسجود تحية وتعظيم Y alci. ﴿ عَضْنَا ﴾ أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً. ﴿ مَوْبِقًا ﴾ مَهلكاً يَشْتَر كُونَ فيه، وَهُوَ ﴿ مُوَاقِعُوهَا ﴾ وَاقعُونَ فيها، أو دَاخِلُونَ فيهَا. ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ٢٠ ﴿مَصْرِفًا ﴾ مَعْدِلًا وَمَكَانًا يَنْصَر فونَ إلله.

الله الله

(الدُّنْيا): إظهارٌ شاذً؛ حيثُ جاءَ بعدَ حرفِ النونِ الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الإدغامِ، وهو الياءُ، ولكنهُ جاءَ في كلمةٍ واحدةٍ، وشرطُ الإدغام أنْ تأتيَ النونُ الساكنةُ، أَوِ التنوينُ، ثم يأتيَ = ﴿مَرِقْفَا﴾ كَرَّوْنَا بأَسَالِبَ مُخْتَلِفَة. ﴿حُ<mark>كِّيْنَ مَثْلُ ﴾ معنى</mark> غريب بديع كالمثَل في غَرَابَتُو. دُنْ تَعَا مُعْرِدِهِ عَلَى الْمِثْلُ

في غُرْاتِين . ﴿ إِلَّالَ تَأْيِيم مُنَةً الْخَوْلِينَ ﴾ أي: العادة الني لازمت أولئك الاقوام من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب اللنيا المستأصل لهم، أو عند إتبان أصناف

معاینته. ﴿قُیُک ﴾ انتواعاً وَالَوَاناً اَوْ عِیّاناً ومقابلة. ﴿ یِکْدُوشُوا ﴾ ایشطلوا وَیُزِیلُوا. ﴿مُورًا ﴾ اشتِهْزَاه

عذاب الآخرة، أو

واكنة الفطلة كثيرة المنابقة كثيرة المنابقة المن

﴿لِتَهْلِيكِم ﴾لهَلَاكِهم. ﴿لِنَتَنَهُ ﴾ يوشع بن نون. ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَعْرَيْنِ ﴾

مُلْتَقَاهُمَا. ﴿أَنْفِى مُثُلُّ ﴾ أسِيرَ زَمَاناً طَوِيلًا. ﴿مَنَاناً طَوِيلًا.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبِّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ

رِدِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

لِيُدْ حِضُواْ بِدِالْحُقَّ وَاتَخَذُواْ ءَايكِتِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوَا هُوَ وَمَنَ الْمُدْرِدِهِ الْمُؤوَا هُوَ وَمَنَ الْمُؤْمِدِينَ اللّهُ اللّ

إِنَّاجَعَلْنَاكَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَانِمِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤ اْإِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ

ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَّاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِلُا لَنَ يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ۞

وَتِلْكَ ٱلْقُرَّكِ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمَةُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى

أَيْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقَّبًا ۞ فَلَمَّا بِلَغَا

مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَاحُوتَهُمَافاً تَخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيَّا ١

= حرفُ الإدغام في كلمةِ ثانيةٍ، لذلكَ سُمِّي إِظهاراً شاذّاً، فلا إدغامَ هُنا، بل إظهارٌ.

وَاعْماءً. ﴿ أَرِّهَ بِنَّ ﴾ أَخْبِرُ نِي،

> أَوْ تَنَبَّهُ وَتَذَكَّرُ. ﴿ أُونِنا ﴾ التَجَأْنَا.

وعدا » سسالا أو اتُّخَاذاً يُتَعَجُّبُ مِنْهُ.

﴿مَا كُنَّانَبَغُ ﴾ الَّذِي كُنَّا نَطْلُبُهُ وَنَلْتَمسُهُ.

﴿ فَأَرْتَدَّاعَلَىٰٓءَ الْتَارِهِمَا ﴾ رَجَعًا عَلَى طَريقِهمَا

> الذي جَاءًا مِنْهُ. ﴿ قَصَصًا ﴾ يَقُصَّانِ

آثار هُمَا و سعانها اتِّياعاً.

﴿عَبْدُا﴾ الخَضر عليه السلام.

> إصَابَةً خَيْرٍ. المفرا المعلما

وَمَعْرِفَةً. ﴿ شَيْنًا إِنْهُ الْهُ أَمْرِ أَ

عَظِماً مُنْكُراً، أَو عَجَاً.

> ﴿لارْمِقْنِ ﴾ لا تغشني ولا

﴿ مَنْ مُا لَكُوا ﴾ مُنْكُ أ فظماً حداً.

تُحَمِّلني. ﴿عُنْمًا ﴾ صُعُونَةً وَ مُشَقَّةً .

فَلَمَّا حَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِ نَا هَنْدَانُصَبِّاللَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوِّيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَانَّى نَسِتُ

ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَننيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِكُ أَنْ أَذْكُرُ هُوَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ١ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا

قَصَصَا إِنَّ فَوَجَدَاعَبُدُامِّنَ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ

عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا اللَّهِ مَوْسَىٰ هَلْ أَتَّبَعُكَ

عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٌ يُحِطْ بِهِ مَثْبُرًا ﴿ قَالَ

﴿رُشْدًا ﴾ صواباً، أَوْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ إِنَّ قَالَ

فَإِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ أَقَالَ أَخْرِقُهَا

لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَالَلَّا ثُوَّا خِذْ بِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمُ الْفَقَالَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَبْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا 🕲

(مِنْ سَفَرِنَا): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ السين، وهو من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فوجبَ إخفاءُ النونِ الساكنةِ من غير تشديدٍ، مع الْغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، ومثلُها قولُه تعالى: =

سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذُرًا

﴿ فَأَنَّهُ فامتنعُوا. ﴿ يَفَشُّ ﴾ ينهدم سُرْعَة. ﴿ بِنَاوِيلٍ ﴾ بمآلِ ﴿ وَرَآءَهُم ﴾ أمَامَهم وبين أيديهم. ﴿ غَسَا ﴾ استلاماً بغير حقّ. ﴿ يُرْجِقَهُما ﴾ تُكلِّفهُما أو نغشهما. ﴿ زُكِّوهُ ﴾ طهارة من السُّوءِ، أو ديناً وصلاحاً. ﴿ وَأَقْرَبُ رُحْمًا ﴾ رحمة عليهما، وبراً بهما. ﴿ تِلْغَا أَثُدُهُما ﴾ قُوْتَهُما وَشَدَّتَهُمَا وكمال عقلهما. ﴿ وَتَسْتَلُونَكَ ﴾

هُ فَأَنطَلُقَاحَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قُرْيَةٍ إِسْ تَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَنْنِي السائلون هم اليهود. ﴿ ذِي ٱلْقَرْنَانِ ﴾ ملِكِ صالح أعطى العلم والحكَّمة: ﴿ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَتُكُم مَنْهُ ذَكِرًا ﴾ وذلك بطريق الوحى المتلو.

وَيَسْنِكَ سَأُنِيتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرَدِتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَزَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ١ أَنَّ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُرْهِقَهُ مَاطُّغْيَنَّا وَكُفْرًا اللهُ عَالَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَمْلُغَآ أَشُدُّ هُمَاوَيْسْ تَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رِّيكٌ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأُوبِلُ مَا لَوْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْعُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرِّنَ يُنِّ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا هُ (إنْ سَأَلْتُكَ)، وحروفُ الإخفاءِ مجموعةٌ في أوائل كلماتِ هذا البيت: صِفْ ذَا ثَنا جُوْدَ شَخْص قَدْ سَما كَرَما

ضَعُ ظَالماً زَدْ تُقِّي دُمْ طَالباً فَتَرَى

القالة

﴿ سَيُّهُ عِلْماً وَطَرِيقاً

طريقاً يُوصِّلُهُ إلى ﴿ مَتَرُبُ فِي عَيْبَ ﴾ بخشب

﴿ جَمَّنَهُ ذَات حَمَّاةِ

﴿ عَذَابَالْكُرُا ﴾ منكر أ فظماً.

﴿ خَرَا ﴾ علماً شاملًا. ﴿ أَلْتُلِّينِ جِملينِ

من ذرية يَافث بن

المال تَسْتَعِينُ به في

﴿ سَدُّ اللهِ خَاجِزُ أَ فَلا بصلُونَ إِلَيْنَا.

﴿ رَدِّمًا ﴾ حَاجِز أ حصيناً

﴿ زُمْرَ لُلْمَدِيدٌ ﴾ قطعَهُ العظيمةُ الضَّخمةُ. ﴿ ٱلصَّنَفِينِ جَانِبَي

(الطين الأسود). ﴿ حُسْنَا ﴾ هو الدُّعْوَةُ إلى الحقّ والهُدَى.

يُوصِّلُهُ إليه. ﴿ فَأَنْتُمْ سَبِّنا ﴾ سلك

﴿ فَعُلِّ أَلَهُ يُحَاسِاً مُذَاماً قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ يَظْهَرُونُ ﴾ يَعْلُوا عَلَى ظَهْرِهِ لازْتِفَاعِهِ. ﴿ نَعْبُ ﴾ خرقاً وَثَقباً 🛈 فَمَا ٱسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا 🖤 لصلابته وَثُخَّانتِه. (إِنَّا مَكَنَّا): النونُ المشدَّدَةُ حرفُ غُنَّةٍ، ومثلُها الميمُ المشدَّدَةُ، فيجبُ في كُلٌّ منهما الغُنَّةُ حيثُ جَاءًا، والغُنَّةُ صَوْتٌ يخرجُ من الخَيْشوم، لا عملَ لِلِّسانِ فيهِ، فَتُغَنُّ بمقدارِ حركتينِ. ﴿ جَعَلَهُ دُكَّاءً ﴾ مَذُكُ كَأَ

مُسَوَّى بالأرض.

وَيَضْطَرِبُ. ﴿ وَهُينَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ نَفْخَةَ الْمُعْثِ. ﴿ غِطَاءً ﴾ غشاء غَليظ وَسِتْر كَثيف. ﴿ يُلاف من لا، أَوْ شَيْئاً يَتَمَتَّعُونَ بهِ. ﴿ ٱلْفِرْدَوْسِ ﴾ أَعْلَى

الجنة وأؤسطها وَ أَفْضَلها. Y'sielie وَ انتقالًا. ﴿ مِدَادًا ﴾ هو المادَّةُ

التي يكتب بها. ﴿ لِكُلِمُنتِ رَبُّ ﴾ معلوماته و حكمته تعالى. ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ ﴾ فَنِيَ وَفَرَغَ.

﴿ مَدُدًا ﴾ عَوْنًا وَزِ نَادَةً. ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا نُمْ مِنْكُمْ اي: إن

حالي مقصور على الشرية، لا بتخطاها إلى الملكية أو الإلهية.

قَالَ هَنذَارَحْمَةُ ثُمِن رَبِّيُّ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُ رَبِّ جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا ۞ ﴿ وَتَرَكْنَا بِعُضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٌ وَثُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِهَعْنَاهُمْ جَمْعًا اللهِ وَعَرْضَنَاجَهَنَّمَ يُؤْمَبِذِ لِّلْكُنِفرينَ عَرْضًا 🔘 ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ

سَمْعًا الشَّا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونيَ أَوْلِيَاءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنِهِ بِنَ نُزُلًا فَ قُلْ هَلْ نُنَبُّثُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فَ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا إِنَّا أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلقَآبِهِ ع غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكمةِ وَزَّنَا ١٠٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخُذُواْءايني وَرُسُلي هُزُوًّا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّهٰلِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّكْ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُّلًا ﴿ فَالْحَالِينَ

فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا فَ قُلْ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَنتِ رَقِي لَنَهَدَ ٱلْبُحَرُ قِبَلَ أَن نَنفَدَكُمِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْله عِمَدَدًا 🔯 قُلْ إِنَّمَآ أَنَا ٰبَشُرُّ مِّتُلُكُمْ تُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ فَهَنَكَانَ رَجُواْ

لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَنِلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللَّهِ الْ

(جَعَلَهُ دَكَّاءً): أولاً: مَدُّ هاءِ الضمير، فهي صِلَةٌ صُغْرى، فبإشباع الضمةِ تصيرُ واواً، فَتُفْرَأَ. جَعَلَهُو دَكَّاءَ. ثانياً: مَدٌّ متصلٌ؛ جاءَ الْمَدُّ والهَمْزُ بَعْدَهُ في كلمةٍ واحدةٍ هي: دَكَّاءَ.

## سُورُلُا مِرْبَيْنِي

## لسم الله الزيم الزيرية

كَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكُ عَبْدُهُ زَكَريًّا ۗ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأَشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقيًّا ١ و إني خِفْتُ ٱلْمَوَ إِلَى مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ

ٱمْوَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنكَ وَلِيَّا ٥ يَرثُني وَيَرثُ

مِنْءَال يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّرَضِيًّا ﴿ يَكْزَكُ رِيًّا

إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ

عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كُذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكْ

شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَاثَ لَيَالِ سَوتَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَهُمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللهِ

سورة مريم

﴿ نِدَآدُ خَعْتُ اللهِ دُعَاءً مَسْتُوراً لم يَسْمَعْهُ

﴿ وَهَنَّ ٱلْمُظَّلِّمُ ﴾ ضَعُفَ ﴿ وَأَشْتُعَلَّ ٱلرَّأْسُ

مُنْسُالُهُ: كثر شبه جداً وهذا كناية عن الهرم. ﴿ شَعْتُهُ خَالِثاً فِي وَقُت

﴿ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَّ ﴾ أَقَارِبي الْعَصِبَةَ، وَكَانُوا شِرَارَ

﴿ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَافِرًا ﴾: لا تلد لكبر

﴿ رَضِيًّا ﴾ مَرْ ضِيًّا عِنْدَكَ قُولًا وَفعلا. ﴿ أَنَّ يَكُونُ ﴾ كُنف، أَوْ مِنْ أَيْنَ يِكُونُ؟.

﴿ عِنْمُا ﴾ حَالَةً لَا سَسلَ إلى مُدَاوَاتِهَا. ﴿ مَالَهُ ﴾ عَلَامَةً عَلْى تحقِّق المسْؤُول

> لأشكرك. ﴿ سَوِيًّا ﴾ سليماً ، لا خَرَسَ بِكَ وَلا عِلْةً. ﴿ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾

المُصَلِّي، أو الغرفة الَّتِي يتعبَّدُ فيها. ﴿ بُكُرَهُ وَعَشِيًّا ﴾ طَرَفَى النَّهَارِ.

(كَهِيعَصَ): تقرأ: كَافُ هَا يَا عَيْنُ صَادُ، بِمَدِّ كاف سِتَّ حركاتٍ، وهَا حركتين، ويَا حركتين، وعَيْن حركتين أو أربع أو بستَّ حركات، وصَادْ سِتَّ حركاتٍ، وكلِّ منها مَدٌّ لازمٌ حَرْفِيٌّ، وفي النونِ من كلمةِ عَيْنُ مَعَ الصَّادِ إخِفاءٌ. ﴿ بِغُوْرٍ ﴾: أي بجد وعزيمة. ﴿ لَفُكُمُ ﴾ فَهُمَ النُّوْرَاةِ،

والعبادة. والعبادة. وعَطَفا عَلَى النَّاسِ. وعَطَفا عَلَى النَّاسِ. مخالفاً أَمْرَ رُبُو. والفَّدَتْ العَظَرَاتُ

أهميلها وزاه الجبل. والمستقاض والمستقاض المستقاض المستقا

باليال. وتنادها وجريل، أو عيسى عليهما السلام. وتريل وقد أو أو غلاماً شامي القذر. وشاكيتا و صالحاً للاجتناه، أو طرياً. يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةً وَالْمَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيَّا ۞ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُوةً وَكَاكَ تَقِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِميًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَوَمَ يُمُوتُ

ياس جب رحميه في وسلم عيديو م ويدويوم يهوف وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فِي وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا فَيْ فَأَتَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِيابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحِنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرًا سَوِيًّا فِي قَالْتَ إِنِّ

فارسانا إليها روحنا فتمثل لها بشراسويا والمهافات إلى أَعُودُ بِالرَّمْ لَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا شَ قَالَ إِنَّمَ اَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا شَ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا شَ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي

غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالِكَةُ اللَّاسِ وَرَحْمَةً

مِّنَا ۚ وَكَاكَ أَمُّرا مَّقْضِيًا ﴿ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذُتُ بِهِ ءِمَكَانَا قَصِيًا ۞ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْنَتَنَى مِتُّ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا

فَنَادَ مَهَا مِن تَعْيِلُهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ٥

وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَكْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجِنِيًّا ﴿

(مِن لَّدُنَّا): جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ اللامِ، وهو أحدُ حَرُفَى الإدغام بِلا غُنَّةٍ، والحرفُ الثاني هو الراءُ، فتقرأ: مِلَّدُنَّا.

﴿قَالَ ﴾: عيسىٰ عليه السلام.

نزل عليه في تلك الحال ولا قد صار

وَوَتُوا بِوَلِدَقِي ﴾ مَارًا بها مُحْسِناً مُكْرِماً. ﴿ فَذَكَ ٱلْحَقِّ ﴾ كَلِمَة الله لِخَلْقه

بِقُوْلِهِ: كُنِّ. ﴿ يَمْنُرُونَ ﴾ يَشُكُونَ أَهُ يُتَجَادَلُونَ بِالْيَاطِلِ. وفَضَيَّ أَمْرًا ﴾ أَزَادَ أَنْ

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ ﴾ مَا أسمعهم وما

نَفْساً وَلا تَحْزَني. وصومًا ﴾: الصوم هنا الصمت عن الكلام. ﴿فَأَنْتُ بِهِ ﴾: أي: ﴿ عَمِلُهُ ﴾: من المكان القصي الذي انتبذت ﴿ فَيَنَا أُونَا ﴾ عظماً ﴿ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ وُجد في فِرَاش الصَّبْيَةِ

﴿ عَاتَتُنَّ ٱلْكُنَّتُ ﴾: حكم بإيتائي الكتاب والنبوة ولم يكن قد

أبصرَ هُمُ!.

أُمُّكِ بَغِيّاً ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ١ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَ لَنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ بَوْمَ وَلِدتُّ وَبَوْمَ أَمُوبِتُ وَ مَوْ مَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَٰ لِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَّمَ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلِيِّ سُبْحَننُهُ ۗ إِذَا قَضَى مَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢٠٠٥ وَإِنَّا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنُ بَيْنَهُمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بَهُمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ الظَّلِلِمُونَ النَّوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْ نَآفَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْ مَرَ إِنْسِيًّا ۞

فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يُكَمْرِيكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا

فَرَ تَا الْكُايِكَأُخْتَ هَذُونَ مَا كَانَ أَنُولِ الْمَرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ

(عَبْدُ اللهِ): تُفَخَّمُ اللامُ في لفظِ الجلالةِ: الله، إنْ ضُمَّ ما قبلَها أو فُتِحَ، ومثلُها: (نَصْرٌ مِنَ اللهِ) (وَإِنَّ اللهَ) (فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ)، وتُرَقُّقُ فيما سِوى ذلك.

الشَّدِيدَةِ عَلَى مَا ﴿ إِذْ فُعْنِي ٱلْأَمْرُ ﴾: أي فُرغَ من الحساب وطويت الصحف وصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

اللال

﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ ﴾ : أي: هم الآن في الدنيا مُغْتَرُون بها، غافلون عمّا يُعمل بهم يومَ القيامة وما أعِدُّ لهم من العذاب ولو عملوا وعقلوا لكان لهم شأن آخر. ﴿ مِنْ طَأَسُومًا ﴾ طَريقاً مُسْتَقِيماً مُنْجِياً مِنَ الضَّلَال. (عمسنا ﴿ كُسْرَ العِصْيَانِ.

﴿ إِلَيَّا ﴾ ق بناً تُلبه وَيُلِيكُ فِي النَّارِ. ﴿ وَأَهْجُرُفَ مَلِتًا ﴾ أَجْتَنِيْنِي وَفَارِقْنِي دَهُراً ﴿ عَفَيًّا ﴾ يَوًّا لَطِيفًا، أَوْ زحماً مُكُ ماً. ﴿ مُنْعَبُّ اللَّهُ خَالِياً ضَائعَ

حَسَناً في أَهْلِ كُلِّ

﴿ كَانَ عَلَمُ الْ أَخْلَصَهُ اللَّهُ وَاصْطَفَاهُ.

📆 إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَمْ اوَ إِلَيْنَا نُرْجَعُونَ 🙆 وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئْب إِبْرَهِم إِنَّا هُرِكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا فَ يَتَأْبَتِ إِنَّى قَدْجَآءَ فِي مِنِ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرَطًا

سَويًا ٤ يَنَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ﴿ يَا أَبُ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا فَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الهَتِي يَتَإِبْرَهِمُ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ

سَكَثُمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيٍّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَلِيًّا اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ مُنْكُمْ عَلَيْكُ مِنْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْكُمْ عَلَيْكُ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

من دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمُلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ٥

وَٱذۡكُرۡ فِيٱلۡكِئٰبِ مُوسَيۡنَ إِنَّهُرِكَانَ مُخۡلَصًاوَكَانَ رَسُولًا نَّبِتًا ۞

(يُؤْمِنُونَ) (يُرْجَعُونَ): مَدَّ عارضٌ للسُّكونِ؛ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركَ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويجوزُ في مَدِّهِ ثلاثةُ أوجهِ: الطولُ سِتُّ حركاتٍ، والتوَسُّطُ أربعٌ، والقصرُ حركتانِ.

اللك

﴿ وَقُرْبُنَّهُ عِمَّا ﴾ مُنَاجِياً لنَا.

﴿ وَاحْلَيْنَا ﴾

للنُّهُ ة.

خَشْمَةِ اللَّهِ. ﴿ خَلْفُ ﴾ عَقبُ

سَوْءِ. ﴿ لَلْقَوْنَ غَنَّا ﴾ جَزَاءَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج الْغَيِّ، أَوْ وَادِياً وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِمِ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمِّنْ هَكَيْنَا وَأَجْنَبَنَا ۚ إِذَانُنَا عَلَيْهِم في جهنَّمَ. ﴿مَأْتِنَّا﴾ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَّدًا وَيُكِيًّا ١١٠ ٥٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ آتِياً، أَوْ مَنْ اللهِ مُنَجِّز أَ. خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَ تِ فَسَوْفَ بِلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ لَعْوَا ﴾ قبيحاً، أَوْ فُضولًا ٥ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلِيَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْخُنَّةَ من الكلام. ﴿ وَما وَلَانُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْنِٱلَّتِي وَعَدَالِرَّحْنُ عِبَادَهُ نَتَنَةً لُ ﴾ استبطأ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُوُ مَأْنِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۖ رسول ﷺ نزول جبريل عليه، فأمِر وَلَمْ رِزْقُهُمْ فَهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا إِنَّ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي بُورِثُ مِنْ جبريلُ أن يخبره بأن الملائكة لا عِبَادِنَامَنِكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ أُوإِلَّا إِلَّا مُركِّكٌّ لَهُ مَاكِينَ تنزل عليه إلا بأمر الله سيحانه. أَنْدِينَا وَمَاخَلُفْنَا وَمَا يَتْرِبُ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكُ نَسِتًا

(نَجِيّاً) وأمثالها، مَدُّ عِوَض، وهو مَدٌّ في حالةِ الوقفِ عِوَضٌ عن فتحتين في حالةِ الوصل، ويقعُ عند الوقفِ على تنوينَ النصبِ، وتقرأ: نَجِيًّا ـ نَبيًّا ـ مَرْضِيًّا، ويُمَدُّ مقدارَ حركتين.

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِتًا ﴾ أي: ليس له مثل، ولا نظير حتى بشاركه في العبادة. ﴿ جِنبًا ﴾ بَارِ كِينَ عَلَى رُكبهم لشدّة الهول. ﴿ عِنْمًا ﴾ عضماناً ، أوْ جَرَاءَةً، أَوْ فُجُوراً. ﴿ صلتًا ﴾ دُخُه لا، أَهُ مُقَاسًاةً لحرِّ هَا. ﴿ وَاردُهَا ﴾ بالمرور عَلَى الصّراطِ المَمْدُودِ عَلَيها. ﴿ خَيْرٌ مُقَامًا ﴾ منز لا وَسكناً. ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ مجلساً وَمُجْتَمَعاً. ﴿ قَرْنَ ﴾ أُمَّةٍ. ﴿ لَحْسَنُ أَنْنَا ﴾ متاعاً ؛ من الفَرْش وَالثَّيَابِ وغيرها. ﴿ وَرِهْ يَا ﴾ مَنْظَر أ وَ هَنْهُ . ﴿ فَلْمَدُدُهُ ﴾ يُمْهِلُهُ استدراجاً. ﴿ أَضْعَفُ جُندًا ﴾ أَقَارُ أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً. ﴿ النَّاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ﴾ الطاعات المؤدية

إلى السعادة الأبدية. ﴿خَيْرٌ مَّرُدًّا﴾ مَرْجعاً

وَ عَافِيةً .

زَّتُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِينَدَ بِهِ ۗ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءَ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمٌّ لَنُحْضِرَنَهُ مُحَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحْنَ عِنيَّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلِي بَهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنجَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّ نَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فَهَاجِتُنَّا اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْ ءَايَنُتَنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلِّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُورَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءً يَا 💖 قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّيَا لَالَةِ فَلْمَدُّدُ لَهُ ٱلرَّحْنَ ثُمِدًّا حَتَّى إِذَارَا أَوْا مَا بُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَبَرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدُوَّا هُدَّيٌّ وَٱلْمَاقَاتُ ٱلصَّالَحَاثُ خَارُ عِندَ رَبِّكَ ثُوَانًا وَخَارٌ مَّرَدًّا ١٠

(لَهُ سَمِيّاً): مَدُّ صِلَةٍ صُغْرى، تُمَدُّ كالمدِّ الطبيعيِّ بمقدارِ حركتين؛ جاءَتْ هاءُ الضميرِ بين متحركين، تُقْرَأُ: لَهُو سَمِيًّا بإشباع الضمة فتصير واواً.

الله الله ﴿ أَفَرَةَ بِنَّ ﴾ أَخْبِرُني. ﴿ أَمُّلُمُ على . ﴿ ٱلْغَيْبِ ﴾ حتى يعلم أنه في الجنة؟. ﴿ أَمِ أَغَّذُ عِندَ ٱلرَّحْدُنِ عَهِدَا الله الا اله الا اللَّهُ فأرحمه بها؟ وقدّم عملاً صالحاً فهو يرجوه؛ فإن العهد عند الله أن يدخل المؤمن الجنة إذا عمل صالحاً. ﴿ وَنَمُذُّلُمُ ﴾ نُطَوِّلُ له ، أو نزىده. ﴿ عِزَاكِ شُفِعَاءَ وَ أَنْصَارِ أَ يَتِعِزُّ زُونَ ﴿ ضِدًّا ﴾ ذُلًّا وَهو اناً ، لا عزًّا، أَوْ أعواناً ﴿ تَوْزُهُمُ أَزَّا ﴾ تُعْرِيهِمْ بالمعَاصى إغْرَاة. ﴿ وَقَدُا ﴾ ر كناناً ، أَوْ وَافِدِينِ اسْتِرْ فَاداً. ﴿ وزدًا ﴾ عطاشاً، أو كالدُّوَابُّ التي تَردُ ﴿ شَنْفًا إِذًّا ﴾ منكراً فظبعاً. ﴿ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ ﴾ يْتَشَقَّقُنَ ويتفتَّتُنَ من شناعته. ﴿ وَغَيْرُ لَلْمِنَالُ هَدًّا ﴾ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١٠ نَسْقُطُ مَهْدُودةً عليهم.

(ءَاتِي الرَّحْمٰن): الياءُ تَثْبُتُ هنا رَسْماً ووَقْفاً، وتُحْذَفُ لَفْظاً ووَصْلاً لكونِها أَضيفَتْ إلى ما فيه ال، وهو: الرَّحْمٰنِ، وهي ياءُ جمع المذكّرِ المضافِ إلى ما فيه ال، وأمثالُها واردةٌ في سبعةِ مواضعَ.



(<mark>طه</mark>): تقرأ: طا ها بمد كل حرف منها بمقدار حركتين حيث هي حروف من أواثل السور وهي من مجموعة حيًّ طهر فتمد كالمد الطبيعي. (<mark>بالواد):</mark> وردَتْ من دونِ ياءٍ، ووردَ حذفُ الياءِ في سبعةً عَشَرَ مَوْضِعاً، حيث يَقِفُ القارئُ على الحرفِ الاخير منها.

DI SEED

﴿ وَأَعْشَى بِهَا ﴾ أَخْبِطُ بِهَا سَمِينَكَ يَنْمُوسَيْ شَيْ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَّوُ أَعَلَيْهَا الشَّجُر لِيَتساقطَ الورَقُ. ﴿ مَنَادِبُ أُخْرَىٰ ﴾ حَاجَاتٌ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ هُ قَالَ أَلْقِهَا وَمِنافِعُ أُخْرَى. ﴿حَيَّةٌ نَسْعَنِ ﴾ تمشي بسرعة وخفة. يَمُوسَنِي ١٠٠ فَأَلْقَالُهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠ قَالَ خُذْهَا ﴿ سِيرَتُهَا ٱلْأُولَى ﴾ إلى حالتِهَا التي كَانَّتُ عليهًا. وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱصْمُمْ يَدَكَ ﴿ إِلَّ جَنَّالِهِ ﴾ إلى جَلْبِكَ تحت العَضْد الأيسر. ﴿ يَعْنَآنَ ﴾ لها شُعَاعُ إِلَى جِنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ ۚ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ لِبُرُيكَ يغلب شعاع الشمس. ﴿ غَيْرِ سُوِّهِ ﴾ غير داء مِنْءَايْتِنَاٱلْكُبْرِي اللَّهِ الْذَهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي ١٠٠ قَالَ برّص ونحوه. ﴿ طَنَي ﴾ جَاوَزَ الحدُّ في العُتُو وَالتَّجَبُّر. زَبّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرى ١٥٥ وَيَسِّرْلِيٓ أَمْرى ١٥٥ وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مِّن ﴿ وَزِيرًا ﴾ ظَهِيراً وَمُعِيناً. ﴿ أَزْرِي ﴾ ظَهْري، أو لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ أَوَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَا هَرُونَ ﴿ وَأَشْرَكُ فِي أَشْرِي أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي إِنَّ كُنْسُبِّكُ واجعله شريكاً لي في أمر الرسالة ؛ شفع له كى يكون نبياً مثله كَثِيرًا اللهِ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا فَي إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا فَ قَالَ قَدْ ﴿ أُونِيتَ شُؤْلِكَ ﴾ أُعُطِيتَ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٓ ﴿ مَسْؤُولَكَ وَمَطلُوبَكَ. حروفَ المَدِّ إذا وَقَعَتْ طَرَفاً قبلَ ساكن تحذَفُ لفظاً لا خَطّاً.

كالمالفات

أَسْتُرَهَا مِنْ نَفْسِي.

﴿ فَتُرْدَىٰ ﴾ فتهلك. ﴿ أَنُوكَوْا عَلَيْهَا ﴾ أتحامل عليها في

المشي ونحوه.

(أَنَا ٱخْتَرْتُكَ): حَرْفُ المَدِّ في كلمةِ: أَنَا، تحذفُ لفظاً لا خَطّاً في حالةِ الوصل؛ حيثُ إِنَّ

﴿ نَافَیْدِی اَلْیَہُ ﴾ فَالْقِیهِ وَاطْرَحِیهِ فِی نَهْرِ النَّلِ. ﴿ وَلِمُسْتَعَقِلَ عَنِی ﴾ لِنُرْثِی بِمُرَاقَیتی أو بعرای مِنِی . ﴿ مَرَای مِنْی ،

بعراى مِنْي. ﴿ مَن يَحْمَلُهُ ﴾ مَنْ يَصُدُهُ إليه، وَيَخْفَظُهُ وَيُرِيَّهِ. ﴿ فَرَعْتَهُ أَنْسُرُ بِلِغَائِكَ. وَمَثَنَّهُ فَلَا اللهِ خَلْصَنَاكُ مِنْ المِحْنِ تَخْلِيصاً. وَمِنْ المِحْنِ تَخْلِيصاً.

وَفُق الوقْتِ المَقَدُّر

لإرشايك. ﴿ تُسْتَلَنْكُ لِيسَائِي اصْمَلَنْبُكُ لِرسَائِي وَإِقَامَةِ حُجْنِي. ﴿ لاَيْهَانِ وَكُونَ ﴾ لا تَقْنُوا فِي تَبْلِيغٍ رسَائِي. ﴿ يَتَمِلُ مَنْهَا ﴾ يَمْجَلَ علينا بالمقوية.

علبنا بالغفوية.
﴿ يُعَلَّى ﴾ يَزْ دَادَ طُغَيّاناً
وَعُمُواْ وَجِواءةً.
﴿ إِنِّي مَعَكُمًا وَ الْمِواءةً.
حافظكما و تاصركما.
﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى مَعَلَّمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عذابه، وليس بتحية. ﴿ غَلَقَدُ ﴾ صُورَتُهُ اللائِقةُ بخَاصِّته وَمَنْفَعِه. ﴿ هَمْنَى ﴾ أرشدُهُ إلى مَا يصلح لَه. ﴿ فَمَا لِلْ النَّرُونِ ﴾ فقا

عِلَى، وَمَا شَأْنُ الأمم؟.

فَلِيثَتَ سِنِينَ فِي آَهُ لِمَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمِشَاءُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

لَّمَ اَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۚ فَيَ قَا لَا رَبِّنَا إِنَّنَا خَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى فَي قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُماۤ أَسَمَعُ وَأَرَبُ فَي فَأْنِياهُ فَقُولاۤ إِنَّارَسُولا رَبِّكِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلَ

وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدَّ حِثْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَبِكُ فَارْسِلُ مَعْنَا بِيَ إِسْرَةٍ مِن وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدَّ حِثْنَكَ بِعَلَيْةٍ مِّن رَّبِكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مِن التَّبَعَ الْهُدُي آنِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب

المُدَى ﴿ إِنَا قَدَاوِجِي إِلَيْنَا انَ العَدَابِ عَلَى مِنْ دَدِبَ وَوَرَكِي فَيْ قَالَ رَبُنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَهُ مُّمَّ هَدَىٰ فَ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُوكِ فَ

(عَدُوَّ لِّيْ \_عَدُوَّ لَهُ): جاءَ بعدَ التنوينِ في الموضعينِ حرفُ اللام، وهو أحدُ حَرْفَيِ الإدغامِ بِلا عُنَّةِ، وهما اللامُ والرَّاءُ، فإنْ وقعَ أحدُهما بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين، يُدغَمُ من غيرِ غُنَّةٍ.

المُوْلَاظِكُمُ الد ٢٠ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنَبِّ لَّا يَضِيلُ رَقِي وَلَا يَسَى ٥ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدَّاوَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ أَزُو ٓ جَامِّن نَّبَاتِ شَتَّى ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَكُمُ مَٰكُمَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِٓلْ وْلِي ٱلنُّهَىٰ 🚳 ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٠٠ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَٰتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِمْنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَأَنَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّ شَلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحَنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ مَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ٥ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى **ٱللَّهِ** كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مِن ٱفْتَرَىٰ ١٠ فَنَنْ زَعُوۤ أَأَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ أَنْ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَاَ نِ لَسَاحِرَنِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١٠٠ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَثْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ۞

(حَلَ<mark>قُلُكُمْ وَفِيْهَا ـ نُمِيْدُكُمْ وَمِنْهَا):</mark> إظهارٌ شفويٌّ في موضعينٍ، وهو أَنْ يأتِيَ بعدَ الميمِ الساكنةِ أيُّ حرفٍ من حروفِ الهجاء، عدا الميم والباء، ويكونُ الإظهارُ أشدَّ عند الواو والفاء.

يغيبُ عن علمِه شيءٌ ﴿مَهِدًا ﴾ كالْفِرَاش الَّذِي يُوَطَّأُ لِلصَّبِيِّ. ﴿ مُن اللهِ عَلَمُ قَا تَسْلَكِهِ نَعا لقَضَاء مآربكم. خ الروزاك أَصْنَافاً، أو ضرُوباً. ﴿مُخْتَلِفَةً الصّفات وَ الخَصائص. ﴿ لِأَوْلِي ٱلنَّهَيْ ﴾ لأضحاب العفول وَالبِصَائرِ. ﴿أَنَّ ﴾ امتنع عن الإيمَانِ وَالطَّاعَةِ. ﴿مُكَانَامُونِي ﴾ وَسَطاً، أَو مُسْتَوياً مِنَ الأرض. ﴿ وَمُ الْمِينَةِ ﴾ يَوْمُ عِيدِكُمْ (يَوْمٌ مَشْهُودٌ). ﴿ نَجْمَعُ كَيْدُمْ ﴾ سحرته الذين يكيدُ ﴿ فَتُسْجِنَّكُ ﴾ فَسَتَأْصِلَكُمْ وَيُسدَكُمْ. ﴿ أَسَرُوا ٱلنَّحْوَىٰ ﴾ أَخْفُوا التَّنَاجِي أَشَدُّ الإخْفَاءِ. ﴿ بِعَلِيغَيِكُمُ ٱلْثُونِ ﴾ سُنَّتِكُمْ وَشَرِيعَتِكُمُ الْفُضْلي.

ڴڴٵڵڟڮ ﴿ڵٳؠؘۼ؞ڶ۫ۯ؈ٞ﴾ڵٳ

الله الله يَنْوَلِلْأَطْلَبُهُما لِد ٢٠ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي هُ قَالَ ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ بِلَ أَلْقُوا ﴾ أمرهم بَلْ أَلَقُواْ فَإِذَاحِبَا لَمُرُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَشْعَى بالإلقاء أولاً لتكون معجزته أظهر إذا أَنُّ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ ألقوا ما معهم، ثم يلقي هو عصاه أَنَتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَايِّنَمَاصَنَعُواْ فتبتلع ما ألقَوْهُ كلُّه، وإظهاراً لعدم كَيْدُسُ حَرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا المبالاة بسحرهم. ﴿ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ ، ﴾ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَءَامَنتُرَلُمُوتَبَلَ أَنَّءَاذَنَ أَضْمَر ، أَوْ وَجَدَ وَأَحَسِّ فِي نَفْسِهِ. لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلاَّ قَطِّعَ ﴿ أَيِّدِيكُمْ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَا ﴾ أي: المستعلى وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ عليهم بالظفر و الغَلَنة أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ﴿ نَلْقَفُ ﴾ تَبْتَلِعُ وَ تَلْتَقِمْ سُوْعَةٍ . ٱلْبِينَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَٱقْصِ مَآأَنَتَ قَاضٌّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ﴿ لَنَ فَوْدُكُ ﴾ لَا نَخْتارك. ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّاءَ امنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِر لَنَا خُطَالِنَا وَمَآأُكُر هُتَنَا ﴿ وَٱلَّذِي فَطَرَ نَّا ﴾ أَنْدَعَنَا وَ أَوْجَدَنَا، عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىَ ٧ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا وَهُوَ اللَّهُ تعالى. ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ فَإِنَّ لَهُ جَهُنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنًا قَدْ قَاضٍ ﴾ فاصنع ما أنت صانع. عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴿ تَزُّقُ ﴾ تطهر من دَنُس الشُّرُ كِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فَهَأُوذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّن أَنَّ والكفر.

(أَن نُكُونَ): إدغامٌ بِغُنَّةٍ؛ جاءتْ نونٌ ساكنةٌ وبعدَها نونٌ، فتدغمُ الأولى في الثانيةِ مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، وتقرأ: أَتُكُونَ.

سُولِة طَلَكُم إلى ١٠ اللال ﴿أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ سِنرُ وَلَقَدْ أَوْحَيْ نَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بعِبَادِي فَأُصْرِبْ لَهُمُ طُرِيقًا أَيْلًا بِهِمْ مِنْ مِضْرَ. ﴿ بَسَا ﴾ يَابِساً لا ماء فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَّاتَخَكُفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ ولاغف درگاله لا بِحُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَرِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوَنُ قَوْمَهُ وَلَّحَاقاً، أَوْ تَبَعةً. وَمَا هَدَىٰ إِلَى يَبِنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَبْعَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ ﴿ لَا تَعْشَىٰ ﴾ العُرَقَ جَانِبَٱلطُّورَٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ ﴿فَعَيْدَهُم ﴾ عَلَاهُمْ مِن طِيِّبُتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعُواْفِيهِ فَيحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَيَّ ﴿لَا تُطْغُوا ﴾ لا تَكْفُرُ وا نِعَمَه، أَوْ لا تَظلِمُوا. ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ ﴾ فَتَجِمُ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوي هُ وَإِنِّي لَغَفَّارُّلِّمَن تَابَ عَلَيكم وَيَلْزُمَكُمْ. وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ فَي ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مَا قَالَ هُمْ أَوْلَآءِ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ﴿مَا أَعْجَلَكَ ﴾ مَا رَبِّ لِتَرْضَىٰ (مُ اللَّهُ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ﴿ فَتَنَّاقُوْمَكَ ﴾ الْتَلْنَاهُمُ، ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىۤ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَّا قَالَ أَوْ أَوْ فَعُنَاهُمْ فِي فِئْنَة. ﴿ أَسِفًا ﴾ حَزِينًا، أَوْ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ شَدِيدَ الغَضَبِ. ﴿ مَوْعِدِي ﴾ وَعُدَكُمْ لِي ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن <mark>زَيِّكُمْ</mark> فَأَخْلَفْتُمْ بالثِّباتِ عَلَى دِينِي. ﴿ بِمَلْكُنَّا ﴾ فَذُرْتِنَا

فيه وَلا طِينَ.

تخشى إذراكا

مِنَ الأَمَامِ.

وَغُمَرُهُمْ.

﴿ هُوَىٰ ﴾

مَلَكَ، أَوْ وَقَعَ في

الهاوية.

حَمَلُكُ عَلَى الْعَجَلَة؟.

وَ طَاقَتِنَا. مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا ﴿ أَوْزَارًا ﴾ أَثْقَالًا أو آثاماً وَ تَسعَات. أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ هُ ﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ مِن حُلِيٌ قِبْطِ مِصْرَ. (لَقَدُ): قلقلةٌ كبري على الدالِ الساكنةِ التي وقعتْ طَرَفاً، والقلقلةُ: إظهارُ نَبْرَةٍ للصوتِّ حالًا النطقِ بحروفِها إذا سُكِّنَتْ، وحروفُها حروفُ: قُطْبِ جَدٍ فإذا وقَعَ حرفُ القلقلةِ في =

﴿عِمْلاً حِسَدًا ﴾ مُجَسِّداً: أي أحمرَ إذْ هو مِنْ ذَهَبٍ. وَلَمْ خُوارٌ ﴾ ضَهُ تُ كَصَوْت النَّقر. ﴿مَامَنَعُكُ ﴾ مَا حَمَلُكُ وَاضْطَرُّكَ. ﴿ فَمَا خَلِيْكَ ﴾ فمَا شَأَنكَ الْخَطير ؟. ﴿يَصْرَتُ ﴾ عَلَمْتُ بالتصدة. ﴿أَثُ وَالرَّسُولِ ﴾ أثر فرس جبريل. ﴿ فَسَدَّتُهَا ﴾ أَلْقَنْتُهَا في الْحُلِيِّ المُذَابِ. ﴿سَوَّلَتْ ﴾ زَنَّتْ 11:25 ولامساس ♦لا تمَسُّني وَلَّا أَمَسُّكَ. ولَّن غُنْلَفَهُ ﴾ أي: لن بخلفك اللهُ ذلك الموعد، وهو يوم فَنَاذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ ﴿ طُلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ أي: دمت وأقمت فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَمَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ وَ إِنَّ لَكَ على عبادته. ﴿لَنْحَرِقْتُمْ ﴾ أي: مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفُهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ بالنار، وقبل: بالمنارد. عَاكِفًآ لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْبَرِّ نَسَفًا 🔞 إِنَّكُمَآ

﴿لَنَسِفَتُهُ ﴾ لَلُذَرِّيتُهُ. ﴿ فِي ٱلْبَيْرِ نَسْفًا ﴾ في البحر؛ لتذهب به إِلَىٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ ۚ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَاۤ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِي إِنْ أَفَلا بِرُونَ أَلَّا رَجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَذُونُ مِن قَبْلُ ئَفَةُ مِر إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أ أَمْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَتُنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعُنَ أَفْعَصَنْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُهُ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنَّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّ قُتَ بَيْنَ بَنيَ إِسْرَاءِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِيُّ ١٠٠ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَصِّرُواْ بِهِ عَفَيَضْتُ قَبَضَتُ قَبَضَ لَم مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ

= وسط الكلمة؛ كما هو في كلمة (قَبْلُ)، فهوَ القلقلةُ الصُّغري.

كالمالفات ﴿ وَزُرًا ﴾ عُقُو بَةً ثَقِيلَةً عَلَى إغرَاضِهِ. المُنْوَقُ الْعُنُونِ، أَوْ عُمْياً، أَوْ عِطَاشاً. ﴿ نَخَنفُنُ ﴾ يَتَسَارُ وِنَ وَيَتْهَامَسُونَ. ﴿أَنْنَالُهُمْ مَلَى عَنْدُ ﴾ أُعْدَلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ أَنَا وَمَذْهَا. ونسفقا ﴾ تقتلعها، أو يفتُّتها وَيُفَرِّ قُهَا بالرِّ باح. وْقَاعًا ﴾ أَرْضاً مَلْسَاء، لا لْبَاتَ وَلا بِنَاءَ فِيها. المنتقبة الأفية مُسْتَوِيَةً ، أَوْ لا نَبَاتَ فِيهَا وعوسًا ﴿ مَكَاناً مُنْخَفِضاً، أو انْخِفَاضاً. وأنتا الممكاناً مُ تَفعاً، أو ارْتِفَاعاً. ولاعترام الم يعوج له مَدْعُونَ، ولا يزيغُ عَنْهُ. ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوءُ ﴾ ذَلَّ النَّاسُ وَخَضَعُوا. ﴿ إِنَّمَا ﴾ الدائم الحياة بلا زوالي.. ﴿الْقَدُونِ ﴾ الدائم القيام بتدبير الخلق. المُعَمَّلُ مُثلِمًا ﴾ شركا و كُفراً. يَخَافُ ظُلْمًا وَلاهَضْمًا ١١٠ وَكَذَلِكَ أَنْزِ لَنَكُ قُرْءَانًا عَرَبِتًا وَعَنْمًا ﴾ تَقْصاً مِنْ ثُوَابِهِ. ﴿مَرَّفْنَافِيهِ ﴾ كَرُّرْنَا فِيهِ وَصَرَّ فَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لِمُمْ ذِكْرًا ١ بأسَاليت شَتَّى.

(مَنْ أَنْباءٍ) : إظهارٌ؛ لمجيءِ الهمزةِ بعد النونِ الساكنةِ، وإقلابٌ؛ لمجيءِ الباءِ بعدَ النونِ الساكنةِ الثانيةِ، والباءُ هو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ؛ حيث تقلَبُ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ ميماً، فتقرأ:

= أَشْباء، مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ، ولا فرقَ إِن اِجتمعا في كلمةِ واحدةِ، أو في كلمتينِ؛ كما في:(جَمِيعاً بَعْضُكُمْ)

والعذاب في النار. ﴿ أَنْرَفَ ﴾ انهمك في الشهوات المحرمة.

﴿وَأَنْفَى ﴾ أي: أَدُومُ

﴿ أَفَلَمْ يَهِيلُمُ ﴾ أَغَفُلُوا فَلَمْ يُسِّنُ لِهِمْ مَالَهِمْ. ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَّا ﴾ كُثرة

﴿ لِأَوْلِي ٱلنَّهَيْ ﴾ لِذُوى

(عَطْفٌ عَلَى كلِمة).

وَأَنتَ حامِدٌ لِرَبُّكَ.

لَهُمْ وَالتَّلاة. ﴿يَبُّنَّهُ ﴾ هي القرآنُ

المعجز، أو الآيات. ﴿ مَن قَبلِهِ . ﴾ من قبل

الإثبات بالبينة.

الآخرة بالعذاب.

المُسْتَقِيم.

الْعُقُولِ والْبَصَائر. وَلَكُونَ لِذَاكَ الْمُكَافِ لَكُانَ

قَالَ كَنْ لِكَ أَنْتُكَ ءَايِنْتُنَا فَنُسِيغُمَّا وَكِنْ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيٰ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ ونستنها ﴾ أعرضت عنها، وتركتها، ولم تنظر فيها. ﴿ تُنْسَى ﴾ تُترَكُ في العمى نَعۡزِى مَنۡ أَسُرِفَ وَلَمۡ يُؤۡمِنُ إِعَايَىتِ رَبِّعِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَ وَٱشَدُّ وَأَبْقِيَ إِنَّ أَفَلَمْ مَدِ لَأَمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَشُونَ وأثبتُ، لأنه لا ينقطع. فِي مَسَاكِنهِمَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّكُهِيٰ ١ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيْكُ لَكُانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى شَ فَأَصْرُعَلَى إهْلَاكِنَا الأُمِّم الماضية. مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجًا ۗ إهْلَاكُهُمْ عَاجِلًا لازماً. وَمِنْءَانَآي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٠٠ وَلَا ﴿ اللَّهُ مُسَمَّى ﴾ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۗ أَزُوكِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَاوِةُ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَسَيْحُ بِعَنْدِ رَبِّكَ ﴾ صَالَ لنَفْتِنهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُوا أَبْقِي إِنَّ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴿ مَانَا إِي ٱلْبُلِ ﴾ سَاعَاتِهِ. ﴿ أَزُونَهَا مِنْهُمْ ﴾ أَصْنَافاً مِنَ وَٱصْطَبرُعَلَهُ ۚ لَانسَعَلُكَ رِزْقاً نَحُنُ نَزُرُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُويَ ﴿ وَهُرَةً لَلْمُنُوا الدُّنَّا ﴾ زينتها الله وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عُأُولَمْ تَأْمِم بَيِّنَةُ مَا في ﴿لَتَتِنَمُ إِلَّهُ عَلَمُ فَتَنَّهُ ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَ لَقَ الْوَارَبُنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبُعَ -َايَكِكَ مِن ﴿ وَغَذَرَتْ ﴾ نُفْتَضَحَ في قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخَرْف شَ قُلْكُلُّ مُّتَرَبَّصُ فَرَيْضُواْ وْمُتَرَيْسٌ ﴾ مُنتظر مَالَهُ. ﴿ الصِّرَ طِ السَّوي ﴾ الطَّه بق فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصِّحُبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوى وَمَن ٱهْتَدَىٰ 📆

(قَبْلَهُم مِّنَ): إدغامٌ متماثلٌ بغُنَّةٍ، ويسمَّى إدغاماً شفوياً؛ حيثُ جاءَ بعد الميم الساكنةِ ميمٌ متحركةٌ، فتدغمُ الميمانِ معاً بغُنَّةٍ، فتصيرانِ ميماً واحدةً مشدَّدَةً.



(قَالُوا أَضْعَاتُ): مَدَّ مُنْفَصِلٌ؛ جاءَ بعد حرفِ المدَّ همزةٌ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ، فَتُمَدُّ الواوُ على الثلاثةِ أوجه: الطولُ خمسُ حركات، والتوسُّط بمقدارِ أربع حركات، والقصرُ بمقدارِ حركتين.

لقَدْأَنْ لْنَا الْكُذِّ كَتَافِهِ ذَكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كُلُّ

وَصِيتُكم.

WHITE ! ﴿ وَكُمْ فَعَسَمْنَا ﴾ كثيراً ﴿ أَحَدُوا بَأْسَنَّا ﴾ أذركوا بخاستهم عَذَابَنَا الشَّدِيدَ. ﴿ زُكُنُونَ ﴾ يَهُرُنُونَ ﴾ مسرعين. ﴿ أَثَّرْفَتُمْ فِيهِ ﴾ نُعَمْتُمْ فيه قَبَطِرْتُمْ. ﴿ حَصِيدًا ﴾ كَالنَّمَات المَحْصُودِ بالمَنَاجلِ. ﴿ خَيْمِدِينَ ﴾ مَيْتِينَ كَالنَّارِ الَّتِي سَكَنَ ﴿ نَنْفِذُ لَمُوا ﴾ مَا يُتَلَهِّي بِهِ مِنْ صَاحِبَةِ أَوْ وَلَدِ. ﴿ نَقْذِفُ بِلَّفَى ﴾ نَرْمِي بِهِ وَنُورِدُهُ. ﴿ فَنَدْمَنْهُ ﴾ تَمْحَفُهُ وَ تَدْخَضُهُ. ﴿ زَاهِ إِنَّ الْمِنْ الْمِدُاهِ مُ مُضْمَحاً. ﴿ أَنْ مَا إِلَاكُ ، أَو الخزي، أو واد بجهنم. ﴿لَا سَتَعَسَّونَ ﴾ لا تَكُلُّونَ وَلَا يَغْمُونَ. ﴿ لَا يَغَنُّونَ ﴾ لا يَسْكُنُونَ عن نشاطهم في عَمَّانِصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِر التسبيح والعبادة. ﴿ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ هُمْ ٱتَّخَـٰذُواْمِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ لُرُّهَا نَكُمْ ۖ هَاذَاذَكُمُ مَنَّهَى يُحْيُونَ المَوْتَى - كُلا. ﴿ لَفُسَنَّا ﴾ لَاخْتَارُ نظامهما وخربتا وَذَكُوْ مَنِ قَدْلٌ مِنْ قَدْلُ مُلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 🛍 للتَّنَازُع.

تْفَخُّمُ الرَّاءُ في خمسةِ مواضِعَ: ١ ـ إِنْ ضُمَّتْ أَو فُتِحَتْ. ٢ ـ إِنْ سُكِّنَتْ وكان قبلَها ضمٌّ أو فتحٌ. ٣- إِنْ سُكِّنَتْ وَقْفاً، وكان قبلَها ساكنٌ، وقبلَ الساكن ضَمٌّ أو فتحٌ. ٤ ـ إِنْ سُكِّنَتْ = فروكراً اله قالوا الملاتكة بنائ الله. فرشتكنتم ألي أي: فتريعاً له عن ذلك. فكروك أي: يكورك أي: ليسوا كما قالوا، بل الملاتكة عبيد الله سبحانه مكرمون

عنده. ﴿ مُثَنِيْتُونَ خَاتِفُونَ حَدْرُون. ﴿ كَانَا مَعْلُونَ ﴿ كَانَا مَعْلُونَ ﴿ كَانَتُونَ ﴾ كَانَتَا

لُتُصِفَّتِن بِلاَ قَصْلِ فَعَنْهُمَّا ) فَفَصْلُنا بِنَهُمَّا بِالهِواء. وُروسِيَّ ، جِبَالًا تُولِيت. وَلَوْسِدَ يَهِمَّ ) لِنَلَا تَصْلِيدَ يَهِمَ قَلَا وَلَنْسِدَ يَهِمَ قَلَا

المنه المنه

بدُورُونَ، أَوْ يَجْرُونَ في السماء. ﴿ وَيَنْلُوكُمْ ﴾ مَخْتَبِرِكُم

﴿ وَبُنَالُوكُمُ ﴾ نَخْتَبر كُم مَعَ عِلْمِنَا بِحَالِكُم. وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّآ أَنَّا فَاعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدَّا شُبْحَنَهُ لَلْ عِبَادُ مُّكُرِمُونِ ۞ لايسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم

ولا يَسْفَعُونَ عِلَا لِمِنِ الصَّيْ وَهُمُ مِنْ حَسَيْبِهِ عَسَيْبِهِ وَمُسَيِّبِهِ وَمُسَيِّبِهِ وَمُسَيِّبِهِ وَمُنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِذِّ إِلَكُ مِنْ دُونِهِ عَفَذَالِكَ نَجُزِيهِ

جَهَنَّهُ كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَانِنَارَ تُقَا فَفَنْقَنْكُمُ مَا مُجَعَلْنَا

مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَـــَا هُمُ

يَهْ تَذُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُوطَ أَوَهُمْ عَنْ السَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُوطَ أَوَهُمْ عَنْ السَّمَ اللَيْ اللَّهَ اللَّهُ الللِلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ

وَالْقَمَّرُكُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ الْخُلُدِّ أَفَا اِنْ مِّتَ فَهُمُ الْفَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ

الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْمَاتُ وَإِلْيَمَا تُرْجَعُونَ ۞

= وكانَ قبلَها كَسْرٌ أَصليَّ وبعدَها حرفُ اسْتِعْلاءِ غيرُ مكسورٍ مثل: قِرْطاس ـ مِرْصاد. ٥ ـ إِنْ شُكِّنَتْ وقبلَها كَسْرٌ عارِضُ مثل: (**لِمَن ارْتَصَيٰ**)

اللاك ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُٰزُوَّا يعنى: المستهزئين من المشركين. أَهَنَذَاٱلَّذِينَيْنَكُرُءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِ*كِي*ال<del>َّرْمُا</del>ثِ ﴿ يَنْكُرُ مَالِهَتَكُم اي: هُمْ كَنفِرُونَ إِنَّ خُلقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمْ ﴿ وَهُم بذكر ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعُدُ الرَّمَان هُم كَنفرُونَ ﴾ يعيبون على النبي على أن يذكر إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ ألهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مُ ٱلنّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بِلَ تَأْتِيهِم بَغْتَ ةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا به من التوحيد كافرون، فهم أحةً إ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَلَقَدِٱسْتُهٰزِئَ View View View يَمْنَعُونَ وَ لَا برُسُل مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ﴿ بِغَنَّهُ ﴾ فَجْأَةً. يَسُّنَهُ زِءُونَ ﴿ فَالْمَن يَكُلُؤُكُمْ مِالَّكُيلِ وَالنَّهَارِمِنَ ( insing تُحَيِّرُهُمْ وَتُدْهِشُهُمْ ٱلرَّحْمَيْنُ بَلِ هُمْ عَن ذِكْر رَبِّهِ مِثْعُرضُونَ ١٠ أُمُر ﴿ يُنظِرُونَ ﴾ يُمْهَلُونَ وَيُؤَخِّرُونَ. لْمُتُمَّ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ ﴿ فَعَاقَ ﴾ أَحَاطَ، أَوْ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُون ﴿ إِنَّ بُلْ مُنَّعْنَا هَلَوُّ لَآءِ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُوٓ أَفَلا يُرَوِّنَ أَنَّا نَأْتِي يُجَارُونَ وَيُمْنَعُونَ، ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَآ أَفُهُمُ ٱلْغَلِمُونِ أَوْ يُنْصَرُونَ.

بعشها.

يَدْفَعُونَ.

وَتُرَقَّقُ الرَّاءُ في أربعةِ مواضِعَ: ١ - إِنْ كُسِرَتْ. ٢ - إِنْ شُكِّنَتْ وكانَ قبلَها كسرٌّ أصليٌّ. ٣ - إِنْ سُكِّنَتْ وكانَ قبلَها ياءٌ ساكنةٌ. ٤ ـ إِنْ سُكِّنَتْ وَقُفاً وكانَ قبلَها ساكِنّ، وقبلَ الساكن كَسْرٌ؛ كالوَقْفِ على: (ذِكْر).

(يَخْشَوْنَ): مَدُّ اللَّيْنِ: هو إطالةُ الصَّوْتِ بالواوِ، والياءِ الساكنتينِ المفتوحِ ما قبلَهُما، والمتحركِ ما بعدَهُما، ويُوقفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويُمَدَّ في هذهِ الحالةِ على ثلاثةِ أَوْجُوٍ.

الله

﴿جُذَاذًا ﴾ قطعاً

أي: للأصنام.

إلى إبراهيم، أو

الناس. ﴿ نُكُسُواْعَلَىٰ

إلى الباطل و العناد.

تَضَجُّر وَكراهيَة

لم تضرُّه. ﴿ إِلِّي ٱلأَرْضِ ﴾

الشام.

أي: هي مباركة

لكثرة خصبها وثمارها ولأنها

معادن الأنساء. ﴿ نَافِلَةً ﴾ عطبةً أو

زيادةً عما سأل.

وَ كسراً.

(مَنْ فَعَلَ): جاءً بعدَ النونِ الساكِنةِ حرفُ الفاءِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فيجبُ إخفاءُ النونِ بالنطق من غير تشديدٍ، معَ الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

لَهُ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

الخرب. ﴿لِنُتَحِينَكُمْ ﴾ لِنَحْفَظُكُم وَقَقِيكِم. ﴿ أَلْمِكُمْ ﴾ خزب عَدُوكُمْ وَإِصَابِكِم بسلاجه. ﴿ مُلْمِينَةُ ﴾ شَدِيدَةً الْفُهُوبِ.

وَعَلَّمْنَكُهُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ الْمُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمُّ فَهَلَ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةَ تَعْرِي بِأَمْرِوةٍ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي مَرَكُنَا فِهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِنَ ۞

(<mark>إيْناء)</mark>: جاء قبل ياء المدَّ همزةٌ، فأبدلتِ الهمزةُ الثانيةُ حرفَ مَدِّ، لذلك سُمِّيَ مَدَّ بَدَلٍ، حيثُ أصلُها: إِنْناء، فَأَثِيلَتْ حَرْفاً مناسِباً لحركةِ الهمزةِ الأولى، ويُمَدُّ حركتين.

القال

المحار

لاستخراج نفائسها. ﴿وَكُنَّالَهُمْ

حَنفظينَ ﴾ أي:

لأعمالهم، أو:

أن يهربوا أو يتمنَّعوا.

هو إلياس عليه

الْحُوت يُونس عليه السلام.

﴿ مُعَاضِيًا ﴾

لكُفْر همْ.

لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ

بحَبْس وَنَحُوه.

﴿ رَغَبُ اوْرُهَبُ أَ﴾

وَخُوْفاً من

السلام.

العقاب. لَهُ زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ ﴿ خَلَشِعِينَ ﴾ مُتَذَلِّلُونَ وَيَدْعُونَنَا رَغَيًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَاخَشِعِينَ ٥ خاضعت. (إِذ ذَّهَبَ): إدغامٌ مُتَماثِلٌ؛ إِذِ اجتمعتِ الذَّالُ الساكنةُ مع ذالِ متحركةٍ، فتدغمُ الأولىٰ في الثانية مع التشديدِ، وبلا غُنَّةِ.

اللاك يولة الانتهاة ك ١١ ﴿ لَحْمِينَتُ فَرْجُهُا﴾ مهافنفخنافهامن رُّوجنا حَفِظَتُهُ من الحلال والحرام. ناءَاكَةُ للعَدَادُ ﴿ مِن زُوجِتَ ﴾ من جهة رُوحِنَا، وهو جنرياً. ﴿أَنْتُكُمْ ﴾ مِلْتُكُم كُمْ فَأَعْتُدُونِ (الإسلام). ﴿ وَتَقَطَّمُ وَالْمُ هُوا أَمْهُ هُم عُوَّا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ كُلِّ إِلَيْنَارَجِعُونَ تَغَرَّقُوا في دِينهمْ فِرَقاً وَأَحْدَاناً. ل مرب الصِّالحنتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكُ ﴿ وَحَكُونَمُ ﴾ أي: ممتنعٌ على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ كَيْنُهُونَ ١ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا. وقيل: لا أَهْلَكُنْ هَا أَنَّهُمْ لَارْجِعُونَ ١٠٥ حَتَّى إِذَا فَيْحَتْ يتوبون. ﴿ أَنْهُمْ لَا رَجِعُونَ ﴾ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ إلَيْنَا بِالْبَعْثِ لِلجَزَاءِ. ﴿ عَلَبٍ ﴾ مُرْتَفِع مِنَ وَٱقْتَرَبُٱلْوَعْ ثُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَ لُرَ ٱلَّذِينَ ﴿ يَسِيلُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ المشي في الْخُرُوج. كُفُرُ واْ يُوَيِّلُنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْ لَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلِّ ﴿ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ البّعثُ والحسّاتُ والحزّاءُ. ﴿ شَنْخِصَةُ أَبْعَسُرُ ﴾ طَيلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ مُرْتَفِعَةً لا تكادُ تَطُرفُ أبصارُ ... الله حَصِيثُ جَهَنَّهُ أَنْتُهُ لَهَا وَردُونَ ﴿ لَهُ كَانَ 4 - 1 - 1 - 1 - b حَطَّبُهَا وَوَقُودُهَا الذي به تَهَيْخ. هَنَّهُ لَآيِهِ ءَالِهِيَّةُ مَّاوَرُدُوهِا وَكُلُّ فَهَا خَالْدُونَ ١ ﴿ لَهَا وَرُدُونَ ﴾ فيها دَاخل نَ.

(إِنَّ هٰلِهِ ٱُمَّتُكُمْ): صِلَةٌ كُبْرِي، جاءَتْ هاءُ الضميرِ بينَ متحركينِ، الثاني هَمْزَةُ قُطْعٍ، فتمدُّ كمدًّ المنفصل خمس حركات وقبل أربع وقبل حركتين.

﴿ رَفِيرٌ ﴾ تَنَفُّسُ شَدِيدٌ نَتَفِخُ منه الضَّلوع.

﴿ المنزلة

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

سَكِقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَةُ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ

لايسمَعُون حسيسها وهُمْ في مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُنُهُمْ خَلِلدُونَ ۞ لَايَحُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكَبُرُولَئِنَاقًالْهُمُ ٱلْمَكَيْبُ أَنْ هَٰذَا يُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُ تُبُّكُمَا بَدَأَنَ ٓ أَوَّلَ حَلْقِ نَّعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَ ٓ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرُ أَتَ ٱلْأَرْضَ مَرْثُهَاعِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونِ فَ إِنَّافِ هَاذَالْبَكَغَا لِقَوْمِ عَنبِدِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَاكَ إِلَّارَهُمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّا إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَكِدُّ فَهَلَ أَنْتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولِّوْ أَفَقُلُ ءَاذَننُكُمُ عَلَى سَوَآءً وَ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيثُ أَمْ بَعِيدُ ثُمَّا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرِمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ تُمُونَ ا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْ نَدُّ لَّكُمْ وَمَنَكُم إِلَى حِينِ ا قَالَ

رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقَّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ شَ

المنورة المرتق

﴿ حَسِيسَهُا ﴾ صَوْتَ خرَكة تَلَهُمهَا. ﴿ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْثِرُ ﴾ حينَ نَفْخَةِ الْبَعْثِ. ﴿ ٱلبِيجِلِ ﴾ الصَّحِفَّة التي يُكْتَبُ فيها.

﴿ لِلْكُتُبُ ﴾ عَلَى مَا كُتِبَ في السَّجلِّ. ﴿ نُعِيدُونُ اي: كما يدأناهم في بطون أمهاتهم، وأخرجناهم إلى الأرض حُفاةً عُراةً

غُرُلاً، كذلك نعيدهم يوم القيامة. ﴿ وَعَدًّا عَلَيْنَا ﴾ وعدنا عداً علينا إنجازه والوفاء به، وهو

﴿ فَنَعِلِينَ ﴾ أي: قادرين على ما نشاء. ﴿ ٱلرَّبُورِ ﴾ الكتب

المنزّلة. ﴿ ٱلذِّكْرِ ﴾ اللَّهُ ح المَحْفُوظ. ﴿ لَبُكُعُا ﴾ كِفَايةً ، أَوْ

وصولًا إلى البُغْيَة. ﴿ الْمَنْكُمْ ﴾ أعْلَمْتُكُمْ ما أُمِرْتُ بِهِ. ﴿عَلَىٰ سَوَاتُونَ ﴾ مُسْتَوِينَ

جميعاً في الإغلام به. ﴿ وَإِنْ أَدْرِيت ﴾ وَمَا أَدْرِي وما أَعْلَمُ.

﴿ فَشَنَّةً لَّكُونَ ﴾ أَمْتِحَانٌ

(في مَا): وردَتْ مقطوعةً في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في كتابِ اللهِ، وهُنا واحدٌ منها.

الغان

سورة الحج

م أَهُوَالَ القيامةِ وشدائدَها.

﴿ زَلْزَلَةَ ﴾ ﴿ السّاعَةِ ﴾

﴿ نَدْمَلُ ﴾ نَغْفُلُ وَتُشْغَلُ لِشَدَّة

الهَوُّل. ﴿مَريدِ ﴾ مُتَمَرِّدِ

> عَاتٍ مُتَجرِّدٍ للْفسَاد.

﴿ نُطْفَةِ ﴾ مَنِيٍّ. ﴿ عَلَقَةِ ﴾ قِطْعَة دَم

﴿ غُنَالُقَة ﴾ مُستَسنة

الْخَلْق مُصوَّرَة.

أَشُدَّكُمُّ مَ كَمال قُوَّتِكُمُ وَعَقْلِكم.

> ﴿ أَرَّدَٰلِ ٱلْعُمْرِ ﴾ أَخَسِّهِ ، أَي:

الْخَرف وَالهَرَم. ﴿ ٱهۡتَزَّتْ ﴾ تحرُّكَتْ

> بالنَّبات. ﴿وَرَبَّتُ﴾ أَزْ دَادَتُ

وَالْتُفَخَتُ. ﴿زُوِّةٍ بَهِيجٍ﴾ صِنْفِ

حَسَن نَضِيرٍ.

جَامِدَةٍ. ﴿ تُشْغَعَ ﴾ قِطْعَة لَحْمٍ قَدْرَ مَا يُمْضَغُر.

## <u>بِسُ مِ اللَّهِ الزَهْمَٰ الزَكِي</u> مِ

تَأَتُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُواْرِيِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيهٌ ۞ نَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَيَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلَ حُمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرِيْ وَمَاهُم بِسُكُنْرِيْ وَلَيْكِنَّ عَذَابِ اللهِ شَدِيدٌ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَان مَّريدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَمُدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقَنَ كُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقةٍ وَغَيْرٍ مُخَلِّقَةٍ لِنُبيِّنُ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجُلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَــُلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمُ وَمِنهِ كُم مَّن ثُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرلِكَ يُعَلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضِ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

(هُمْ بِسُكْرَىٰ): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الباءِ، فهو الإخفاءُ الشفويُّ، فوجبَ إخفاءُ الميم عند، بغُنَّةٍ، وسُمِّي إخفاءَ شفوياً لخروج حرفِ الباءِ من الشَّفَةِ.

﴿ تَانِي عَطْنِهِ \* لَاوِياً لِجَائِيهِ تَكْبُراً وَإِنَاهَ ﴿ عَلَى حَرْقِ \* فَلَكَ وَعَرَانٌ . ﴿ عَلَى حَرْقِ \* فَسَكُ وَقَلَقِ وَتَرَزُزُلِ فِي اللهِ يَنْ اللهِ عَلَى مَرْقِ مَا لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

يَنْفُمُرُ الذي الذي انقلب على وجهه، وجهه، ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام، وهي لا

الاصنام، وهي لا تضرُّه إن ترك عبادتها، ولا تنفعه إن عبدها، فذلك المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا

نفع. ﴿ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ أي: عن الحق والرشد. ﴿ الْمَالُ ﴾ النَّاصر.

﴿ المَوْكِ النَّاصِرِ. ﴿ الْمُعَاشِرُ ﴾ المُصَاحِبُ المُعَاشِرُ. ﴿ يَصُرُ الْمُعَاشِرُ .

و ينصره الله ؟ ينصر الله رَسُولَهُ ﷺ. ﴿ يِسَبِي إِلَى السَّمَاهِ ﴾ بحبل إلى سَقْف بيته.

بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ بِيتِه. ﴿ ثُمَّ يُتَقَلِمُ ﴾ ثُمَّ لِيَخْتَيْنُ بِه حتى يمُوتَ. ﴿ كَيْدُونُ صَنيعه

و مَايَغِيظُ الله أي: ما يغضبه، ويُحنقه من نصر الله

من نصر الله نبيَّه ﷺ.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِ ٱلْمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَبْ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي اَلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ ٥ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلٌ للَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيُّ وَنُذِيقُهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱلْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنَّ أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُٱلْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَا لِضَّاكُ أُلِّعِيدُ ١ اللَّي يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقَرَّ بُ مِن نَّفُعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَيْلُسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ كُلْ مَن كَان يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّه فِٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُدِسِبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلَيَنْظُرُهِلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 🔞

(الْحَقُّ): جاء حرفُ القَلْقَلَةِ، وهو القافُ، في آخِرِ الكلمةِ، والقلقلةُ: إظهارُ نَبْرَةِ للصوتِ حالَ النطقِ بحرفِ من حروفِها إذا سُكِّنَتْ، وحروفِها مجموعةٌ في لفظِ: قُطْبِ جَدِ.

(عَايَت بَيِّنَات): جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، فيجبُ قلبُ النونِ الساكنةِ أو التنوين قبلَهُ ميماً، مَعَ الخُنَّةِ بمقدار حركتين.

القلك

﴿ مِنْ لِللَّهِ لَكُيِّيدٍ ﴾

لعباده ديناً.

تُه (الحَرَم).

فيه الملازمُ له.

زَطَّأْنَا، أَوْ بَيَّنَّا لَهُ.

فيهم وَأَعْلِمُهُم.

من يُعد الشُّقَّة. ﴿ فَيْجَ عَينِ ﴾ طُريق

أرْجُلِهِمْ.

مَنَاسِكُهُمْ.

من مناسِكِ الحج

﴿ ٱلرِّفْتِ ﴾ القَذَرَ وُالنَّجَسَ، وَهُو الأُوثَانُ.

﴿ مَوْلَ الزُّورِ ﴾ مَوْلَ الزُّورِ ﴾ مَوْلَ

ي من ٱلْأَوْثُ ن وَٱجْتَ نَبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللهِ البَاطِل وَالكذِبِ القبيح. (أَن لًا): وردتْ هنا مقطوعةً، وورد قَطْعُها في عَشَرَةِ مواضِعَ، فيجوزُ الوَقْفُ على كُلِّ جزءٍ

مَ حُكُمُ مِن اللهِ فَهُوَ خَرُلُهُ عِن دَرِّيهِ وَ أَحِلَّتُ

عُمُّ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتُلِّي عَلَيْكُمُ فَٱجْتَكِنِبُواْ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

ٱلْعَتَىقِ 📆 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمْ الْأَنْعَامِّرُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ

فَكُهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّراً لِّمُخْبِتِينَ ١٠ اللَّهِ الدُّكِرِ اللَّهُ وَحِلَتْ

قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَيْهِ

ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُ وِاْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطِّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرِّكُنَاكِ سَخَرْنَهَا

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ لَن بَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِ مَآوُّهَا وَلَيْكِن بَنَا لَهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرِهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ

ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُشِّرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ

يُدُ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ هُ

(ٱلْمُقِيْمي): ثَبَتَتِ الياءُ رَسْماً ووَقْفاً، وتحذفُ لفظاً ووَصْلاً في سبعةِ مواضعَ، وهي: (ءَاتِي) و (حاضِري) و (مُحِلِّي) و (مُهْلِكِي) و (مُعْجزي) في الآيتين الثانية والثالثة من سورة التوبة.

﴿ مُنْفَاءً لِلَّهِ ﴾ ماثلي: عن الباطل إلى الدِّين

﴿مُكَانِسَجِينٍ﴾ موضع عيد مُهْلك.

﴿ شَعَتِيرَ أَقِّهِ ﴾ الأنعام المهداة للنبت المُعظِّم. ﴿ عِلْهَا ﴾ وُجُوبُ

﴿ مَنْكُا ﴿ نُسُكًا وَعِنَادَةً (الذَّبْحَ قُرْبَةً للَّهِ). ﴿ وَيَشَرِ ٱلْمُخْسِينَ ﴾ المُطْمَئِينَ إلى اللَّه أو المُتَوَاضِعِينَ لَهُ. ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ خَافَتْ هَبْيَةً وَإِجْلَالًا

منه تعالى. ﴿ وَٱلْكُنْ الْإِبِلِّ، أو هي البَقَرَ المهداة

﴿ شَعَرِيرِ ٱللَّهِ ﴾ أغلام شريعتهِ في الحج. ﴿ صَوَآفٌ ﴾ قائمات صَفَفْنَ أَيْدِيَهُنَّ

وَأَرْجُلَهُرَّ. ﴿ وَجَتْ جُنُوبُهَا ﴾ سَقَطَتْ عَلَى

الأرْضِ بَعْدُ النَّحْرِ.

العين ﴿ وَأَغْمِدُوا ألقايع السايل.

﴿ وَٱلْمُعَنَّرُ ﴾ الَّذِي يتعرُّض لكمْ دُونَ سؤال.

وأذن المسمح.

﴿ يُقَانَلُونَ ﴾ وهم المسلمون قبل

الهجرة؛ حيث كان

وسمح لهم بالقتال بعد الهجرة. وهي أول آية نزلت في

﴿صَوَيعُ ﴾ مَعَابِدُ

رُهْبَانِ النَّصَارَى. ﴿ وَبِيعٌ ﴾ كَنَائِسُ

النَّصَارَي. ﴿ وَصَلَّواتُ ﴾ كَنَانِدُ

> الْتَهُود. ﴿ وَمُسْتَجِدُ ﴾

للمُسْلِمين. ﴿ وَأَصْحَبُ مَلَيْنَ ﴾ قَوْمُ شعنت عليه

﴿ فَأَمْلَتُ لِلْكُفِينَ ﴾

أمْهَلْتُهُمْ وَأَخَّرْتُ عُقْوِ يَتَهُمْ.

> ﴿ كَانَ نَكِم ﴾ إنكارى عليهم

فَكُنْهُ مِنَ الْقُرِي.

سَاقطة حيطانُهَا عَلَى

سُقُو فها المُتَهَدِّمَة.

الْبُنْيانِ خَالِ مِن

بإهلاكهم. ﴿فَكَأَيْنَ مِن فَسَرْبِيةٍ ﴾

(لَقَدِيْرٌ): الراءُ إذا سُكِّنَتْ في حالةِ الوقفِ، وكان قبلَها ياءٌ ساكنةٌ، تُرَقَّقُ، فهذهِ حالةٌ من حالاتِ الراءِ المُرَقَّقَةِ، وهي أربعُ حالاتٍ. قَ ْ نَهَ أَمَّلَنْتُ لِمَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِينُ هُ قُلْ كَأَتُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَدَرُّمُّ بِنُّ فَ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ

وَٱلَّذِينَ سَعُواْ في مَا يَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحُحِيمِ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّآ إِذَاتُمنَّيْ

أَلْقَى ٱلشَّنْطَنُ فِي أَمُنتَتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَالِيتِهِ وَاللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثُ (أَنَّ لِيَجْعَلُ

مَاثُلَق ٱلشَّبْطَنُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١٠ وَلَيْعُلُمَ

ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ـ فَتُغْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم مَ إِنَّ ٱللَّهُ لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِلَى صِرَطِ

مُّسْتَقيم فَ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِمِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

(لَهَادِ): وردَتْ من دونِ ياءٍ هنا، ووردَ حذفُها في سبعةَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، حيثُ يو قَفُ على الحرفِ الأخير، من دون الياءِ المحذوفةِ.

القالية

﴿ ويستعجلونك بِٱلْعَذَابِ ﴾ لأنهم كانوا منكرين لمجمئه أشد إنكار، فهم يستعجلونه على طريقة الاستهزاء والسخرية.

الوعد، فلا بدُّ من مجيئه. ﴿ أَمْدُتُ أَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أمْهَلْتُهَا. ﴿ مُعَادِينَ ﴾ ظَانْد: أنَّهُمْ يُعْجِزُ ونَنَا

﴿ وَلَنْ عَلْفَ اللَّهُ

وعده ﴾ وقد سق

وَيَفُو تُونَنَا. ﴿ نَمَنَّ ﴾ قَرَأُ الآمات المنزلة عَليه. ﴿ أَلْقِي ٱلشَّطَكُ مُنْ أَمْنِيَّتِهِ. ﴾ أَلْقَى في

قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ الشُّبَه فيما يَقُرؤونَهُ للفتنة. ﴿ فَتُحْتَ لُهُ ﴾ فتَطْمِينٌ وَتَسْكُ

للَّقُ أن. ﴿ مِنْ مَا مَنْ مُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَقَلَق من القُرآن.

﴿ يُوْمِ عَقِيمِ ﴾ لا يُوْمَ بعده (يوم القيامة). ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِيلِّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ الحِنَّةَ، أَوْ دَرْحَات وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّهَا لِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ ﴿ ثُمَّ بِغِي عَلَيْهِ ﴾ وَكَذَّبُواْ بِالْكِينَافَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجِرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِ لُوٓ أَوْمَاتُواْ ﴿ يُولِجُ ﴾ يُدخلُ. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ ﴾ لَيَـرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَحَيْرُ يصل علمه إلى كل دقيق وجليل. ٱلرَّزِقِينَ ٥ لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْدَحَكُلا يَرْضُوْنِكُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَعَالِمُ حَلِيمٌ ١٠٥ ﴿ وَإِلَّ الْحَاوَمُنْ عَاقَبُ بِمثُلُ مَاعُوقِبَ بِهِ عُثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّ هُٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنْ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَ فِي ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَا وَيَ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ ﴾ ٱلنَّهَارِوَيُولِجُٱلنَّهَارَفِي ٱلَيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللُّهُ ذَالِكَ بِأَكِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبُّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَالْبِيَطِلُ وَأَبِّ اللهُ هُوَالْعَايُّ الْحَايِّ اللهُ هُوَالْعَايُّ الْحَالِيِّ اللهُ يحتاج إلى شيء. أَلَوْتُرَأِكِ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَاتِ

اللال

﴿ مُنْخَلَا ﴾

رَ فعةً فها.

ظُلِمَ بِمُعَاوَدَةِ العِقَاب.

﴿خَيْرٌ ﴾

بتديير عباده، وما

يصلح

خلقاً وملكاً وعسداً.

﴿ٱلْغَنَّ ﴾ فلا

﴿ ٱلْحَسَدُ ﴾

المستوجث

للحمد في كل حال. وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِيرُ مِي ٱلْحَمِيدُ ١ (رِزْقاً): الرَّاءُ المكسورَةُ تُرَقَّقُ، وهيَ حالةٌ من الحالاتِ الأربع التي تُرَقَّقُ فيها الرَّاءُ. (رِزقاً حَسَناً): إظهار؛ حيث جاء بعد التنوين حرف الحاء، وهو من حروف الاظهار الستة. النوكة الحالات م

﴿ أَلَمْ تَدَ ﴾ ألم تعلم. ﴿ مَنْ إِنَّ اللَّهُ ا ﴿وَالْفُلْكِ ﴾ اي: وسخر لكم الفُلك حال جريها في البحر، وهي السُّفن. ﴿ لَيُونُ زَحِيمٌ ﴾ في التسخير والامساك. ﴿أَخَاكُمْ ﴾ بالإنشاء. ﴿ ثُمَّ يُمِينَكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم. ﴿ نُمْ يَعْمِكُمْ ﴾ عند البعث والحساب. ﴿مُنْسَكًا ﴾ شريعة خَاصَّةً، أَوْ نُسُكاً وَعِبادةً. ﴿ مُلْطَنًّا ﴾ حُجَّةً وَ رُهُ هَاناً. 6112 6 1Kin المستقبّح من العُبُوس وَالتَّجَهُم ﴿ يَسْظُونَ ﴾ تَشُونَ وَ تَنْطِشُونَ غَيْظاً وَغضَاً.

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُو مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ ءِ وَيُحْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيثُ ۞ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمتُكُمُّ ثُمَّ يُحَمِيكُمُّ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ا لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنجَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مِيومَ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 🔞 أَلُوْرَعُلُمُ أَبُّ أَلِيَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَٰ لِكَ فِي كِتَنَبَّ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسُلُطُ نَا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ١ وَ إِذَانُتُلَىٰعَلَيْهِمْءَايَنْنَابِيِّنَاتِ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايْتِنَا قُلْ أَفَأَنْبِتَكُمْ بِشَرِّمِن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيْسَ الْمُصِيرُ ١

(لَرَعُوفٌ رَّحِيْمٌ): جاء بعدَ التنوينِ حرفُ الرَّاء، وهو أحدُ حَرْفَي الإدغام بِلا غُتَّةٍ، والحرفُ الثاني هو اللامُ، فإذا جاء أحدُهما بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ فهوَ إدغامٌ بِلا غُتَّةٍ.

TTP (818) 在60回 يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ وهي: الأصنام. تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَ إِن سَلْتُهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَّاسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِكُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِرِ ﴾ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللهُ سَمِيعُ بَصِيرُ 💜 يَعْلَمُ مَانَيْ لَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـ دُواْ وَٱعْبُدُواْ رَيِّكُمْ وَٱفْكُلُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تَفُلِحُونَ ﴿ فَيَ وَجَنِهِ دُواْ فِي **ٱللَّهِ** حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَن كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنِذَآ لِيكُونِ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِهُو مَوۡلَىٰكُوۡ فَيَعۡمُ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنعۡمَ ٱلنَّصِيرُ الله مُنْ الله وَمُنْ الله

﴿ لَن يَعْلُقُواْ ذُكِابًا ﴾ لن يقدروا على خلقه، مع كونه صغير الجسم، حقير الذات. ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمْ الذِّكَاتُ شَيْعًا ﴾ من الأشساء التي يأكلها من طعامهم. ﴿ مَافَ كَدُرُواْلِلَّهُ ﴾ مَا عَظَّمُوهُ، أَوْ مَا عَرَفُوهُ. 3 اَحِتَدُكُونُهُ اخْتَارَكُمْ لِدِينه وَعِبَادَتِه وَنُصْرِتِه. ﴿حَرَةٍ ﴾ ضيق بِتَكْلِيفِ يَشُقُّ وَيَعْسُرُ. ﴿ هُوَ مَوْلَنَكُونِ ﴾ مَالكُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّي أُمُورِكُمْ.

كالماليان

﴿ مِن دُون اللَّهِ ﴾

(مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا): إخفاءٌ؛ جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الفاءِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فوجبَ إخفاءُ النونِ بالنطق على حالةٍ بينَ الإظهارِ والإدغام، من غير تشديدٍ، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

## گِلَالِيَّاكِ سورة المؤمنون

﴿ أَنْلَحَ يُهِ النَّوْمِنُونَ ﴾ قارُوا مَارُوا مَارُوا مَارُوا مَارُوا

أَ وَنَجَوْا. ﴿ عَنْهِ عُونَ ﴾ مُتَذَلِّلُونَ

خايفون سايئون. ﴿اللَّذِي ﴾ ما لا ينجشل من الفول والفعل. ﴿الْمَادُونَ ﴾ الشبخاورُون السحان إلى الحرام: ﴿الْمُؤْوَّتِ ﴾ أَعْلَى الْجِنَانِ وَأَوْسَعُلْهَا وَالْفَصِلْمَةِ مَكُونَةٍ مِنْ وَالْفَصِلْمَةِ مَكُونَةٍ مِنْ

﴿ فَلُو تَكِينِ ﴾ مُسْتَقَرُّ مُتَنَكِّنِ ، وَهُوَ الرَّحِمُ . ﴿ مُشَكِّنَ ﴾ بَعَلَمَةً لَحُ قَدْرَ مَا يُمُضِّعُ . ﴿ عُلْمًا المُعْرَاءُ . ﴿ عُلْمًا المُعْرَاءُ .

للأوَّلِ بِنفخ الرُّوحَ فيه. ﴿ مُنْمَارِكُ أَمَّهُ ﴾ فَتَعَالَى، أَوْ نَكَاثَرَ خَيْرُهُ مَا لَهُ مَا أَنْهِ

وَإِحْسَانُه. ﴿ سَنِعَ طَرْآيِقَ ﴾ سَنِعَ سمواتِ طِبّاقاً، أو طُرُقاً لِلْمَلائكةِ أو للكُواكِ في مَسِيرِها. لِسُ مِاللَّهِ الزَّكْمَٰنِي ٱلزَكِيدِ مِ

قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِمِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِمِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وْوَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُور ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وْوَجَهِمْ حَنِفُطُونَ ۞ إلَّا عَلَيْ

اَرُورِ عِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَيَ فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونِ ﴿ وَالَّذِن هُورِ

يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّذِيرَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِي اللَّهُ اللْمُوالِيَّالِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

سُلَالَةِ مِن طِينٍ شَ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَارِمَكِينِ شَ ثُرَّ خَاَةَ:ا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخِلَقْنَا الْهَلَةَ لَهُ مُصْرَةً فَكَ أَوْ خَلَقْنَا الْهَلَةَ لَهُ مُصْرَةً

ٱلْمُضْعَةَ عِظْكُمُافَكُسُونَاٱلْعِظْكَمَ لَحُمَّاثُمُ أَنْسُأَنَّهُ خَلْقًا

ءَاخَرَّ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدَ ذَلِكَ أَنْ يُنْ إِن فَي أَنَّ الْكُنْ مِنْ أَلْهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴿ ثُلِّ مُمْ إِنَّكُمْ بِعَدْ ذَلِكَ

لَمَيِّتُونَ ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ تُبَعَثُونَ ﴿ فَا وَلَقَدُ الْمَيْتُونِ اللَّهِ وَلَقَدُ الْمَانُونَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلِقِ عَلَمْ لانَ اللَّهِ وَلَقَدُهُ اللَّهُ الْمُعَالِّقِ فَاعْلَانَ اللَّهُ الْمُعَالِّقُ فَا فَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُلِلْمُ الللِّل

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: أَنْ يَأْتِيَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويجوزُ في مَدَّهِ ثلاثةُ أوجهِ: الطولُ وهو سِتُّ حركاتٍ، والتوسُّطُ أربعُ حركاتٍ، والقصرُ حركتانِ. وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً ٰ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بهِ - لَقَادِرُونَ إِلَّ فَأَنْشَأَنَا لَكُم بهِ - جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْ مِهِ-فَقَالَ بِنَقَوْمِ اعْبُدُوا**ُ اللَّهَ** مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥۗ أَفَلاَنَنَّقُونَ ۞ فَقَالَٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنقَوْمِهِۦمَاهَنَاۤ إِلَّا بِشَرُّونِيثَاكُمُ وَيُرِيدُأَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ أَلِمَهُ لَأَنْزِلُ مَلَيْحِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهِنَافِيٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ 🥶 إِنْهُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرِيْصُواْبِهِ عَتَى حِينِ اللهِ عَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَاكَذَّبُونِ ٥ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِياءَ أَمْرُنَا وَفِي ارَالَتَّ نُّورُ فَأُسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْحَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنِ سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٥

﴿ بِفَدُرِ ﴾ بمقدار الحاجة والمصلحة. ﴿ وَشَجَرَةً ﴾ هي شَجَرَةً الزَّيْتُون. ﴿ بِٱلدُّمْنِ ﴾ مُلتبساً لَمَرُ هَا بِالرُّيْتِ. ﴿ وَصِيْعَ لِلْا كِلِينَ ﴾ إدامَ لَهُمْ يُغْمَسُ فِيهِ الْخُبْزُ. ﴿ ٱلْأَنْعَلِيمِ ﴾ الإبل وَالبقر والضَّأْن وَالمَعْزِ. ﴿ لَمِينَ ﴾ لَعِظَةً وَآيةً عَلَى الْقُدْرَة وَالرَّحْمة. ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ وَعَلَى الإبل ﴿ ٱلْمَلَوُّا ﴾ وُجُوهُ الْقُوْم وسَادَتُهم. ﴿ يَنْفَشَّلُ عَلَيْكُمْ ﴾ لِمُرَأْسُ وَيَشْرُفَ عَلَيْكم. ﴿ بِيرِجِنَّةً ﴾ بِهِ جُنُونٌ أَو ﴿ فَنَهُ يَعْمُوانِهِ . ﴾ انتظرُ وا واضبرُوا عليهِ. ﴿ بِأَغْيِنا ﴾ برعايتنا ا كلاءتنا. ﴿ وَهَمَارَ ٱلشَّنُورُ ﴾ نَبِعَ المَاءُ لمِنَ النُّنُورِ المَعْرُوفِ. ﴿ فَأَسْلُفَ فَهَا ﴾ فأذخا في الْفُلْك. ﴿من عُللَ اللهُ من كل أمَّة من أمم الحوان. ﴿ زَقِيمِينَ أَثْنَيْنَ ﴾ ذكر أ ﴿ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْغَوْلُ ﴾ من الله تعالى بإهلاكه.

(**ٱنْزَلْنا منَ السَّماءِ ماهَ بِقَدَرِ**): إخفاهٔ في: (**ٱنْزَلْنا**)؛ لمجيء الزَّايِ بعدَ النونِ الساكنةِ، ثم (نا): مَدُّ طبيعيٌّ فيمدُ بمقدارِ حركتينِ. وفي: (ا**لسَّماء**): مَدَّ متصلٌ، ومثلُها: (مَ**اه**). وإقلابٌ في: (ماء بِ<mark>قَدَرٍ</mark>).

﴿ أَسْتُوبِتُ ﴾ عَلَوْ تَ. لَقُلْئِلِمِينَ ﴾ أي: حال وشرورهم، فأهلكهم بقدرته ﴿ مُنزَلًا ﴾ إِنْزَالًا، أو مكانً إن ال. ﴿ لَمُسْتَلِينَ ﴾ لُمُخْتَبرينَ عِبَادَنَا منذه الآيات. ﴿ فَرْنَاءَ اخْرِينَ ﴾ هُمْ عَادٌ الأولَى قَوْمُ هُود. ﴿ ٱلْمَلَا ﴾: وُجوهُ القَوْم وسَادَتُهُمْ. ﴿ وَأَرْفَنَهُمْ ﴾ نَعَمْنَاهُمْ ووستغنا عَلَيْهِمُ قبطرُ وا. ا ﴿ هَنَهَاتَ ﴾ فِي بَعُدَ وُقُوعُ المركب ذلك ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبِحَةُ ﴾ صَنْحة جبريل، أو الْعَدَّاتُ المُضطَّلمُ. ﴿ فَرِعِلْنَاهِمْ غُثُلُهُ ﴾ مالكين كغثاء السيل (حميله). ﴿ فَعُدًا ﴾ مَلَاكاً، أَوْ نُعْداً مِن الرَّحْمَةِ. ﴿ قُرُونًا مَلْغَينَ ﴾ أَمَما

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَٰمَٰذُ يِلِّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْ مِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رِّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ يِّنْ إِلَاهِ غَنْرُهُۥ أَفَلاَ نُنْقُونَ شَ وَقَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذَىٰ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ مِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنِذَآإِلَّا يَشَرُثُومَ ثُلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ١٠٠ وَلَينَ أَطَعَتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْهًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَ ﴿ هُمَّاتَ هُمَّاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَّا ٱلدُّنْيَانَمُوثُ وَنَحْيَاوَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ في بِمَا كُذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّكُصِّيحُنَّ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنَ بِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ أخرى.

(مَن مَّعَكَ): إدغامٌ بغُنَّةٍ؛ لمجيء الميم بعدَ النُّونِ الساكنةِ، وحروفُ الإدغام بغُنَّةٍ مجموعةٌ في لفظِ: يُومِنُ، وقد جاءَ في كلمتين، فوجبَ إدغامُ النُّونِ في الميم معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. اَنْ مَرْيَمُ وَأُمَّدُ عَايَدُ اَيْدَا مُوسَى الْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَّهَٰذُ وَنَ ﴿ وَحَعَلْنَا اللهُ مَرْيَمُ وَأُمَّدُ عَايَةُ وَعَاوِيْنَهُمُ مَا إِلَى رَبُووَ وَذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ اَنَّنَ مَرْيَمُ وَأُمَّدُ وَايَّهُمُ مَا إِلَى رَبُووَ وَذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ عَلَيْهُمْ اللهُ مُنْ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُوا صَلِيطًا إِنِّ بِمَا لَعَيْمُ مَا لَوَالْمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

الله الله

﴿ مَانَبِقُ مِنْ أَمُتُوالِمُلُهَا ﴾ أي: ما تتقدّم كل طائفة مجتمعة في قرن آجالها المكتوبة لها في الهلاك.

﴿وَمَا يَسْتَنْجُرُونَ﴾ ولا تتأخر عنها. ﴿ثَمَّرًا ﴾ مُتتَابِعِينَ عَلَى

﴿ وَيَحَمَّلُنَهُمْ آَمَادِتٌ ﴾ مُجَرُّدَ أَخْبَارٍ لِلتَّعَجُّبِ وَالتَّلَهُي.

﴿ رَسُلَمْ نِيْنِ ﴾ بُرْهَانِ بَيْن مُظْهِر لِلحق. ﴿ فَوَمَاكَالِينَ ﴾ مُتَكَبِّرِين، أَنْ مُتَطَاوِلِينَ بِالظَّلْم. ﴿ وَمَالتَّهُمَّنَا ﴾ صَيْرَنْاهُمَا وَالْمُصَادِّلُونَا

﴿إِنْ رَبَيْقُ ﴾ إلى مكان مُرْفَقع مِن البلاد. ﴿ يَسْمِعِنِ ﴾ ماه جار ﴿ النَّكُورُ ﴾ مِلْنُكُم وَشَرِيعُنَكُم ﴾ مِلْنُكُم وَشَرِيعُنْكُم اللَّكُمُ ﴾ وَلَنْكُمْ ﴿ فَتَعْلَمُ النَّهُ ﴾ وَلَنْكُمْ

في آثر دينها.

﴿زُرُنَّ وَبَلْمًا وَوَرَقًا

رَأَحُرُاناً مَحْتَلَفَةً.

﴿مُنْزَيِّونَهُ ﴾ جَهَالتهم

وَضَلالتهم،

﴿لَّنَالُمُنْكُونِهِ ﴾ تَنَالُ وَنَالُونَهُمُ عِلَيْكُ إِلَيْنَا اللّهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْ اللّهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْ اللّهُ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزُلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزَلِقِهِ مُنْزُلِقِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلِتِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِيعِ مُنْزِلِهِ مِنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلًا مُنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْزِلِهِ مُنْز

نَجْعَلُهُ مَدَداً لهُمْ. ﴿ تُشْفِئُونَ ﴾ خَائِفُونَ حَذِرُونَ.

(تَقْرُا): التاءُ من حروفِ الهَمُسِ العَشَرَةِ المجموعةِ في: فَحَقَّهُ شَخْصٌ سَكَت. والهَمْسُ اصطلاحاً: جَرِيانُ الثَّقَس عندَ التُّطنَ؛ لِضَعْفِ الاعتمادِ على المخرج.

عَاكَت بِهِمْ نُؤُمِنُونَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ هُم مِرَبِّهِمْ لَا نُشْرِكُونَ ٥٩

﴿ يُؤْتُونَعَا ءَاتُوا ﴾ يُعْطُونَ مَا أَعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَات. ﴿ وَقُلُوسِهِ وَحِلَّةً ﴾ خَالْفَةً ألَّا تُقْبَلَ أَعْمَالُهُمْ. ﴿ وَهُمُ لِمَا اللَّهُ إِنَّ فُولَ اللَّهُ وَلَى علم الله تعالى. أو (أي هم أسبق الناس في فعل الخيرات). ﴿ وُسْعَهَا ﴾ قَدْرَ طَافَتِهَا من الأغمال. ﴿ غَنْرُو ﴾ جَهَالَةِ وَغُفُلَةِ وغطاء. hereit & miles الَّذِينَ أَبْطَرَتْهُم النَّعَمُ. ﴿ عَنُ أُونَ ﴾ يضرُ خُونَ مُسْتَغِيثِينَ بِرَبِّهِمْ. ﴿ لَكُونَ الْمُونَ ﴾ وَرُحُونَ حِمُونَ مُعْرِضِينَ عَن سَمَاعِهَا. ﴿ مُسْتَكُم عِنْ بِلِهِ ﴾ مُسْتَعْظِمِينَ بِالْبَيْتِ الْحَرّام. ﴿ مَنْ الْمُ سُمَّادِ أَ حَوْلَهُ بِاللَّمُانِ. ﴿ نَعِجُ وَنَ ﴾ تَهْذُونَ بالطُّعْن في الْقُرْآن.

﴿ بِلَكُرِهِم ﴾ يَفَخُرهمُ وَشَرَفِهمْ، وَهُو ﴿ خَرَجًا ﴾ جُعْلًا وَأَجُواً من المال. ﴿ لَنَكُونَ ﴾ لَعَادِلُو نَ عَن الحَقِّ زَائعُونَ.

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ يُسُكِرعُونَ فِي ٱلْخَيَّرُتِ وَهُمْ لِمَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِنَكُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرَّلَا يُظَامُونَ 🕲 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرِفِهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَجْعُرُونَ اللُّهُ كَابَعُ عُرُواْ ٱلْمُوْمِ إِنَّا كُرُمِنَّا لَانْتَصَرُونَ ١٠ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتُلُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْمِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ فِي أَفَاهُ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ كَآءَهُمَّ الْهُ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمِلُمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُ مَ هُمُ لَهُمُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقّ كَرْهُونَ إِنَّ وَلُو ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ يَ لِلْ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ﴿ بِدِيجَنَّةٌ ﴾ بِهِ جُنُونٌ. ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونِ ﴿ لَا أَمْرَتُكُ لَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَتْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ 👀

(كِتَكْ يَّنْطِقُ): إدغامٌ بِغُنَّةِ، لمجيءِ التنوين وبعدَهُ ياءٌ، فَيُدْغَمُ التنوينُ في الياءِ، ويُغَنُّ بمقدار حركتين حيث أنَّ الياء من حروف الإدغام بغنة المجموعة بكلمة يومن.

، وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْلِرَجُمْ وَمَايِنُضَرِّعُونَ أَن حَتِّي إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ فِي وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَثُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيُل وَٱلنَّهَارِّ أَفَلا تَعْقِلُون فَي بَلْ قَالُواْمِشُلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قَالُواْ أَءِ ذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَامًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمَبْغُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَنَآ ٱ إِلَّا أَسْنَطِيرًا لُأَ وَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ فَي سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ 🚳 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَ لَا لَنَقُونَ ﴿ فَا مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُحِارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُورْتَعُ لَمُونَ ١٨ سَتَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٨

﴿لَلَجُوافِ مُلْغَيِّنهِم ﴾ لَتَمَادُوا في ضَلَالِهِمْ وَكُفُرِهِمْ. ﴿ يَعْمُونَ ﴾ يَعْمُونَ ﴾ عَن الرُّشْدِ، أو يَتَحَيَّرُ ونَ. ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُوا ﴾ فَمَا خَضَعُوا، وَأَظْهَرُ وا المَسْكَنَة. ﴿ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ مَا يَتَذَلَّلُهُ نَ لَهُ تَعَالَى بالدُّعَاءِ. ﴿ مُنْلِسُونَ ﴾ مُتَحَيِّرُونَ آيسُونَ من كل خَير. ﴿ ذَرًا كُنَّ ﴾ خَلَقَكُمْ وَبَثَّكُمْ بِالتَّنَاسُلِ. ﴿مُلَّكُونُ ﴾ هُوَ المُلْكُ الوَاسِعُ ﴿ عُبِرُ ﴾ يُغنتُ وَيَحْمِي مَنْ يَشَاءُ. ﴿ وَلَا عَمَادُ عَلَيْهِ ﴾ لَا نُغَاثُ أحدٌ منه، وَلَا يُمْنَعُ. ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ فَكَيْفَ تُخْدَعُونَ

عَرُ تَوْ حده؟.

(أَخَذْنَاهُمْ بِالعَذَابِ): إخفاءٌ شَفَويٌّ، لمجيءِ الباءِ بعدَ حرفِ الميمِ الساكنةِ، والباءُ حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ، فيجبُ إخفاءُ الميم عندَهُ بغُنَّةٍ بمقدارِ حركتين، ومثلُها: =

﴿ إِذَا لَّذَهَتَ كُلُّ إِلَى مِمَّا خَلَقَ﴾ أي: لو كان مع الله آلهةٌ لانفرد كل إله بخلقه، واستبدّ به، وامتاز ملكة من مُلك الآخر، ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب. ﴿ وَلَمُلا بِمَضْهُمْ عَلَىٰ بَيْنَ ﴾ أي: غلب القوى الضعيف وقهره، وأخذ ملكه؛ كعادة الملوك من بني آدم، وحينئذ فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون ﴿ أَعُودُ بِكَ ﴾ أَعْتَصِمُ وَأَمْتَنِعُ بِكَ. ﴿ هَمَزَّتِ ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ أزغاتهم ووساوسهم المُغْرِيةِ. ﴿ مِنْ وَرَآبِهِم ﴾ أَمَّامَهِمْ. ﴿ رَرِّنَخُ ﴾ حَاجِزٌ دُونَ الرَّجْعَةِ. ﴿ تَلْفُتُمُ ﴾ تحرق. ﴿ كُلِحُونَ ﴾ عَابِسُون، أَوْ مُتَقَلَّصُو

الشُّفَاهِ عَن الأسْنَانِ

مِن أَثَرِ اللَّفْحِ.

بَلْ أَتَيْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَانِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ۞ مَا أَتَّخَذَا لَلَّهُمزِ وَلَ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ إِذَا لَّذَهِبَ كُلِّ إِلَٰهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعُ بعضُ هُمْ عَلَى بِعَضِ سُبْحَن أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ لَغَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ فتعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُل رُّبِّ إِمَّاتُرْكَتِي مَانُوعَ دُونَ ﴿ لَا يَجْعَلُنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّيلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ٱدْفَعْ بِٱلنِّي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسِّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَايِصِفُونَ وَقُل رِّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ آرجعُون ١١ لعل أعماً صلحافها تُكُكُلًا إنَّها كلم هُوقاً بِلْهَا ومن ورابعم برزخ إلى بوم سُعَثُونَ في ٱلصُّورِ فَالاّ أَنْسَابَ بِيْنَهُمْ نَوْمَهِ نِوَلايتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقَلَتُ مَوْرَ سُكُمُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلِيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَلْدُونَ أَنَّ تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمُ فَهَا كُلِّ

= (ٱلْمَنْهُمْ بِالْحَقِّ): وهُنا أيضاً إخفاءٌ شَفَوِيٌّ، فيجبُ إخفاءُ الميم عندَ الباء بِغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ.



(نَكُنُ عَالِمَاتِي): جاءً بعدَ النُّونِ الساكنةِ همزةٌ، وهي منْ حروفِ الإظهارِ السَّثَةِ، وتسمَّىٰ حروفَ الحَلْقِ، وهيّ: الهمزةُ والهاءُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاهُ، فيجبُ إظهارُ النُّونِ الساكنةِ أو التنوين من غير غُنَّةٍ.

يَدْفَعُ عَنهَا العُقُوبَة.

يُس مِ اللّهِ الزَّكَا لَهُ الزَّكَا لِمُ سورة النور و مدرة ا سُورَةُ أَنَرَ لَنَهَا وَفَرَضَٰنَهَا وَأَنَرَلْنَا فِهَآءَ ايَنتِ بَيْنَتِ لَعَلَكُمْ لَذَكَّرُونَ ای: هذه المرا سورة، (١) الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُواْ كُلُّ وَحِيدِمِّنْهُمَا مِاْنُةَ جَلِّدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُم والسُّورةُ: هي آبات مسرودة لها مبدأ بهمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَدُ ومختم. ﴿ وَفَ ضَنَّهَا ﴾ أَوْ جَنَّنَا عَذَابَهُمَاطَابِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلْازَانِكَ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أُو أَحْكَامَهَا عَلَيْكُمْ. ﴿ ٱلزَّانِيُّهُ وَٱلزَّانِي ﴾ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الزني: هو وَطْهُ الرجل للمرأة من ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَاآءَ غير عقد زواج بينهما. والزانية: فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنينَ جَلْدَةُ وَلَا نَقْبِلُواْ لَكُمْ شَهْدَةً أَبَدّاً وَأَوْلَيْكَ هُمُ هي المرأة المطاوعة للزني، ٱلْفَاسِقُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ الممكنة منه، لا المكرهة. رَّحِيدُ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآء إلَّا أَنفُسُهُمْ ﴿ فَأَصَلْدُوا ﴾ الجَلْدُ: الضرب بالسُّوط أو فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِأُللَّهُ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلصَّادِقِينَ العصا. يقال: جلده. إذا ضر ب وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكُنْدِبِينَ ٧ وَمَدْرَقُواْ ﴿ وَمُونَ ٱلْمُحْسَنَاتِ ﴾ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهُداًرُبَعَ شَهَدَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَّالُكِيدِبِينَ يَقُذِفُونَ الْعَفِيفَات بالزُّنِّي. ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّلِدِ قِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل ﴿ وَيَدْرُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَاتِ ﴾

(لَعْنَتَ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ، وهي أيضاً في الآيةِ ٦١ من آل عِمْرانَ، وكلاهُما يوقَفُ عليهما بالتاء.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ٥

﴿ بِٱلْإِمْكِ ﴾ أُقْبِح إِنَّ الَّذِينَ جَآءُوبُ الْإِفِاكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو الْكَذِب وَ أَفْحَشُه. ﴿ عُصَنَةً مَن كُمْ ﴾ جَمَاعَةً خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ ﴾ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ يحصل لكم به الثواب العظيم، مع وَٱلْمُوْمِنْتُ بِأَنفُسِمٍ خَيرًا وَقَالُواْ هَنَدَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَائِلَةِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِ نَتِكُرْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُم مَّالِيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِنداً أَلِلَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكُلَّمَ مِهَذَا شُبْحَنكَ هَنَا أَبْهَ تَنْ عَظِيمٌ اللهِ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَالِدًا إِن كُنْهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَيُمَتِّنُ أَلِيَّهُ لَكُمُ أَلْأَيْتِ وَأَلِيَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ ٱلْيُمُّ

بيان براءة أم المؤمنين، وصيرورة قصتها هذه شرعاً عاماً. ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمِمَّا اكتسب من الاثم سبب تكلمه بالإفك. ﴿ فَوَلِّكَ كُمْرُ ﴾ تَحَمَّا مُعْظَمَهُ (رأسُ المنافقين). ﴿ لَوْلَا جَآءُ وَعَلَنَّهِ مِأْرَبُعَةِ شَهِدَآهُ ﴾ هالا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون علم ما قالوا. ﴿أَنَسْتُوْ فِيهِ ﴾ خُضْتُهُ فيه من حَديث الأفك. ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنًا ﴾ تَظُنُّو نَهُ سَهُلًا لا تَبِعَةً له. ﴿ سُبِحَنَكَ ﴾ تَعَجُتُ مِنْ شَنَاعَة هٰذَا الْإفك. ﴿ يُتَنُّ ﴾ كَذِبٌ يُحَيِّرُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِۚ وَ<mark>اللَّهُ</mark> يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 🐽 وَلَوْ لَا سامعة لفظاعته.

﴿أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾ أن

يفشو الزنى وينتشر.

(فِي مَا): وردتْ هنا مَقْطوعةً، ووردَ قطعُها في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في كتابِ اللهِ، فيجوزُ الوَقْفُ على كُلُّ جزء منها.

فَضْ لُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

﴿ خُطُونَتِ اَلشَّيْطَيْنِ ﴾ طُرُقَهُ وَآثَارَهُ

اً طرقة وآثارة وَمَذَاهِبُهُ ﴿ الْمَتَدَالَةِ اللهِ عَظُمُ تَبِيّدُهُ اللّهُ وَاللّهُ ﴿ وَالنَّكُو ﴾ اللّهُ اللّهُ يُنكِرُهُ اللّهُ ويكرهُهُ اللهِ مِنْ ذَنسِ اللّهُ ويهِ ﴿ وَيَكُو اللّهُ اللهِ مِنْ ذَنسِ اللّهُ ويهِ ﴿ لاَيَالَهُ ﴾ لاَ

يَخْلَفُ أَوْ لَا

يُقَصِّرُ.

وَلَوْاَلْتَصْلَى﴾ أَصْحَابُ الزِّيَاكَةِ وَالْمِسْلَةِ الزِّيَاكَةِ فَي النَّمِنِ.

وَ النَّمِيَّةِ الْفِقَى وَ الْمَنْفِقِ الْفِقَى وَ الْمُنْفِقِيقِ الْفِقَى الْفَاحِدُ بِاللَّهِ وَ لَالْفَالِحَدُ بِاللَّهِ وَ لَا يَعْمَلُوا لَلْهَا وَمِنْفِقِ اللَّهِ وَمِنْفِقِ اللَّهِ وَمِنْفِقِ اللَّهِ وَمِنْفِقِ اللَّهِ وَمِنْفِقَ اللَّهِ وَمِنْفِقِ اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَيْكُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَيْكُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَيْمِ اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَيْكُ اللَّهِ فَيْعِلَى اللَّهِ فَيْعِلَى اللَّهِ فَيْعِلَّالِي اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَى اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَى اللَّهِ فَيْعِلَى اللَّهِ فَيْعِلَّالِي اللَّهِ فَيْعِلَّمِ اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللْهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَامِ اللْهِ فَيْعِلَّهِ اللَّهِ فَيْعِلَّهِ اللَّهِ فَيْعِلَامِ اللَّهِ فَيْعِي اللْهِ فَيْعِلَّهِ اللْهِ فَيْعِلَّهِ اللَّهِ فَيْعِلَمُ اللَّهِ فَيْعِلَّهِ اللْهِ الْعِلْمُ اللَّهِ فَيْعِلَّهِ اللْهِ اللَّهِ فَيْعِلَامِ اللْهِ الْمُنْتِقِيلِي اللْهِ الْمُنْتِقِيلِي اللَّهِ فَيْعِلَّهِ اللْهِ اللَّهِ فَيْعِلَامِ اللْهِ الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي اللْهِ الْمِنْتِيلِي اللْهِ الْمُنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِيقِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِيلِي الْمِنْتِيلِيلِي الْمِنْتِيلِيقِيلِي الْمِنْتِيلِيلِي الْمِ

جَزاءَهُمُ الثابِتَ لهُمْ بالْعَدْلِ. ﴿ تَسْتَأْنِسُوا ﴾ تَسْتَأْذِنُوا مِمَّن يَمْلِكُ الإِذْنَ.

، يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّعْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ بِٱلْفَجْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْ لَا فَضْلُ **ٱللّه** عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدَأَيْدًا وَ لَكَنَّ **ٱللّه**ُ تُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِن وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓ أَوْلِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْصَفَحُوٓاْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ اللَّهُ وَأُللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُوَّمِنَاتِ لِعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( ) يَوْمَيِذِيُوَفِّهِمُ **اللَّهُ** دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَبَعْلَمُونِ أَنَّ **اللَّهَ** هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُينُ أَنُّ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونِ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـذُخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ بُنُوتِكُمْ حَتَّى تَسْــَأُنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَاْ ذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 🔯

(<mark>سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ</mark>): جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ العَيْنِ، وهوَ منْ حروفِ الإظهارِ السَّنَّةِ، فيجبُ النطقُ بكلِّ حرفِ من مخرجِهِ من غيرِ غَنَّةٍ.

﴿ أَلْتِحُوآ} لا تعاودوهم بالاستنذان. ﴿ أَنْكُونَكُمُ ۗ أَطَهَرُ لكُمُ مِنْ دَنَسِ الرَّبِيَة

وَالدَّنَاءَة. ﴿ مُنَاعُ ﴾ إثم. ﴿ غَيْرَ مُسَكُونَةٍ ﴾ كالفنادق والحوانيت ونحوها.

ونحوها. ﴿نَتَعْلَكُواْ﴾ مَنْفَعَةُ وَمُصْلَحَةٌ لِكُم. ﴿ يَشُشُوا مِنْ أَنْصَدِهِمْ﴾ يَكُفُوا نظرَ همْ عن

المحرَّمَاتِ. ﴿ زِينَتَهُنَّ مَواضِع زِينَتَهِنَّ من الجسّد. ﴿ مَا ظَهْ رَيْنَهَا ﴾ الوجْهَ

وَالكَفْيْنَ وَالْقَدَمْيْنِ. ﴿ رَلِيَصْرِينَ ﴾ وَلَيْلَفِينَ وَيُسْدِلْنَ. ﴿ بِعُشْرِهِنَ ﴾ أغطية رُوُوسِهِنَّ (المقانم).

رووسهن (المعامع). ﴿ عَلَى جُيُومِينَّ ﴾ عَلَى مُواضعها (صُدُورِهنَّ ومَا حُوالَيْهَا).

﴿ لِمُولَتِهِنَّ الْأَزُواجِهِنَّ. ﴿ يَتَابِهِنَّ المختصَّاتِ بِهِنَّ بِالصَّحِيةِ أَوْ

الخِدْمةِ. ﴿ أَنْ الْإِرْمَةِ ﴾ أَصْحَابِ الحَاجَةِ إلى النّسَاءِ.

الحاجه إلى النساء. ﴿ لَرُ يَظْهَرُواْ ﴾ لَمْ يَبْلُغُوا حَدُّ الشَّهُوةِ.

وَ اللَّهُ مَعِدُواْ فِيهَ آ أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَى يُوْذَ كَلُمْ وَإِن لَمْ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيْمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ وَاللَّمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُكَنِّ وَاللَّمُ وَمُكَنِّ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاكَ أَزَى هُمُ أَيِنَ اللَّمُؤْمِنَاتِ

ڽۼؘڞؙڞ۫ڹؘڡؚڹٝٲڹۛڝٛٮڔۿؚڹؘۜۅۘؽػڡ۫ڟ۫ڹؘڡٛٛۯؙۅۘڿۿؙڹۜۅؘڵٳؠڹ۠ڋؚۑڹ ڔؚۑٮؗٮؘۜۿؙڹۜٳڷۜٲڡٵڟؘۿڔؘڡؚڹؙۿٲؖۅڶؽڞ۫ڔؽ۫ڹۼؗڞؙڔۿؚڹۜۘۼڬۺؙؚ

وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ بَ أَوْءَابَآبِهِ بَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ بَ أَوْأَبْنَآبِهِ بَ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ بَ

أَوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيَّ أَخُوْتِهِ فَّ أَوْلِسَآ إِيهِنَّ أَوْلِسَآ إِيهِنَ اَقْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُ فَنَ أَوْ التَّيبِعِينَ عَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ

الرِّجَالِ أُوِّ الطِّفْلِ الَّذِيبَ لَهُ يَظْهُرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُودُواْ

ود يصرِي إِرجِيهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿

(اَيُّة): وردتْ من دونِ ٱلِفِ، وقد حُذِفَتْ لَفُظاً ووَصُلاً ورَسْماً ووَقْفاً، ووردَ حذفُها في ثلاثةٍ مواضِعَ.

(إِمائِكُمْ): جاءً بعدَ حرفِ المَدِّ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فهو المَدُّ المتَّصِلُ، فَيُمَدُّ في حالةٍ الوصل أربع أو خمس حركاتٍ.

أُوَّلِ النهار وَآخِرِهِ.

وَيُذَكَرَفَهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١

اللاللة

الحسني.

المفروضة.

لمواقيتها من غير ناخير. ﴿ وَإِينَا وَ ٱلزَّكُونَ ﴾

﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بلا نَهَايَة لِمَا يُعْطِي، أَوْ

طُهُراً في الْبَرِّ عِنْدُ

اشتداد الحر كالماء السّار ب.

مِنَ الأرْضِ مُتَّسِعٍ.

﴿ مَعْنَنَّهُ ﴾ يَعْلَو هُ

أنوارَ السماءِ. ﴿ صَنَفَاتُ ﴾ باسطات

﴿ يُسْرَجِي مَعَالِاً ﴾ يَسُو قُهُ

يَعْضُه فَوْقَ بَعْض.

﴿ ٱلْوَدْفَ ﴾ المَطَرُ. ﴿ مِنْ خِلَنْلِهِ ﴾ مِنْ فُتُو قَهِ

وْيُغَطِّيهِ.

وْمَخَارِجِهِ. خِلْلِهِ ۦ وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ ۦمَن يَشَآءُ ﴿ سَنَا بِرَقِيهِ ﴾ ضَوْءً رُوقه أَلْمَعَانُهُ. وَيَصُرِفُهُ عِن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَابَرُ قِهِ عِيدُهُ مُبُ بِٱلْأَبْصُدر ﴿ (عَن مَّنْ): وردتْ هُنا مقطوعةً، كما وردتْ في قولهِ تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩] فيجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءٍ منها.

سَعَابًا أُمُّ نُؤُلِّفُ بَيْنَهُ إِثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّهَارُّ ﴾ يعاقب

﴿ لَمِنْ أَنَّ ﴾ لدلالة

الأنسكر ﴾ كا

﴿عَلَى بَطِّنِهِ ﴾ وهي الحبّات والديدان

ونحو ذلك.

﴿أَنْ يَعِفَ ﴾ أَنْ نجور.

﴿ جَهِدَ أَنْمَانِهِ ﴾

الحلف بأغلظها وَ أَوْ كَدِهَا.

طاعة باللِّسَان.

يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَر شَ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّاءٍ فَعِنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَرْبِعٍ يَخْلُقُ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ

إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ لَقَدْ أَنْزَ لَٰنَآ ءَايَٰتِ مُّبَيّنَتِ ۚ وَأَلَّتُهُ مَدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَتَقُولُونَ

ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطُعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِنْ مُهُم مِنْ بَعْدِ

ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اٰإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحُكُمْ يَنْنُهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (١٤) وَإِن يَكُن لَمُّ مُأْلُحَقُّ

يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوجِهِم مَّرَضٌّ أَمِر ٱرْتَا بُوٓ أَأَمْ يَخَافُوكَ أَن يَحِيفُ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً مِنْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ اْإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحْكُمْ بَيْنَكُمْ أَنْ يَقُولُو السِّمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٥ وَمَن

ي<u>ٛڟ</u>ۣ؏ٱ<mark>للَه</mark> وَرَسُولَهُ وَيَخۡشَ ٱ<mark>للّه</mark> وَيَتَّقۡدِ فَأَوْلَيۤبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأَيْمَنَهُمْ لَينَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُ أَطَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِمَاتَعُمَلُونَ 🔘

(دَابِّةِ): مَدٌّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مُثَقَّلٌ؛ حيثُ جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ مُشَدَّدٌ، فيجبُ مَدَّهُ بمقدارِ سِتَّ حركات باتِّفاق القُرَّاءِ.

. lagin

واضحة. ﴿ لَأُولِ

من له بصر يبصر به، فيعقل آيات

﴿ مُذَعِنِينَ ﴾ منْقَادِينَ مُطِيعِينَ.

مجتهدين في

طَاعَتُكُمْ مَعْرُ و فَةٌ

ليجعلنهم خلفاء بتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم. 15:30 دىنى أى: بجعله الله ثابتاً مقرَّراً، ويوسِّع لهم البلاد. ويظهر دينهم وهو الإسلام على جميع الأديان، يكون الملك لهم، ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك. ﴿ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنَا ﴾ أي: هذا ما يلزمهم لكي أوفي لهم بالوعد المذكور. ﴿ مُعْجِدِينَ ﴾ فائتسنَ مِنْ عَذَابِنا بِالْهَرَبِ. ﴿ جُنَاحُ ﴾ حَرَجُ في الدُّخُولِ بلا بَعْضَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ أَلِّلَهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ استئذان. فيصيرانِ ميماً واحدةً مشدَّدةً، ويسمَّى الإدغامَ الشفويَّ، ويُغَنُّ بمقدارِ حركتين.

اللاللة ﴿ مَا حُمَّا ﴾ ما أمر به

> من التبليغ. ﴿مَاحِمَلْتُهُ ﴾ ما

والانقياد. ﴿ لَسْتَخَلِقْتُهُ ﴾

(عَلَيْكُم مَّا): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ ميمٌ متحركةٌ ، فهوَ الإدغامُ المتماثلُ ، فوجبَ إدغامُهما معاً بغُنَّةٍ ،

المنظامة المنظامة

وَإِذَا كَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُاثُرَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ﴿ الْمُلْمُ ﴾ سِنَّ البُّلوغ ﴿ كَمَا أَسْتَنْذَذَ ٱلَّذِينَ مِن قِبَلَهِمْ ﴾ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلُهُ مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِيَّةٍ - وَٱللَّهُ أي: لستأذنو اكما استأذن الذين من عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النِّسَاءَ اللَّهِ الْأَرْجُونَ قبلهم - من الكبار -في جميع الأوقات. نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَيْهِ سِ جُنَاخٌ أَن يَضَعْنِ ثِيَابِهُ بَ ﴿ وَٱلْقُواعِدُ مِنَ النكآء العَجَادُ غَيْرَهُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَهُرِيُّ وَأَللَّهُ اللَّاتِي قَعَدُنَ عن الْحَيْض. ﴿ مُتَا يَرْحَدُت بِرِنَةً ﴾ سَمِيعُ عَلِيدُ فَلَ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِج مُظْهِر ات للزِّينَة لخفية. حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ ﴿ مَا مَلَكَ مُنْ مَّفَ الْحُدُونِ مِمَّا في مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَاكِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَ عِكُمْ تَصَرُّ فِكُم وكالةً أَوْ ﴿ أَنْ عَامًا ﴾ مُتَفَّا قُونَ أُوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوْبُيُوتِ أُخَوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ ﴿ فَسُلُمُ اعْنَ أَنْفُكُمُ ﴾ أي: على أهلها ومن أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ فيها من صنفكم. ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي: أُوْبُنُوتِ حَكَدِ كُمْ أُوْمَا مَلَكُ تُع مُّ فَالِحَهُ إن اللَّهَ حياكم بها لما أمركم أن أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ تفعلوها طاعة له. ﴿ الْكَرْكَةُ ﴾ كثيرة جَيِمِيعًا أُوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ البركة والخبر، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَاك دائمتهما. ﴿ طَيْسَةً ﴾ أي:

(لَكُمْ عَالِيْتِهِ): جاءً بعدَ الميم الساكنةِ همزةٌ، وهي من حروفِ الإظهارِ الشفويِّ، وحروفُهُ جميعُ حروفِ الهجاءِ عدا الميمَ والياء، فيجبُ إظهارُ الميم بلا غُنَّةٍ.

يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَ

تطيب بها نفس

القالة ﴿ أَمْنِ جَامِعٍ ﴾ أَمْر إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَ إِذَاكَ انُواْ مَعَهُم مُهم يجبُ اجتماعُهُمْ لهُ. عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونُكَ ﴿ دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ ﴾ دَّعوتَهُ لكُم أُو أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِورَسُولِهِ ۖ فَإِذَا ٱسۡتَّذَذُوكَ يداء كم له. لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ﴿ يَتَسَلِّلُونَ مِنكُمْ ﴾ يخُرُجُونَ منكم ٱللَّهَ إِن ٱللَّهُ عَن فُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهِ عَكُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ تُدْريجاً في خِفْيَةٍ. ﴿ لَوَاذَا ﴾ تستتر بَيْنَكُمْ مُكُمَّاء بَعْضِ كُمْ بَعْضَا قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينِ بعضُهُمْ ببعض. ﴿ عُنَالِقُونَ عَنَّ أَمْرِهِ عِنْ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرا لَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ يُعْرِضُونَ أو يَصُدُّونَ عَنْهُ. أَن تُصِيبُهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ ﴿ فِسْنَهُ \* تَلَاءٌ وَمِحْنَةٌ في الدُّنْيَا. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْ وَوَوْمَ يُرْجَعُوكَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوآْ وَأَلِثَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ۖ ﴿ سورة الفرقان ﴿ تَسَارَكَ ٱلَّذِي تعَالَى وَتَمَجَّدَ، أَوْ تكاثر خَيْرُهُ. ﴿ زَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ الْقُدْ آنَ يسم الله الزيمي الزيدة الفاصل تثرز تَبَارَكِ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ

(أَمْرِ جَامِع): جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الجيم، وهو منْ حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فوجبً إخفاءُ التنوين بالنطق من غير تشديد، مع الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

يَكُن لَّهُ إِشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُ لِّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ٢

الحق

والباطل. ﴿ فَقَدْرِهِ ﴾

وَيَلِيقُ بهِ.

فَهَيَّأَهُ لِمَا يَصلحُ له

41.

الم القطاقط

﴿ نُشُورًا ﴾ نَعْمًا يَعْدَ المَوْتِ فِي الأَخِرةِ. ﴿ إِفْكُ آفَتَرَيْنَهُ ﴾ كَذَتْ اخترعه من عند ٠٤. أ ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ ﴾ على هذا الاختلاق ﴿ فَوْمٌ مَا خَرُونَ ﴾ وهم من أهل الكتاب. ﴿ طُلْمًا وَزُورًا ﴾ أي: ظلماً ماثارً ، وكذباً ظاهراً. ﴿ وَزُورًا ﴾ كَذِياً عَظِيماً لا تُتْلغُ غايتُه. ﴿أَمَّنَظِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أَكَاذِينُهُمُ الْمَسْطُورَةُ في كُتُبهمُ. ﴿ أَكْتُنَّهُا ﴾ أي: استكتبها من أناس آخرين، أو كتبها ﴿ يُكِرَّةُ وَأَصِيلًا ﴾ أوِّلَ النهار وَآخِرُهُ، أَيْ: دَائماً. ﴿ يَعْلَمُ ٱلْيَرَّ ﴾ يَعْلَمُ كلُّ مَا يَغِيثُ ويخفى. احتة تأكار مِنْهِ أَنْ يُسْتَانُ مُثُمِّ يَتَعَيَّشُ مِنْهُ. ﴿ رَحُلُا مُسْحُدًا ﴾ غَلَت السُّخُ عَلَى عَقْله.

﴿ سَعِيرًا ﴾ ناد أعظمة

شديدة الاشتعال.

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيِّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَكُوهُ وَلَانْشُورًا ٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُو ظُلْمَاوِزُورًا و قَالُو ٱلْمَنطِيرُ ٱلْأُولِينَ آكَتبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقُ لَوْلَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَاكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ۞ أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنِرُّ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّ ثُيَّا كُنُ لَمْ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثِيلَ فَضَلُّواْ فَكَلَا سَتَطِيعُونَ سَسِلًا ١ مَنَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ بَلْ كَذُّنُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

(<mark>دُونِهِ الهَةً)</mark>: صِلَةٌ كُبْرَى؛ جاءً بعدَ هاءِ الضميرِ التي وقعتُ بينَ منحركينِ همزةُ قَطْعٍ، فَتُمَلُّ حركتين أو أربع أو خمس حركاتِ جوازاً.

كالاللا ﴿ تَغَيُّظُا﴾ صَوْ ت

غَلَيَانِ كَصَوْت المُتَغَيِّظ.

﴿ وَزُفِيلَ ﴾ صَوْ تأ شديداً كَصَوْت

بالأغلال. ﴿ نُبُولُ ﴾ مَلاكاً،

فقَالوا: وَاثْبُوراهُ!. ﴿ وَعَدُامَتُ وُلاً ﴾

مَو عُوداً حَقِيقاً أَنْ يُسْأَلَ وَيُطْلَب.

﴿نَتُوا ٱلذِّكُرُ﴾ غَفَلُوا عن دَلَائِل

الْوَ حُدَانيَّة.

أو فاسدين. ﴿ صَمْ فَا ﴾ دَفعاً لِلْعَذَابِ عَنْ

﴿ لِيَا كُلُونَ ٱلطَّعَسَامَ

أي: لأنهم بشر لا

رسولاً من عند الله،

الرسول بأكل الطعام ويمشى في الأسواق؟. ﴿ فَنَمَا ﴾ التالاء لَعْضِ فَتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَيُّكَ بَصِيرًا ١ (تَغَيُّظاً وَّزَفِيْراً): جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الواو، وهوَ من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ في لفظ: يُومِنُ، فإذا وقعَ بعدَ النون الساكنةِ أو التنوين حرفٌ منها، وَجَبَ إدغامُهُ، مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

(يَوْتَيْكِ خَيْرٌ): جاءً بعدَ التنوينِ حرفُ الخاءِ، وهو من حروفِ الإظهارِ السِّتَّةِ، فيجبُ إظهارُ التنوين مُسْتَقِلاً عن الحرفِ الذي بعدَهُ، من غير غُنَّةٍ.

اللك

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلُ ﴾ أي: لا يأتيك المشركون يا محمد

بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم.

﴿ إِلَّا حِنْنَاكَ بِالْحَدِّ ﴾ الجواب الحق الثابت

الذي يبطل ما جاؤوا ﴿ أَحْدَدُ مَنْ مِنْ اللَّهِ أَصْدَقَ

بَيَاناً وَتَفْصِيلاً. ﴿ نَرْ مَكُنَّا ﴾ منز لا ﴿ وَأَضَالُ سَيلًا ﴾ ذمَّ لهم لدعواهم على رسول الله على بالضلال. ﴿ فَلَهُ مِنْ تُعْمِدُ ﴾ فَأَمْلَكُنَاهُمْ. ﴿ وَأَصْدَ الرَّمْ ﴾ البنر ، قَتَلُوا نَبِيُّهُمْ وَدَسُوهُ ﴿ فَرُونًا ﴾ أمماً. ﴿ نَهُ نَاتِنُهُ ﴾ أَهْلَكُنَا إهلاكا عجيباً. ﴿ مَعَلَى ٱلسَّمَّةِ ﴾ حجارًة مِنَ السَّماء مُهْلِكَةً. Yell Cary لَتُوَ قُعُونَ بعثاً، بل لَهُ إِنَّا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْ لَا أَن صَيْرِيَا عَلَتُهَا وَسَوْفَ يُنكرُ ونه. نَعْلَمُونَ جِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اللَّهِ أَرْءَيْتَ ﴿ أَرْمَتُ ﴾ أَخْبِرُ نِي . ﴿ يَكِ ﴾ حَفيظاً مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِملًا اللَّهِ تَمْنَعُهُ مِنْ عِبَادَةِ مَا غة أهُ. يُومِنُ، فَيُدْغَمُ التنوينُ معَ الميم، ومعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

(شُرٌّ مَّكَاناً): جاءً بعدَ التنوين حرفُ الميم، وهوَ منْ حروفِ الإدغام بغُنَّةِ المجموعةِ في كلمة:

﴿ أَلْنَا لِلسَّا ﴾ سَاد أ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْبَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لكُمْ بِظُلَامِهِ كَاللَّبَاسِ. ﴿ وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ رَاحَةً كَالْأَنْعَالُمْ بَلْهُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ لأبدانكم؛ بقطع أغمالكم. ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ انْعَاثاً من النَّوْم لِلسَّعْي @ ثُمُّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْ نَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ وَالْعَمَلِ. ﴿ الريام بُشرًا ﴾ مُبَشِّرَاتِ بِالرَّحْمَةِ، لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارِ نُشُورًا ١ وَهِيّ المطرُّ. ﴿ صَرِّفَتُهُ بِينَهُم ﴾ أَنَّوْ لُنَا وَهُوا لَّذِي آرسك الرّياح بُشْرا بَيْ اللّه عَلَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا المطر على أنحاء مُختَلفة. مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُوزًا فَ لِنُحْتَى بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيهُ المكثراة خددا وَكُفْرَ اناً بِالنَّعْمَةِ. مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ يَنْنَهُمْ ﴿ مَرْمُ ٱلْمَحْرِينَ ﴾ أَرْسَلُهُمَا في مَجَارِيهِمَا، أَوْ أجر اهما. لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيْنَأَكُ أَكُتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا ﴿ مِلْمُ لَجَاجٌ ﴾ شَدِيدُ المُلُوحَة وَالحَر ارّة، أو لَبَعَثْنَا فِ كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ يَفِرِينَ ورزخان حاجز أعظما وَجَنهِ دُهُم به عجهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرجَ اختلاطهما. ٱلْبَحْرِيْنِ هَنْدَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْدَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزِخُ مُحرُّماً تغَيُّرُ صِفَاتِهِمَا. ﴿نَبُا ﴾ ذُوى نَسَى ا وَحِحْرًا مُّحْجُورًا ١١٥ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشُرَّا فَجَعَلَهُ ذَكُوراً يُنْسَبُ إليهم.

﴿ وَصِهْلُ ﴾ ذَوَاتِ صِهْرٍ ا نَسَبًا وَصِهَرّاً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَاثًا يُصَاهَرُ بِهِنَّ. ﴿عَلَى رَبِهِ عَلَهِ مِنْ الْمُعِيزُ ﴾ مُعِناً مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِلْهِمِ لَا ٥٠٠ لِلشَّيْطانِ عَلَى رَبِّهِ بالشرك. (أَنَّ) (ثُمَّ): الغُنَّةُ: هي صوتٌ يخرجُ من الخَيْشومِ، لا عملَ لِلِّسانِ فيه، وتُمَدُّ بمقدارِ حركتينِ، ومن أبرز مواضعها النونُ والميمُ المشدَّدَتانِ.

يُنون الفُرْقَتِنَازي له ٢٥ UEIIK وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا إِنَّ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴿ وسيح ﴾ ز هه تُعَالى عن جميع مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ ﴿ بِعَمْدِينَ ﴾ مُثْنياً عَليه بأوْضاف عَلَى ٱلْحَىّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ٥٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا ٱلْعَرِشُ ﴾ أستو اءً يَليق بكماله تَعَالى. في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعُلْ بِهِ ع ﴿ وَزَادَهُم نَفُورًا ﴾ تباعداً عن الإيمان. خَبِيرًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ ﴿ بُرُوجًا ﴾ مَنَازِلَ أَنْسَجُدُلِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ نَهُ لَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَصَرًا مُّنِيرًا ١ ﴿ وَهُو تخلف أحدهما الأخر، ويتعاقبان. ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُّرَأُوۤأُرَادَ ﴿ هَوْنُا﴾ بسكينة ووقار وتواضع. شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴿ قَالُواْسَلَامًا ﴾ قُولًا سَدِيداً يَسُلُّمُونَ بِهِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِسُجِّ دًا وَقِيْمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لازماً، أو مُمتلداً؛ كلزُوم الغريم. رَبُّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهُنَّمُ آبِ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا يُضَيِّقُوا تَضْسِقَ ١ إِنَّهَاسَاءَتْمُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ ﴿ فَوَامًا ﴾ عَذُلاً لَمْ نُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا 🐿

الكمال. ﴿ أَسْتُوَىٰعَلَى

للْكُواكِ

السَّيَّارَةِ. \* Lilie &

مِنَ الأذَى. ﴿ كَانَ غَمَ امَّا﴾

﴿ يَقَنُرُوا ﴾ لم

الأشحّاء.

وَسَطاً بَين

الطِّرفَين.

(مُبَشِّراً وَتَلْدِيْراً): جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الواو، وهو من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ في لفظ: يُومِنُ، فَيُدْغَمُ التنوينُ معَ الواو، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. وَٱلَّذِينَ لَايَدْغُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ

ٱلْتِي حَرَّمُ ٱللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْق أَثَامًا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَ

مُهَانًا فَ إِلَّا مَن تَابَوَ ءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَقُولًا

رَّحِيمًا فَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى أَلَيْهِ

مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّ وأكرامًا فَ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ

لَهُ يَخِرُّواْ عَلَيْهِا صُمَّاوَعُمْهَانَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا

هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّبَّالِنَا قُرَّةً أُعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا

لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا فِي أُوْلَيَهِكَ يُجْرَونَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا

صَيَرُواْ وَتُلَقَّوْنِ فِيهِا تَحِتَّةً وَسَلَامًا ١٠٠٠ خَلاين

فِهِ أَحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ فَلَ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرْ رَبِّي

لَوْ لَا دُعَآ وَٰكُمْ فَقَدُكُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ١

سُورُلا الشَّاعِ الْمُ

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ﴾ أي: بما يحقُّ أن تُقتل به النفوس، وهي: كفر بعد إيمان، أو زني بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ﴿ بِلْقَ أَلْمَا ﴾ عِقَاباً وَجَزَاءً في الأخِرةِ. ﴿مَرُوا بِاللَّغُو ﴾ بما يَنْبِغِي أَنْ يُلْغَي وَيُطْرَحَ. ﴿ رُوا كِ آمًا ﴾ مُكْرِمِينِ أَنْفُسَهُمْ بالإغراض عنه. ول يَعدُوا الله يَسْقُطُوا ولم يَقَعُوا. ﴿ فَرَةَ أَعْدُنَ ﴾ مُسَرَّةً وَفَرَحاً. ﴿ إِمَامًا ﴾ قُدُوةً وَحُجَّةً، أَوْ أَنْمَّةً. ( محدود ٱلنَّهُ فَيَهُ ﴾ أُعْلَى مَنَازِلِ الجَنَّةِ وَأَفْضَلَها. المانعة أنك أوما يَكْتَرِثُ وَما يُبَالِي ﴿ يُعَاوِّكُ ﴾ عِبَادَتُكُمْ له تَعالى. المناه يَكُونُ جَزَاءُ تَكُذِيكُمُ عَذَاباً دَائماً مُلازماً

اللا

﴿ مَنْ مَالَتُهُ ﴾ أي: قتلُها.

(فِيْهِ مُهَاناً): هاءُ الضمير إذا كانَ قبلَها حرفٌ ساكنٌ، لا تُمَدُّ، مثل: مِنْهُ ـ إلَيْهِ، إلَّا هنا في هذا الموضع، فَتُمَدُّ، خِلافاً للقاعدةِ، بمقدارِ حركتين، وتُقْرَأَ: فِيْهِيْ مُهَاناً.

كاللاك

وينخع

فسك الم مُهْلِكُها

حَسْرَة وَحُزْناً.

الإسان. ﴿ أَعَنْفُهُ

جمّاعاتُهم أو رُ وساؤهُم

ومقدُّموهم. ﴿ غُندَثِ ﴾ أي:

بعد نجم، فكل

نجم من القرآن

بمنزله، وهو الله

﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الغالب القاهر

بهؤلاء بالانتقام منهم، مع كونه كثير

> الرحمة. ﴿ ٱلْكُنفِينَ ﴾

﴿ مَانِهُ ﴾ معجزة تلجئهم إلى

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ الْجَاحِدِينَ لِنعْمَتِي. (طسَمَ): تُقْرَأُ: طَا سِيْن مِّيْمْ، بِمَدِّ طَا حركتين، وتُمَدُّ سِيْنْ سِتَّ حركاتٍ؛ حيثُ هو المَدُّ اللازمُ الحَرْفِيُّ؛ لأنهُ من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، والميمُ مثلُها.

فَقُولآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ

🕸 قَالَأَلُمْ نُرَبِّكَ فِينَاوَلِيدًا وَلَبَثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنينَ 🔞

﴿الشَّالَيْنَ ﴾ المُخْطِئِينَ ﴿ كُنَّكَ ﴾ نبوق، أو علماً وفهماً بالتوراة ﴿ عَمْنَ نَبِي إللهِ عَلَمَ اللهِ . ﴿ عَمْنَتَ إِنْزَيْنَ إِلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ . اتّخذتهم عبيداً لَكَ مُسْتَذَلِّينَ .

﴿إِن كُمْمُ مُوقِينٌ ﴾ بشيء من الأشياء، فهذا أولى بالإيقان. ﴿لَتُسَمُّونَ ﴾ فيه استعمال القوة لإكراه موسى على ترك

موسى على ترك رسالته. ﴿يَشَى وَتُبِينِ ﴾ يظهر به صدقي وصحة دعواي. ﴿وَرَعِيدُ ﴾ أخْرَجَهَا مِنْ

جَيْدِهِ. ﴿مُنْ يَشِنَّةُ ﴾ يَنَاضاً نُورُانِيُّا يَغْشَى الأَبْصارَ ﴿لِلْمَلِيِّ ﴾ وُجُوهِ الْقُوْم وَسَادَتِهِمْ.

وساديهم. ﴿لَيْحِهُوَاتَهُ ﴾ أَخْرُ أَشْرَهُمَا وَلا تعجل بعُفُوبتهما. ﴿خَشِينَ ﴾ الشُّرَطَ

يجُمَعُونَ كل السَّحَرَةِ. ﴿ فَلَ النَّمُ تُتَمِعُونَ ﴾ حَثٌ عَلَى الاجتماع واستعجالً لهُ. قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَهُ وَرَثُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🕥 وَتِلْكَ يِغَمُّةُ تَمُثُّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَةٍ بِلَ إِنَّ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَارِبُ ٱلْعَالَمِينَ الله عَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللُّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ أَنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ الَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ أَنَّ قَالَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْمُ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَين أَتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُوَلُوْجِنَّتُك بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِدِيَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِينَ ١ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَّعَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ أُمُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاحِثُ عَلَيْهُ إِنَّ أُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذاً

تَأْمُرُونِ ﴿ إِنَّ كَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَآإِن حَشِرِينَ

﴿ يَأْتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ

لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (أَنَّ) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنتُم تُجْتَمِعُونَ (١٠)

(عَبَّدتَّ): إدغامٌ متجانسٌ؛ لاجتماع الدالِ مع التاء وهما حرفانِ متحدانِ في المخرج، فوجبً إدغامُهما من دونِ غُنَّةٍ (أَلْزِجِهُ وَأَخَاهُ): شَذَّتُ عن مَدَّ الصَّلَةِ مَعَ أَنَّهَا وقعتُ بين متحركين، فَلا تُمَدُّر

المناف الديمان لدوم ﴿ لِّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ أي: لدى، أغراهم قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ ﴿ بعرَّةِ فَرْعَوْنَ ﴾ بقُوَّته وَ عَظَمَته. وَ إِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ ﴿ تُلْقَفُ ﴾ تَسْتَلِعُ ﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ﴿ مَا تَأْفِكُ نَ ﴾ مَا يقلبونّه عن وَجهه ٱلْغَالِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ لَاضَدُّ ﴾ لَا ضَدَ ٤ فَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ علىنا فيما يُصسناً. ﴿ اللَّهُ السَّمَادَ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ قَالَءَامَنـ تُمْلَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْ نُ وَ حُنُهِ دُهُ. لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَنْدَنَكُمُ ﴿ حَشِينَ ﴾ جامعين للجيش وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاضَمْ إَنَّا ﴿ لَشْرِدْمَةٌ ﴾ لَطَائفَةٌ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَلِينَاۤ أَن كُنَّآ قَلىلَةٌ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ ﴿ حَالِدُرُونَ ﴾ مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَهُ فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشْرِينَ ﴿ فَا إِنَّ هَنَّوُلَآهِ مُحْتَرِزُونَ، أَوْ لَشْرِ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ يِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ مُتَأَهِّبُونَ بالسلاح. أَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزُ وَمَقَامِ كُرِيمِ ﴿ ﴿ وَمَقَامِ كُرِيعٍ ﴾ أى: منازل كُذَٰ لِكَ وَأُوۡرُثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَّةِ بِلَ ۞ فَأَتَبِعُوهُم مُّشُرِقِينَ جسان.

(<mark>إِنْ كَانُوا) (إِنْ كُنُّا</mark>): إخفاءٌ؛ لآنَّهُ جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الكافِ، وهوَ منْ حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَدِينَ فَ وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُو ٓ أَجْمِينَ فَ وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ وَأَجْمِينَ فَ وَشَرَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ فَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُ مُوْمِنِينَ فَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ فَى وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ مَا مُؤْمِنِينَ فَي وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ فَي وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ مَا مُؤْمِنِينَ فَي وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ فَي وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ

نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۞ قَالُواْ بَلْ وَجُدُنآ اَبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۞ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا كُنْتُر تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ

<u></u> وَءَابَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۞ ۚ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَّ مُدِينِ اللهِ وَاللَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ

يُعْيِينِ ١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّقِي يَوْمُ الدِّينِ

الله وَبِ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهِ

. (فِرْقِ): يجوزُ في الراءِ هنا الترقيقُ والتَفخيمُ؛ لأنَّ الراءَ الساكنةَ التي قبلها كسرٌ أصليٍّ، وبعدَها حرفُ استعلاءِ مكسورٌ، يجوزُ فيها الوجهانِ. وحروفُ الاستعلاءِ مجموعةٌ في: خُصَّ صَفْطٍ قِظْ.

كالاللا

﴿ رَزِهُ الْجَنْعَانِ ﴾ رَأَى كُلُّ مِنْهُمَ الآخَر. ﴿ لَمُدْرَكُونَ ﴾ أي: سيلحقنا فرعون وجنده، ولا طاقة لنا

وجنده، ولا طاقة لنا بهم. ﴿ إِنَّ عِيْرَقِيُ ﴾ بالنصر والهداية. ﴿ يَبْدِينِ ﴾ أي:

﴿ سِيدِينِ ﴾ اي:
سيدلني على طريق
النجاة.
﴿ فَأَنْفُلُونَ ﴾ انشقُ النَّيْ
عَشَرَ فِرْقاً.
﴿ وَمْرِق ﴾ قطعةِ من

﴿ رَبِّ فِي فِطعةِ من البَّحْرِ مُرْتَفِعةِ. ﴿ كَالْشَرْدِ الْمَطِيدِ ﴾ كالْمَبْلِ الْمُنْطَادِ في الشّماء. ﴿ وَالْفَنَامُ الْاَحْرِينَ ﴾ وَالْفَنَامُ الْاَحْرِينَ ﴾

فِرْغُونَ مِن البَّحْر.

﴿ الْمَرِدُ الرَّحِمْ ﴾ أي:
المنتقم من أعدائه،
الرحيم باولياته.

﴿ عَرِكِينَ ﴾ مقيمين
على عبادتها.
﴿ أَوْرَتُكُ ﴾ أَتَأْمُأْلُتُمْ

كاللك

﴿ لِسَانَ صِدْقِ ﴾ ثَنَاءَ

Ywww

من مرض النّفاق

﴿ وَأَزْلُفَتِ ٱلْجَنَّةُ ﴾

﴿ وَمُرْزَتِ ٱلْحَدِينِ ﴾

﴿ فَكُنِكُوا ﴾ فَأَلْقِي الأصنام عَلَى

وُجُوهِهمْ مِراراً.

ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَجِعَلُكُمْ وَإِيَّاهُ سَوَاءً في

اسْتَحْقًاقِ العِبَادةِ،

﴿ حَمِيم ﴾ قَريب، أو شَفِيق يَهْتَمُّ بِأَمْرِنَا.

﴿ كُونَ ﴿ رَجْعَةُ إِلَى ا

أهُوَ الْهَا. ﴿ لِلْفَاوِينَ ﴾ الضَّالِّسِ عن طريق الحقِّ.

قُوْبَتْ بِحِيثُ يُرَى

بعقَابِكَ.

﴿ وَاتَّمَاكُ الْأَزْدُلُونَ ﴾ السفلة الأدنياء من لنَّاس. (اجْعَل لِّيْ): إدغامٌ متماثلٌ؛ لمجيءِ اللام ساكنةً وبعدَها لامٌ متحركةٌ، فالحرفانِ اتَّحَدا في المخرج والصفةِ، فَيُدْغَمانِ، ويُلْفَظانِ لاماً واحدةً مشدَّدَةً، من غير غُنَّةٍ.

﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ بِمُعَلُونَ﴾ أي: وما علمي بعملهم؟ لم أكلّف العلم بأعمالهم، إنما كُلِّفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار به، لا بالحرف والصنائع والفقر والغني. ﴿ ٱلْمُرْجُولِينَ ﴾ بالحجارة، أو

اللاك

بالشتم، هدّدوه بمعاملته بالسِّيء من القول كالشتم والإهانة. ﴿ فَأَفْتُحِ ﴾ فَاحْكُمْ. ﴿ ٱلْمُشْخُونِ ﴾ المملوء بالنَّاس

وَالدُّوابِ وَالمَتَاعِ. ﴿ ربيع ﴾ طَريق، أوْ مكَانِ مُرْ تَفِعٍ. ءَايَةً تَغَبَّثُونَ ١ ١١٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١ ﴿ مَايَةُ ﴾ بِنَاءً شَامِحًا كالْعَلَم في الأرْتِفَاع. ﴿ نَعَنُّونَ ﴾ سِنَانِهَا، أَوْ

بِمَنْ يَمُرُّ بِهَا. ﴿ مَصَانِعٍ ﴾ خُصُه ناً، أَوْ قُصُوراً، أَوْ حتاضاً للماء. ﴿ أَمَدُّكُ ﴾ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ.

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُمُّ بِينٌ (الله الله عَنْ الله مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلْمَرْ جُومِينَ الله قَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله قَالَ رَبِّإِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ إِنَّ فَأُفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَجِّني وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ شَ ثُمَّ أَغُرُقُنَا بَعُدُا لَبَاقِينَ شَلَاإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَاكَاتَ أَ كُثْرُهُمُ مُّوْمِنِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُواللهُ مِنْ الرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتُ عَاذَّٱلْمُرْسِلِينَ ١

رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنَّ أَتْبُنُونَ بِكُلِّ رِبِيعٍ

وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ شَ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُمْ بِمَاتَعَلَّمُونَ ١٠٠٠ أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِمِ وَبَدِينَ ١٠٠٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَالُواْسُوآهُ عَلَيْنَاۤ أَوْعَظْتَ أَمْلَهُ تَكُن مِّنَٱلُوۡعِظِينَ الشَّ

(قَالَ وَمَا عِلْمِي بِما كانُوا): المَدُّ الطبيعيُّ: هو أَلِفٌ ساكنةٌ مفتوحٌ ما قبلَها، وياءٌ ساكنةٌ مكسورٌ ما قبلَها، وواوٌ ساكنةٌ مضمومٌ ما قبلَها. ففي: قَال، و: مَا، و: عِلْمِي، و: بما، و: كَا، و: نُو، مدودٌ طبيعيةٌ.

القال ﴿ عَلَقُ ٱلْأُولِينَ ﴾ عادَتُهُمْ في اعْتِقَادِ أَنْ لا يَعْثَ. ﴿ وَمَا نَعَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ على ما نفعل من البطش ونحوه مما نحن عليه الآن. ﴿ عَامِيْنِ ﴾ من الموت والعذاب، باقين في الدنيا. ﴿ طَلْعُهَا ﴾ ثَمَرُهَا الذي يؤولُ إليه الطُّلْعُ. ﴿ هَضَتْ ﴾ رُطَتُ نَضِيحٌ، أو مُتَدلُّ؛ لكَدُ ته. ﴿ فَرِهِينَ ﴾ حَاذِقينَ بنَحْتِهَا، أو مُتَجِبِّر ينَ. ﴿ ٱلْمُسْمِ فِينَ ﴾ أي: المشركين الذين يدعونكم إلى عبادة غير الله تعالى، ويكيدون لي ولدعوة الحق. ﴿ مِنَ ٱلْمُستَخَرِينَ ﴾ المغلوب عَلَى عُقُولِهِمْ بِكُثْرَةِ السّخر. ﴿ لَمَّانَهُ بُّ ﴾ نَصِبُ

(فِي مَا): وردت مقطوعة في أحد عشر موضعاً في القرآن الكريم، فيجوز الوقف على كل جزء

﴿ فَقِعُ عَادُونَ ﴾ مُتَجَاوِزُونَ الحدُّ في المعاصي. ﴿ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ من المُنغضب أَشَدّ ﴿ فِي ٱلْعَلَيْرِينَ ﴾ في الْبَاقِينَ في العَذَاب

كأمثالها. ﴿ مُطَرًّا ﴾ حجارة مِن سِجِّيلِ مُهلِكةِ. ﴿ أَصْعَلْتُ لَتَكُمُّهُ ﴾ أصحاب الغنضة

الكشفة الملتقة الشَّجَر (قُرْت مَدْيَنَ). ﴿ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ من

النَّاقِصِينَ لِلْحُقُوق بالتَّطْفيف. ﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ السَّقَة ﴾ بالمنزان

السوى دون أن تعبثوا به سرأ لتنقصوا حق

بِنَّخُسُوا ﴾ لَا مِنْ تَنْقُصُوا. Vid

تَعَمُّوا ﴾: لا تُفسدوا أشد الإفساد.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَتُقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ إِنَّ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمِكَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَدَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ كُمُّ بِلُ أَسْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ شَ قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَسَتِّهِ يَكُوطُ لَتَكُونِنَ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ (١٥) رَبِ بَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١) فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمِعِينَ (١٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ أُمُّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمِ مَّطَرَا فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنذَرِينَ ١٠٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ١١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كُذَّبَ أُصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَمْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ ۞ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْحُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚵

(لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ) (لَكُمْ رَسُولٌ): جاءَ بعدَ الميمِ الساكنةِ حرفُ الهمزةِ، ثمَّ حرفُ اللام،ِ ثم حرفُ الراءِ، فهو الإظهارُ الشفويُّ، وحروفهُ جميعُ حروفِ الهِجاءِ ما عدا الميمَ والباءَ.

﴿ كِنَفًا ﴾ قِطَع عَذَابٍ. ﴿ الظُّلَّةُ ﴾ سحابة أَظلَّتهُمْ، ثم أمْطَرَ تهم ناراً. ﴿ زُيْرُ ٱلْأُوِّلِينَ ﴾ كتُب الرُّسُل السَّابِقِينَ. ﴿ بَغْمَهُ ﴾ فَجُأَةً. وهَلْ غَنْ مُنظَرُونَ ﴾ إِن مَّتَعْنَا هُمْ سِنِينَ شَ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ نُوعَدُونَ شَ ﴿أَفَّ مَنْتَ ﴾ أَخْداني وردتِ النونُ الساكنةُ وبعدَها حرفُ التاءِ، كما وردَحرفُ الكافِ، فهوَ إخفاءٌ، وحروفُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ حرفاً، فإذا وقعَ حرفٌ منها بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين، وجبَ إخفاءُ النونِ أو التنوين من غير تشديدٍ، مع الغُنَّةِ حركتين

كاللقال

﴿ وَالْحِلَّةُ ٱلْأُولِينَ ﴾ وَخَلَقَ الْخَلِقَةَ وَالأُمَّمَ المَاضِينَ. ومِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾

الذين أصيبوا بالسحر، كأنهم يقولون له: إن ساحراً سحوك حتى أخذت تتخيل أمورأ من الباطل حقاً، وحتى أخذت تنكر علينا ما استقامت عليه حياتنا، وجري عليه آباؤنا

وأجدادنا. وقيل: المسخر: هو المعلّل بالطعام والشراب، فكأنهم قالوا: إنما أنت بشر

مُمْهَلُونَ لِنُؤْمِنَ؟

﴿مَا أَغُنَّ عَنْهِم ﴾ أَيُ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةِ الَّا شَيْءِ أَغْنَى عنهم؟ لم يُغْن. لْمَا مُنذرُونَ ١٠٠ وَكُرِي وَمَاكُنَّا ظَيلِمِينَ ١٠٠ وَمَانُنزَّلُتْ بِهِ ﴿ وَمَا نَنْزُلُتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴾ أي: ٱلشَّيَطِينُ اللهِ وَمَا يَنْبَعَى لَمُتُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُمْ بالقرآن، وهذا ردّ لما زعمه الكفار من أنه عَنْ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ ١٠٥ فَلَا نَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ من قبيل ما يلقيه الشياطين على مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١ وَٱخْفِضْ الكهنة. ﴿ وَمَا يَنْهَ فِي أَنَّهُ ﴾ ذلك، ولا يصح منهم. جَنَاحَكَ لِمَن ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ما نسبه الكفار إليهم بَرِيٓءُ مِّمَاتَعُمَلُونَ ١ وَتُوكَلُّعُلُي ٱلْعَرْبِزِ ٱلرَّحِيمِ ١ اللَّذِي iak. ﴿عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ للقرآن، يَرَيِكَ حِينَ تَقُومُ ١ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ١ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ أو لكلام الملائكة. ﴿لَمَعَزُولُونَ ﴾ ٱلْعَلَيْمُ ١ هَلَ أَنْبَتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيْسِطِينُ ١ تَنَزَّلُ عَلَى محجوبون مرجومون بالشهب. كُلَّأَفَّاكِ أَثِيمِ اللَّهُ ثُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ كَاذَنُوكَ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَامُكُ ﴾ أَلِيْ جَانِبَكَ وَتُوَاضَعُ. ﴿ وَتَقَلُّمُكُ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبَعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ شَ أَلَمَ تَرَأَنَّهُمْ فَكُلُّوادٍ وَيْرِي تَقَلَّبُكَ فِي الصلاة مع يَهِ مُونَ ١٠٠٥ وَأَتُّهُمْ مَقُولُوكَ مَا لَا يَفْعَلُوكَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ المصلِّين. ﴿أَفَّالِهِ أَنْهِ ﴾ كِثير ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثُمُوا وَٱلنَّصَوْ وَامِنُ الكذب والإثم بَعْدِ مَاظُٰلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ 🔯

كَالْكَهَنَّة. ﴿ يَهِيشُونَ ﴾ يخُوضُونَ وَيَذْهَبُونَ كل مُذهب.

(مِنْ قَرْيَةٍ) (مُنْذِرُونَ): إخفاءٌ أيضاً؛ لمجيءِ القافِ والذَّالِ، وهما من حروفِ الإخفاءِ، بعدَ النون الساكنة.

النَّهُ وَرَقُوا النِّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِحُلَّ النَّهُ النَّالِحُلَّ النَّالِحُلَّ النَّالِحُلَّ النَّالِحُلَّ النَّهُ النَّالِحُلَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِحُلَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

القالقات

﴿ مُدُى ﴾ مَاد

من الضَّلالة. وفين نعميون ا

أو تتحدون.

إنصاراً سُناً.

من أضلها. ﴿ نَصْطَلُونَ ﴾ تَسْتَذْفِئُونَ بِهَا مِن

نَّار سَاطِعَةِ مَقْبُوسَةِ

﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِ وَاضْطِرَابٍ.

> ﴿ كَأَنَّا عَلَمْ ﴾ خَنَّةً خَفِيفَةٌ فِي سُرْعَةِ

> عَلَى عَقِيهِ، أو لمُ

نورُ ها نورَ الشمس.

﴿غَيْرِ سُوِّو ﴾ غير داءِ بَرَص وَنحُوهِ. المنهمة المنحة

نَنْنَةً مَادِيةً.

تَلْتَفْتُ. ﴿ فَ جَيْدِكَ ﴾ فتحة

ال أثر.

لسم الله الزَّكُمُن الزَّكِيبُ سورة النمل طسَنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم تَعْمَوْنَ عِن الْمُشد، ﴿ عَانَسْتُ مَارًا ﴾ أَنْصَدُ ثُقَا ﴿ سَمَا فَدُن ﴾ شُغلَة

بَٱلْآخِرَةِ هُمْ مُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَآ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ نَعْمَهُونَ أَنُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ أَنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنَّ ءَانسَتُ نَازَاسَابَيكُمُ

يَتُولَعُ الْفَتْلِغُ لِدُهِ

مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَ اِتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُرْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِي أَنُ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَيْ إِنَّهُ وَأَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَاكَ

﴿ وَلَوْ يُعْلِقُ أَ ﴾ لم يَرْ جعر فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْمِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَحَفُ

إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ الْقَميص حَيْثُ بُدْخَا ال سُوِّءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ ﴿ يَضَاءُ ﴾ نَبُرَة بغلب

مِنْ غَيْرِسُوَةٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَاسِقِينَ

اللهُ فَامَّاجَاءَ مُّهُم ءَايِنْنَا مُبْصِرةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرُمُّ بِينُ

(طس ): تقرأ: طَا سِيْنْ، بِمَدِّ حَرْفِ الطَّاءِ بمقدارِ حركتينِ، أَمَّا حرفُ السين فَيُمَدُّ بمقدارِ سِتّ حركات؛ لأنَّهُ من حروفِ المَدِّ اللازم، ومن حروفِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ.

﴿ وَيَعَمَّدُواْ بِهَا وَاسْتِيقَنَتُهَا أَنفُسِهِمْ ﴾

أي: كذبوا بها أي: حال كون أنفسهم مستبقنة لها. ﴿ عُلْمًا ﴿ تَهُ فَعِما وَاسْتِكْبَاراً عن الإيمان بها. ﴿ ٱلَّذِي فَضَّلْنَاعَلَىٰ كُثير مَنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فضلنا بالعلم والنبؤة وتسخير الطير والجن والإنس، ولم يفضلوا أنفسهم على الكل ؛ تواضعاً منهم،

وفي الآية دليل على شرف العلم. ﴿ مَنطِقَ ٱلطَّلْيرِ ﴾ فَهُمَ أَغْرَ اضِهِ كُلُّهَا مِن أضواته.

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يو قف أوايلهم لتلحقهم أواخرهم. Y ( King Y) بكسر تُكُمْ وَ يُفلكنُّكُ ..

﴿ أَوْزِعْنَ ﴾ أَلْهِمْنِي وَ حَرٌّ ضٰنِي وَاجْعَلْني ... ﴿ بِسُلَطَن مُّينٍ ﴾

بحجّةِ تُبِينُ عُذرَه في غسته.

وَحَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظَرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُو بِينَا مِن كُلِّ شَيِّ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُوُومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ شَ حَتِّىٓ إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِٱلنَّـمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهُ ٱلنَّمْلُٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لايحُطِمَنَكُمْ سُلِيْمَنْ وَجُنُودُ وُهُرُلايشْعُرُونَ ﴿ فَنَبَسَ مَضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنَ أَنَّ أَشْكُرُ نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰ لُهُ وَأَدْخِلُنِي مِرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِحِينَ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّنْرَفَقَ الَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدُ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَايِبِينَ ٥ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْلاَ أَذْبَعَنَّهُ وَ

أُولِيَأْتِينِي بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

أُحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطُّ بِهِ ء وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ شَ

(وَادِ): وردتْ محذوفةَ الياءِ، وقد حُذِفَتْ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، فيقفُ القارئُ على الحرفِ الأخيرِ دون لفظ الياء المحذوفة خلافاً للقاعدة المتبعة.

اللاللال ﴿ إِنِّي وَحَدِثُ آمْرَأَةً ﴾

شرحبيل.

کل شیء فی

زمانها شيئاً.

وهي بلقيس بنت عَرْشُ عَظِيمُ اللهِ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن ﴿ وَأُو مِّلَتُ مِنْ كُلِّ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنَ ٱلسَّبِيلِ شَيْءِ ﴾ أو تبت من فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١ اللَّهُ اللَّهِ مَدُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْخَبُ اَلْ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١ ١ ١ أَلَهُ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ أَن الْأَهُدِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِن بَكتني هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا

قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَقُواْ أَفْتُونِي فِيٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ كَنَّ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ مَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَتْكِ

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوۤ أَ أَعَزَّهَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ أِبْمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 😚

يُظهرُ المَخْنُوءَ المَسْتُورَ أَتَّا كَانَ. ﴿ نُولُ عَنْهُم ﴾ تَنَحُّ عنهُمْ قليلاً. ﴿ أَلَّا تَعَلُّمُ أَعَلَ ﴾ لا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُكُرِيمُ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَحِر تَتَكَبُّرُوا عَلَيَّ. \* inalina ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ مُؤْمِنِينَ، أَوْ مُنْقَادِين مُستَسْلمينَ. ﴿ تَشْدُون ﴾ تحضرُ وني، أَوْ فَأَنظُري مَاذَا تَأْمُرِينَ شَ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً تُشِيرُ وا عَلَيَّ. ﴿ أُولُواناً ﴾ أَصْحَاتُ نَجْدَة وَبَلاَءِ في الحرُّب. مُسْتَثْناةٌ من القاعدة.

(فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ): هاءُ الضمير جاءَتْ بينَ متحركين، وهي مع ذلك لا تُمَدُّ مَدَّ الصِّلَةِ؛ حيثُ إنها

﴿ وَمُنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فلما جاء رسولها المرسل بالهدية إلى وْقَالْ أَنْشُدُونَ: بِمَالٍ ﴾ أي: قال منكراً لإمدادهم له بالمال، مع علو سلطانه، وكثرة ماله.

﴿ فَمَا عَالَيْهِ عَالَمُهُ ﴾ من النوة والملك العظيم والأموال الكثيرة. ﴿ لَا قِبَلَ أَنَّهُ عِنَّا ﴾ لا

طَاقَة لهُمْ بِمِقَاوَمَتِها. ﴿ مَنْ فُرُونَ ﴾ ذَلِلُو نَ بالأشر والاستغباد. ﴿ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ ﴾ آصَف، أو جبريل، أَه مَلكٌ آخر. ﴿ طَرْفُكُ ﴾ نَظَرُكَ، أَوْ جَفْنُ عَيْنِكَ بعد ﴿ لِسَلُّونَ ﴾ ليختَد ني

وَيُمْتَحِنَنِي. أَهَكَذَاعَ أَشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُو بَينَا ٱلْعَلْمِينَ قَلْهَا وَكُنَّا مُسْلَمِينَ ﴿ نَكُوا ﴾ غَيْرُوا. ﴿ أَذَخُلِي ٱلصَّرْحِ ﴾ القصر، أو ساحته، أو برْكتَهُ. ﴿ مَا مَا مُنْ أُنَّهُ ﴾ ظُنتُهُ

مَاءً غَزيراً. ﴿ صَرْحٌ مُّمَرَّةٌ ﴾ مُمَلَّسُ ﴿ مِن فَوَّادِيثُ ﴾ زُجَاج شَفَّاف.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُبِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَـٰن ٤ أَللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا ءَاتَ اكُمْ بَلُ أَنتُو بَهِدِيَّتِكُو لَفُرْحُونَ ١٠ الرَّجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْ لِينَّهُم بِحُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ اللَّهُ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَكُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قِبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ 🔞 قَالَ عِفْرِيثٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ْءَانِيكَ بِهِ عَقَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِنُّ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَاليكَ بِهِ عَقِبْلَ أَنَ مُرْتِدًا إِلَيْكَ طَرُ فِيكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَقِي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمُ إِنَّ قَالَ نَكِّرُ وْالْمَاعْرِشَهَا نَنْظُرُ أَنْهُنَدِيٓ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ١٤ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ

(عَنَّ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ اللهُ عَلَى لَمَا ٱدْخُلِ ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَأَقَالَ إِنَّهُ مَرْثُ مُمَرَّدُ مُنَ وَقُولُ رِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🕮

(ءَاتَنن): حذفت الياءُ رسماً، وبقيتُ لفظاً فَتُقْرَأُ: آتَانِي في حال الوصل، وتثبت وقفاً.

سُوْلَة الْعَالَة الْعَالَة علام وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَرَيلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا والكافرون، كل فريق هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَأَ فَالَ يَنْقُوْمِ لِمُ تَشْتَعْجِلُونَ فيه، ويزعم أن الحقّ بٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أَنْ قَالُواْ أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَهَيْرُكُمْ ﴿ الطُّبِّرِينَامِكَ ﴾ : تَشَاءَمُنا عِندَاللَّهِ بِلْأَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمُدِينَةِ بِسَعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَا قُواْ أُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولِنَّ لُوَلِيهِ عِمَاشَهِ ذَنَا ﴿ فَوْمٌ ثُفْتَ نُونَ ﴾ يَفْتِنُكُم مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصِيدِقُونَ ١ وَمَكَّرُواْ مَكْرًا وَمَكُرْ نَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّادَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَاظَلَمُوٓ أَإِبَ فِي ذَلِكَ لْأَيَّةً لِّقُوْمِ بِعَلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَقُونَ أَنُّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوبَ ۖ

القالقالة

﴿ فَإِذَاهُمْ فَيِعَكَانَ ﴾ المؤمنون منهم

يخاصم على ما هو

الخصومة بينهم في صالح: هل هو

معه. وقيل: إن

مرسل، أم لا؟.

﴿ مِلْتِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ ﴾ شؤ مُكُم عَملُكُم

المَكْتُوتُ عليكم عنده تعالى.

الشَّيْطَانُ بِوَسُوسَتِه.

﴿ يَنْعَدُرُهُ طِ ﴾ أشخًاص من

الرُّؤَسَاء مع كلُّ

تحَالَفُوا بِاللَّهِ، أو

﴿ مَفِلْكَ أَهُلُهُ ﴾ هلاكهم.

﴿ خَاوِرَكُ أَ ﴾ خاليةً خَرِبَةً، أو سَاقِطَةً

﴿ دَمْرِنَاهُمْ ﴾ أَهْلَكْنَاهُمْ.

اخلفوا به. ﴿ لَنْيَسَنَّةُ وَأَهْلَهُ ﴾ لْنَقْتُلَنَّهُمْ لَيْلاً بَغْتَةً.

مُتَهَدِّمَة. المَدُّ العارضُ للسُّكونِ: هو أنْ يأتيَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويجوزُ في مَدِّهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ: الطولُ والتوسُّطُ والقصرُ.

مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونَ شَا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي الْأَوْتَ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُع

وَالتَّسْوِيَةِ. ﴿ رَوَسِي ﴾ جِنَالاً

بمقدارِ سِتٌ حركاتٍ، ومثلُه في قولِهِ تعالى: (قُلْ ءَآلله أَذِنَ لَكُمْ) [يونس: ٥٩].

كاللك ﴿ أَنَّ رَبُّ وَالْفَاتِ فَيْ

بأن الله سبحانه هو

الخالق، فألزمهم الإعادة.

﴿ أُولَكُ مَّعَ اللَّهُ ﴾

﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ متى ينشرون من

﴿ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمِّقِ ٱلأَخِرُةُ الْأَخِرُةُ الْمُحَامَلِ

واستخكم علمهم

بهم؛ لِفَرْطِ جَهْلهمْ

﴿ عَمُونَ ﴾ عُمْنُ

﴿ أَسَاطِهُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أَكَاذِينُهُمُ المسطِّرَةُ

في كُتْبِهِمْ.

وَوَصَلَ إِلَيْكُمْ.

تُخْفِي وَتَسْتُر مِنَ الأسرار.

(أَمَّن يَّبْدَوُّا) (مَن يَّرْزُفُكُمْ): جاءتِ النونُ ساكنةً، وبعدَها حرفُ الياءِ، وهو من حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ الأربعةِ المجموعةِ في لفظِ: يُومِنُ، فيجبُ الإدغامُ مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

(لَكَيَاتٍ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ): جاءَ التنوينُ الأولُ وبعدَهُ حرفُ اللَّامِ، والتنوينُ الثاني وبعدَهُ حرفُ الياءِ، فالأولُ إدغامٌ بلا غُنَّةٍ، والثاني إدغامٌ بغُنَّةٍ.

يَنْوَلَوْ الْمُثَالِثُوا لَدُ ٢٧ الخوالف وال مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَعٍ يُومَيِدِ عَامِنُونَ (١) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزُّونَ وقيل: المراد: الفزع الأكبر المذكور في إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَثُ أَنَّ أَكُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِّي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلَّا لَحَمْدُ وهي مكة التي فيها لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰذِهِ ءِ فَنَعُرِ فُو نَهَا ُّوهَا رَبُّكَ بِغَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ا جعلها حرماً آمناً، لا يُسْفَكُ فيها دم، ولا المُؤْكِوُّ الْمُؤْكِثِينَ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُوكِ المُؤْكِدُ المُؤلِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ الْ يظلم فيها أحذولا يصطاد صدها، ولا لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيرِ مِّ طستر ال تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئنب ٱلْمُبِينِ اللهُ مَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بَالْحَقِّ لِقَوْمِرِنُوِّمِنُونَ ﴾ [أنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ ﴿ شِيعًا ﴾ أصنافاً في طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمُ وَيَسْتَحْي دِسَآءَ هُمُ إِنَّهُكَاك مِنَٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُأَن نَمُنَّ عَلَىٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

كاللك

﴿ وَهُمْ مِن فَرَعٍ يَوْمَيذِ مَامِنُونَ﴾ من فزع جميع ذلك اليوم.

قوله تعالى: ﴿لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ

الأكري ﴿ فَكُنَّتُ وَجُوهُ مُهُمْ ﴾

أُلْقُوا مَنْكُوسِين. ﴿ مَنذِهِ ٱلنَّادَةِ ﴾

البيت الحرام.

﴿ ٱلَّذِي مِ آلَيْنِي مُ اللَّهُ عِلَا ﴾

يختلي خلاها.

سورة القصصص

﴿ عَلَانِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تَجَبُّرُ وَطَغَى في

أرض مضر.

﴿ وَيَسْتَخِي،

الخِدْمَةِ وَالتَّسْخِيرِ وَالْإِذْلَالِ.

نِسَاءَ هُمْ ﴾ يَسْتَبْقِي فُ ٱلْأَرْضِ وَنَعْمَلُهُمْ أَبِمَّةً وَنَعْمَلُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ بَناتَهم لِلْخِدْمَةِ. (طسّمَ): تقرأ: طَا سِيْن مّيْمْ، فَتُمَدُّ طَا بمقدارِ حركتينِ وَتُمَدُّ كلٌّ من السينِ والميم مقدار سِتّ حركات؛ حيث هُما مِن المَدِّ اللازمِ الحرفيِّ المخففِ، وهما من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلَكُمْ.

(أَمْرَأَتُ): وردتُ بالتاءِ المبسوطةِ، وهي في سبعةِ مواضِعَ، حيثُ أضيفتُ كلمةُ امرأت إلى زوجها، فيوقفُ عليها بالتاءِ. وكذلك كلمةُ (فَرَّتُ)، وهي لا ثانيَ لها.

أَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَ

﴿ فَقُ عَنْهَ كَا أَوْتُ مِنْهُ كَا أَوْتُسَرِ

وَتَفْرَحَ بِوَلَدِهَا.

﴿ بِلَّغَ أَشُدُّمُ ﴾ قوَّةَ بَدُنه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ نَجْزى ﴿ استوى ﴾ اعتدل ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا وعَلَى حِن عَف لَهُ مِنْ فَوَجَدُفَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةٍ عَ فَأُسْتَغَنْ ثُدُا لَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَّهِ عِ فَوَكَرَ مُ مُوسَىٰ ﴿ مِن شِيعَيْدِ ﴾ أي: فَقَضَىٰ عَلَيْكِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ ٰنَ ۚ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُ مُّبِينُ ۗ وَالْ رَبِّ إِنَّى ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغُفِرْ لِي فَعَفَ رَلَهُ وَ إِنَّكُهُ هُو ﴿ فَوَكُرُو مُوسَىٰ ﴾ ضَدِيدُ فِي صَدْرِهِ بِجُمْع ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُوبَ ﴿ ظَهِيزًا لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ ظَهِيَرا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ بِٱلْأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَويُّ ۗ يَسْتَغِيثُهُ مِنْ بُعْد. مُّبِينٌ ١ فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ ﴿ إِنَّكَ لَنُويٌّ ﴾ ضَالٌّ يَمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَني كَمَا قَنْلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِيدُ إِلَّا ﴿ يَطِشُ ﴾ يأخُذَ بقُوَّةِ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُر بِيُرَأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ ﴿ يَسْمَى ﴾ يُسْرِعُ في وَجَآءَ رَحُلُّ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَـٰكُزُّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَرْجُ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرُقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجَني مِنُ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ

كالأالقاك

وَنْهَايَّةً نُمُوِّهِ.

عقله وكمل.

أَمُّلْهَا ﴾ أي: مستخفياً.

مِمَّن شايعه على

دينه، وهم بنو إسرائيل.

مُعِيناً لهُمْ.

﴿ بِنَرْفَتُ ﴾ يَتُوَقَّمُ المكروة.

﴿ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾

عن الرُّشدِ.

6 1 1 1 1 1 h وُجُوهَ الْقَوْم

وَكُبَرَاءَهُمْ. ﴿ تَأْنَهُ وَنَ لِكَ ﴾ يَتَشَاوَرُونَ في

شأنك.

(وَعِلْماً): مَدَّ عِوَضِ عندَ الوقفِ، وهو عِوَضٌ عن فتحتين في حالةِ الوَّصْل، ويكونُ عندَ الوقفِ على تنوين النَّصْبِ فقط، فتقرأً: وَعِلْمَا، وتُمَدُّ الألفُ بمقدار حركتين.

المالية

وطوالتجيلي؟
الطريق الوسط الذي
فيه الثّجاةُ.
﴿أَنْفَيْنَ النّاسِي﴾
خِمَاعَةُ كَثِيرةً مِنْهُمْ.
﴿فَيْدُورَاتُهِ﴾ تمتّنانِ
أَغْنَامُهُمْنَا عِن النّاءِ.
﴿نَانُكُمْنَا عِن النّاءِ.
فَنْلُكُمْنَا؟ مَا

شَاتُكُمّا؟ مَا لَحْلُوكِمُنَا؟ . مَشَلُوكِمُنَا؟ . فَإِنْ مِنْ الرَّعَاةُ فِي الْمِنْ الْمِعَةُ فِي النَّاءِ . فَإِنْ النَّاءِ . فَإِنْ النَّاءِ . فَإِنْ النَّاءِ . فَإِنْ النَّاءِ . لا يقدر أن البحق ماشية ماشية ماشية النوائق . واحد النقاع . واحد النقاء . واحد النقاع . واحد النقاع . النقاع . النقاع . واحد النقاع . النقاع .

أي: انصرف إليه، فجلس فيه. ﴿ وَمَنْهُ ﴾ محتاج إلى ذلك. ﴿ وَمَنْهُ إِنْهُ كُونَ لِي وَمَنْهُ أَنْهُ وَمَنْهُ كُونَ لِي أَجْرَا فِي زَعْيِ الْغَنْم. الْغُنْم. والْغُنْم. والْمُنْم. والْغُنْم. والْمُنْم. والْمُنْم. والْمُنْم. والْمُنْم. والْمُنْم. والْم. والْمُنْم. و

أغنامهما. ﴿ ثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظَّـلَ ﴾

وَلِمَّاتَوَجَّهُ يِلْقَآءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّتِ أَن يَهْ دِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ أَنَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَـكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمۡرَأَتَ بِن تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصِّدِرَ ٱلرِّعَآ أَوْانُونَا شَيْثُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تُولِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رِبِ إِنَّ لِمَا أَنْزِلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ اللَّهُ عَلَا مُعْ أَءَتُهُ إِخْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِياءَهُ وَقَصَّى عَلَيْهِ ٱلْقَصِيصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَي هَنتَيْن عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندكَ وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللهُ مِن ٱلصِّيلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ

(تِلْقُلَة) (سَوَلَة) (مَلَة): مَدُّ مَتَصلٌ في كُلُّ واحدةٍ منها؛ فقد جاءتِ الهمزةُ بعدَ المَدُّ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ المَدُّ بمقدارٍ أربع أو خمس حركاتٍ وَصُلاً، ويجوزُ سِتُّ حركاتٍ وَقُفاً.

قَضَيْتُ فَلاَعُدُونَ عَلَيٍّ وَأَلَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥

التراث ا

نستاويول بها من البُرُو. ﴿ نَهُمُرُ ﴾ تَتَحَرُّكُ بِشِدَّةً وَاضْطِرَابٍ. خَيْنَةً فِي سُرْعَةٍ حَكِنَهَا.

﴿ رَارَ مُعَلِّبٌ ﴾ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى عقبِه، أو لم يَلتَفِثُ. ﴿ حَسْلَة ﴾ فَتْحَة

﴿ يَتَمْدِكَ ﴾ فَتُحَةِ القَميص حيثُ يدُخُلُ الرَّاشُ. ﴿ وَاَشْدُهُ إِلَىٰكَ جَنَامَكَ

مِنَ الرَّمْتِ ﴾ ضُمَّ بَدَكَ الْبُمْنَى إلى صَدْدِكَ يَدْهَب عَنْك الْحَرُفُ مِنَ الْحَيَّة.

﴿ رِزْمًا ﴾ عَوْناً. ﴿ سَنَقُرُبِكَ وَنُعِينُكَ. سَنَقَرَّبِكَ وَنُعِينُكَ. ﴿ شِلْطَكُ ﴾ حُجَّةً أَوْ

تُسَلَّطاً وَغَلَبَةً. ﴿فَلا يَعِملُونَ إِلَيْكُما ﴾ بالأذي، ولا يقدرون على غلمتكما بالحجة.

﴿ فَلَمَا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَ اَنْسَى مِن جَانِبِ الْطُورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُوّاً إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّيٓ ءَاتِيكُمُ مِنْ النَّارِلَعَلَّكُمْ مِّصَطَلُونَ مِنْ النَّارِلَعَلَّكُمْ مِّصَطَلُونَ

فَ فَلَمَا أَتَمْهَا فُودِي مِن شَطِي الْوَادِ الْأَيْسَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلْكِمِينَ فِي الْبُقُعَةِ الْمُلْكِمِينَ إِنِّ اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْمُلْكِمِينَ إِنِّ اَنَا اللَّهُ رَبُّ أَلْمَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا نَهَا أَلَّهُ رَبُّ أَلَى الْمُلْكِمِينَ فَي وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَا أَهَا أَمُنَا

جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَدُوسَى أَقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ فَي السَّلْقَ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ مِنَ الْأَمِنِينَ فَي السَّلْقَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ

قُومًا فِكْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءُ ايُصَدِّفُي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۗ فَالَّ سَلْمُ لُكُمُ اسُلْطَنَا فَلَا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمُ اسْلُطَنَا فَلَا

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِعَايَدِينَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ

(الوَادِ): وردتْ محذوفَةَ الياءِ، ويقفُ القارئُ فيها على الحرفِ الأخيرِ، وهي في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، وهي مُوصَّحةُ في كتابِ: كفاية المستفيد كما هي موضحة في أماكنها.

﴿ مُفْتَرِي مُخْتَلَةٍ .. ﴿ وَمَاسَيَعْنَا بِهِكَذَا﴾ الذي جئت به من دعوى النبوّة، أو: ما سمعنا بهذا السحر. ﴿ فِي مَائِلَانَا ٱلْأُولِينَ ﴾ أي: لم يكن واقعاً في عهد أجدادنا، وهم أهل الحضارة، فهو حريّ أن يكون ﴿ مُفترى مُنسبه إلى الله كذباً. ﴿ مَرْعُلُهُ قَصْراً، أَوْ بنَّاءً عالِياً مكشوفاً. ﴿ فَسَدُنَهُمْ فِ الْبَدِّهِ أَلْقَيْنَاهُمْ وَأَغْرَ قُنَاهُمْ في الْبَحُر. ﴿ أَبِيَّةً ﴾ قادةً في الضلال. ﴿ لَتَنَكُّ مَلَوْداً وَالْعَاداً عن الرَّحْمَةِ. ﴿ مِنَ الْمَقْبُومِينَ ﴾ المُبْعَدِينَ أو المُشَوَّ هِينَ في الْخِلْقَة. ﴿ ٱلْفُرُونَ ٱلْأُولَا﴾ الأمم الماضية المكَذِّيةَ. ﴿ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ﴾ أي: آتيناه الكتاب لأجل أن يتبصر به الناسُ الحقّ، ويهتدوا إليه، وينقذوا أنفسهم من الضلالة بالاهتداء

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى جَايَكِنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَاهَـٰذَٱ إِلَّا سِحْرُ ُّ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهِكَذَا فِي ءَابَ آبِنَاٱلْأُوَّ لِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِيٍّ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ۦ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لِا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَالَوْعَوْنُ يَّتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يُنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَظُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰدِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ وَأَسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوۤ ٱلْنَهُمْ إِلَسْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمَةَ فَأَنْظُرُ كُنْفُكَ كَانَ عَنْقِيَةُ ٱلظَّيْلُمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَجِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَنَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيُنَّا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُوبَ ٱلْأُولَى بَصِكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلُّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ 😭

(جَاءَهُم مُّوسَىٰ): جاءَتِ الميمُ الساكنةُ، وبعدها ميمٌ متحركةُ، فهو إدغامٌ متماثلٌ، فوجبَ إدغامُ الميمين معاً فتصيرانِ ميماً واحدةً مشدَّدَةً، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنِ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُٰنِتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّا آَنَشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُرُّوْمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْل مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتَا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسلينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن زِّيلِك لِتُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَ أُبِماقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىَّ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَ رَاوَقَالُوٓ اْإِنَّا بِكُلِّ كَيفرُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لُكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا ءَهُمَّ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِلِمِينَ ٥

﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ الغَرْق ﴾ أي: وما کنت با محمد بالجانب الغربي للوادي في سيناء، أي: حيث ناجي موسى ربه. ﴿إِذْ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلأَمْرُ ﴾ أي: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه. ﴿ وَلِنِكِنَّا أَنشَأْنَا فُرُونًا ﴾ أي: خلقنا أمماً بين زمان موسى وزمانك يا محمد. ﴿ فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلمُمُورِةُ ﴾ طالت عليه المُهْلَة، فتركوا أمر الله ونسوا عهده.

﴿ تَاوِيًا ﴾ مُقِيماً. ﴿ سِحْرَانِ تَظُنهُرا ﴾ تَعَاوَنَا (التَّوْرَاةُ وَالقُرْآنُ).

(كُنْتَ): جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الناءِ، وهو من حروفِ الإخفاءِ المجموعةِ في أوائل كلماتٍ هذا البيتِ: صِفْ ذَا ثَنَا جُودَ شَخْص قَدْ سَما كَرَما ﴿ ضَعْ ظالِماً زَدْ تُقِّي دُمْ طَالِباً فَتَرى

(مُهْلِكِي): الياءُ نَبَتَتْ رَسُماً وَوَقْفاً، وتُحْذَفُ لَفْظاً وَوَصْلاً، وأمثالُها في سبعةِ مواضعَ في القرآنِ الكريم، وسبقَ بيانُها في الصفحةِ ٣٣٦ وهي: المقيمي - التي - مُهلكي - مُحلى - مُعجزي - وفي آية ٢ و ٣ من التوبة

﴿ مِن تَنْهُو ﴾ من الأموال والأولاد. ﴿ مَنْتُمُ الْمُنْفِقُ الدُّنْيَا﴾

> تتمتعون به من زینتها.

﴿ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ مِمَّنُ أُحْضِرُ وا لِلنَّادِ. ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَرَّلُ ﴾

> وجب عليهم العذاب، وهم الشياطين والغواة

من بني آدم. ﴿ أَغَرِيْنَا ﴾ دَعَوْنَاهُمْ

إِلَى الْغَيِّ فَاتَبَعُونَا. ﴿ فَعَيبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَثْبَالَهُ﴾ خَفِيتْ

وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمَ الحُجَجُ. ﴿ وَيَغْنَازُ ﴾

و ويحتار، للهداية والإيمان ما هو سابق في علمه

هو سابق في علمه تعالى أنه خير لهم، نظير ما كان من اختيار المشركين

لآلهتهم خيار أموالهم. ﴿ أَفْرَدُ ﴾ الاخْتنارُ.

﴿ الْخِيرَةَ ﴾ الإختِيَارُ. ﴿ مَانُكِنُ صُدُورُهُمْ مَا تُضْمِرُ مِن

ما تضمِرُ من الباطِل والعداوة.

(الدُّنْيَا): إظهارٌ شافًٌ؛ لأنَّ حرفَ الإدغام، وهو الياءُ، جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ في كلمةِ واحدةٍ. ويُشْتَرَطُ للإدغام أنْ يكونَ حرفُ الإدغام في كلمة ثانيةِ بعد النون الساكنة أو التنوين.

وَمَا أُويِسَهُ مِن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن اللّهِ خَيْرُ وَأَبْقِحَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُ وَلَقِيهِ كُمَن مَنْغَنْهُ مَنَع ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا شُمَ هُويَوْم ٱلْقِيمةِ فَهُ وَلَا يَن شُركاءِ عَ ٱلْقَيْمةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْن شُركاءِ عَ ٱلّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُورَ فَي وَلَا اللّهِ يَن حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبِناهَ وَلاَ اللّهِ يَن حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبِناهَ وَلاَ إِنَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

يُوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَنَ تَابَوَءَا مَنَ وَعِمِلَ مَا فَأَمَّا مَنَ تَابَوَءَا مَنَ وَعِمِلَ صَدْلِحًا فَعَسَىؒ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَ رَبُّكَ عَنْكُمْ الْمُعْلَمِ الْخَيْرَةُ مُنْكَ عَنْكُمُ الْخُيْرَةُ مُنْحَنَ اللَّهُ مَا الْخَيْرَةُ مُنْحَنَ اللَّهُ مَا الْخَيْرَةُ مُنْحَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الل

يعلق مايساء ويعسار ماكان هم الحيره سبحن اللَّهِ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن

صُدُورُهُمْ وَمَايُعُ لِنُونَ شَلِي وَهُو اللّهُ لِآلِكَهَ إِنَّا هُولَدُ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُ لِنُونَ مِسْ اللّهِ وَهُو اللّهُ لِآلِكَهَ إِنَّا هُولَدُ

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(إِنْ جَعَلَ): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الجيم، وهو منْ حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فوجَبَ إخفاءُ النونِ بالنطقِ من غيرِ تشديدٍ، معَ الغُنَّةِ بمقدارٍ حركتين.

الله الله

﴿ إِنَّمَّا أُونِيتُهُ ﴾ يعني:

المال الكثير.

اللَّهُ مني، فرضي بذلك عني، وفضلني

به عليكم؛ لعلمه بفضلي عليكم. أو: لعلمي بوجوه

المكاس والتجارات، وقيل:

معرفة الكنوز والدفائن. ومن الفرون ﴾ من

﴿لَا فَسُوالَ ﴾ سُؤالَ

﴿ فِي زِينَتِهِ \* ﴾ في مَظَاهِر غِنَاه وَتُرَفِه.

﴿ وَتُلَكُّمْ ﴾ زُجُرٌ لَّهُمْ عن هذا التَّمَنِّي. ﴿لَا يُلَقِّنُهَا ﴾ لا يُوَفِّقُ

> للعَمل لِلْمَثُوبة. ﴿ وَيُكَالَّ اللَّهُ ﴾ أَلَهُ

> > عَلَى مَنْ يَشَاءُ لحكمة.

التوحيد. ﴿ عَيْرٌ مَنْهَا ﴾ الجنة.

﴿ وَتِكَأَنُّهُ لَا يُعْلِمُ ﴾ أَلَمْ تَرَ الشأنَ لا يُقْلِح ... ﴿ بِأَلْمُ اللَّهِ ﴾ إخلاص

استِعلام، بل سُؤال

(أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ) (زِيْنَتِهِ قَالَ): جاءتْ هاءُ الضمير بينَ حرفين متحركين، فهي الصَّلَهُ الصُّغْرَي، فيجبُ مَدُّ حَرَكتِها بمقدارِ حركتين، فَتُقْرَأَ: أُوتِيْتُهُو عَلَىٰ، زِيْتَتِهي قَالَ.

فَلاتُ مُونَنَ طَهِيراً لِلْكَافِرِينَ (إِلَى ولا يَصِدَنَكُ فَايَتِ اللَّهِ الْكَانَةُ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهِ الْكَوْبُونَ اللَّهِ الْكَوْبُ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمَثَّرُكِ اللَّهِ الْكَوْبُ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُثَارِكِ اللَّهِ الْكَوْبُ وَلَاتَكُونَا إِلَاهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُثَارِكِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

## المُؤلِّةُ العَبْرَبُوْتِ اللهِ اللهُ الله

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمْنِيُ الزَّكِي مِ

الّهِ إِنَّ أَحْسِبُ النَّاشُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُوْ اءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَي وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمٌ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَصَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِينَ فَي أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْلَّةُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

ميون عليك. وأزله عليك. وأزله عليك. وأزلة النماؤ السماؤ ال

سورة العنكبوت هك

ا مُلكَّنَّوْنَ ﴾ لَا الْمُشَاقَ الْمُشَاقَ اللهُ الل

بالمشاق وَالشَّدَائِد لِيَتَميَّزَ المخلِصُ من المنافق.

المنافق. ﴿ أَن يَسْمِغُوناً ﴾ أَنْ يُعْجِزُ ونَا وَيَقُونُونَا. ﴿ أَجِلَ اللّهِ ﴾ الوقت

﴿ لَجُلُ اللَّهِ ﴾ الوقت المعيّن للبَعْثِ والْجَزَاءِ.

(الَّمَ): تُقُرِّأُ: أَلِفُ لَامٍ مِّيْمٌ، بِمَدِّ اللَّامِ سِتَّ حركاتٍ، فهي مدُّ لازمٌ حرفي مثقل حيث ما بعدها الميم حرفٌ مشدد والميمُ مَدُّ لازمٌ حَرُفِيٌّ مخففٌ.

﴿ رَصَّنَا الْإِسْنَ ﴾ أَمْرْنَاهُ. ﴿ مُسْنَا ﴾ بِراً بهما و عَطْفاً عَليهما. ﴿ لَنَدْ عِلْتُهُمْ

التناجين في المتناجين في مدخل الصالحين، مدخل الصالحين، وذلك هو الجنة. وأذا أوزي ألله المشركون. وفينة التاس هما التاس هما

يُصيبُهُ مِنْ أَذَاهُمْ وَعَذَابِهِمْ. ﴿ كَمُذَابِ اللَّهِ فِي الآخِرة.

(اَنَّعُواسَيِدِلْنَا) کونوا علی ما نحن عليه، فإن کان علکه شرع فهم

عليكم شيء فهو علينا؛ تكذيباً منهم بالبعث والثواب والعقاب.

﴿ خَطَائِكُمْ ﴾ أوزارَكُمْ . ﴿ أَتَعَالَمُهُ ﴿ خَطَايَاهُمُ الفَادِحَةَ .

> ﴿ يَفَنُونَكَ ﴾ يَخْتَلِقُونَه مِنَ الأباطِيلِ

أد باطِيلِ وَالْأَكَاذِيبِ.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَحْزِ بَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ بِعَـمَلُونَ ۞ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَّنَا ۗ وَإِن جَلهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما ۗ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ أَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصُّرُمٌن زَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَكَمِينَ أَنُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ اتَّبَعُواْ سَبِيلَنَا

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحَلَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم مِنَ فَا لَيْهُم مِنْ فَطَيَاهُم مِن شَيْءً إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ اللهُ وَلَيْحَمِلُونَ أَنْقَالُمُ وَأَثْقَالًا مَعَ أَنْقَالُهُمْ وَلَيْقَالُا مَعَ أَنْقَالُهُمْ وَلَيْقَالُا مِنْ اللهِ مَعَ السَافُولُ وَلَيْعَالُولُ مَا لَقِيكُمة وَمُمَّا صَافُولُ وَلَيْعَالُولُ مَا لَعَالَمُ مُعَالِكًا اللهُ مَا وَلَيْعَالُولُ مَا لَا مَا مُعَالِكًا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

(عَامَنُوا) (عَامَنًا): جاء قبلَ حرفِ المَدِّ همزةٌ، فهو مَدُّ بَدَلٍ، لأنَّ حرفَ المَدِّ مُبْدَلٌ عن همزةٍ، فأصلُ ءَامَنُوا: أَأْمَنُوا، وأصل ءَامَنًا: أَأْمَنًا، فيمدُّ بمقدارِ حركتينِ.

﴿يَبِسُواٰمِن رِّحْمَنِي ﴾ في الدنيا، فلم

ينجع فيهم ما نزل من كتب الله، ويوم القيامة لا يدخلون ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ

وَلَانَصِيرِ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَ آبِهِ =

لاجتماعِكُم عَلَى عبادتها. ﴿ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّادُ ﴾ منزلُكُم الَّذِي تَأْوُونَ إليه النارُ. ﴿ إِنَّى مُهَاجِرُ ﴾ الله قومي. ﴿ إِلَىٰ رَقِ ﴾ إلى منازل أرض الشام. ﴿ وَءَاتِّينَهُ أَجِّرُهُ ﴾ ثواب بلاثه فينا؟ بالثناء الحسن والولد الصالح. ﴿ وَتَقَطَّعُونَ ٱلتَكِيلَ﴾ طريق المسافرين فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِرِ فَهَا كَانَ جَوَاكَ قُوْمِهِ عَلِلَّا عليهم. ﴿ نَادِيكُ ﴾ أَن قَالُواْ أُنْتِنَا بِعَذَابِ أَللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ مَجْلِسِكُم الَّذِي تَجْتَمِعُونَ فيه. اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

القالقات

﴿مُودَّةُ بَيْنِكُمْ﴾

(أَنْ قَالُوا) (فَأَنْجُهُ): جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ، وهو حرفُ القافِ، ثم جاءَ في المثالِ الثاني حرفُ الجيم، فوجبَ إخفاءُ النونِ في النطقِ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين. الْبَاقِينَ في الْعَذابِ كأمثالها،

﴿ رُسُلُنَا ﴾ من

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ

الصَّيْحَة. ﴿ جَنِيْمِينَ ﴾ هامِدين

الرَّحْفَةُ ﴾ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ بسَبَبِ

ميتينَ لا حَرَاكَ بهم.

خرابها وخلائها؛ لوقائعنا بهم.

﴿ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلتَّبِيلِ ﴾ عن الهدى وطريق وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ ۚ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ۖ

قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُهِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ الْمَالُهُ: وَأَهْلَكُو إِلَّا أَمْراً تَعَمُّكَ انتَ مِن الْغَنْدِينَ شَ وَلَمَا اللَّهُ المَالِمِ عَلَى اللَّهُ المَالَ

و من المرابع المون المرابع المون المرابع المون المون

وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اُمْرَأَتَكَ لِيَّنِهُ الْمَالُولِ الْمَالُتِكُ الْمِينَا كَانَتْ مِنَ الْفَهِرِينَ شَلَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْآهُلُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْفَارِكَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْفَارِلَانَا،

وَلَقَد تَرَكْنَامِنُهَا آءَاكِةُ بِيَنكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهُ وَ إِلَى مَدْيَنَ الْمُرْدِينَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

هُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ

دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ

لَكُمْ مِّن مَّسَدِينِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُ مُّ ٱلشَّيْطُنُ السَّنِينَ عَلَاهُ وَرَيِّنَ لَهُمُّ ٱلشَّيْرِ النَّيْنِ النَّانِ النَّانِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّلِي الْمِنْ النَّلِي النَّانِ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلْمُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِيلَ النَّلِي اللَّلَّيْلِ النَّلِي اللَّلِي اللَّلِي النَّلِيلِ النَّلِيلِ النَّلِيلِ النَّلِيلِ النَّلِي اللَّلِي الْلِيلِ اللَّلِي اللَّلْمِيلِ اللَّلِيلِ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلْمِيلِ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللْلِيلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الْمِيلِي اللَّلِي الْمُنْ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْم

أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٥

(قُدْ تَبَيِّنَ): اجتمعتِ الدالُ الساكنةُ مع التاءِ المتحركةِ، فهوَ إدغامٌ متجانسٌ؛ فالحرفانِ اتَّحدا في المخرج، واختلفا في الصَّفَةِ، فوجبَ إدغامُهما من غير غُنَّةِ.

اللاللة

\* Crew فائِتينَ مِن عَذابه

عاصفاً تَرْمِيهِمْ بالخَصْنَاءِ.

مُهْلك مُرْجف. ﴿ خَسَفْتَ اللهِ

الأنض ﴾ وهو قارون.

﴿ أَغَنَدُتُ سَنَّا ﴾ كيما يكنّها، فلم

يُغْن عنها شيئاً. ﴿ الَّالْعَكِلَمُونَ ﴾

بالله وآياته. ﴿ الْعَصْلَاءُ ﴾ ما

قَبُحَ من العمل.

﴿ وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ

مَعْرُ وفَةٍ .

تعالى. ﴿ عَاصِيًا ﴾ ربحاً

في هٰذِه الكلماتِ المشار إليها جاءتِ الميمُ الساكنةُ، وبعدَها حرفُ الميم، وهو حرفُ الإدغام المتماثِل الوحيد، فوجبَ إدغامُهما معاً بغُنَّة، فيصير ان ميماً واحدةً مشدَّدَةً.

﴿ بِٱلَّتِي هِيَ 63 - in بالخصلة التي هي طريق الإغلاظ و المخاشنة. ﴿ إِلَّالَّذِينَ

ظُلَمُوا ﴾: أَنْفُسَهُمْ بالعناد ورفض الإرشاد. ﴿ وَمِنْ هَلَوْلًا ﴾ : أهل مَكَّةً. ﴿ وَمَا يَحْمَدُ ﴾: يُنْكِرُ ما اسْتَيْقَنَه

قَلْنُهُ. ﴿ لِآرَبَاكِ ﴾: شَكَّ ﴿ ٱلْمُتِطِلُونَ ﴾ القائلون عن القرآن إنه سجع و كهانة.

﴿ ءَايَنتُ ﴾: مُعْجِ: ات حسَّةً. ﴿ نَذِيرٌ مُّينَ ﴾ سنن الإندار.

﴿ وَلا تَجُدِلُوٓا أَهْلَ الصِّينَ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْهَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَاوَ إِلَاهُكُمْ وَخِدُّوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلْمُكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابُ نُؤْمِنُوكَ بِهِ } وَمِنْ هَلَوُّلَآءِ مَن نُؤْمِنُ بِهِ } وَمَا يَحِمَدُ بِالْسِنَا إِلَّا ٱلْكَ فَرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب

وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ مِنْ بَلِّ هُوَ ءَايَنْ أَيْدَنْ فِي صُدُورِ اللَّهِ إِلَّهِ مِنْ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمَا يَحْدَدُ عَايَدِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَي وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنزكَ عَلَيْهِ

ءَائِثُ مِّن زَيْهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْأَيْتُ عِن دَاللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذَبِّرُ مُّبِينُ فِي أُولَمْ يَكُفهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَابُ نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ

يُوْمِنُونِ ﴿ أَنَّ فُلُ كُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ

بَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاسْ مَا وَاللَّهُ رَضِ فَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱلْبَاطِل وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

جاءَ بَعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الواو في كِلا الموضِعَيْن، والواؤُ منْ حروفِ الإظهارِ الشفويّ، وحروفُهُ جميعُ حروفِ الهجاءِ عدا الميمَ والباءَ، فيجبُ إظهارُ الميم من غير إدغام ولا إخفاءٍ ولا غُنَّةٍ.

سميته لهم، فلا أهلكهم حتى يستوفوه. ﴿ لَمُأْمَدُ ٱلْعَذَاتُ ﴾

. Nale ﴿ يَفْتُهُ ﴾ فَخْلُةً.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بوقت مجمئه، لأن قر بشاً كانت تقول: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنذًا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عندك فأمطر عكننا

حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّعَآءِ لَا أَو اَثْنَا مِعَذَاب أليم ﴾ [الأنفال:

﴿ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يُجَلِّلهُمْ ويُحِيطُ

﴿ لَنُبُونَنَّهُم ﴾ لَنُنْزِلَنَّهُمْ عَلَى وَجْهِ الإقامةِ. ﴿ غُرَفًا ﴾ مَنَاذِ لَ رَ فِيعَةً

﴿ وَكَأْنَ مِن دَائِنَةِ ﴾ كَثِيرٌ مِنَ الدُّوَاتِ. ﴿ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴾

فكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنْ تو حده؟.

﴿ يَقْدِرُ لَهُ أَ ﴾ يُضَلَّقُهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ لحكمة.

(أُجَلُّ مُسَمِّى): جاءَ بعدَ التنوين حرفُ الميم، وهوَ منْ حروفِ الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُّمْسَمَّى لِّمَاءَ هُوَالْعَذَابُ وَ لَيَأْنِنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَفِرِينَ ﴿ يُومَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَرْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ 🚳 يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُبُوِّنَتَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخلِدِينَ فِهَأْنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَرْمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَنُوَكِّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةٍ لَا تَحْمِلُ

سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَـقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى نُؤْفَكُونَ ۖ أَلِيَّهُ يَلْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِمَاده ء وَ يَقَدِرُ لَهُ رُإِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِليدُ أَنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِرَ ﴾ ٱلسَّمَآءِ مآءً فَأَحْيَابِهِٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَكَفُهِ لُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🕼

رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَهِن

بلفظِ: يُومِنُ، ويمدَّ بمقدارِ حركتين.



(الَّـم): تُقْرَأُ: أَلِفُ لَام مِّيْمُ، بِمَدِّ اللام بِمقدارِ سِتِّ حركاتٍ؛ حيثُ هي من حروفِ أوائلِ السُّورِ، وبعدَها حرفٌ مشدَّدٌ، فهوَ مَدُّ لازَمْ حَرْفِيُّ مُثَقِّلٌ، وحرفُ المبم حرفيُ مُخَفَّفٌ.

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ ﴿ أُوَلَمُ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَّاخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِنْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بلقَآي رَبِّمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أُولَدُ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ كَانُوٓ ٱلْشَكَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ ٓ اَأَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ ۗ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّاكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَاٰيَ أَنَ كَذَّبُواْ بِحَايَدتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠ أَللَّهُ يَنْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ ﴿ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ أَنْ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكآ بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِكَآبِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُهُ الصَّلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١

﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنّ الله لا بخلف ﴿ أَجِكُ مُستَعَرُّهُ وَقْتِ مُقَدَّرِ أَزَلاً لتقائها. ﴿ وَأَنَّارُوا ٱلأَرْضَ ﴾ حَرَثُوهَا وَقَلَبُوهَا للزِّرَاعَةِ. ﴿ ٱلسُّوَأَيَّ ﴾ الْعُفُه بدُّ

المُتّنَاهِيَةُ في

السُّوء (النارُ). ﴿ يَدُوا الْمِلْقِ ﴾

بنشئه و يو جده من ﴿ ثُمَّ مُعَدُّوكُ مِعد ﴿ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ تَنْقَطِعُ خُجَّتُهِمْ، أَوْ

﴿ فَ رَوْضَكَةٍ ﴾ لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً، ولا أطيب نشراً من الرياض. ﴿ يَحْرُونَ ﴾

تَشْسُونَ.

يُسَرُّونَ، أَوْ يُكْرَ مُونَ.

في الكلماتِ المشارِ إليها جاءَ حرفُ المَدِّ، وبعدَهُ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسكونِ، فهو مَدٌّ عارضٌ للَّسُكونِ، ويجوزُ في مَدِّهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ: الطولُ سِتُّ حركاتِ، والتوسُّطُ أربعٌ، والقصرُ حركتانِ.

﴿ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْفَدُ ونَ ﴾ لا يَغِيبُونَ عنه أبداً. وفيندن الله ا يقول اللهُ عَزّ وجَلَّ: أيِّها الناس! سبحوا الله، أي: صلّوا. ﴿ حِينَ تُعْسُونَ ﴾

صلاة المغرب، وصلاة العشاء. ﴿ وَعِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ صلاة الصبح. ﴿وَعَشِيًّا ﴾ وسبحوه عشياً، أي: صَلُّوا صلاة العصد . ﴿ تُظْهِرُونَ ﴾ تَدْخُلُونَ فِي وَقُتِ الظُّهيرَةِ. ﴿ تَنْتُنُّهُ وَنِ ﴾

وتَأْلَفُوهَا. \$ ( in للمسافرين أن يتأذُّوا به. ﴿ وَطَمَّا ﴾ للمقيم في الخصب.

﴿لَتَنكُوا إِلَّهَا ﴾

لتميلوا إليها

وَأَمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِيكَ فى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونِ وَحِنَ تُصِّبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَكُ تَنتَشِرُونِ اللَّهِ وَمِنْءَ اينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهِ اوَجَعَلَ بِينَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ 🐧 وَمِنْءَ اينلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ ۚ إِنَّ تَتَصَرَّفُونَ في فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ أَنْ وَمِنْ ءَايْنِهِ ء مَنَامُكُم بِٱلَّيْل شُؤُون مَعَاسِكم.

> وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْبَ لَقَوْمِ يَسْمَعُونِ اللهِ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبُرُقَ خَوْفَاوَطُمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِء بِهِٱلْأَرْضَ

نَعْدُمُوْتِهَ آلِكَ فِي ذَٰلِكَ لَأَكْتِ لَقُوْمِ نَعْقِلُونَ اللَّهِ مِنْ مَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْقِلُونَ

(لِقَايُ) (فَأُولَلِيْكَ): جاء في كلا الكلمتين حرفُ مدِّ وبعدَهُ همزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فهو مَدَّ متصلٌ، فيجبُّ مَدُّهُ أربع أو خمسَ حركاتٍ، ويجوز المدستَّ حركات في حالة الوقف على (لِقَآيُ).

﴿لَهُ قَنْنُونَ ﴾

لار ادته. ﴿ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعَلَى ﴾

في الكَمَال

وَالْجَلَالِ.

قَوِّمْهُ وَعَدُّلهُ. ﴿ لِلدِّينِ ﴾ دِين

مُسْتَقِيماً عَلَيه. ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾

الإسلام.

﴿ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ

﴿ مُنِينَ إِلَيْهِ ﴾

وَالإخْلاصِ.

﴿ شَيعًا ﴾

الأهواء. ﴿بِعَالَدُنِهِمُ ﴾ يما هم

متمسكون به من

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ شَ (مِن مَّا): وردتْ مقطوعةً في ثلاثةٍ مواضعَ، كما وردت (في مَا) مقطوعةً في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً، ووردتْ كلمةُ (فِطْرَتَ) بالتاءِ المبسوطةِ، وهي الوحيدةُ في كتابِ الله، ويوقّفُ عليها بالتاء.

وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

أن الشرك والمعاصى سبب لظهور الفساد في

العالم.

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُعُواْ رَبَّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِرَبِيهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَاۤ ﴿ فَحُوا مِنَّا ﴾ تطروا وَأَشْدُ وا. ءَائِيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ﴾ أَمْأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ يَبْأَسُونَ مرِّ رُحْمَة الله تعالى. سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عَيْشُرِكُونَ أَنَّ وَإِذَآ أَذْ قَنَا ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُوا بِهَ أَو إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةُ لِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ لحكمة. ﴿ رَبُّا ﴾ هُوَ الرِّبَا المُحَرَّمُ المَعْرُوفُ. إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ مَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴿ لَمَرْتُوا ﴾ لِيَزيدَ ذٰلِكَ .531 وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَٰتِ لِقَوْ مِرْنُو مِنُونَ 📆 فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَىٰ ﴿ فَلَا يَرِبُوا ﴾ فَلاَ يَزِكُو و لا يُمارك فيه. حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لَّلَّذِينَ يُرِيدُونَ ﴿ ٱلْمُعْمِثُونَ ﴾ ذُوُ و الأضعاف من وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْتُ مِين رَّبًا الحسنّات. ﴿ ظُهُمُ ٱلفَسَادُ ﴾ وهو ضد الصلاح. لَبِرْنُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندُ ٱللَّهِ وَمِآءَ النَّيْثُم مِّن زَكُوةِ ﴿ فِي ٱلْمَرُ وَٱلْبَحَرُ ﴾ المراد بالبحر: المدن تُر بِدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي والقوى التي على الأنهار والبحار، خَلَقَكُمْ ثُمَّرِزِقَكُمْ ثُمَّرُمُتُكُمُ ثُمَّ مُعَلِّمِ المَّالِمِينَ والبر المدن والقري التي ليست على بحر شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَى ﴿ بِمَا كُسَبَتْ أَمَّدى النَّاس ﴾ يترز سيحانه

الميمُ الساكنةُ إذا جاءَ بعدَها ميمٌ متحركةٌ فهو الإدغامُ المتماثلُ، فيجبُ إدغامُ الميم بالميم بحيثُ تصيرانِ ميماً واحدةً مشددةً، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حرَكَتين، ويسمَّى أيضاً إِدغاماً شفوياً.

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظُهَرَا لُفَسَادُ فِي ٱلْبَرُّواَ لُبَحْرِيمَا كُسَبَتْ

أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ 🕲

المُسْتَقِيم (دينِ الْفِطْرَةِ). ﴿ لَا مَدُّدُكُمُ ﴾ لَا يَقْدِرُ

أَحَدٌ عَلَى رَدُهِ. ﴿يَصَدَّعُونَ ﴾ يَتَفَرَّقُونَ إلى الجَنَّةِ وإلَى النَّادِ. ﴿فَعَلَتِهِ كُفُرُمٌ ﴾ وذْرُ

كفره عليه. ﴿يَنْهَدُونَ ﴾يُوطَّنُونَ مَوَاطِنَ النَّعِيمِ.

مَوَاطِنَ النَّعِيم. ﴿مُثِنِّرُتِ ﴾ بالغيث والرحمة.

﴿ فَنُشِيرُ سَمَامًا ﴾ تُحَرِّكُهُ وَتَنْشُرُهُ.

ويسره. ﴿فَيَبِشُطُهُ فِي السَّمَاءِ ﴾

يجمعه. ﴿وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا ﴾ قِطَعاً مُتَفَرَّقَةً.

﴿ الْوَدْقَ ﴾ المَطَرَ. ﴿ يُنْ خِلْنَامِيٌّ ﴾ فُرَجهِ

وَوَسَطِهِ. ﴿لُمُبَّلِسِينَ ﴾ آيِسِينَ

مِنْ نُزُولِهِ. ﴿كَيْفَ يُحْيِ ٱلأَرْضَ

بَمْدَمُونَمُ ﴾ أي: انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع

للأرض. الله الذي الذي الذي الذي المناء

ابدع هده الاشياء المذكورة.

شياء م

قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكُ ثُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلِدِّنِ الْقَيِهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي وَمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ ثُومَ مِن دِيصَدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَّ نَفْسِمِ مَيمَ هَدُونَ ﴿ كَفَرَ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الللللْمُولِي الللللْمُ اللَّلِي الللللَّلِي

٣٠ كَفِرِين ﴿ وَيَنْ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ مِنْ مَنْ مُورِينَ مَن مَ مِن رَّخْيَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ مَنْ مَنْ اللهِ عَل تَشْكُرُ وَنَ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسِكَنَا مِن قَبْلُكُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإِلَّهُ وَهُم

السَّحْرُونِ النَّا وَلَقَدَّ السَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْرَمُواً وَكَا حَدَّاً عَلَيْنَا اَضْرُ وِالْبِيَّنَةِ فَالْنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَا حَدَّاً عَلَيْنَا اَضْرُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَةُ وَيَجْعَلُهُ كُلَّهُ كُسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ عَبِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيدِهِ عِلَمْ لِمُسْتَبُشِرُونَ وَلَا اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَا اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَا اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَا اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مُن عِبَادِهِ عِلَيْهِ مُن عِبْدُهُ مِنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْ مُنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مُنْ عَبْدُهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمُ عَبْدُومِ عَلْمُ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عَبْدُومِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِبْدِي عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عِبْدُ عِلْمِ عِبْدُ عِلْمُ عِبْدُ عِبْدُومِ عِنْ عِبْدِ عِبْدُ عِبْدُومِ عِنْ عِبْدُ عِبْدُ عِلْمِ عِنْ عِبْدُ عِبْدُ عِبْدُومِ عِلْمِ عَلَمِ عِنْ عَلَيْكُمِ عِبْدُ عِبْدُ عِبْدُ عِلْمُ عِبْدُ عِبْدُ عِلْمِ عَلَيْكُمِ عِبْدُ عِبْدُ عِلْمِ عَلَيْكُمُ عِبْدُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَمُ عِلْمِ عَلَمُ عِلْمِ عَلَيْكُمِ عِلْمِ عَلَيْكُمِ عِلْمِ عَلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي

﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ المُبْلِسِينَ اللهِ فَأَنظُرْ إِلَى عَاشررَحْمَتِ اللهِ كَيْفَيْمُ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا أَنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

مُوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمُوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (

(رَحْمَتِ): وردتْ بالتاء المبسوطة في سَبْعَةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، فيوقّفُ عليها بالتاء.

﴿ وَلَينَ أَرْسَلْنَارِيحًا ﴾ مفسدة للنبات والزرع. ﴿ فَرَأُوهُ مُصِفَرًا ﴾ فَرَ أَوُا النَّبَاتَ مُضْفُا

بَعْد النَّفِيِّ الخُضْرَةِ. ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد استبشارهم. ﴿ يَكُنْزُونَ ﴾ بربهم. ﴿ وَشَيْنَهُ ﴿ حَالَ

الشَّنْخُوخَة والهَرَم. 65556 يُصْرَفُونَ عَن الحَقِّ والصَّدْق. ﴿ وَلَاهُمْ

V & inizini يُطْلَبُ مِنْهُمْ إِزَالَة عَتْبه وَغَضَبه لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلُّ مَثُلُّ وَلَهِن جِئَّتَهُم كَايَةٍ تَعَالَى عَلَيْهِم -بالتُّوْيَةِ وِالطَّاعَةِ.

﴿ لَا يَسْتَخفَّنَّكُ ﴾ لَا يَحْمِلَنَّكَ عَلَى الخِفَّةِ وَالْقَلَقِ.

٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُذبرِينَ ١٥٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَنهم إِن شُمِعُ إِلَّا مَن نُوَّمِنُ بِاَيْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ۞ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْنُو أَنُو أَنُو أَنُ وَ فَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لِبُثُّتُمُ فِي كِنَابِ أُللِّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنْ فَيُوْمَدِدِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْمَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٠ وَلَقَدْضَرَيْنَا

لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كُذَٰ لِكَ

يَطْبَعُ أَ<mark>لَّتُ</mark> عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُـ لَمُونِ ۖ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ

وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ كَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُو ﴿ ۖ أَنَّ

(بِهَلدِ): وردتُ محذوفةَ الياءِ، ووردَ حذفُ الياءِ في سبعةَ عَشَرَ موضِعاً، حيثُ يقفُ القارئُ فيها على الحرفِ الأخير من دونِ ياءٍ.

سورة لقمان ﴿ يُلْكَ مَا يَنَتُ ٱلْكِنَبِ لَقْتِكِيدٍ ﴾ بياناً

وتفصيلاً. ﴿لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ﴾ الْبَاطِلَ المُلْهِيَ عَن الخير والعبادة.

﴿ هُزُواً ﴾ سُخُرِيةً -مَهْزُوءاً بِهَا. ﴿ أَنْ سُتَكُما ﴾ أغرض مُتكبِّراً عَنْ

﴿ وَقُلَّ ﴾ صَمَماً مانعاً من السّماع. ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ بغَيْر دَعَائِمَ وَأساطينَ تُقيمُهَا. ﴿رَوَّسَى ﴾ جنالاً

﴿أَنْ نَعِيدُ بِكُمْ ﴾ لِنَلا تَضْطَرِبِ بِكُمْ. ﴿ يَتُ فَهَا ﴾ نَشَرُ وَ فَرُقَ

وَأَظْهَرَ فِيهَا. ﴿ نَقِعَ كَرِيدٍ ﴾ صِنْفِ حَسَن كثير المَنْفَعَةِ. ويندونيون من

آلهتكم التي تعبدونها، فاروني أيُّ شيء خلقوا مِمّا يحاكى خلق الله أو

﴿ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالِ ﴾ فقرر ظلمهم أولاً، وضلالهم ثانياً.

سُورَةُ لَقَّنَ إِنْ الْمِيْ

لسم الله الزَكْمَىٰ الزَكِيدِ مِ

الَّمْ إِنَّ وَاللَّهُ عَايَنتُ ٱلْكِننَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً

لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمَّهُ وُقِنُونَ ٤ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رِّبَهِمٍ وَأُوْلَتِكَ

هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَيْكَ هُمُ

عَذَابُّ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَانْتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَيْ مُسْتَكَبِرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ كُلَّانِ أَلِيمِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿

خَلِدِينَ فَهُ آوَعُدُ ٱللّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ كَحَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ

بِكُمْ وَبِثَ فِهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَامِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبُنَا فِهَا مِنكُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَلْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبَل ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِين ١

(الَّمَ): تُقُرَّأُ: أَلِفُ لَام مِّيمْ، بِمَدِّ اللَّام سِتَّ حركاتٍ، لأنَّها من حروفِ أوائل السُّورِ، وبعدَها حرفُ الميم المشدَّدَةِ، فهو مَدٌّ لازمٌ حَرْفِيٌ مُثَقَّلٌ. والميمُ بعدَها تُمَدُّ أيضاً سِتَّ حركاتٍ، فهو مَدٌّ لازمٌ حَرْفِيٌ مُخَفَّفٌ..

النُّونُ المشدَّدَةُ، والميمُ المشدَّدَةُ، هما حَرْفا الغُنَّةِ، والغُنَّةُ: صوتٌ يخرجُ من الخَيْشومِ، ولا عملَ لِلسَّانِ فيهِ، وتمدُّ بمقدار حركتين.

تَوَسَّطُ فيه بَيْنَ الإِسراع وَالإِبْطَاء. ﴿وَرَعْشُضَ﴾ آخْفِضْ مَرَحًا إِنَّ أَلِيَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ

وَٱغْضُضْ مِن صَوْ تِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْ تُٱلْخُمِيرِ ١

والعقل

النَّار).

حرفُ الضَّادِ حرفُ استطالةِ، وليسَ هناكَ غيرُه، والاسْتِطالةُ في الاصطلاح: امتدادُ الصَّوْتِ مِن أولِ اللسانِ إلى آخره، وتكونُ بحرفِ الضَّادِ فقط.

﴿ أَلَمْ تَدَى اللهِ تعلم. ﴿ يُولِينُ الدِّخِلُ ا ﴿ إِلَّ أَجَالٍ مُسَعَّى ﴾ أي: إلى يوم القيامة، أو: وقت الطلوع، ووقت الأفول. ﴿ هُوَ ٱلْعَلِيُّ على عرشه فوق سماواته، العليُّ بقدره وجلاله. ﴿ ٱلْكِيرُ ﴾ ذو الكبرياء في ربوبيته و سلطانه. Stran rest عَلَاهُمْ وَغَطَّاهُمْ. ﴿ كَالظُّلُلِ﴾ كالسَّحَاب، أَوْ الْجِنَالِ المظلَّةِ. ﴿ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ ﴾ مُوفِ بِعَهْدِهِ، شَاكرٌ لله. ﴿ خَتَّادِ كَفُورِ﴾ غَدَّار جَحُود للنِّعَم. ﴿ يَوْمَالُا يَعْزِي ﴾ لا يَقْضي فيه شيئاً. ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ۗ فَلاَ تَخْدَعَنَّكُم وَتُلْهِيَّنُّكُم بِللَّاتِهَا. ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ مَا يَغَرُ وَيَخْدُعُ مِنْ شَيْطَانِ

وَغَيْرِه.

أَلَهُ مَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَاْلشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىَّ أَجَل مُّسَمَّى وَأَبَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٤ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَنْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلۡكِبِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَرَّأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ٱلْيَتِهِ ۚ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَينَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ١ وَإِذَا غَشِيَهُمَّوْجٌ كَٱلظَّلَلِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيْنِهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّمَقَّنَصِدُ وَمَا يَجِمَدُ بِعَايِنِنَاۤ إِلَّا كُلَّخَتَّارِكَ فُورِ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ مَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِه - وَلَا مَوْلُودٌ هُوجَازِعَن وَالِدِه - شَيًّا إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَ اوَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١ إِنَّ ٱللَّهِ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَنُنزَلُ ٱلْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّا ذَا تَكْ سِبُ غَدّاً وَمَاتَدُرِي نَفْشُ بِأَىّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ المناوكة السَّنَّ اللَّهُ اللّ

(بِنِعْمَتِ): وردتْ بالتاء المبسوطةِ في أَحَدَ عَشَرَ موضِعاً في القرآنِ الكريم، حيثُ يقفُ القارئُ فيها بالتاءِ.

﴿ ٱفْتَرَيْثُ ﴾ اخْتَلَقَ القرآنَ مِنْ تِلْقَاءِ

﴿ لَعَكَلُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ لأجل أن يهتدوا. ﴿أَسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرِشْ﴾ أستواء يلس بكماله

وَجَلَاله تعالى. ومِنوَلي » يواليكم ويرد عنكم عذابه. ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ يشفع

لكم عنده. ﴿ أَفَلَا نُتَذَّكُّ وُنَ ﴾ تذكُّ تدبُّ وتفكُّر. ﴿يَعَرُجُ إِلَيْهِ ﴾ يَضْعَد الأمرُ وَيَرْتَفعُ إليه. ﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾

أَخْكُمَهُ وَأَتَّقَنَهُ. ﴿مُلَالَةِ ﴾ خُلاصَةِ. ﴿ مَّآءِ مَّهِينِ ﴾ مَنِيٌّ ضَعِيفِ حَقِيرٍ. ﴿سَوِّنهُ ﴾ قَوْمَهُ

بتضوير أغضائه وَتَكميلها. ﴿ صَلَّانَا فِي

آلارض ﴾ ضغنًا فيهَا وصرْنَا تُرَاباً.

لسم الله الزيم الزيدة

الَّمْ أَنْ تَهْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المُ أَمْ نَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِكَ لِتُنذَر قَوْمَا

مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْ تَذُونَ ۞ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكّْرُونَ كَا يُدَبِّرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَٰلِكَ

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيثُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَةً وَبَدَأَخُلُقَ ٱلْإِنسْنِ مِن طِينِ ۞ ثُرَّجَعَلَ

نَسَلَهُ مِن سُلَالَةِ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّدهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَٰ رَوَّالْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا

مَّانَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوۤاْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِ نَالَفِي

خَلْقِ جَدِيدٌ بِلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ كَيْفِرُونَ ١٠٥ ١ فَلْ يَنُوفَى نَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُرِّلَ كُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ ١

(الَّمَّ): نُقُرَأُ: أَلِفُ لَام مِّيْمٌ، بِمَدِّ حَرْفَي اللَّامِ والميم مقدارَ سِتٌ حركاتٍ لُزُومًا، لأنَّ حرف اللامِ مِن جُروفِ أوائل السُّور، فهوَ مَدٌّ لازمٌ حرفيٌ مثقلٌ؛ لأنَّ الحرفَ الذي بعدَه مشدَّدٌ. وفي مَدِّ الميم مَدٌّ لازمٌ حرفيٌ مخففٌ.

للبادة.

﴿ عَنِ الْمَشَاجِعِ ﴾
الفُرْشِ التي الفُرْشِ التي فيضطَجَعُ عليها.
﴿ مِن مُرَةً أَعَيْنٍ ﴾ من مُرجّاتِ المسرّة والفَرخ.

وَّنْزُلُوْ ﴾ ضِيَاقَةً ، وَعَطَاءً ، وَتَكْرِمَةً .

(نَفْيِن هُدَنهَا) (وَلٰكِنْ حَقَّ): جاءَ بعدَ التنوينِ حرفُ الهاءِ كما جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الحاءِ، وكلا الحرفين من حروفِ الإظهارِ السَّنَّةِ، فَيجبُ نطقُ التنوين والنونِ من غير غُتَّةٍ.

جَنَّاتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ

فَمَأُوبِهُمُ ٱلنَّارُكُلُمَا أَرَادُوٓ أَن يَغْرُجُواْمِنْهَاۤ أَعِيدُواْفِهَا وَقعلَ

لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُ مِيهِ عَثَّكَذَّنُونِ ٢

وَلَنُديقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ هُمْ رَجْعُوبَ أَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بَايَاتِ وَبِعِي ثُرٌّ أَعْرَضَ عَنْهَا ٓ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ١ وَلَقَدْءَ الْيُنا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَةِمِّن لِّقَالَةٍ وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بأُمْ نَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بَايَنِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُولَمْ يَهْدِ لَأَمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِ كِنهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللُّهُ وَلَمْ مَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عَزْرَعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُلُمْ مُ وَأَنْفُسُمُ مُ أَفَلا مُصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

﴿ مِنَ ٱلْمُذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾ وهو عذاب الدنيا من مصائبها وأسقامها، وقيل: القتل بالسيف يوم بدر. ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ آلاً كُرُ ﴾ وهو عذاب ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أي: لا أحدَ أظلمُ. ﴿ أَلْكِتُنَّ ﴾ مو التوراة. ﴿ فِي مِنْ يَتِهِ ﴾ في شَكَّ. ﴿ مِن لَقُلْمِهُ \* تلقُّه إِيَّاهُ بالرِّضا والقَبُول. ﴿ أَبِمُّنَّهُ قادة يقتدون بهم في دينهم. ﴿ يَفْصِلُ اللَّهِ يَفْضَى ويحكم. ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنَّهُ ﴾ أَغْفَلُوا وَلَهُ يُبَيِّنِ لَهُمْ ﴿ كُمْ أَمْلَكُنَّا ﴾ كُذْ أَمْلَكُنَّا ﴾ كُذْ أَمْلُكُنَّا أَمْلُكُنَّا أَمْلُكُنَّا أَمْ إهْلاكنا الأُمَّمَ قَتْلَهُمْ. ﴿ ٱلْقُرُونِ الْأَمْم الخالية. ﴿ ٱلأَرْضِ ٱلْجُرْزِ ﴾ اليّابسة الجَرْدَاء التي قُطِعَ نَبَاتُهَا. ﴿ هَنَا الْفَتْسُ النَّصْرُ

> علينا، أو الْفَصْلُ للْخُصُومَة.

> ﴿ يُظَرُونَ ﴾ يُمْهَلُونَ لِيُؤْمِنُوا.

(مِمَّنْ ذُكِّرَ) (مُنْتَقِمُونَ): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ في المثالِ الأولِ حرفُ الذَّالِ، وفي المثالِ الثاني جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ التاءِ، وكلاهما من حروفِ الإخفاءِ، فيجبُ إخفاءُ النونِ من غير تشديدٍ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

12 18 18

الكلماتُ المُشارُ إليها فيها مَدُّ مُتَّصِلٌ؛ فقد جاءَ حرفُ المَدُّ وبعدَهُ همزَةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّهُ أربع أو خمسَ حركاتٍ وَصُلاً، ويجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتٍ وَقْفاً إذا اجتمعَ المَدُّ والهمزُّ في آخرِ الكلمةِ.

بهِ ءَوَكِكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ **ٱللَّهُ** عَفُورًا رَّحِه

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٰٓ أَوْلِيَ آبِكُم

مَّعَهُ وَفَأْكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكَتَبِ مَسْطُورًا ﴿

٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَرْوَكُهُ وَأَهُ

أُوْلِيَاؤُكُمْ في

﴿ أَوْلَىٰ مَالْمُوْمِينَ ﴾

أَرْأَفُ بِهِمْ، وَأَنْفَعُ

مثلهن في تحريم

نكاجِهن، وَتَغْظيم حُرمتِهنَّ.

﴿ مِثْنَقَهُمْ ﴾ العَهْدُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا حُمُّلُوا. ﴿ مَينَنقًا غَلِيظًا ﴾ عَهْداً وَثِيفاً قُويّاً عَلَى الوِّفَاءِ.

(المنظمة الأحزّابُ يومَ الخندق

﴿ وَالْفَتِ ٱلْأَنْفُ الْمُ الْتُ عَنَّ سَنَنها حَيْرَةً وَدَهُشَّةً. ﴿ وَيَلَغَبَ ٱلْقُلُوثُ الْعَنَاجِرَ ﴾ نِهَايَاتِ الحَلَاقِيم (تَمثيل لِشِدَّة

الخوف). ﴿ أَبْتُلَى ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ آخُتُبرُ وا بالشَّدَائِد وَمُحْصُوا.

﴿ وَزُلِّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ الصَّعَلَرُ بُوا كَثِيراً مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ. ﴿غُرُورًا ﴾ قَوْ لا باطلاً،

أو خداعاً. ﴿ مَرْتَ ﴾ اسْمُ المَدينة المنورة قديماً.

﴿ لَامْقَامَ لَكُونِ ﴾ لَا إِمَّامَةُ لَكُمْ هاهُنَا. ﴿ إِنَّ سُوتَنَاعَوْرَةٌ ﴾ قاصيةً

يُخْشِي عَلَيْهَا مِنَ الْعَدُوِّ ﴿ وَازًا ﴾ هَرَباً مِنَ الْقِتَال مع المؤمنين. ﴿ يَنْ أَفْظَارِهَا ﴾ نُوَ اجِيهَا

وَجَوَانِيهَا. ﴿ شَيلُوا الْفَتْنَةَ ﴾ طُلِبَ مِنهُمْ مُقَاتَلَةُ المسلمين.

﴿ مَا تَلْتَنُوا عِنَّا ﴾ مَا أَخَّرُوا المقَاتَلَةَ.

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ثُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثُ قَاعَلِيظًا 🗘 لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكُفرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذَّكُرُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسِكْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرُوهِكَ أُوكَانَ أُلَّكُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوثِ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ **بِاللَّهِ** ٱلظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَٱلْمُؤْمِنُوبَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُولِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا **اللَّهُ** وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّاغُرُّورًا ۞ وَلِذْ قَالَت طَّآ بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبُ لا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَسَنَّتَ فِي نُكُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَ ارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَأَتُوَّهَا وَمَا تَلْبَتُواْ مِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ

(الظُّنُونَا): تحذفُ الألفُ في حالةِ الوصل، وهي ثابتةٌ رسماً ووقْفاً، وذلك في تسع كلماتٍ، منها: (أَنَّا نَذِيْرٌ) (لٰكِنَّا هُوَ اللهُ) (وأَطَعْنَا الرَّسُولَا) ولفظ (لَيَكُوناً) و (لَنَسْفَعاً) إلخ.

ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ لَا نُوَلُّونَ ٱلْأَذُبُرِّ وَكَانَ عَهَٰذُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ۞

﴿ يَعْصِمُ مِنَ اللَّهِ ﴾ يَمْنَعُكُمْ مِنْ قَدَرِهِ. ﴿ المعتون منك ﴾ المُثَبِّطِينَ مِنكم عَن الرسول عين. المُدُنَّ أَفْلُوا، أَوْ قرَّبُوا أَنْفُسَكُم إِلَيْنَا ﴿ ٱلْبَأْسُ ﴾ الْحَوْتُ وَ الْقِتَالَ . ﴿ أَسْخَهُ عَلَيْكُ ﴾ بُخَلَاءَ عَلَيْكُمْ بِكُل مَا يَنْفَعُكم. ﴿ يُعْنَىٰ عَلَيْهِمِنَ الموت المسلة الْغَشْنَةُ من سكراته. ﴿ سَلْقُدُكُ ﴾ آذَوْ كُمْ وَرَمَوْ كُمْ. ﴿ أَسْخَةُ عَلَى ٱلْخَبُّ ﴾ بُخَلَاءَ حَريصين عَلَى المال وَ الغَنهُ . ﴿ فَأَحْسَطُ اللَّهُ ﴾ فَأَنْظُلَ الله. ﴿ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ كانوا مَعَهُمْ فَي الْبَادِيَّةِ. ﴿ أَسُوةُ حَسَنَةً ﴾

قُدُوةٌ صَالِحَةٌ.

اللاق

قُلُ لَن بَنفَعَكُمُ ٱلْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مِينَ ٱلْمَوْتِ أَوْالْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِنَّ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُنُوءًا أَوْأَرَاد بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ أَللَّهِ وَلتَّاوَكَانَصِيرًا ﴿ ﴿ فَذَيعُلَمُ أَللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلْمَ ٓ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَمُ نُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابِ لَمْ يَذْهُ بُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِكُم مَّاقَىٰنُلُوۤ ٱإِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْرَوَ أُو حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ش وَلَمَّارَءَاٱلْمُؤْمِنُونَٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَا**ٱللَّهُ** وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَاوَتُسْلِمًا أَنَّ

**(الخُوْثُ)**: مَدَّ لِيْن في حالةِ الوَقْفِ، وهو إطالةُ الصوتِ بالواوِ والياءِ الساكنتين المفتوح ما قبلَهما والمتحركِ ما بعدهما، ويوقّفُ عليهِ بالسكونِ، ويمدُّ في حالةِ الوقفِ كالعارض للسكونِ.

شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّا زُّوكِجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدْك

ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرِيسُولُهُۥ وَٱلدَّارَ

ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١

يُنِسَاءَ ٱلنَّيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِثَةِ مُّبَيِّنَةِ يُضَاعَفُ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَتْنُ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهَ مَسِيرًا 🔞

رجعوا خاسرين. ﴿ وَكُفِّي اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ بِما أرسله من الريح والجنود من الملائكة. ﴿ ٱلَّذِينَ ظَنْهَرُوهُم ﴾ يَهُو دَ قُرَ يُظُهُّ الَّذِينَ عَاوَنُوا الأحزاب. ﴿ صَيَاصِهِمْ كُصُونِهِمْ ﴿ ٱلرُّعْبَ ﴾ الْخَوْفَ ﴿ أَمِنَعَكُ ﴾ أُعُطِكُ ! مُتْعَةَ الطَّلاق. ﴿ وَأَسْرَعَكُنَّ ﴾ أَطَلُّقُكُرُ.

كالالالا

﴿ صَدَقُواً ﴾ وفوا.

بِنَذْرِهِ، أَوْ ماتَ

شهيداً. ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْفَظِرُ ﴾

النفاق. ﴿ وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

بغيظهم أي: لم

﴿ سَرَاحًا جَيالًا ﴿ طَلاقاً حَسَناً لا ضِرَارَ فيهِ. ﴿ بِفَاحِثَةِ ثُبَيِنَةِ ﴾ بمغصية كبيرة

ظَاهِرَةِ القُبح.

(نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ): هاءُ الضميرِ إذا وقعتْ بينَ متحر كينِ، فهي الصِّلّةُ الصُّغْري إنْ لمْ يكنِ الحرفُ الذي بعدَها همزةُ قَطْعٍ، فَتُمَدُّ بمقدارٍ حركتينِ، فإنْ كان بعدَها همزةُ قَطْع، فهيَ صِلَةٌ كبرى، وتَمدُّ كالمنفصل. ساق المناق المن

﴿ لَا تَبَرُّعَتُ ﴾ لا تُبدينَ الزَّينةَ

الوَاجِبَ سَترُهَا. ﴿ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولُٰنَۗ﴾

ما كانَ قَتْلَ

الإسْلَام مِنَ الحَهَالَاتِ. الحَهَالَاتِ. ﴿ أَلْحَسَى الدُّنِيَ الدُّنْتِ، أَوْ النَّقْصَ. ﴿ وَلَغْتَصَدُّ الدُّنْتِ أَوْ النَّقْصَ. ﴿ وَلَغْتَصَدُّ الدُّنُوةِ أَوْ احكام الدُّرُقِ أَوْ احكام الدُّرَن. ﴿ الْقَتِينَ ﴾ والمطابقين ﴿ الْقَتِينَ ﴾ المطابقين ﴿ المُطابقينَ ﴾

الْخَاضِعِينَ لله.

· وَمَن يَقَنُتْ مِن كُنُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوَيْتِهَا أُجْرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِمِّنُ ٱلنَّسَآءِ إِن ٱتَّقَنَّأَنَّ فَلَا تَخْصَعَنَ ٱلْقَوْل فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فَيْ نُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ لَ تَبَرُّحُ ٱلْجَهِليَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَنُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهِ وَٱذْكُرْنِ مَائِتُهَا فِي نُوْتِكُنَّمِنَ ءَايَنت ٱلله وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللهَكَانَ لَطَفًا خِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَننينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّارِقِينَ وَٱلصَّارِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِ رِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

(مِنْكُنَّ) (رِزْقاً كِرِيْماً): جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الكافِ، كما جاءَ بعدَ التنوينِ، والكافُ منْ حروفِ الإخفاءِ.

كاللاق ﴿ الْغَمَوْ ﴾ الاختيارُ. ﴿ لِلَّذِي آنَعُمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وهو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام. ﴿ وَأَنْعَتَ عَلَيْهِ ﴾ بإعتاقه من الرق. ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ يعني: زينب، ﴿ وَأَنَّىٰ اللَّهُ ﴾ في أمرها، ولا تعجّل بطلاقها. ﴿ يُغْفِيهُ إِنْ نَفْسِكَ ﴾ ما ﴿ مَا اللَّهُ مُبِّدِيهِ ﴾ وهو تكاحها إن طلقها زيد، وكان الله قد أو حر إليه أن زيداً سطلقها، وأنك ستتزوجها؛ لتبطل عادة التبني. ﴿ وَطَوْلُ ﴾ حَاجَتُهُ المُهمَّة، كِنايةٌ عن الطلاق. ﴿حَرَجٌ ﴾ ضِيقٌ أَوْ إِنْمٌ. ﴿ أَدْعِيَّاتِهِمْ ﴾ مَنْ تَبَنُّو هُمْ (قبلَ نَسْخ التَّبَنِّي). ﴿ فَرْضَ اللَّهُ لَمُّ ﴾ قَسَمَ لهُ، او قدّر، او أحارٌ له. ﴿ خَلُواْ مِن قَبْلٌ ﴾ مَضَوْا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الأَنْسِاءِ. ﴿ فَدُرًا مَّقَدُورًا ﴾ مُرَاداً أزلاً، أَوْ قَضَاءً مَقْضِيّاً. ﴿حَيِبًا ﴾ مُحَاسِباً عَلَى الأغمال. ﴿ نُكُونُ وَأَصِيلًا ﴾ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ.

اجتمعتْ أكثرُ حروفِ الإدغام بِعُنَّةٍ في هذه الأمثلةِ، وهي حروفُ كلمةِ: يُومِنُ؛ حيثُ جاءَتِ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ، وبعدَهما حرفُ الياءِ، أو الميم، أو الوادِ، وبقيَ من حروفِ الإدغام بِعُنَّةٍ = وَعَيْدَهُم عَنَمُ أَيْ الْعَوْدُمُ سَلَمٌ الله أي: تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت، أو عند البعث، أو عند دخول الجنة، هي التسليم عليهم عليهم عليقية عليهم عليهم عليهم عليقية عليهم عليهم عليهم عليقية عليهم عليهم عليهم عليقية عليهم عليه

من الله عزَّ وجلَّ

وقيل: المعنى: فيسلمهم الله من

الأفات،

ويشرهم بالأمن من المخافات يوم بلقونه. ﴿تَتُومُعُهُ﴾: أن تجامعومنَّ﴾. عارياً من أذَى ﴿تَرَكَالِيَكِ﴾ ﴿تَرَكَالِيَكِ﴾ ﴿تَكَالِيَا مِن أَذَى ﴿تَرَكَالِيَا مِن أَذَى ﴿تَرَكَالَيْكِ مِن أَنْهِا مِن أَذَى ﴿تَرَكُمُ مِن مِن أَنْهُ مِنْ أَنْهِا مِن أَنْهِا مِن أَنْهَا مِن أَنْهِا مِن أَنْهِا مِن أَنْهِا وَمُؤْنَى

﴿ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾

رَجَعَهُ إِلَيْكَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.

تِحِيَّتُهُمْ يَوْمُ يَلْقَوْنُهُ سِلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا 🔞 يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسِلْنَكَ شَنهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَٰ هُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى **اللّه**ُ وَكَفَى <mark>اللّه</mark> وَكِيلًا هَ**ا** يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَانَكُحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْنُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ كَ وَمَامَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّاً أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِّ إِنْ أَرَادَٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنِكُحُمَا خَالِصِيَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوْجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكُيْلًا مَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِهِ مَا ٥

= حرفُ النونِ، والإدغامُ: إدخالُ حرفِ ساكنِ في حرفِ متحركِ، بحيثُ يصيرانِ حرفاً واجِداً مشدَّداً من جنسِ الثاني، وذلك إذا وقعَ بعد النُّونِ الساكنةِ أو التنوين حرفٌ من حروفِه، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

الله وَ الله عَلَيْ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَنْ تَقَرَّأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَمُرْضَانِ بِمَآءَ انْيُتَهُنَّ كُنُّهُنَّ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا إِنَّ لَا يَحِلُّ لُكَ ٱلنِّسَآءُمِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَ نُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِن عَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَامُسۡتَعۡنِسِينَ لِحَدِيثَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ ثُوَّذِي ٱلنَّيِّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَأَ لَّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوٰ جَهُر مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ أَللَّهُ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٠

(in) تُؤَخِّرُ وَلا تُضَاجعُ. ﴿ وَتُنَّوِيُّ إِلَيْكَ ﴾ تَضُمُّ إِلَيْكَ وَتُضَاجعُ. ﴿ مِمِّنْ عَزَلْتُ ﴾ أي: لم تقسم لها. ﴿ ٱلْغَيْتَ ﴾ طَلَنْتَ. وقد كان القَسْمُ واحماً عليه يماني، حتى نزلت هذه الآية، فارتفع ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيِنُهُنَّ ﴾ التَّفُو يضُ إِلَى مَشِيئَتِكَ أَقْرَبُ إلى سُرُورهنَّ؛ لِعِلْمِهِنَّ أَنَّه بحكم الله. ﴿مِنْ بَعْدِ ﴾ بعد نزول هذه الآيات. ﴿ رِّفِيبًا ﴾ حَفِيظاً وَ مُطَّلِعاً. ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾ غَيْرَ مُنْتَظِرينَ نُضْجَهُ وَاسْتِوَاءَهُ. ﴿ فَأَنتَشرُوا ﴾ فَتَفَّ قُوا وَ لا تمكُثُوا عِنْدَهُ. ﴿ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا﴾ حَاجَةً يُنْتَفَعُ بِهَا.

(يَرْضَيْنَ): مَدُّ لِيْنِ فِي حالةِ الوقفِ، وهو إطالةُ الصوتِ بالواوِ والياءِ الساكنتينِ المفتوحِ ما قبلهما، والمتحركِ ما بعدَهما، ويوقَفُ عليهِ بالسكونِ، وفي مَدَّهِ ثلاثةُ أوجهٍ. يُوْرَوْ الْأَجْرَابُ مِ ٢٣٠

لَّاجُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلِآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَ نَهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ ﴿ لَّاجْنَامَ عَلَيْنَ فَيَ مَابَآيِنَ ﴾ هؤلاء المذكورون في إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ الأنة لا بجب على نساء رسول الله على أَيْمُنْهُ أَنَّ وَأَتَّقِينَ أَلِلَهُ إِنَّ أَلِلَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الاحتجاب منهم. ﴿ وَلَا نِسَامِهِنَّ ﴾ أي: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَامِكَ مُ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّيَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ من قراباتهن أو جاراتهن أو من لها بلقائهن حاجة من ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ ﴿ وَلَا مَا مَلَكَ تُ اللَّهُ وَرِيسُولَهُ لَعَنهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنياوا لأَخِرَةِ وأَعَدُّ لَكُمْ عَذَابًا أَيْمُنْ فَيْنِي مِن العبيد. ﴿ نُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّمَّ ﴾ مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ يُثُنُونَ عليه بإظهار شزفه وتغظيم شأنه تعيد. بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ٥ المناه فغالاً المناطقة شَنِيعاً، أَوْ كُذَباً يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّأَزْ وَجِكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ فَظِيعاً. ﴿ نُدُنِي عَلَيْنَ ﴾ عَلَيْنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفِنَ فَلا ثُوَّدُنَّ وَكَاك يُرْ خِينَ وَيُسْدَلُنَ أَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ لَّبِن لِّرْيَنَكِهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ Tento > الله مَا يَسْتَتِرُنَ بِهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ كَالْمَلَاءَة. ﴿ وَٱلْمُرْحِفُونَ ﴾ بهم ثُمَّ لَا يُحِاورُونَكَ فَهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا فَ مَّلْعُونِينَ المُشبعُونَ لِلأَخْبَار الْكَادْيَة. ﴿ لَنَعْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُبِّ لُواْ تَفْتِ عِلَا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَنُسَلِّطُنَّكَ عَلَيْهِمْ. ﴿ ثُعَفُواً ﴾ وُجدُوا اَلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَ لَن يَجِدَ لِسُنَّةَ ٱللَّهُ تَنْدِيلًا ١ وَ أَدْرِ كُوا.

النونُ المشدَّدَةُ هي أَحَدُ حَرْفَي الغُنَّةِ، وهما النُّونُ المشدَّدَةُ، والميمُ المشدَّدَةُ. والغُنَّةُ صوتٌ يخرجُ من الخَيْشُوم لا عملَ لِلُسانِ فيهِ، ويُغَنَّ بمقدارِ حَركتين.

ىَسْكُلُكُ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِند**َاللَّهِ** وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فَهَآ أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرُّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ وَتَنَا إِنَّا أَطُعْنَاسَا دَتَنَا وَكُبِراء نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاُّ ﴿ رَبِّنَآءَاتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِيرًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامِنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ أَلِيَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ۞ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱتَّقُواْ<mark>ٱللَّهَ</mark> وَقُولُواْقَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِمًا إِنَّا عَرَضْهَا اللَّهُ مَانَةً عَلَى ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لَيْعُذِّبَ أَللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُوَّ مِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانِ أَنَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ بلا انقطاع. ﴿ لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يواليهم ويحفظهم من ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ ينصرهم ويخلصهم منها. ﴿ يَوْعَ ثُقَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ أي: من جهة إلى جهة، أو تغير ألوانهم بلفح النار، فتسود تارة، وتخضر ﴿ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله. ﴿ مِنْعَقَيْنَ ﴾ مِثْلَيْنٍ. ﴿ وَكَانَ عِندَ أَقَّهِ وَجِهُا ﴾ أي: كان موسى ذا وجاهة عند الله، حتى إنه كلمه تكليماً. ﴿ رَحِمُ ا جُاهُ وَ قَدْر مُسْتَجَاتَ الدَّعْوَة. ﴿ فَوْلًا سَدِيدًا ﴾ صَوَاباً. أَوْ صِدْقاً، أَوْ قَاصِداً إلى ﴿عَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ ﴾

التَّكَالِيفَ مِنْ أَوَامِر

﴿ فَأَيْنَ ﴾ أَمْتَنَعُنَ ﴾ ﴿ وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا ﴾ خِفْنَ مِنْ الْخِيَانَةِ فِيهَا. ﴿ظُلُومًا ﴾ لنفسه. ﴿جَهُولًا﴾ لقدر

الأمانة التي حملها.

(الرَّسُولًا) (السَّبِيْلًا): تحذفُ الأَلِفُ في حالةِ الوَصْلِ، وهيَ ثابتةٌ رَسْماً ووَقْفاً لا لساكنِ بعدَها، وذلكَ في تسع كلماتٍ قرآنيةِ ذكر بعضُها في الصفحةِ ٤١٩، وبَقيتُها (كَانَتْ قَوَارِيْرَا) (إِنَّا أَعْتَدْنَا للْكافرينَ سَلَاسِلَا). سوره سب ﴿مَالِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَا بَذْخُلُ فِيهَا مِنْ مَطَرٍ وَغِيرٍهِ.

وسيره. (مايترة) ما يضغد من (مايترية والاعمال. (مايتر ورية التأييطة) المراللة تعالى نبية أن يغبرهم، ويقسم بالله على صحة خبره وتأكيداً أن القيامة لا بد

اتية. ﴿لَا يَعْرَفُ مِنْهُ ﴾ لا يغيبُ
عنهُ، ولا يَحْفَى علَيْهِ.
﴿شَعَالُوزَةَ ﴾ مقدارُ
أَصْمُر تُعْلَقِهُ أَوْ هَيَاهِ:
﴿لَالَا كَسَمْتِهِ ﴾ إلّا
وهو مثبت في اللوح
﴿لمِنْوَ صَرِيتَهُ هو ﴿

ما يقبُّض لهم من ملاذ

الأطعمة في الجنة السبب إيمانهم السبب إيمانهم الصالح، مع التفضل عليهم من الله من الله ممانية وتعالى. ممانية وتعالى. ممانية من تقويق نقل أنسن من الته من تقوية ونقل المنافق من ترفيز في أشدًا

﴿ مِن يَجْزٍ ﴾ أَشَدٌ الْعَذَابِ وَأَسُونِهِ. ﴿ مُزِقَتُمْ ﴾ قُطَّعْتُمُ وَصِرْتُمُ رُفاتاً وَتُرَاباً. المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْ

لِيْسِمِ **اللَّهِ** الزَّكُمَٰذِيُ الزَّكِيلِمِّ

ٱلْحُمَدُ لِللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ اَلْحَمَدُ افِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآرْضِ فِي الْآرْضِ فَي الْآرْضِ وَمَا يَخْرُمُ مِنْهَا وَهُوَ وَمَا يَغْرُمُ فِي الْآرُضِ وَمَا يَغْرُمُ فِي الْآرُفِ وَمَا يَغْرُمُ فِي الْآرُفِ وَمَا يَغْرُمُ فِي الْآرَانُ لَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَي وَرَقِي لَتَأْقِنَدَ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَضِغَهُ مِن ذَلِك

وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كَتْبٍ ثَمْبِينٍ ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ عَالَمُ مَعْفِهُ رَّهُ وَرَزْقُ مُ

كرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعُو فِيٓ ءَايلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِيكَ

لَكُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيهُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْحِـلْمَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ إِلَنْك مِن رَّيَك هُوا أَلْحَقَّ وَ مَهْدِي إِلَى صِرَطِ

الغريد الخميد الله وقال الذين كفروا هل مَدُدُّهُم عَلَى رَجْلٍ

يُنَيِّثُكُمْ إِذَامُزِ قَتُوكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

حرفُ الضَّادِ حرفُ الاستِطالَةِ الوحيدُ، والاستطالةُ اصطلاحاً: امتدادُ الصَّوْتِ من أولِ اللِّسانِ إلى آخره، وتكونُ بحرفِ الضَّادِ فقطْ.

﴿ بِهِ جِنْوَنَّ يُوهِمُه ما يَقُولُ. ﴿ تَضِفْ بِهِمُ الأَرْضَ ﴾ نَفَيْبُ بِهِمُ الأَرْضَ ﴾ كقارُونَ. ﴿ كِنَانِ كَالتَسَادُ ﴾

قِطعاً مِنْهَا؛ كَأَصْحَابِ الأَيْكة. ﴿ ثَيْلِي ﴾ رَاجع إلى رَبِّهِ بالتَّوْبة ﴿

وَالطَاعَةِ. ﴿ أَوِن مَنْدُ سَبْجِي، أَوْ رَجْجِي معه الشَّسِيخِ.

(اَعَلَىٰ سَيَعَتِ ) دُرُوعاً وَالِمَنَةَ كَالِمَةَ. ﴿ وَقَرْنِي التَّرْقِ ﴾ الحَجَمُ صَاعَتَكُ فِي لَسْمِ الدُّرُوع ﴿ هُمُوْكَاتِيرٌ ﴾ جَزِيُها بالعَدَاةِ سِيرةً شهر. ﴿ وَوَكُلُّمُهَا لَتَبَرٌ ﴾ جَرِيُها ﴿ وَوَكُلُّمُهَا لِنَبِيرًا هُمِور.

بالعَثِيِّ كذلك. ﴿ عَنَّ الْفِطْرِ ﴾ عينَ النُّحُاسِ، فَنَتْعَ ذَاتِباً كالمَّاء.

مِنْهُمْ. ﴿ رَحِمَانِ ﴾ : قِصَاعِ كِبَادٍ. ﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ : كالحِيَاض

البظام. ﴿ وَقُدُورِ تَاسِيَنَ ﴾ قَابِتَاتٍ عَلَى المَوَاقِدِ لِعِظْمِهَا،

لِعِظمِهَا. ﴿ رَآئِدُ ٱلأَرْضِ ﴾ الأَرْضَةُ التي تأكلُ الْخَيشَبَ.

التي تأكل الخشب. ﴿ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمُ ﴾ تَارِضُ عَضَاهُ.

(القِطْرِ): يبجوزُ في الرَّاءِ هُنا الترقيقُ والتفخيمُ؛ لكويْها في آخِرِ الكلمةِ ويوقَفُ عليها بالسُّكونِ، وقد سبقَها حرفُ استعلاءِ ساكنٌ، وقبلَهُ كَسْرٌ، والمرجَّحُ هنا الترقيقُ لكسرِها في حالةِ الوصل.

أَفْرَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْآدِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
فِ الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ فَ أَفَارْ مَرُواْ الِّنَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُم مِّ مَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِن فَسَأْ خَسِفْ بِهِمْ
الْأَرْضَ أَوْثُسْ قِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفَامِّ السَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
الْأَرْضَ أَوْثُسْ قِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفَامِّ السَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَدَ لِكُمُ عَبْدِمُ يبِ فَ ﴿ وَلَقَدْ وَالْيَنَا دَاوُدَمِنَا فَضُلاً لَا يَعْلَ مَا لَكُمُ السَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِك يَحِبَالُ أَوْقِي مَعَهُ وَالطَيْرِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنَّ فِي مَا تَعْمَلُونَ مَنْ السَّرِدُ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا مَنْ مَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ بِمِا تَعْمَلُونَ السَّرِ عَلْ اللهِ مَا الْعَمْلُونَ اللهُ الْمُعْلِكِ اللّهِ الْمَالِكَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْوَلْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمِؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤ

بَصِيرٌ شَ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ بَصِيرٌ شَ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَبْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّهِ مَن مَعْمَلُ بَنْ يَدَبِيدِبِإِذْنِ

رَبِّهِۦ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ فَالْذِقْ مُن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١

يَعْمَلُونَ لَهُمَايِشَآءُ مِن مَّحْرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ اعْمَلُواْءَ الْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مُّنْعِبَادِي

ٱلشَّكُورُ اللهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ =

إِلَّادَاَتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتِ ٱلِجِنَّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَب ثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ الْ

﴿ لِسَيّا ﴾ حَيٌّ بمارب ﴿ يَانَةٌ ﴾ على قدرتنا، أو عبرة وعظةً. ﴿ لِلَّهُ مُلَّنَّهُ ﴾ زكية مستلذَّة لكثرة أشجارها، وطيب ثمارها. ﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ لذنوبهم. ﴿ فَأَغْرَضُوا ﴾ عَنِ الشُّكُرِ أَوْ كَذُّبُوا أَنْبِيَاءَهُمْ. ﴿سَيْلَ ٱلْعَرَهِ ﴾ سَيْلَ السُّدُ، أو المطر الشديد. ﴿أَكُلُ خَمْلٍ ﴾ تُعَرِ مُرَّ حامض بشع. ﴿ وَأَثْلُ ﴾ ضَرَّب مِنَ الطُّ فاء. ﴿ سِنْدٍ ﴾ الضَّالِ، أو شجرة النَّق. ﴿ ٱلْقُرِي ﴾ قُرى الشام. ﴿ فَرَى ظُهِرَةً ﴾ متواصلة مُتقاربةً. ﴿فَدَّرُنَّا فِهَا ٱلسَّيْرٌ ﴾ جَعَلْنَاهُ عَلَى مَرَاحِلَ مُتقاربة. ﴿ وَمُزْفَنَّهُمْ ﴾ فَرُّ قُناهم في ﴿ صَلَقَ عَلَيْهِمْ ﴾ حقَّق ﴿ شُلَعْكُن ﴾ تسلُّعِل واستيلاء بالوشؤسة والإغواء. ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ وزَّنْها من نفع أو ضُرٍّ. ﴿ طَهِيرٍ ﴾ مُعِينَ عَلَى الخَلْقُ والتَّذبير.

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَّةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طُيِّبَةٌ ُوَرَبُّ عَفُورٌ ُ أَعْرَضُواْ فَأْرْسَلْنَا عَلَهُمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ١ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ نُجُزِيٓ إِلَّا ٱلْكُفُورَ ۞ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِهَا قُرِّي ظُلِهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ 🕲 فَقَالُواْرَيُّنَّا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقُنَهُمُ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِـكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْمُ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَأَتَّ بِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن شُلْطُن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ اللهُ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ للله لَا رَمُّكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٥

(بَدَّلْنُهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ بِغُنَّةٍ، وسمِّيَ إخفاءً شَفَويًّا لخروج حرفِ الباءِ من الشفةِ، ويُغَنُّ بمقدار حَركتين.

ا إِلَّالِينَ أَدِن لَمُّ أي: لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له أن يشفع؛ من الملاكة ه أأن

يسقع؛ من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل. ﴿ فُنِّعَ عَنْ تُلُوبِهِمْ ﴾ أُزِيلَ عَنْهَا الْفَزْعُ

وَالخَوْفُ. ﴿ ٱلْحَقَّ اللهِ القولَ الحقَّ (الإِذنَ بالشفاعة).

﴿ أَجْرَفْتُكَ ﴾ أَكْتَسَبُنَا من الزَّلاَّتِ. ﴿ يَقْتَحُ بَيْنَنَا﴾

يَقْضِي وَيَحْكُمَ بَيْنَنا. ﴿ ٱلْفَشَاحُ ﴾ القَاضِي

وَالْحَاكِمُ. ﴿ كُلُّ ﴾ ارتدعوا عن دعوى الشركة. ﴿ كُلُّهُ أَمَّ النَّاسِ ﴾

﴿كَأَفَّةُ لِلنَّاسِ ﴾ إلى النَّاسِ جميعاً. ﴿ مُوْقُوقُوكَ ﴾ مَحْبُوسُونَ في

محبوسون في مَوْقِفِ الحِساب. ﴿ يَرْجِعُ ﴾ يَرُدُّ..

﴿ يَرْجُعُ ﴾ يَرُدُ..

وَلانَفَعُ الشَّفَا الْفَافَا الْمَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلَىُ الْكِيرُ قَلُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلَىُ الْكِيرُ قَلُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلَىُ الْكِيرُ قَلُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلَىُ الْكِيرُ قَلُ السَّمَوَتِ وَالْلَاَرْضِ قَلُ الْكَيرُ وَإِنَّا اَوْلِيَا اللَّهُ عَلَى هُدَى أَوْفِ ضَلَالِ مُبْينِ فَقُلَ وَإِنَّا اَوْلِيَا اللَّهُ عَلَى هُدَى أَوْفِ ضَلَالِ مُبْينِ فَقُلَ وَإِنَّا اَوْلِيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

السَّتُضْعِفُواْلِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لُوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۖ

قُل لَّكُمْ مِّيعَادُنَوْ مِلَّا تَسْتَغَخُّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدمُونَ

۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَا ذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا

بٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُوكِ مَوْقُو فُوكَ عِندَ

رَبُّهُ مُرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

لِلِمَنْ أَذِنَّ): جاءتِ النونُ الساكنةُ وبعدها الهمزةُ، والهمزةُ من حروفِ الإظهارِ السُّتَّةِ، وهيّ الهمزةُ والهاهُ، والعَيْنُ والحاءُ، والغَيْنُ والخاءُ، فإذا جاءَ حرفٌ من هذهِ الحروفِ بعدَ النون =

﴿ مَنَدُنْكُونِ أَي: ﴿ عَن ٱلمُّنكَ اللهِ عَن المُّنكَ اللهِ عَن الإيمان بالله ورسوله. ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ ﴾ الهدى ﴿ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴾ أي: مصرين على الكفر، كثيري الإجرام، عظيمي الآثام. ﴿مَكُرُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ﴾ صَدُّنا مَكُرُكُم بِنا فيهما ﴿ أَنْدَادًا ﴾ أمثالاً من مَخْلُو قَاتِهِ نَعْبُدُهَا. ﴿ أَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ أَخْفُواْ الندم، أو أظهر وه. ﴿ ٱلأَغْلَالُ ﴾ القُيودَ تجمع الأيدي إلى الأعناق. ﴿ مُثْرِقُوهَا ﴾ مُتنعمه ما وَقَادَةُ الشُّرُّ فيها. ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يضَبُّقُهُ عَلَى

هُمْ مِنْ النَّبِينِ النَّمِينِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بحكمتِه.

من يَشَاءُ بحِكْمَتِهِ.

﴿ زُلْفَيْ ﴾ تقريباً.

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوۤاْ أَنَحْنُ صِكَدَ ذَنَكُمُ ۗ عَنَ ٱلْمُكَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ 🔞 وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡمَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّـٰلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُ وِنَنَآ أَنَ نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَأُ وَأَسَرُّ وَا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْاْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَالَ فَأَعْنَاقَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُحِدُ زُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ 🝘 وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢ قُلْ إِنَّ رَقِي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ مَآ أَمُو لُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْبِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ سَعَوْنَ فِي ءَايَنتنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ٥ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَيَقْدِرُ لِلَّهُ وَمَاۤ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزَ قين شَ

<mark>= ال</mark>ساكنة أو التنوين، فيجبُ النَّطْقُ بكلِّ حرفٍ من مخرجِه من غيرِ غُقْةٍ، وإظهارُ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ مُستَقِلَيْنِ عنِ الحرفِ الذي بعدَهما من خروفِ الإظهارِ المذكورةِ، من غيرِ غُقَةٍ، ومثلُها: (مَنْ عَامَنَ).

﴿ وَيُومَ يَعْشِرُهُمْ مَعِيًّا ﴾ للحساب، العابد والمعبود، والمستكبر و المستضعف. و المنظق الم تنزيهاً لك. ﴿ أَنتَ وَلَتُنَامِنِ دُونهم انت الذي نتولاه، ونطبعه، ونعيده من دونهم، عابدين، ولا توليناهم، وليس لنا ولتي غيرك. ﴿ إِفْكُ مُفْتَرَى ﴾ كَذَبُ مُخْتَلَقٌ. ﴿ مَعْشَارُ مَا وَالْيِنَاهُمْ ﴾ عُشْرَ ما عطيناهم من النَّعم. 360 نگری إنكاري ﴿مَن جِنَّةٍ ﴾ مِنْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرُّلِكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ا جُنُون. ﴿ يَقْذِقُ بِٱلْحَقِّ ﴾ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَى يَرْمِي به البّاطِلَ فَنَدْمَغُهُ. كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ إِنَّ قُلُ إِنَّ رَقِي يَقْذِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

الميمُ الساكنةُ إذا جاءَ بعدَها أَيُّ حرفٍ من حروفِ الهجاءِ، عدا الميمَ والباءَ، فهوَ الإظهارُ الشفويُّ، فيجبُ إظهارُ الميم من غيرِ إدغام ولا إخفاءِ ولا غُنَّةٍ، وأَشَدُّ ما يكونُ وُضوحاً عندَ الواوِ والفاءِ. وَقُلْهَا لَلْقُ ﴾ أي: الإسلام والنوحيد، والقرآن الذي فيه البراهين والحجج، فقوَّتُه ودولته آتية لا ربب.

ريب. ﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْمَطِلُّ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي: إن الباطل لا يبدى، خلقاً، ولا يعيده.

يبيده. ﴿ فَرَعُوا ﴾ خَافُوا عِنْدَ المَوْتِ أَو الْبعثِ. ﴿ فَلَا فَرْتَ ﴾ فَلاَ مَهْرَبُ ولا نجاةً مِن

القداب. وتكاوقيب ووقف الحساب. والشاوش الثوث الثاول الإيمان والتوبة. وتكاني بييو وهو الآخرة. وتقدون بالقيان.

يزجمون بالطنون. ﴿ إِنْسَاعِهِم ﴾ بأشالهِم مِنْ الكُفّار. ﴿ ثُمِينٍ ﴾ مُوقع في الرّبيّة وَالقُلْقِ.

سورة فاطر وَمَنْ مَنْ عَنِهِ وَمُخْتِعِ. وَمُخْتِعِ أَنْهُ هُمَا يُرْسِل اللّهُ. وَمَأْفُ ثُوْفَكُونَ ﴾ وَكَنْفَ نُصَرَ فُونَ عَنِ

تُوْ حيده؟.

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ قُافُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَكَيْتُ فَيِمايُوحِي إِلَى َ وَقِنَّ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبُ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِدُواْ مِن مَكَانِ قَرِيب ۞ وَقَالُواْ ءَامَنَ ابِدِ ء وَأَنَى هُمُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن

مَّكَانٍ بَعِيدِ اللهِ وَقَدِّكَ فَرُواْ بِدِ مِن قَبْلُ وَيَقَٰذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ اللهِ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شُكِّ مُّرِيبٍ ٥

## 

لِسَــمِٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلزَكِيــةِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ أَجْنِحةِ مَّثَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِئَ مِيْرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشاً أَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَى عِقدِيرٌ فِي مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلامُمْسِكَ لَهَ الْمَايُمُ الْمَايُمُ مِنْ بَعْدِيءً وهُو الْعزِيزُ الْحَكِيمُ فَي يَتَأَيُّا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِيءً وهُو الْعزِيزُ الْحَكِيمُ فَي يَتَأَيُّا النَّاسُ اذَكُرُ والْعِمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ قُكُمُ مَنْ السَّمَاةِ وَالْإِرْضَ لَا إِلَنَه إِلَّا مُؤْفِقً فَاقَدَ ثُولُونَ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَاقِعَ عَيْرُ اللَّهِ عَرْرُ قُكُمُ

(نِعْمَتَ): وردتْ بالتاءِ المبسوطَةِ، وهي في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، فيوقَفُ عليها بالتاءِ.

قبله من الأنساء، وبتسلى عن تكذيب ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ زُنِّهِمُ ٱلْأُمُورُ ﴾ فيجازي كلاً بما ﴿ فَلَا تَعْدُ لَكُمْ ﴾ فَلَا نُخْدَعَنَّكم، ولا تلهيِّنُّكُم بِالزُّخَارِفِ وَ المَلَذَّاتِ. ﴿ ٱلْغَرُولُ ﴾ مَا نَعُهُ وَيَخْدَعُ مِن شَيْطانِ حَسَرَتُ ﴾ فَلَا تَقْلَكُ نَفْسُكَ عليهم غُمُوماً وَأَحْزَاناً لِكُفْرِهِمْ. وَمَنْهُ مَعَامًا ﴾ تُحَدُّ كُهُ

﴿ ٱلنُّشُورُ ﴾ بَعْثُ الْمَوْتِي من القُبُور للْجَزاءِ. ﴿ رُبِدُ ٱلْعِزَّةَ ﴾ الشَّرَفَ ﴿ ٱلْكُلُّ ٱلْفَلْتُ ﴾ كلمةُ التوحيد، وجميعُ عبادات اللسان.

﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنِلِحُ رْفَعُهُ ﴾ يَرْفَعُ اللَّهُ العمل الصالح

﴿ أَزْوَنِهِ } ذكوراً وإناثاً. ﴿ مُعَمّر ﴾ طويل العُمر.

وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى **اللَّهِ** تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ كَا يَّا أَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَد**َاللّهِ** حَقُّ فَلَا تَغُرَّ يُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّ نَيكاً وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ لَكُوْعَدُوُّ فَأَتِّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُثُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُ مَّغْفَرَةٌ وَأَجْزُكُبِيرٌ ۞ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمله عَفْرَءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهُدِي مَن يَشَآءُ فَلاَ نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْمَنعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بِلَدِ مّيّتِ فَأَحْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمَّا كَنَالِكُ ٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَثُريدُ ٱلْعَزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُ مُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْ لَتِكَ هُوَ سَوْرُ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوْجَأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لَلْ

الميمُ الساكنةُ إذا جاءَ بعدَها الباءُ كقوله تعالى: (يَغُرَّنَّكُمْ باللهِ) فهوَ إخفاءٌ شفويٌّ، فوجَبَ إخفاءُ الميم عندَهُ بغُنَّةٍ، وإذا جاءً بعدَها حرفُ الميم؛ كقولِهِ تعالى: (لَهُم مَّغْفِرَةٌ) فهوَ إدغامٌ متماثلٌ، فوجبَ الإدغام والغنة.

النَّواةِ. ﴿ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾ لَا

تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمةً..

أَثْقَلَتْهَا الذَّنُوبُ. ﴿ عِلْهَا ﴾ ذُنوبهَا

الَّتِي أَثْقَلَتْهَا.

541

الخرة القانق الغشري

تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُوا دُعَآءَكُوْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا اُسْتَجَا اُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ وَيَوْمَ الْقِينَةَ مَّهُ النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُواَ لَغَيْتُ الْحَمِيدُ شَي إِن يَسَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ شَي وَمَاذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرْبِزِ شَي وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَكُ وَإِن

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وُلُوْكَانَ ذَاقُ رُبَّقُ إِنْمَا لُنِذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنِ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةُ وَمَن تَرَكَّى فَانْمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى **اللّهِ ٱلْمُصِرُ ۞** 

إذا جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، وجبَ إخفاءُ النونِ بالنطقِ بها على حالةِ بينَ الإظهارِ والإدغام، من غير تشديدٍ، ممّ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

كالماليات

لَيلاً؛ كَالسَّمُوم. ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن

لجنته، ووفقهم لطاعته.

﴿نَسْرًا ﴾ لأها. الطاعة. ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لأمل

المعصة.

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةِ ﴾ أي: ما من أمة من الأمم ٱلْمُنىرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞ ﴿ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ من الأنبياء ينذرها وخلا أَلَوْتَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَوَتِ ثُّخْنِلْفًا ﴿ وَيَا لَزُّهُمْ ﴾ بالكُتُب ٱلْوَانْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا المكتُوبة؛ كصحف إبراهيم وموسي عليهما السلام. وَغَالِيثُ سُودٌ ﴿ وَمِرِ ﴾ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآبِ وَٱلْأَنْعَامِ \$ DE : 200 إنْكَارِي عَلَيهِمْ مُغْتَلِفُ أَلُو َنُكُمُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْغُلُمَةُ وَأُو ﴿جُلَدُ ﴾ ذاتُ طَرَ إِنْقَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِبْزُغَفُورُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وخُطوط مُخْتَلِفَة الألوان. وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِيرًّا وَعَلانيَةً ﴿ وَغُرُيبُ سُودٌ ﴾ مُتَنَاهِيَةٌ في السُّوادِ يَرْجُونَ بِحَكْرَةً لَن تَكُورَ ١٠ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ كالأغرنة. ﴿لَن تَكُورَ ﴾ لَـ : تَكْسُدَ وَتَفْسُدَ، أَوْ لَنْ وَيَرْبِيدُهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ إِنَّهُ عِنْ فُورٌ شَكُورٌ ١ نهلك. لفظ: يُومِنُ، فيجبُ إدغامُ النونِ الساكنةِ أو التنوين في هذهِ الأحرُفِ معَ الغُنَّةِ بمقدار حركتين.

وردَ في الأمثلةِ بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين، ثلاثةٌ من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ المجموعةِ في

﴿ أُمُّ أَنْ ثَنَّا ٱلْكُنَّبُ ٱلَّذِينَ أَصْطُفَتْنَا مِنْ عِبَادِنًا ﴾ أي: قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أن لناه عليك، وورثناه في ضمنه کل کتاب منزل ۱ فإن هذا الكتاب مصدق لها، مهيمن ﴿ ظَالَّهُ لَنفسه ١٠ ﴾ وَ جَحَتْ سَنَاتُهُ عَلَى حَسنَاته. ﴿ مُقتَصِدٌ ﴾ استوت حسناتُه و ستاتُه. ﴿سَابِقُ بِٱلْخَيِرَاتِ﴾ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه عَلَى سَنَّاتِه. ﴿ ٱلْمُزَنِّ ﴾ كلَّ مَا يُحْزِنُ وَيَغُمُّ. ﴿ وَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ دَارَ الاقامة الدائمة (الحنة). ﴿نَصَبُ ﴾ نَعَبُ ﴿لَغُوبٌ ﴾ إغيّاءٌ مِنَ التَّعَب، وَفُتُورٌ. ﴿ نَصْطَرِحُونَ ﴾ بَشْتَغِشُونَ وَيَصِيحُون قال المفسرون: هو النبي ﷺ، وقيل:

وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَٱلۡكِئبِ هُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ -لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُوْرِثُنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْتِنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ طَا لِثُرُلْنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ ْ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُٱلۡكَبِيرُ ۞ جَنَّنتُ عَدۡنِيَدُخُلُومَايُحُـلَّوۡنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوَّا وَلَبَاسُهُمْ فَهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهِبَ عَنَّا ٱلْخَرَيِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ ۗ شَكُورٌ ١٠ ٱلَّذِي أَكُنَّا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لِلا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّهُ لاَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجِّزِي كُلُّ كَفُورِ ١ وَهُمْ مَصْطَرِخُونَ فَهَارَ أَنَّ أَخْرِجْنَانَعُمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُوَلَمْ نُكُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ عَسَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ الذَّاتِ ٱلصُّدُورِ 🚳

(مِن نَّصِيْرٍ): وردَ في هذا المثالِ الحرفُ الرابعُ من حروفِ الإدغام بِغُنَّةِ بعدَ النونِ الساكنةِ، وهو حرفُ النونِ المتحركةِ، فوجبَ إدغامُ النونِ في النونِ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

﴿ جَعَلَكُ خَلَتِفَ ﴾ خُلَفًاءً مَن كَانَ ﴿ مَقَنّا ﴾ أَشَدُّ الْبُغْضِ وَ الغَضِبِ و الاحتقاد . ﴿ خَسَارًا ﴾ هَلَاكاً وَخُسُر اناً.

﴿ أَرْءَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمْ ﴾ أُخْبِرُ ونِي عن شُرَ كَانْكُمْ. ﴿ أَمْ لَمُنْ مِنْ زُنَّهُ ﴾

يَلْ أَلَهُمْ شَ كَهُ مَعَ اللَّهِ

تعالى في الخَلْق؟. ﴿ بَلِّ إِن بَعِدُ ﴾ أي: ما يعد ﴿ غُرُورًا ﴾ ناطلاً، أو خدَاعاً.

﴿جَهِدَانِعَتِمِ﴾ مجتهدين في الحلف بأغْلَظهَا وَأَوْكُدِها.

﴿ نَفُورًا ﴾ تَبَاعُداً عَن الْحَقّ، وَفراراً منهُ. ﴿ وَمَكَّرَ ٱلسَّتَى ﴾ والمكرّ السّيّ ، (الكيد للرسول).

﴿لا يَعِيقُ ﴾ لا يُجيطُ، أَوْ لَا يَنْزِلُ. ﴿ فَهُلِّ يُنظِّرُونَ ﴾ فَمَا

يَنْتَظِرُ و نَ ؟ . ﴿ سُلَّتَ ٱلْأُوَّلِينَّ ﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فيهم

بتَعْذِيبِهِم لِتَكْذِيبِهِمْ.

<mark>هُو</mark>َ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا

نَزِيدُ ٱلْكَفرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَازًا إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرِكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن

دُونِ <mark>ٱللَّهِ</mark>أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمَّ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بِلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ

بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۗ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمُنَهُمْ لَبِن

جَآءَ هُمْ نَدِرُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيُّرُ مَّازَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ ٱسْتِخْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَٱلسَّيَّ

وَلَا يَحِيثُٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلۡ بَنْظُرُونِ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِكُنَّتِ ٱللَّهِ يَبْدِيلًا وَلَن يَجَدَلِكُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا

وَ أُولَمُ يَسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِكُةُ ٱلَّذِينَ مِن

قَبْلَهِمْ وَكَانُو ۚ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللهُ لِيُعْجِزُوُمِن شَيْءٍ فِٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَلَمَا قَدِيرًا ١

(سُنَّتَ) (لِسُنَّتِ): وردَتْ بِالتَّاءِ المفتوحةِ، أي: المَبْسُوطَةِ، وهيَ واردةٌ في القرآنِ الكريم في خمسةِ مواضِعَ، ويوقّفُ عليها بالتَّاءِ.



العالياتي

(يـسّ): تُقُرّأُ: يَا سِيْنْ، بَمَدّ يا مقدارَ حركتين، ومَدّ سِيْنْ سِتَّ حركاتٍ؛ حيثُ هيَ مَدٌّ لازمٌ حرفيًّا مخففٌ؛ وتلفَظُ نونُ سِيْنُ عندَ الوَصْل مُظْهَرَةً استثناءً من قاعدةِ الإدغام، ومثلُها (<u>نَّ وَالقَلَم)</u> دُونَ إدغام.

وأَسْتَ النَّرِيَةِ وَكُر أنها أنطاكية. و إِنْهَا مَا النُّرْسَلُونَ ﴾ رسل عيسى بن مريم و إِذَ السَّلَمَ النَّمِ النَّيْنِ ﴾ من الحواريين.

﴿ فَعَازَنَا شَالِتُ ﴾

يو. يو. والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنا

وَأَلِّدُعَنِي. ﴿ لَا نَعْنِي عَنِي ﴾ لَا تَدفَعُ عَنِّي. ﴿ فِيلَ آدَنُمُ لِلْمِثَةُ ﴾ قال له الله عز وجل إذ قتلوه:

﴿ فَطَرَف ﴾ خلقني

وجل إذ قتلوه: ادخل الجنة، فدخلها، فلما عاين ما في ما قال: هي كائت

ما فيها قال: ﴿ يَكَلِّتُ مَوْيِ يَعْلَمُونَ ﴾ الآ:

بَسْنَهُ الله عَلَمُونَ ﴿ مِمَا غَفَر لِي رَقِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِمِينَ ﴿

وَٱضْرِبْ لَمُهُ مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ 📆 إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَهُمُ ٱثُنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُواۤ إِنَّا إِلَّكُمْ ثُرِّسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَآ أَنْتُوْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُنَ اوَمَآ أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مُن شَيْءٍ إِنْ أَشَرْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْرَثُنَا مَعْكُمُ إِنَّاۤ اِلْتَكُمُّ لَمُرْسِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبِلَنِعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمِّ لَين لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ ۗ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُّ أَلِيدٌ ۞ قَالُواْطَ إِرْكُمْ مَّكَكُمْ أَبِن ذُكِّرْ ثُمَّ بَلْ أَنَّدُ قَوْمٌ مُّسْرِ فُونِ ﴿ فَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَفُّو مِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّايِسَّتُكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي لَرَ فِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَ أَتِّخِذُ مِن دُونِهِ ءَ الِهِ حَةَ إِن ىُردِْنِٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرِّلَاتُغَنِّ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدۡخُلِٱلۡجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي

(يُرِوْنِ): وردتْ من دونِ ياءٍ، وقد وردَ حذفُ الياءِ في سبعةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، فيقفُ القارئُ على الحرفِ الأخير. ﴿ بِنَ الْمِينَ الْمُنْ الْمِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ال

ما كانت. ﴿ مَيْمَةُ كَانِهَ لَهُ صَوْتًا مُهْلِكاً مِنَ السَّماء. كما تخمُدُ النَّارُ. ﴿ يَعْمَدُ النَّارُ. أَوْ يَا تَنْدُماً. ﴿ كُمْ أَهْلَكُنّا ﴾ كَثِيراً أَمْلُكُنّا.

أَهْلَكُنّا. ﴿النَّرُودِ﴾ الأُم. مَنْمُومُونَ. ﴿مُنْمَوْنَةَ﴾ لَنغيرُهُمْ لِلْجِسَابِ وَالْجَزَاءِ. ﴿وَمَعَرَائِهَا﴾ مُنْفَقًا مِي الأرض. ﴿تُلَقَّالُولَيْمَا﴾

ملق الالتياع الأضناف والالتواع وتستاخ ينه القبلة كانتوغ من مكاليه الضوء وتقريقه متناولك فالمؤان سيزه في مناول وتستافات.

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ لَا الشَّمْسُ مِنْبُغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ انتهار عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الللْمُواللَّالِي الللِّلْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللَّالِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي

﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمْنَ بَعْدِهِ عِن جُندِمِّن ٱلسَّمَآ وَوَمَا كُنَّامُنز لِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتُ إِلَّا صَبْحَةُ وَبِعِدَةً فَإِذَا هُمْ حَبِمِدُونَ الكَ كَمْسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِ نَسْتَنِي عُونَ إِنَّا أَلَوْ مِرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَنْلُهُم مِّرٍ ﴾ ٱلْقُرُون نَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنا مُحْضَرُونَ ا وَءَايَةُ لَمُّ مُ الْأَرْضُ الْمَيْعَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَاحَبُّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اللهِ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّاتِ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فَهَا مِنَ الْعُيُونِ ١ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا نَشْكُرُونَ أَنَّ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجُ كُلُّهَا مِمَّا أَتُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّـمْسُ تَجۡـرِي لِمُسۡـتَقَرِّ لَٰهِكَأَ ذَالِكَ تَقْدِثُرُ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَصَرَ قِدَّرُنَكُ مَنَا زِلَحَتَّىٰ عَادَ كَالْغُرْجُونِ ٱلْقَديمِ أَنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَعَى لَمَا أَن تُذُرِكَ

(مِنْ بَمْدِهِ): إقلابٌ؛ جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، فيجبُ قلبُ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ قبلَهُ ميماً، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتينِ، فَتَفْرَأُ هُنا: مِمْ بَعْدِهِ.

اللاللة

﴿ وَمَا يَهُ لَمُنَّمُ ﴾ ودليل

نجا من ذرية آدم. ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ في

سفينة نوح. ﴿ ٱلْمَنْحُونِ ﴾ المَمْلِهِ ،

> المُوقر. ﴿ فَلَا صَرِيخَ لَمُنَّهُ ﴾ فَلَا مُغِيثَ لَهِمْ مِنَ

> > الْغَرَق.

المؤت. (Simile)

يَخْتَصِمُونَ في أُمُورِهِمْ غَافِلِينَ.

﴿ وَيُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ نَفْخَةُ الْنَعْثُ. ﴿ ٱلْأَمْدَانِ ﴾ الْقُدُونِ

في الخُرُّوج.

﴿ مِن مِّرْفَلِنَّا ﴾ من

التحديث هو قول أهل

الهدى والإيمان.

فيما أخبرونا به من أننا نبعث بعد الموت. المستعدد والمدة الفحة

﴿ قَالُواْ يَنْوَيْلُنَّا ﴾ هذا قول المشركين يومثذ.

نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَحْمَ زَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ (مَرْقَدِنَا ـ هَلْذَا): بينهما سَكْتَةٌ لطيفةٌ بمقدارِ حركتين من دُونِ تَنَفُّس، وهيَ في أربعةِ مواضعَ على رواية حَفْص، نُبَيِّنُها في مواضِعِها إن شاءَ اللهُ تَعالى.

(أَن لَّا): جاءَتْ مقطوعَةَ في عَشْرَةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، وهنا موضعٌ منها، فيجوزُ الوقفُ على كُلَّ جزءِ منها.

اللهُ لَيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿

الْعُمُر .

﴿ وَذَلَلْتُهَا أَيْنَهُ صَدُّ نَاهَا مُسَخَّرَةً مُنْقَادَةً لهُمْ.

﴿ وَلَمُّتُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ في أصوافها وأوبارها وغير ذلك.

﴿ وَمَشَادِثُ ﴾ من ألبانها. ﴿ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾

طمعاً أن تنصرهم تلك الآلهة من عذاب الله وعقابه.

﴿ لَمُنْهُ خُنِدٌ تُحْضَدُ وِنَ ﴾ وَالأَصْنَامُ جُنْدٌ مُعَدُّونَ للكُفار

تُخضِرُهُمْ مَعَهُمْ في النَّار لِعَذَابِهِم. (in in

مُبَالِغٌ في الْخُصُومَةِ بالْبَاطِل.

﴿ مُّبِينٌ ﴾ لمن سمع ﴿ وَهِيَ رَمِينٌ ﴾ مَالِيَةٌ

أَشَدُّ الْبلي. ﴿ مَلَنَ ﴾ هو قَادِرٌ عَلَى خلق مثلِهم.

﴿ مَلَّكُونُ ﴾ هُوَ المُلْكُ التَّامُّ.

أُوَلَهُ بِرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنَّمْ فَعِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فَهَامَنَفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ وَٱتَّخَذُواْ من دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونِ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ٧٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ مَرَّا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَ هُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَخُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ الْعِ قُلْ يُعْيِيهِ اللَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْق عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَدِدِ عَلَيْ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو ٱلْخَلُّقُ ٱلْعَلَمُ اللَّهِ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ 

(ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ): إدغامٌ بلا غُنَّةٍ، جاءَ بعدَ التنوين حرفُ اللام، وهو معَ الرَّاءِ حَرْفا الإدغام بلا غُنَّةٍ، فيجبُ إدغامُ التنوين باللَّام من غير غُنَّةٍ، ولَا يَقَعُ الإدغامُ إِلَّا في كلمتين.

## لسم الله الزَّكُمُن الرَّكِيدِ مِ

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاحِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَاهِكُوْ لَوَحِدُ كُلِّ زَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مَلْنَهُمَا وَ رَبُّ

ٱلْمَشَرِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُواكِبِ ١ وَحِفْظًا مّن كُلّ شَيْطِن مّاردِ ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ

من كُلِّ جَانِ ١ وُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخُطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَاكُ ثَاقِبُ إِنَّ فَأَسْتَفْهُمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا

أَم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَازِبِ ١٠٠ كُلْ عَجِبْتَ

وَ يَسْخُرُونَ ١٠٠ وَ إِذَا ذُكِّرُواْ لَا نَذْكُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخُرُونَ

وْ وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ٥ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا

أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُيَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُو إِبْوَيْلَنَاهَلَا

يَّوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَلْاَ يَوْمُ ٱلْفَصْلُ الَّذِي كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُون ﴾

ا مَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ۞

سورة الصافات ﴿ وَالصَّنَفُنتِ مَنْفًا ﴾ قَسَمٌ بالجماعات تصطف للعبادة.

﴿ فَالرَّبِعِرْتِنَعِرًا ﴾ رَجُرُ عن المعاصى بالأقوال والأفعال. ﴿ فَالشَّلِينَ ذَكَّا ﴾ تَتْلُ آبات الله للعلم وَالتَّعْلَيمِ.

﴿ شَيْطُن مَارِدِ ﴾ مُتَمَّ د خارج عن الطاعة. ﴿ وَيُقَدِّفُونَ ﴾ يُرْجَمُونَ . ﴿ مُحُولًا ﴾ إبْعَاداً وَطَرُ داً. ﴿ عَذَاتِ وَاصِبُ ﴾ دَائِمٌ لَا ﴿ خَلِفَ الْمُعْلَقَةُ ﴾ اخْتَلَتَ

الكلمة مُسَارَقَة بسُاعة. ﴿ بِلِينِ لَّارِبِ ﴾ مُلْتَهُ ق بَعْضُهُ بِبَعْض. ﴿ وَيَسْتَخُرُونَ ﴾ وَهُمْ يَهْزِوْوِنَ بِتَعَجُّبِكَ. ﴿ يَسْتَسْخُرُونَ ﴾ يُمَالِعُه نَ في سُخْ يَتَهِمْ. ﴿ وَأَنشُمْ دَاخِزُونَ ﴾ صَاغهُ و نَ

﴿ زَمِ الْرَحِيدَ ﴾ وسنحة وَاحِدُهُ (نَفْخَهُ الْبَعْث). ﴿ يَوْمِلْنَا ﴾ يَا هلاكنا

﴿ يَوْمُ النِّينِ ﴾ يَوْمُ والْجَزَاءِ

﴿ لَرُجُونِهِ ﴾ أَشْبَاهَهُمْ، أَوْ قُرَنَاءَهُمْ.

(أم مَّنْ): وردتْ مقطوعةً في أربعةِ مواضعَ في القرآنِ الكريم، فيجوزُ الوَقْفُ على كُلِّ جُزِّءٍ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُرُٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَآءَ لُونَ 🔯 قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّخْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ 🙆 قَالُواْ بَلَ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَتُكُمْ مِن سُلْطَكِنَّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلَغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ۞ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوينَ أَنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَدَعَوْنَاكُمْ إلى الغَيِّ اِنَاكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ أَنَّ وَيَقُولُونَ أَبَّنَا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِ مَجْنُونِ أَن بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَابِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ( ﴿ وَمَا تَحْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ اللُّهِ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أُوْلَتِكَ لَمُهُرِرْقٌ مَّعْلُومٌ ۗ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ عَلَىٰ سُرُرِيُّمَنَقَبلينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ أَنْ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ الله فَهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ فِي فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ﴿يَضْ مَكُنُونٌ ﴾ مَصُونٌ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

اللان

﴿عَنِ ٱلْمُعِنَ ﴾ من جهة الدِّين فَتَصُدُّونَنَا عنه.

﴿ فَوَمَا طَلَعْتَ ﴾ مُجَاوِزِينَ الْحَدُّ في

> العِصْيَان. ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا ﴾ ثَستَ

> > وَوَجِّتَ عَلَيْنَا. ﴿ فَأَغُونَكُمْ ﴾

> > > فاستَجْنتُمْ.

لطاعته. ﴿ كأس ﴾ بخَمْر، أَوْ بِقَدَح فيه خَمْرٌ.

> ﴿ مِن مّعينِ ﴾ مِنْ شَرَابٍ نابع من

﴿لَا فَهَاغَوْلُ ﴾ لَيْسَ

· ( ) ( ) تَسْكُرُ و نَ فتذَهَبُ عُقولُهُمْ.

﴿ فَصِينَ لُلَّا فِي ﴾ حُورٌ لَا يَنْظُرُنَ إِلَى

> غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿عِنُّ ﴾ واسعَاتُ

العُبُون حسَانُهَا.

مَسْتُورٌ لم يُصنهُ

فيهَا ضَرَرٌ مَّا كخمر

﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ الذين أَخْلَصَهُمُ اللَّهُ

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هو أنْ يأتيَ حرفُ المَدِّ، وبعدَهُ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، وقدْ جاءَتْ حروفُ المَدِّ، وهي: الواوُ والياءُ في الأمثلةِ المُشارِ تحتها، وبعدَها حرفٌ =

= متحركُ يمكنُ الوقْفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويجوزُ في مَدَّهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ: الطولُ، وهو بمقدارِ سِتَّ حركاتٍ، والتوسُّطُ أربعُ حركاتٍ، والقصرُ بمقدارِ حركتينِ.

كاللالع

وَمِلَّته. ﴿الْفِكَا﴾

أُكَذِباً وَ نَاطَادُ؟.

الكاملي.

سَقيمُ القَلْبِ؛

لِكُفْرهِم.

لتُحَطِّمَها.

﴿ صَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾

يضربهم ضَرْباً ملتبساً بالقُوَّة.

في مَشْيهم.

﴿ بِعُلَامِ حَلِيمٍ ﴾ رَجَّحَ كَثِيرٌ أَنَّه

إسماعيل عليه السلام.

في حَوَائجهِ.

جاءتْ في هذهِ الأمثلةِ هاءُ الضَّميرِ بينَ متحركين ليسَ الثاني منهما همزةَ قَطْع، **فهيَ صِلَّةٌ** صُغْرى؛ حيثُ نُشْبعُ الضمةَ التي فوقَ هاءِ الضمير، فتصبحُ واواً ساكنةً ما قَبلَها مضَّمُومٌ فَّتَقُرَّأُ:=

﴿ أَنِدَانَا ﴾ أَسْتَسْلَمَا وَانْقَادَا لِأَمْرِهِ تَعَالَى. ﴿ وَتَلَدُ لِلْجَينِ ﴾ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُ مِيَّ إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَالْمُوَ أَضْجَعَهُ عَلَى جَبِينِه عَلَى الأرْض. ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُدِينُ ١٠ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْجِ عَظِيمِ ١٠ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ﴿ فَنَدْمَنَ فَتَ النَّالَ ﴾ لما أضجعه للذبح ٱلْآخِرِينَ أَنَّ سَلَمُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ أَنَّ كَذَلِكَ أَغْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ نو دي من الجبل: يا إبر اهيم! قد صدّقت الرُّوْيا، وجعله مصدّقاً بمجرد العزم، وإن لم يذبحه، لأنه أتى بما ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ غَرْي المحسنان بالخلاص من الشدائد، والسلامة من المحن. ﴿ الْتُتَوَّالَيْسُ ﴾ (١٠٠٠) وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِينَ ١١٠٠) وَ النُّنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ الإخْتِبَارُ البَيْنُ، أو المِحْنَة البَيْنَة. ﴿ بِذِبْعٍ ﴾ بِكَبْش

﴿ أَنْدَعُونَ بِعَلَا ﴾ أتَعْبُدُونَ الصَّنَمَ المُسَمَّى بَعْلاً. ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ المُتَالِمِينَ ﴿ أَيْ:

وتتركون عبادة الله تعالى الذي صوركم، وهو المصورين ؟ !.

انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَرْنَاهُ بِالسَّحَقَ بَيْتَامِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَمْدِينُ شَوْ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى وَهِكُرُونِ اللهِ وَنَعَيْنَاهُ مَا وَقُوْمَهُ مَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ

ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَونِ وَهَلَرُونَ اِنَّاكَ ذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنُ

عبادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلَقِينَ اللَّهُ أَلَّهُ رَتَّكُونُ وَرَبِّ ءَابِنَا بِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ

= إِنَّهُو مِنْ، ونُشْبِعُ كَسْرَةَ الضميرِ، فتصيرُ ياءً ساكِنةً ما قبلَها مكسورٌ، فتقرأُ: شِيْعَتِهي لَإِبْراهِيْمَ، ومَدُّ الصِّلَةِ الصُّغْرَىٰ يكونُ بمقدارِ حركتين كالمَدِّ الطبيعيِّ.



في النَّارِ.

أَهْلَكْنَاهُمْ.

﴿ ٱلْمُنْحُونِ ﴾ الْمَملُوعِ.

في الفُلْكِ.

﴿ فَالْنَفِمَهُ € 5 ° 5 1

التَلْعَهُ. ومُلي ﴾ آت

بالتُّسبيح.

(أَنْبَتْنَا): جاءً بعدَ النونِ الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهوَ حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، فيجبُ قلبُ النونِ الساكنةِ ميماً، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، فتُقْرَأُ: أَمْبَتْنَا.

الماليات المناقالون المناقدين المنافئ لدرم ﴿ سُلْطَانٌ ﴾ حُجَّةً مَالَكُهُ كَنْفَ تَحْكُمُونَ فِقَالَأَفَلَا نَذَكُّرُونَ لِقَفِياً أَمْ لَكُمْ سُلْطَنُّ مُّسِنُّ وَبُرْ هَانٌ . ﴿لَلْنَةِ ﴾ المَلائكة، (الله الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلم الله عَلمُ عَل أو الشَّيَاطين. ﴿ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ إِنْ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ٥٠٠ سُبْحَنَ أُللَّهِ عَمَّا الْكُفَّادَ لَمُحْضَد و نَ يَصِفُونَ ١٠٠٥ إِلَّاعِبَادَ اُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اَلَّهُ وَمَاتَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ عَلَيْهِ مِفْنَدِينَ ﴾ بمُضِلِّينَ، أَوْ مُفسدِينَ مَا أَنْتُهُ عَلَيْهِ بِفَيْتِنِينَ إِنَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ إِنَّ وَمَامِنَّا إِلَّا عَلَى اللَّهِ أَحَداً. ﴿ صَال ٱلْحَدِيم ﴾ لَهُ مَقَامُ مُعَلَّوْمٌ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافَوْنَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ دَاخِلُهَا، أَوْ مُقَاس اللهُ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَا لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَلِينَ ﴿ لَكُنَّا ﴿ ٱلسَّافُونَ ﴾ أَنْفُسَنَا في مَقّام العبّادة. ﴿ لَلْتُنْحُونَ ﴾ عِبَاداً لللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ فَكُفَرُواْ بِهِ عَفْسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَ وَلَقَدْ المنزِّ هُونَ الله تَعالى عَمَّا لا بليقُ سَبَقَتْ كَلِمنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا ىجَلالە. ﴿ بِسَاحَتِمْ ﴾ بِفِنَاتِهِمْ ، جُندَنَاهُ مُ ٱلْغَلِبُونَ (١٠٠٠) فَنُولً عَنْهُمْ حَتَى حِينِ (١٠٠٠) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ وَالمُرَادُ: بهم. ﴿ رَبِ ٱلْمِزَّةِ ﴾ الْغَلَية يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَهُمْ فَسَاءَ وَ الْقُدْرَةِ وَ النَّطْشِ. ﴿عَمَّا تَصِغُونَ ﴾ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ الم اد: تنز به الله تعالى عن كل ما يصفونه به مما لا مُصْرُونَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ يليق بجنابه سبحانه وتعالى. وَسَلَنُّمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ وَإِلْحُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْسَا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَى ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ أمن لهم وسلامة من المكاره.

(صَالِي): وردتْ محذوفة الياء، وقد وردَ حذفُ الياء في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، حيثُ يقفُ القارئُ فيها على الحُرْفِ الأخير.

الأمرُ كما تَوْعَمُونَ. وَإِن اللِّكِي ﴾ فِي النَّيان لما يُختَاجُ إِلَّهِ فِي الدِّين. وَمِزْقٍ ﴾ حَمِينٌةٍ وَتَكُمُّرٍ عَنِ الْحَدُّ.

﴿ يُمُنَاقُ ﴾ مُشَاقَةٍ وَمُخَالَقَةٍ لللهِ وَلرَسُولِهِ. ﴿ وَلانَجِينَتَاسٍ ﴾ لَيْسَ الْوَقْتُ وَقَتْ فِرَادٍ وَخَلَاصٍ.

﴿ عَنْكُ ﴾ بَالغُ الغاية في الفجب. ﴿ النَّهُ بِنَهُم ﴾ الوُجُوةُ مِنْ كُمُّارِ \* النَّهُ مِنْهُم ﴾ الوُجُوةُ مِنْ كُمُّارِ

أريش. (الشرائ بيروا على طَرِيفَيْكُمْ وَدِينِكِم. (اليفَّ الأَمْرَة) فِينِ قُرَيْش الذي هُمْ عَلَيْد. (النَّفِيْلُ) كَذِلْ وَالْقِرَاة مِنهُ. ﴿النَّفِيْلُ } لَالْمَارِحِ إِلَى

﴿ يُسْتُنّا ﴾ هُمْ مُجَنّتُهُ خَيْرٌ و مناه زَايِدُه. ﴿ مُنَقِفَ ﴾ بمكّة يومَ الفّتح، أو يومَ بُدْرٍ. ﴿ وُرُورُ الْأَرْبُانِ ﴾ الْجُنُودِ، أو

لتبتاني، الغريثين. ﴿ وَأَسْتَنُ لِتَنِكُونَ الشَكَارُ لَعْبَضَةِ الْكَلِيفَةِ الشُلْطُةُ الشَّجِرِ (فومُ شُعَيْب). ﴿ مَا يَظُلُ ﴾ مَا يَتَنْظِرُ. ﴿ مَا يَظُلُ ﴾ مَا يَتَنْظِرُ.

البَعْثِ. ﴿ عَالَهُمَا إِن فَاقِيهِ ﴾ مَا لَهَا تُوقُفُ قَدْرُ فَرَاقٍ ثَاقَةٍ، وَهُو مَا بِيْنَ حَلْبَتْهُا. ﴿ فِلْكَانِ نَصِيبًا مِنَ لِعَدَابِ اللّٰذِي أَوْعَدُنّهِ.

الله الزَّكُمْ إِلَا عُمْلِي الرَّعِيدِ مِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ أَبَاللَّا يَكُورُ فَعَرَّةٍ وَشِقَاقِ كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٢٠ وَعَجِبُوٓ ٱ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَاسَاحِرُّ كُذَّابُ ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَ أَهِ إِلَهُا وَمِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُمُّ إِنَّا هَٰذَا لَشَيْءٌ يُكُرَادُ ۞ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْاَ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ ٢٠ أَعُرْلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنَ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِي بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ (فَ) أَمْعِندُهُرْخُزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ( أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيْرَ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ 🕝

ملك السموت والارض وما بينهما فلير فعوا في الاسباب في جُندُ مَّا هُناكِ مَهُ رُومُ مِن الْأَخْرَابِ فَلَى كَذَبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فَوْمُ مَن الْأَخْرَابِ فَلَكَنَبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فَوْمَ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَاقِ فَلَادٍ فَقَ وَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَعُن كُنْ إِلَّا كَانُ اللَّهُ لَلَهُ مَن كُنُّ إِلَّا كَانَ الرَّسُلَ لَكَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُوالِي الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْم

النيكة اولينك الاحزاب س إن كل الاتحدب الرسل فَحقَ عِقَابِ ش وَمَا يَنظُرُهَ وَلَآءٍ إِلَّا صَيْحةً وَعِدةً مَّا لَهَا

مِن فَوَاقٍ ٥ وَقَالُواْ رَبِّنا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ

(اَسَّمُوا): تُكْسَرُ همزةُ الوَصْلِ عندَ الابتداءِ بها في أربعةِ مواضعَ، منها: إذا كانَتْ في أولِ فِعْلِ ثالثُهُ مُضمومٌ ضماً عارضاً، وأصلُها: إنْشِيُوا، فأصلُ ضَمَّةِ الشين كسرةٌ.................................. ﴿ ذَا الْأَيْنَ ﴾ ذَا الْقُوَّة في الدِّين وَالْجِبَادَةِ. ﴿ إِنَّهُ الْوَالِّ ﴾ رَجَّاعٌ إلى اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ. ﴿ لَا أَنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللْمِلْعِلْمِلْلِيلْمِلْمِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ا

وَطَاعَتِه. ﴿ **بِالْمِنْقِ زَالْإِنْمَرَاقِ**﴾ مِنَ أَنَّ الزُّواكِ لِلْغُروبِ، وَوَقُت وَوَقُت

الضحى. ﴿ وَمِتَدَّنَا لِمُكَمِّ ﴾ فَوْيِنَاهُ باسْبَابِ الشُّوْةِ كُلُها. ﴿ وَمَالِّتُنَّهُ الْمِكْمَ ﴾ النُّبُوَّةَ وَكِمالُ الْمِلم وَإِنْفَانَ الْعَمل. ﴿ وَمُشَلِّ لِلْمِلْاِنِ عِلْمَ

وفصل ليطاب علم فضل الخضومات.
ألكتم ملكنين في ضورة إنسانين.
شرية السخالة علوا شررة مُصلاه وَنَزَلُوا

و لانتطاع لا تجز في خُكمك.
﴿سَوَّةِ الشّرَطِ ﴾ وَسَطِ
إلى الطّريق، وهُوَ
غَمْ: اللّحة.

﴿ وَعَزَّدُونِ كَلِيطَابٍ \* غَلَبنِي وَقَهَرْنِي فِي المُحَاجَة. ﴿ تَقْلَطُلُهِ \* الشُّرَكَاءِ.

المحاجة. ﴿ تَقْلَطُلُهُ ﴾ الشُّرَ ﴿ لَرُّلْقِي ﴾ لَقُرْبَةً وَمَكَانةً.

أصرِعَلَى مايقُولُونَ وَاذَكُرَ عَبْدَنَا دَاوُددَذَا ٱلْأَيْدِ إِنّهُ وَاَوَابُ الْمَاسَخَرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ عَمْشُورَةً كُلُّ لَكُو وَالطَّيْرَ عَمْشُورَةً كُلُّ لَكُو وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّيْنَ وَ الطَّيْرَ وَفَصْلَ الْخَصْرِ إِذْ سَوَرُوا وَفَصْلَ الْخَصْرِ إِذْ سَوَرُوا الْمَحْرَابِ ( ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُد دَفَقَزع مِنْهُم قَالُوا لا تَحْفَ اللهِ عَمْمُ اللهُ الْمَحْرَابِ ( ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُد دَفَقرع مِنْهُم قَالُوا لا تَحْفَ اللهِ عَمْهُم اللهُ الْمَحْرَابِ اللهُ ال

حصمان بعي بعصاعق بعض الحص المحروبيت إلى الحق ولا السطط والمهدِ نَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرطِ قَالَمَ الْمَا الْمَ الْمَا الْمَالِي الْمَا الْمَا الْمَا الْمِيْ الْمُوالِمُ الْمَا الْمِالْمِ الْمَالِي الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُعِلَّالِمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمُ ال

بغضهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتُ وَوَقَلِلُّ بغضهُمْ وَظَنَّ دَاوُدِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَراكِعًا وَأَنَابَ

ا وَ فَعَفَرْنَا لَهُوْدَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وحُسْنَ مَابِ فَعَفَرْنَا لَهُ وَدُلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وحُسْنَ مَابِ فَعَ عَلَيْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْمُ بَيْنَ النَّاسِ

بِالْخَقِّ وَلَا تَنَّيْعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بُمانسُوا وَمُ ٱلْحِسَابِ نَنَ

(ٱ<mark>صْبِر</mark>): تُرَقَّقُ الرَّاءُ في أربعةِ مواضِعَ، أَحَدُها: إِنْ سُكِّنَتْ وكانَ قبلَها كَسْرٌ أصليٍّ مثل: إصْبِرْ.

﴿ مَالْمَنْ } مَا تَعْدُ الرُّوال إلى الغُرُوب.

﴿ الصَّنْفِنَتُ ﴾ الْخُيُولُ الوَ اقفَةُ عَلَى ثَلَاث قوائم وَطَرفِ حَافِرِ الرابعة. ﴿ لَلْمَيَادُ ﴾ السّرَاعُ

> السَّوَابِقُ في العَدُو. ﴿ لَمْ الْمُعْتَ عُمَّ الْمُعْمَ آثَرُتُ حُبُّ الْخَيْلِ. ﴿ عَن ذِكْر رَق ﴾ لأجله

تعالى تقوية لدينه. ﴿ نَوَارَتْ بِالْجُجَابِ ﴾ غُرَبَت الشُّمِدُ ، أَو غَانَتِ الْخَدُّارُ عن بصرو؛ لظُلُّمَةِ اللَّيْلِ. ﴿ رُدُوهَا عَلَيْ ﴾ رُدُوا الخيل عَلَىٰ. ﴿ فَمُنَّا مُلَّمَانًا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

التَّلَيْنَاهُ وَالْمُتَحَنَّاهُ وَعَاقَيْنَاهُ. ﴿ حَدُا ﴾ شِقَّ إنْسَانِ ولِدَ لَهُ. ﴿ أَنَّابَ ﴾ رَجِّعَ إلى الله تَعَالَى بِالتَّوْيَةِ.

﴿ مُعَالَمُ مِنْ أَلَاكَ ﴾ لُكنةً ، أَنْ مُنْقَادَةً حَنْكُ أَرَادَ.

﴿ ٱلأَسْفَادِ ﴾ الأَغْلَال تَجْمَعُ الْأَيدِي إلى الأغناق.

﴿ بِنَيْرِ جِنَابٍ ﴾ غَيْرٌ مُحاسب عَلَى شَيْءِ مِن الأمرين.

﴿ لَالْ ﴾ لَقُوا مَا وَ كَ امَةً. ﴿ وَعُنْنَ نَفَالٍ ﴾ خُنْدُ مَرْجع في الأَخِرَة.

﴿ بِنُسُ وَعَلَابٍ ﴾ بتعب وَمَشَقَّةِ، وَأَلَم وَضُرٍّ. ﴿ أَزَكُنَ رِمُلِكٌ ﴾ اضْرِبُ بِها الأرْضَ.

﴿ مَثَالُمُنْكُ أَنْ مُاءً تُغْتُسا أَ يه، فيه شفاؤك.

وَ مَاخِلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَ مَا يَنْنُمُا يَطِلَّا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْنَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِٱلْأَرْضِ آمَنْجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّار ﴿ كِنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوۤا ءَايِنتِهِ ء وَلِنَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبُكِ ٥ وَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَنْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاثُ ا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّهِ فَعَالَ إِنَّ أَخْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَاعَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْخُابِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ شَ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمْنَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ ۽ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لى وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْمَعَى لأَحَدُمِّن يَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنَّالُوْهَابُ 😳 فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُضَآءً حَيَّثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ١ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ هَذَا عَطَآؤُنا فَأَمْنُ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ٢٦ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لُزُلْفَى وَحُسَّنَ مَّ ابِ إِنَّ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُۥ أَنِي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بنُصْبِ وَعَذَابِ ١٤ أَرْكُضُ رِجْلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارِدُوسَرَاتُ ١

(عُرضَ): تُرَقَّقُ الرَّاءُ في أربعةِ مواضعَ، وهذهِ حالةٌ منها؛ لكونِها مكسورةً.

( ذِكْرٌ): وهذو حالةٌ ثالثةٌ من حالاتِ ترقيقِ الرَّاءِ، وهي: إِنْ سُكِّنَتْ وَقْفاً، وكانَ قبلَها ساكنّ، وقبلَ الساكن كَسْرٌ، فالرَّاءُ ترققُ هنا عندَ الوقفِ.

قَالُواْ رَبِّنَامَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّـارِ ﴿

مِنْ أَنْبَاعِكُم الضَّالُين.

مَعَكُم النَّارَ قَهْراً عَنْهُ.

﴿ زَاغَتْ عَنْهُ ٱلْأَنْسُدُ ﴾ مَالَتْ عَنْهُمْ فلم نعلم

﴿ أَنْهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ منصرفون لا تصدقون

﴿ مَالْمُكُو ٱلْأَغْلَاثِ مِنْ

﴿ سَوْتُنَّهُ ﴾ أَتَمَمُّتُ خَلْقُه بِالصُّورَةِ

الملائكة. ﴿ اذْعَنْسُنَّهُ فِي شَانَ أدم عليه السلام.

الإنسانية. ﴿ سَمِينَ ﴾ تحلُّهُ لهُ

وَتَكُر يماً. ﴿ ٱلْعَالِينَ ﴾ المُستَحقِّد

للْعُلُو وَالرَّ فَعَه - كَلاًّ. ﴿ رَحِيرٌ ﴾ مطرُودٌ من كلِّ خير وَكَرَامةٍ.

> ﴿ فَأَنظِرْنِ ﴾ أَمْهِلْنِي ولا تمثني.

> > ﴿ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُورِ ﴾ وَقت

> > النفّخةِ الأولى.

وَقَهْ لِدُ (قسم).

بتزيين المعاصي

Clibalia.

مكانهم. ﴿ فُلْهُو نَبُوًّا عَظِيرٌ ﴾ يقول هذا القرآن خبر عظيم.

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرِي رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ أَنْ أَخَّذْنَهُمْ مَهْزُوءاً بِهِمْ في الدنيا

سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهُلِ ٱلنَّارِ ﴿ فَلُ إِنَّمَا آَنَا مُندِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا أَلِيُّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿

رَبُّ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَٰرُ ﴿ إِنَّ قُلُهُ هُوَ نَبَوُّأُ

عَظِيمُ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِرِ بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِن مُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْنَذِيرُ مُّبِينُّ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ

لِلْمَلَيْحَ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

من رُّوحي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ (اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ

أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ 🔞 قَالَ

يَّإِيْلِيشُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَاخَلَقُتُ بِيدَيُّ أَشَتَكُبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٥ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ أَخَلَقْنَى مِن نَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ

اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ

ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيٓ إِلَىٰ يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ﴿ فَبِعِزَّ فِكَ ﴾ فَبِسُلُطَانِكَ

ٱلْمُنظرينَ فَإِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ فَبَعِزَّ لِكَ ﴿ لَأَغُوبَنَّهُ ﴾ لأَصْلَّنَّهُ مُ

لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ أَنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ

(نَذِيْرٌ): تُرَقَّقُ الرَّاءُ هنا عندَ الوَقْفِ؛ لأنَّها تُسَكَّنُ، وقبلَها ياءٌ ساكنةٌ، وهذهِ الحالةُ الرابعةُ، فإذا وُصِلَتْ بِما بِعدَها، تُفَخُّمُ. النِّغَالُةُ النَّعَلَىٰ اللَّهِ النَّعَلَىٰ اللَّهِ النَّعَلَىٰ اللَّهِ النَّعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ آلْتُعْلِينَ ﴾ المتصنعينَ المُتَقُولِينَ عَلَى اللهِ. ﴿ نَالُو ﴾ صِدْقَ أخبارِه.

سورة الزمر ومُنْاصًالَهُ الذِيكَ ﴾ مُمَحُضاً لهُ الطَّاعَة وَالْجِبَادَةُ.

وَالْعِبَادَةَ. ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَالِمُ ﴾
العبادة والطاعة فله
وحده لا شريك له.

﴿ أَرْكِيّاتَهُ يتولونهم
ويعبدونهم من دون

والتشاهر المالية الما

وَالْقَمَرُ لَهُ لَمَصَالَحَ عباده. ﴿ كُلُّ يَمْرِي لِهِ يعني: الشمس والقمر. ﴿ لِأَجْلِ أَسْتَعَى ﴾ إلى يوم القيامة.

فَيَسْتُرُهُ، فَتَظْهَرُ

الظُّلْمَة. ﴿ وَسَخَّمَ الشَّيْسَ. قَالَ فَالْخَقُ وَالْخَقَ آقُولُ ﴿ لَأَمْلَانَ عَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيعكَ مِنكَ وَمِمَّن بَيعكَ مِنهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ الْمُعَكَمِينَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ الْمُعَكَمِينَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ

لسَّ مِأْلُهِ أَلْ كَفَى أَلْ كَانِ كَا

تَنزِيلُ ٱلْكِنكِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمِ هِإِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ أَنْكَ اللَّهِ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ اللَّا اللَّهِ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ أَلَا

لِلَهِ الدِّينُ الْخَالِصُّ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَ آَءَ مَا نَعْ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُورَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْ دِى مَنْ هُوَكَنذِ بُُ كَفَادُ شَيْ لَوْ أَرَاد اللَّهُ أَن يَتَخِذَوُكُ الْآَصْطَفَى مِمَا

يَخُ لُقُ مَا يَشَكَآءُ شُبْحَنَةً هُوَ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللهُ الْمَارِ خَلَقَ مَا يَشَكَآءُ شُبْحَوَدُ الْقَهَارُ اللهُ الل

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارِعَلَى ٱلنَّلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَيُكُوِّرُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ فَكَالِمُ صَلَّمً اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي الللِّهُ اللْمُولِي الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِي الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ الللْمُلْمُ اللْم

(فيْ مَا): وَرَدَتْ مَقْطُوعَةً، وقد وردَ قَطْعُها في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً، فيجوزُ الوَقْفُ على كُلِّ جزءٍ

﴿ مِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ الإبل والبَقَر وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ. ﴿ ظُلْمَ نَتِ ثَلَثُ ﴾ ظُلمة الْبَطْن وَالرَّحِم وَالْمَشِيمَة. ﴿ فَأَنَّىٰ تُصْبَرُ فُونَ ﴾ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عيادته؟. ﴿لَاتَّزِرُ وَازِرَةً ﴾ لا تحملُ نَفْسٌ آثمَةٌ.. ﴿مُنِينًا إِلَتِهِ ﴾ رَاجِعاً إلَيْهِ، مُسْتَغِيثاً بهِ. ﴿خُولَهُ نِعْمَةً ﴾ أغطاه نغمة عَظِيمةً ؛

تفضلاً و إحساناً. ﴿ أَمْدَادًا ﴾ أَمْثَالاً بعندُها من دُونه ﴿هُوَ قَانِتُ ﴾ مُطِيعٌ خَاضِعٌ عَابِدٌ للَّهِ

تَعَالى. ﴿ مَانَآةِ ٱلَّيْلِ ﴾ سَاعَاته. المستنة الله قبل:

صحة وعافية، وقيل: الجنة. ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بلا نِهَايَةِ لما يُعْطِي، أو

بِتُوْسِعَةٍ.

خَلَقَكُمْ مِننَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزُوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقَامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَن ِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِتَ **ٱللَّهَ** غَنُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ مَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ۗ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَثُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ أِيذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّدُ عَارَبُهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةَ مِّنْهُ نَسَىَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إَلِيَّهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ يِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ عَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ٨ أُمَّنْهُو قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحِدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَبَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مِي عَلَى هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْبَاحَسَـنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَتَّ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنبُرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ

(يَرْضَهُ لَكُمْ): جاءتْ هاءُ الضمير بينَ متحركين، ومعَ ذلكَ لا تُمَدُّ مَدَّ الصَّلَةِ، لأَنَّها مُسْتَثْناةٌ مِنَ القاعدةِ. (يَلْعِبَادِ): وردتْ محذوفة الياءِ، وقد حُذِفَتْ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً.

المَدُّ المُنْفَصِلُ: هُوَ أَنْ ياتيَ حرفُ المَدُّ في آخِرِ الكلمةِ، ويأتيَ الهمزُ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ ، قُيُمَدُّ بمقدارِ حركتين أو أربع أو خمس حركاتِ جوازاً. أَفَمَن شَرَحَ **ٱللَّهُ**صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن زَبِّهِۦ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْر اللَّهِ أُوْلَتِكَ فِي ضَلَالمُّبِينِ شَ ٱللَّهُ ذَرَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعَرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضَلِل أَنَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُّنُهُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشَّعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكِكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ قُرُءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿ صَحَرَبَ أَلِلَهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلُأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّاكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ ﴿

﴿ نَهُو ﴾ بسبب ذلك ﴿ عَلَى بُورِ مِن زَيْدٍ ﴾ يفيض عليه، أهو كمن قسا قلبه لسوء اختياره، فصار في ظلمات الضلالة وبليات الجهالة؟. ﴿ فَمَا ﴾ مَلَاكُ أَوْ حَسْرَةً، أَوْ شِدَّةً عَذَابٍ. ﴿ أَحْسَنَ لَكُدُثُ ﴾ أَبْلَغَه وَأَصْدَقَهُ وَأَوْ فَأَهُ (القرآن). ﴿ كُنْنَا مُتَثَنَّهُ ﴾ في إغجازه وهدايته و خصائصه. ﴿ تَنَافَيَ ﴾ مُكرُّراً فيه الأحكام والمواعظ وَالقَصَصُ وَغيرُها. ﴿ نَفْشَعِرُ مِنْهُ كَضْطَرِبُ وَتُوْتَعِدُ مِنْ قَوَارِعِهِ .. ﴿ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ نَسكُنُ وَتَطَمَّنُ لَيْنَةً غيرَ مُنْقَبضةٍ. ﴿ لَا عَرُ الدُّلَّ وَالْهُوَانَ. ﴿ عَوْمٍ ﴾ اخْتِلافِ واختلال واضطراب ﴿ شُرِكَاءُ مُنْشَكِمُونَ ﴾ مُتَنَازِعُونَ شَرسُو ﴿ سَلَّمًا لِّرَجُل ﴾ خَالِصاً

لهُ مِنَ الشَّركةِ

وَ المُنَازَعة .

والمَدُّ المتصلُ: هو أَنْ يأتي المَدُّثُمَّ الهَمْزَةُ في كلمةٍ واحدةٍ، فيجبُ مَدُّهُ في حالةِ الوَصْل بمقدارٍ أربع أو خمس حركاتٍ، وفي حالةِ الوقفِ تجوزُ الزيادةُ إلى سِتِّ حركاتٍ. ANTERNA DE

﴿ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ اللهِ اللهُ الله

وفَعَنَ أَظْلَهُ ﴾

أي: لا

أظلم.

المناه به رسول الله الماس المي الماه به رسول الله المناه الناس المي التوحيد، وأمرهم الشرع، ونهيهم عن اللهم والمهاد وإخبارهم الشوى الشنور. المناق المناه وإخبارهم المناق ا

حَالَتِكُم المُتَمَكَّنِينَ مِنها. ﴿يَوِلُ عَلَيْهِ ﴾ يَجِبُ عليهِ.

﴿ حَسْمِي أَللَهُ ﴾ كافِيً في جميع أُمُوري.

﴿مُكَانَيْكُمْ ﴾

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَبَ بِأَلْصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوًى لِلْكَفِرِينَ ۞ وَاللّذِى جَآءَ بَالصِّدُق وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞

لَّهُمْ مَّايَشَآءُ وَنَ عِندَرَةٍ مَ ذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمُ مَّايَشَآءُ وَنَ عِندَرَةٍ مَ ذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُم لِيَ

بِأَحْسَنِٱلَّذِى كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِدِءْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ

أَلِنَسَ اللَّهُ بِعَنِيزِنِي النِّقَامِ شَ وَلَبِنِ سَأَلْتَهُ مَّنَ خَلَقً السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُكَ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَاتَكْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي اللَّهُ بِضُرِّهِ لُ هُنَّ كَثِيشَ فَتُ ضُرَّدٍ

أُوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَقْلْ حَسِّي الْمُأْوَالْ مَنْ فَلْ يَكْ وَمُولُوا اللهِ اللهُ ال

عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّى عَمَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ فَيْ هُونَ فَيْ مَكَانَئِكُمُ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُّقَمَّمُ اللهِ عَذَابُ مُّقَمِّمُ اللهِ عَذَابُ مُّقَمِّمُ اللهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقَمِّمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَذَابُ مُّقَمِّمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هو أنْ يأتي حرفُ المَدَّ، وبعدَهُ حَرْفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالشُّكونِ، وقد جاءتُ حروفُ المَدُّ في الكلماتِ المُشَارِ تحتَها، وبعدُها حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالشُّكونِ، وفي مَلُو ثلاثةُ أَوجُو. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ دَك فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِ أَوْمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ ١ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ ] فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلُمُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ سَفَكَرُونَ شَ أَمِ أَعَانَكُو اللهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلِا يَعْقِلُو كَ @ قُل يِّنِّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَهِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاهِ تِواً ٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبُ وَٱلشَّهَلَدَةِ أَنتَ تَحَكُّو بَيْنَ عِسَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَافُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعُهُ لِلْأَفْنَدَوْ أَبِهِ عِينِ سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يُحْتَسِبُونَ ۞

4 Tal / View > يقبضها عن الأبدان. ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَعْتُ فِي مَنَامِهِمَا ﴾ أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت، أي: لم بحضر أجلُها، يتوفاها في منامها. ﴿ فَيُعْسِكُ الَّتِي قَضَهِ ر عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ ولا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه. ﴿ وَرُسِلُ ٱلْأَخْرِيَّ ﴾ وهي النائمة؛ بأن بعيد عليها إحساسها. ﴿ أَمِر الشَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعاء ﴾ أي: يل اتخذوا من دون الله ألهة شفعاء تشفع لهم عند الله. ﴿ لَلَّهُ ٱلسَّفَاعَةُ جَمِعًا ﴾ لا يَشفعُ أحدٌ عندَه إلا بإذنه. ﴿ ٱسْمَأْزَتْ ﴾ نَفَرَتْ

وَانْقَبَضَتْ عن

التوحيد. ﴿ فَاطِرٌ ﴾ يَا مُبْدِعَ

وَمُخْتَرِعَ !. ﴿ يَعْتَسِبُونَ ﴾ يَظُنُّهُ نَهُ

وَيْتُوقُّعُونَهُ.

(فِيْ مَا): وردَتْ هنا مقطوعةً، وقد وَرَدَتْ هكذا في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً، فيجوزُ الوَقْفُ علىٰ كُلِّ جُزْءِ منها.

أَوْ أَحَاطَ بِهِمْ. ﴿خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً ﴾ أعطَنناهُ اتّاهُ تفضُّلًا واحساناً. ﴿ مِي فِئْنَةً ﴾ تلك النِّعمَةُ امتحانً والتلاء. ﴿ بِمُعَجِزِينَ ﴾ نفائتس منَ العَذَابِ بِالهَرَبِ. ﴿يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ حكمته. ﴿ أَنَّهُ وَالْمُ تَحَاوِزُوا الحدُّ في المعاصى. ﴿ لانقنظوا ﴾ لا تَناسُوا. الدُنون

النبية جَيعًا ﴾ إلَّا الشَّرْكَ. ﴿ وَأَنِينُوا إِلَّ رَبِّكُمْ ﴾ أرْجعُوا إليه بالتوبة والطاعة.

﴿ أَسْلَهُ أَلَهُ ﴾ أَخْلَصُهِ ا لهُ عِبَادَتُكم. ﴿ بِفَنَّهُ ﴾ فَجْأَهُ.

﴿ نَحْتُمُ قَنْ ﴾ مَا نَدَامَتِي وَيا حُزْنِي!. ﴿ فَرَطَتُ ﴾ قَصَّاتُ. ﴿ فِي جَنَّبِ ٱللَّهِ ﴾ في طَاعَتِه وَأَمْرِهِ وَحَقُّهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ دَعَانَا شُمَّ إِذَاخَوَّ لُنَكُ نِعْمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْمَةٌ وَلَكِكَنَّ

المنافق الغندي

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ

وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُّلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ

لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِّقَوُّ مِرْيُوْمِنُونَ ۞

اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِ مَ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رِّحْمَةِ **ٱللَّهِ** ۚ إِنَّ **ٱللَّهَ** يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

الله وَأَنِيبُوٓ إَإِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَدَابُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ فِي وَأَتَّبِعُوۤ الْحُسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِحُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْحَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَيَّ

عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ أَللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِ خِينَ هُ تعالى.

(عِلْم بَلْ): جاءَ التنوينُ، وبعدَهُ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، والإقلابُ: هو قلبُ النونِ الساكنةِ أو التنوين ميماً، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، فَتُقْرَأُ: عِلْمِمْ بَلْ.

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنِّ اللهُ هَدَىني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ﴿كُرُّهُ ﴾ رَجْعَةُ إلى أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَسَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ منَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ مِنَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بَهَا وَٱسۡتَكُمۡرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفرينَ ١ وَكُنتَ مِنَ الْعَيْدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينِ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ لَهُم مُّسُودَّةٌ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنجِي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهُ

خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَيْ أَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِّنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ

هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ فَلَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيٓ أَعَبُدُأَيُّهُا ٱلْجَنَهِ لُونَ ١٤ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ

أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسرينَ 🔞 بَلِ ٱللَّهَ فَأُعۡبُدۡ وَكُن مِّرَ ﴾ ٱلشَّنكرينَ ﴿ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ع

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّ مَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ عُسُبُحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ): إدغامٌ متماثلٌ، لمجيءِ الميم الساكنةِ وبعدَها ميمٌ متحركةٌ، فوجبَ إدغامُهما بْغُنَّةٍ، فيصيرانِ ميماً واحدةً مشدَّدَةً، ويسمَّى إِدْغاماً شَفَوياً، ويُغَنُّ بِمِقْدارِ حركتين.

الدُّنْيَا. ﴿ فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ المؤمنين

بالله، الموحّدين له. ﴿مَنْوَى لِلْمُتَكَثِّرِينَ ﴾ مَأْوَى وَمُقَامٌ لِهُمْ. ﴿بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ بِفُورِهِمْ وَظَفَرهم بِالْبُغْيَةِ. ﴿ لَمُ مَعَالِدُ ﴾ مَفَاتِيحُ،

> أو خَزَائِنُ.. ﴿ لَحَظَّمْ عَمَاكَ ﴾ لَيَبْطُلَقُ عَمَلُكَ وَ يَفْسُدُنَّ.

﴿ مَل اللَّهُ فَأَعْدُ ﴾ أي: اعبده وحده ولا تعبد معه أحداً سواه.

﴿مَا قَدَرُوا اللَّهُ ﴾ مَا عَرَفُوهُ، أَوْ مَا عَظُّمُوهُ.. وْبْسَنْهُ ﴾ مِلْكهُ،

وَفِي مَقْدُورِهِ وَتَصَرُّفِهِ. ﴿مَعْلُوتِكُ يَتِمِينُونَ ﴾ بِقُدْرَتِهِ؛ كَطَيِّ السَّجِلِّ للكتب

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول اليقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوى السماء بيمينه، ثم يقول: أنا

الملك، أين ملوك الأرض ؟١.

النَّوْلَةِ النَّقِيرُ لا ٢٩

﴿ ٱلصُّورِ ﴾ الْقَرُ ن الَّذِي يَنفُخُ فيه إسر افيار. ﴿ فَصَعِقَ﴾ مَاتَ، وَهِيَ النُّفْخَةُ الأُولَى. ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ ﴾ أغطنت صحف الأعمال لأزنابها. ﴿ وَجِائِهُ فِالنَّبِيْثِينَ ﴾ أي: جيء بهم إلى الموقف، فسئلوا عما أجابتهم به أممهم. ﴿ وَالسُّهِدَاءِ ﴾ الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد على أو بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، فيشهدون يوم القيامة بالبلاغ على من بلغوه، فكذب بالحق. ﴿ وَقُينِيَ يَنْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ أي: وقضى بين العباد بالعدل والصدق. ﴿ زُمَرًا ﴾ جَمَاعَات مُتَفَرِّ قَةً مُتَنَابِعَةً. ﴿ حَقَّتْ ﴾ وَجَبَتْ وَ تُشَتُّ. ﴿ طِبْتُونَ ﴿ طَهُونَهِ مِنَ دُنَس المعاصي. ﴿ صَدَقَنَاوَعَدُوْ﴾ أُنجَزَنَا مَا وَعَدُنَا من النَّعيم. ﴿ نَتَبُواً ﴾ نَنز لُ.

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْض إِلَّا مَن شَاءَ أَلِنَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنَظُرُونَ ﴿ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِئَبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ يَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَلَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيتَ كُلِّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَايِفْعَلُونَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ اٰإِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتَ أَبُو ٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُرُۥ يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَنِذَاْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَنَكِنَ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ( قِيلَ الدَّخُلُو الْأَبُوابَ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيهَ أَفِيثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَّي ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَمُـُمّ خَزَنَهُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِينُهُ طَيْتُهُ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ 🔞 وَقَالُواْ ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتُوَأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيَعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ

(بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ): جاءَ بعدَ الميم الساكنةِ حرفُ الباءِ، وهو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيد، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَهُ معَ الغُنَّةِ، وسمِّيَ إخفاءٌ شفوياً لخروج حرفِ الباءِ من الشَّفَةِ.

(حمّ): تُقْرَأُ: حَامِيْمْ، بِمَدِّ الحاءِ حركتينِ، وبِمَدِّ الميم ِسِتَّ حركاتٍ؛ لأنَّها مَدٌّ لازمٌ حرفيًّ مخففٌ. (كَلِمَتُ): وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ في خمسةِ مواضِعَ، فيوقَفُ عليها بالتَّاءِ.

للَّذِينَ ءَامَنُوا أَرَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا لِحَجِيمٍ ٥

﴿ سَبِلُكُ ﴾ طريق

﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيْمِ ﴾ احْفَظْهُمْ مِنْهُ.

الهُدَى (دينَ الإسلام). ﴿ وَرَضَاتُهُ أَيْ: وَادْخُلُ مِنْ صَلْحِ. وَرَضَيِّهُ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا مُوجِدًا قَدَّ عَمْلِ الصالحات: تكميلاً المسالحات: تكميلاً المسرورهم. تغفرها لهم، ولا تغفرها لهم، ولا

العذاب عليها.

﴿ يُوَسِدُ ﴾ أي: يوم
القيامة.

﴿ تَعَدّ رَحْتَمُ ﴾ من
عذابك، وأدخلته

﴿ لَمُتَدّ اللّهِ ﴾ المُفْهُ

﴿ لَمُتَدُ اللّهِ ﴾ لمُفْهُ

وقهم ما يسوءهم من

﴿ يُنْفِى ٱلْرُوحَ ﴾ يُنْزِلُ الوَحْيَ أَو الفرآنَ أَو جِبْرِيلَ. ﴿ يَثِمُ ٱلنَّكُونِ ﴾ يَوْمَ

ويهم المرفي يوم الإنجتماع في المخشر. ﴿ هُم يَنرِثُونَ ﴾ خَارِجُونَ مِنَ الْقُبُورِ ظَاهِرُونَ لَا يَسْتُرُ هُمْ شَنْءً ،

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزينُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُ واْ يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكُمُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُذْعَوِّنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفَّرُونَ شَ قَالُو اْرَبِّنَا أَمْتَنَا ٱثَّنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثَّنَايِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰخُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَ فَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ـ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ بِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ أَنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَدَتِهِ ء وَبُنَزَّلْتُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ شَ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهِ ٱلْكَنِفِرُونَ 🔞 رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِرَيَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ٥٠٠ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ يُلِّمَنُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

الإظهارُ الشَّفَوِيُّ: أَنْ يأتيَ بعدَ حرفِ الميم الساكنةِ أَيُّ حَرْفٍ منْ حروفِ الهجاء، ما عدا الميمَ والباء فيجبُ إظهارُ الميم من غير إدغام ولا إخفاء ولا غُنَّةٍ، وأَشَدُّ ما يكونُ الإظهارُ عندَ الواوِ والفاءِ.

الاطلم اليزاد الم على احد منهم المواده أو المالم اليزاد أن عقابه. وقرة الارتفاق المالم المال

بَنَاتِهُمْ للْخِدْمةِ.

﴿ مَكُلُكِ ﴾ ضَيَاعِ وَبُطُلَانِ وَوَبَالٍ.

الْيُوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَ الله سريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ مَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ نُطَاعُ هَا يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ 🔞 وَأُللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ شَا اللَّهِ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلَهِمُّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱ<mark>للَّهُ</mark> إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا

وَسُلْطَن مُّبِينِ ١٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ

فَقَالُواْ سَنجُرُ كَذَّابُ شَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ

عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَ هُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَكَل هُ

تُفَخَّمُ اللَّامُ في لفطِ الجلالةِ إِنْ ضُمَّ ما قَبْلَها أو فُتِحَ، مثل: (إِنَّ اللهُ) (وَاللهُ) (فَأَخَلَهُمُ اللهُ) (مِنَّ اللهِ) وترقَّقُ فيما سِوى ذلك.

وَدُوْلِهَ أَفْتُلُمُوسَعُ ﴾ اتركوني أفتله. وَلِلْنَهُ رَبِّهُ ۗ إِي: الذي يزعم أنه أرسله إلينا، فليمنعه من القتل لا ربّ له حقيقة بل أنا عربائه.

﴿عُنْثُ بِرَقِ ﴾ اغتصَنْتُ وَتحصَّنْتُ به تعالى. ﴿مُلْهِرِينَ ﴾ غَالِينَ غالِينَ. ﴿بَالِي اللّهِ ﴾ غذابِه

وَيَفْمَتِهِ. ﴿ مَا أَدِيكُمْ ﴾ مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمْ. ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ الأُمْمِ

الماضِية المُتَحَرِّبَةِ عَلَى الأثبياء. وَالْهِ قَرِيقُ عَلَى عَادَتَهِمْ في الإقامة عَلَى

وَيْنَ النَّنَاهِ ﴾ يَوْمَ الْبَيَامَةِ (لِلنَّدَاء فِيه إلى المُحَشَّر). وَعَاسِرٌ ﴾ مَانِع وَدَافِع.

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُۥ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

لَّا يُوْمِنُ بِيَوْمِ الْفِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُُوْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْرَ كَنْمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي الله وَقَدْ جَآءَ كُمُ بِأَلْبَيْنَتِ مِن رِّبَكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا

الله وقد جاء لم بالبينات من ربيم و إن يك كربا فعَلَيْهِ كَذِبْهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي

يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَابُ هَا يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ظَهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا

بِسِ اللهِ إِن جَاءَ اَ فَان قِرِ عُونَ مَا أَرِي هُمَ إِنَّ مَا أَرَى وَمَا أَلِي مَا أَرَى وَمَا أَلَّهُ مِ أَهَّدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ فَي وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ نَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ فَي مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ

وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا الِّعِمَادِ شَ وَيَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْ كُوْ يَوْمُ النَّنَادِ شَ يَوْمَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ

وينهو مراي الله مِن الله مِن عاصِيرٌ وَمَن يُصْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن عاصِيرٌ وَمَن يُصْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لِهُ مِنْ هَا لِهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُصْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لِهِ مِنْ

(بَأْسِ اللهِ): تُرَقَقُ الَّلامُ في لفظِ الجلالةِ هُنا؛ لأنَّهُ لمْ يأتِ قبلَها فتحٌ ولا ضَمٌّ، بل جاءَ كَشْرٌ.

من بعدور رسولاً ﴾ فكفروا به في حياته، وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته. ﴿ مُرْدَابُ ﴾ في دِين اللَّهِ شَاكُّ في وَحُدَانِيَّتِهِ. ﴿ بِغَيْرِ سُلْطَنِ ﴾ بِغَيْر بُرْ هَانِ وَحُجَّةٍ. ﴿كَبُرْ مَقْنًا ﴾ عَظُمَ جدَالهُمْ بِغَيْرِ حجَّة ﴿ مَرْجًا ﴾ قَصْراً، أو بنّاء عَالِياً ظاهراً. ﴿ أَتِلُمُ ٱلْأَسْبَدَ ﴾ الأبواب أو الطُّرُق. ﴿ تَبَابٍ ﴾ خُسْرَانٍ وَهلاكِ. وَمَنْعَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَراً وَأَنثَى وَهُو مُؤْمِنُ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بلًا بِهايَةٍ من الرَّازق لِمَا يغطى. فَأُوْلَتِهِكَ يَدُ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَ ابْغَيْرِ حِسَابِ ۞ القَلْقَلَةُ: إظهارُ نَبْرَةِ للصوتِ حالَ النُّطْقِ بحرفٍ من حروفها إذا سُكِّنَتْ، وحروفُها خمسةٌ جُمِعَتْ في لفظٍ: قُطْبِ جَدٍ، فإنْ وقعَ أحدُها في أثناءِ الكلمةِ كانتْ قلقلةً صُغرى، وإنْ كانَ في آخرها، فهي قلقلةٌ كُبْري.

كالماليات

﴿ وَلَقَدُ جَاءً كُمْ يُوسُفُ ﴾ أي: يوسف بن يعقوب

عليهما السلام. ﴿ فَازِلْتُهُ فِي شَكِي يَسَمَّا

جَآءَتُم بِدِيُّ من البينات، ولم تؤمنوا

﴿حَتَّىٰ إِذَاهَلَكَ﴾

﴿ قُلْتُهُ لَنْ سَعَكَ اللَّهُ

أَنْعُوكُمْ

نعالي، خالق كل شيء؛ لتؤمنوا به، فيغفر لكم، ويعزّكم، فهو. ﴿ ٱلْعَرَيزُ ﴾ في انتقامه ممن كفر. ﴿ ٱلْعَقَدُ ﴾ لذنب من آمن به. ﴿لَاجِرُورُ ﴾ حَقَّ وَثَبِتَ، أو لا محَالةً، أو حَقًا. ﴿ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً ﴾ مُسْتَحَانةً، أو استجابة دَعْوَة. ﴿ وَعَاقَ ﴾ أَحَاطَ، أَو

نزَل. ﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ ضَاحاً ومساءً، أو دَائِماً، في البَوْزَخ. ﴿ يَعَاجُونَ ﴾: بتخاصمون. ﴿ أَنْفُنُونَ عَنَّا ﴾ دَافِعُونَ، أو حَامِلُهِ نَ عَنَّا.

﴿ وَيَنقَوْمِ مَالِيٓ أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ١ مَنْ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا الْأَعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَرِ أَنْ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدِّنآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَنُ فَسَتَذَكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَبَّالُعِبَادِ ﴿ فَكُو فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيَّءَاتِ مَامَكَرُواْ وَكَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّا لُعَذَابِ أَنْ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَكَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْأَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّانَصِيبًامِّنَ ٱلنَّار ألُّ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحْبَرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَرَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَ

(يَتَحَاجُونَ): جاءَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ مشدَّدٌ، فهو مَدُّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مثقلٌ، ويُمَدُّ بمقدار سِتِّ حركاتٍ وُجوباً.

﴿ قَالُوا ﴾ أي: قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم. ﴿فَأَدْعُوا ﴾ أي: إذا كان الأمر كذلك، فادعوا أنتم، فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة. ﴿ وَمَادُعًا أُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ﴾ أي: في ضياع وبطلان، فلن بستجاب. ﴿إِنَّالْنَاصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم، القاهرين وْعَوْمُ الْأَشْهَادُ ﴾ الملائكة وَالرُّسُلُ

والمؤمنُونَ. ﴿مَعَدِرَيْهِمْ ﴾ عُذْرُهُمْ، أَوْ اعتذارُهم جينَ يعتذِرُون. ﴿ بِٱلْعَشْقِ وَٱلْإِنْكُنْ ﴾ طَرَفَيِ النَّهارِ ، أو دائماً. وسُلطَنَ ﴾: حُجُّةِ وبُرهَان. ببالغي مُقْتَضي الكِبْر

وَالتَّعَاظُم.

قَالُوٓاْ أَوۡلَمۡ تَكُ تَأۡتِيكُمۡ رُسُلُكُمُ مِآلۡبَيۡنَتِ ۖ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهُ النَّنصُرُ رُسُلَكَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ فِي يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٥ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَابِنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَنبَ وَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ فَ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنر فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَ نِ أَتَى لَهُمُّ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيدِةِ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّكُهُ هُو ٱلسَّحِيحُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا يَسَـتُوي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ مُ عُقَلِيلًا مَّالْتَذَكَّرُونَ هُ

المَدُّ المتصلُ: هو أنْ يأتيَ المَدُّ والهَمْزُ في كلمةٍ واحدةٍ، ويجبُ مَدُّهُ بمقدارِ أربع أو خمس حركاتٍ وَصْلاً، ويجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتٍ وَقْفاً؛ لِعُروضِ السُّكونِ بالوقْفِ، وهذا لا يكونُ إِلَّا في آخر الكلمةِ.

﴿ يُوْفَكُ ﴾ يُضِرُ فُ عَن التَّوْجِيدِ الحَقِّ.

\$ [Vist : 5] مُسْتَقَر أَ تَعِشُونَ

﴿ السَّمَاةُ بِنَاءً ﴾ سَقْفاً مَرْفُوعاً

كَالْقُبَّةِ فَوْقَكُم. ﴿ فَتَسَارَكَ اللَّهُ ﴾

تعالى، أو تمجَّدَ، أُو كَثْرَ

أَسْلِمَ ﴾ أَنْ أَنْقَادَ، أَوْ أُخْلِصَ دِينِي.

المُنْوَلِقَاعَ فِلْمُ لا . ١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِنِيَّةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُرُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّ كُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّهَ دَاخِرِينِ أَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُسَلِّ لِيَسْكُنُواْ

فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلَ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رُبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَكَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ

الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنِتِ ٱللَّهِ يَجِمَدُونَ

اللهُ اللهِ اللهِ عَمَلُ لَكُمُ الْأَرْضُ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ

ٱلطَّيَبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم ۖ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ

ٱلْمَالَمِينَ ﴿ هُوَالْحَيُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَدُالدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ 🔞 ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي

ٱلْمِيَّنَتُ مِن رِّتِي وَأُمِرُتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينِ ١

همزةُ الوَّصْلِ: تَثْبُتُ في الابتداءِ، وتَسْقُطُ في الدَّرْج، ولَها عندَ الابتداءِ بها حالاتٌ ثلاثٌ: الضَّمُّ أُوِ الكُّسْرُ أَوِ الفَتْحُ، فَتُضَمُّ همزةُ الوصْل عندَ الابتداءِ بها إذا كانَتْ في أولِ فِعْل ثالِثُهُ =

أي: أطفالاً، على

منكم طفلاً.

يوم القيامة.

مَعَ صِدْقِهَا وَوُضُوحِهَا؟.

الأغناق.

تُملا بهم.

وَ تَأْشُرُ و نَ.

في الفرّح وَالبطر. ﴿ مَنْوَى ٱلْمُتَكِّمِينَ ﴾

مَأْوَاهُمْ وَمُقَامُهُمْ.

﴿ لَلْمِيدِ ﴾ الماءِ

مَا كُنْتُمْ تُثْمَرُكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا اِللَّهُ نجمع الأيدي إلى نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ أَنَّهُ ٱلْكَنفرينَ 🕸 البالغ نِهَايَة الحرارَةِ. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ تُو قَدُ، أو تَمْرَحُونَ إِنَّ أَدْخُلُواْ أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِنْسَ ﴿ تَفْرَحُونَ ﴾ تَبْطَرُ و نَ ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ تَتَوَسَّعُونَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ فَإِمَّا

نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفِّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ 혮

= مضمومٌ ضَمَّا أَصْلِياً مثل: (**اَدَعُونِي)،** وكذلك في كلمةِ: (**اَدَخُلُوا)** فهنا همزةُ وَصْلِ وقعتْ في اَوَّلِ فِعْل ثالثُهُ مُضمومٌ، فَتَضَمُّ الهمزةُ إذا بَدَانًا بِها، وهذو حالةٌ من الحالاتِ الثلاثِ.

الدُّنيا.

وعَلَتْ ﴾ مَضَتْ.

وَلَقَدُأَرْسَلْنَارُسُلًا مِّن قَلْكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَـْكَ ومنهرتن قصصنا عَلَيْكَ ﴾ أي: أنبأناك بأخبارهم، وما لقوه وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِي من أقوامهم. ﴿ وَمِنْهُم مِّن لُّمْ نَقْصُصْ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَآءَ أَمُرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ عَلَيْكُ ﴾ خبره، ولا أوصلنا إليك علم ما هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُمَ كان بينه وبين قومه. والذين ذكرهم الله لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا في القرآن من الرسل خمسة وعشرون رسو لأ، أما الذين لم مَنْ فِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى يذكرهم فيه فأكثر من ذلك. ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَثُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُول أَن يَأْتِ بِثَايَةٍ ﴾ أي: ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ معجزة دالة على كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَّرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ ﴿ حَاجَةً فِي صُنُورِكُمْ ﴾ أَمْرِ أَذَا نَالَ تَهْتُمُونَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وْفَمَا أَغْنَى عَنْهِم ﴾ فَمَا دَفَعَ عَنهُمْ، وَمَا الله فَكَمَّا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم نَفَعَهُمْ. ﴿ مِنَ ٱلْمِلْدِ ﴾ بأُمُور مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَمُّرْءُونَ ۞ فَلَمَّا الدُّنيا مستهزئين بالدِّين. رَأُوۡاْ يَأۡسَنَا قَالُوٓ اْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُۥوَكَ فَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ ﴿ وَمَاقَ بِهِم ﴾ أَحَاط، أَوْ نَزَلَ بهم. مُشْرِكِينَ ١ ﴿ رَأُوْا بَأْسَنَا ﴾ عَايَنُوا شِدَّةً عَذَابِنَا في

(سُنَّتَ): وردتْ بالتاءِ المِبسوطةِ في خمسةِ مواضعَ في القرآنِ الكريم، وهذهِ واحدةٌ منها، فيو قَفُ عليها بالتاءِ.

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ 🚳

وَمَا يَضْلُحُ لمعايشهم.

﴿ فِي أَرْبَعُوالِيَّامِ ﴾ في تَتمَّة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. ﴿ سَوَّاءُ ﴾ اسْتُوت الأربعةُ استواء (تمَّت). ﴿ أَسْتُوكَ ﴾ إستواء يليق

> ﴿ عِي دُخَانٌ ﴾ قبل أن نكون سماء.

سِنْ وَرَقُ فُرِينَ الْمِينَا } اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيدِ مِ

حمد أَ تَنزيلُ مِنَ ٱلرَّحِيمِ أَلَوَّمُن ٱلرَّحِيمِ عَلَي كِنْكُ فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ وَقُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَدْسُرًا فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّالَدَعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَبْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَاعَنِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُشَرُّ مِّشْلُكُمْ بُوحَيْ إِلَيَّ أَنَّمَا ٓ إِلَهُكُمْ إِلَكُهُو َحِدُّ فَأُسْتَقِيمُوٓ أَ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَفرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ فَي قُلْ أَيِّنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَجَعَلُفهَارُواسي مِن فَوْقِهَا وَبِنْ رَكَ فِهَا وَقَدَّرُ فَهَا أَقُوا تَهَافِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ اَسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ ۗ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَعْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهُ أَقَالُتَا أَنْيُنا طَآبِمِينَ شَ

(حمّ): تُقْرَأُ: حَا مِيْمٌ، بِمَدِّ الحاءِ حركتين، فهيَ من حروفِ المَدِّ اللَّازِمِ الحَرْفِيِّ المخففِ من مجموعةِ: حَيِّ طَهُرَ. أَمَّا الميمُ فَتُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ؛ لأنَّها من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ. ﴿ مَتَسَمَهُ أَحَكُمْ وَأَبَدُعُ خَلَقَهُنَّ ﴿ فِيوَتِيْنِ خَالَجملة ستة أيام. ﴿ أَوْصَى خُوْنَ، أَوْ دَبُرُ فِي الْيُوتَمِينَ ﴿ يَمَسَينَ ﴾ أي: بكواك مضينة متلالتة عاما حاكالا!

يكواكب مضية متلاكات عليها كتلالؤ ويشكه من السياطين الذي يسترفوه السعم. و الشيئة النبية النبية النبية من ترتب الله المفادر ملى من ترتب الله المفادر ملى من ترتب الله المفادر ملى يعلم كل شيء. يعلم كل شيء. ويعلم كل شيء.

﴿ يَعَامَتُونَكُ شَدِيدٌةُ السَّهُومِ أَو البَرْوِء أَو السَّوْء أَوْد السَّوْء السَّوْء أَوْد السَّوْء السَّوة السَّوْء السَّوّ السَّوْء السَّوْء السَّوْء السَّوْء السَّوّ السَّوّ السَّوّ السَّوّ السَّوّ السَّوّ السَّوْء السَّوّ السَاسَاء السَّاء السَّوّ السَاسَاء السَاسَاء السَاسَاء السَّوّ السَاسَاء السَاسَاء السَّوّ السَا

وَإِهَانَةً. ﴿ فَهَرَيْتُهُ ﴾ بَيْنَا لَهُمْ طريقي الضلَالَة وَالْهُذَى. ﴿ الْمُذَانِ الْمُونِ﴾

المُهِين. ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يُخبَسُ سَوابِقُهُمْ لِيلحقَهم

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّا مِنَّحِسَاتِ لِنَنْدِيقَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَي فِي الْخَيْوَةِ الدُّنِيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ كَنْ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى لَا يُصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى

ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِدِتَنَا يَجِحُدُونَ

ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَيِّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ

أَعَدَاءُ الله إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ هُوَحَقِّيۤ إِذَامَاجَاءُوهَاشَهِدَ

عَلِيَهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيَعُمَلُونَ نَ

تُفْتَحُ هُمْزَةُ الوَصْلِ عندَ الابتداءِ بها في الاسم المَبْدوءِ بِ ال، مثل: (السَّمَاة ـ الدُّنْيَا) وهذهِ الحالةُ الثانيةُ من حالاتِ الابتداءِ بهمزةِ الوَصْلِ.

﴿ تَسْتَتَرُونَ ﴾ تَسْتَخْفُونَ عِنْدَ ارتكابكم الفواجش

> ﴿ أَن يَشْهَدُ ﴾ مَخَافَةً أَنْ نشفذ. ﴿ ظَنَنتُ ﴾ اعْتَقَدْتُمْ عِندُ اسْتِتَارِكُم مِن

الناس. ﴿ كُنُوا مَمَّاتَغُمَلُونَ﴾ وَهُو مَا عَمِلْتُم خِفْيَةً. ﴿ أَرْدَىٰكُونِ ﴾ أَهْلَكُكُمْ ﴿ مَنْوَى لَمْنَ ﴾ مَحَلُ

ثواء وإقامة أبَدِيَّةِ لهم.

ستغنثواك يَطْلُبُوا رضَاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ.

﴿ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ مِنَ المُجَابِينَ إلى مَا طَلْبُوا.

﴿ وَقَيْضَ خَالَمُنْ ﴾ سبَّننَا وَهَيَّأْنَا لَهُمْ. ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ ﴾ وَجَبَ وَثَنتَ عليهمُ

وَعِيدُ الْعَذَابِ. ﴿ وَالْغَوَّا فِيهِ ﴾ اثْتُوا باللَّغُو وَالبَّاطل عند قراءته.

﴿ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ في الدُّرُكِ الأسفَل من النار.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوۤ أَنْطَقَنَا **اللَّهُ** ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ <u></u> وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصَنْرُكُمْ <u>وَلَاجُلُودُكُمُ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَعْمَلُونَ</u> اللهُ وَذَالِكُو ظَنُّكُو اللَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُو أَرُّدَ سَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّمُّوان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ نَ اللَّهُ وَقَيَّضَ نَا لَحُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ هُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخُلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسرينَ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَيْدَاٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدَاوَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَآهُ أَعَدُآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فَهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ بَا يَلِنَا يَجُعَدُونَ

الإدغامُ المُتَجانِسُ: هوَ أَنْ يَتَّجِدَ حرفانِ في المَخْرَج، وَيخْتَلِفا في بعض الصِّفاتِ، ويكونُ أولُهما ساكناً والثاني متحركاً، فإذا اجتمعا في كلمةٍ أُدغِمَ الأَوَّلُ في الثاني، كما أُدْغِمَتِ الدَّالُ الساكنةُ بالتاءِ المتحركةِ في كلمةِ (شَهِدُتُمْ)

هُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَآ أَرِيَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَٱلْانِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

اللاق ﴿ تَنَذَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْتِكُةُ ﴾ من عند الله سيحانه بالبشرى التي يريدونها. ﴿ أَلَّا غَنَافُ أَهُ مِمَّا تقدمون عليه من أمور الآخرة. ﴿ مَاتَ لَكُونَ ﴾ مَا تَتَمَنُّونَهُ وَ تَطْلُدُ نَهُ . ﴿ زُلا ﴾ رزقاً، أو ضِافَةً وَتَك مِنَّ، أَوْ ﴿وَلَّ حَسِمٌ ﴾ صَدِيقٌ قَرِيبٌ يَهْتَمُّ لأمرك. ﴿مَا يُلْقَنُّهُ ۗ ﴾ مَا نُؤْتَى هٰذه الْخَصْلَة الشَّر بِفَة.

﴿ يَنْزَغَنَّكُ ﴾ يُصِينَّكَ، أَوْ يَصْرِفَنَّكَ . ﴿ نَزْعٌ ﴾ وَسُوَسَةً ، أوْ صَارِفٌ. ﴿ لَا يَسْعُمُونَ ﴾ لا يَمَلُّونَ التَّسْبيح.

إِنَّالَّذِينَ قَالُواْ رَثُنَا أَللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَ حِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَ نُواْ وَأَنْشِرُ واْ بِٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَي نَحْنُ أَوْلِي آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ أَنَّ نُزُلَّا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيم اللَّهُ مِنْ عَفُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى **ٱللَّهِ** وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَانَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِيهِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ ٓ إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْغُ فَأُسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّتُ أَنَّ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُر ٓ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رِيْكَ بُسَتْحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَاسْتَكُمُونَ ١١٠ 🕲

(ادْفَعْ): تُكْسَرُ همزةُ الوَصْل عندَ الابِتداءِ بها في أربعةِ مواضِعَ، أولُها: إذا وقعَتْ في أولِ فِعْل ثَالثُهُ مفتوحٌ كما في هذا المثالِ، فَتُقْرَأُ: إِدْفَعْ.

وَمنْءَ إِينِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتۡ وَرَسَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡى ٱلْمَوۡقَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓءَايِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَأَ أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ٓءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لِكِنَبُّ عَزِيزٌ فَ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةِ ءَنَن بِكُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْ لَافْصِّلَتْءَ ايننُهُ رَّءَا عْجَميٌّ وَعَرَبْتُ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ مُ عَمَّى أَوْلَتِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِنْبَ فَأُخْتُلِكَ فِيهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّمْكَ لَقُضِيَ هُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهٌ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ 🔞

(الأرض تعينية) والمِستَة شطابة جذية. (المنزنة) تحرُّكُ بالبات. (وَرَيْتُ التَّفَخُك وَعَلَى. (ليمينية) التَّفَخُك المنازة (المنازة) يميلون عن

الخنّ والانتقاءة .

﴿ إِنَّا اللّذِن كَثْرُولَ خَتْرُ اللّهُ خَتْرُ اللّهُ خَتْرُ اللّهُ خَتْرُ اللّهُ خَتْرُ اللّهُ خَتْرُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ خَتْرُهُ اللّهُ عَلَيْهُ خَتْرُهُ اللّهُ عَلَيْهُ خَلْهُ اللّهُ اللّ

بُئِنت آباتُه بلسان نعرفُه. ﴿ بَاغِمَينٌ وَعَرَفْ ﴾ أفْرَآنُ اغْجَمِيً

ورَسُول ورَسُول عربيُّ؟. السَّفَّا فو في مَاذَانهِ مِنْ

وَقُرُّ صَمَّمٌ مَانِعٌ مِن سَمَاعِه. ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِ مِرْعَمَّى ﴾ ظلْمَةٌ وشُنْهَةٌ مُسْتَةً لَتُهُ

عليهم. ﴿ فَأَخْرُكَ فِيدٍ ﴾ أي: في العمل بما في التوراة.

﴿ لَقُنِينَ بَيْنَهُمْ ﴾
لعجل الفصل بينهم.
﴿ مُرِيبٍ ﴾ مُوقع في
الرَّبِيةِ وَالْقَلَقِ.

(أُم مِّنْ): وَرَدَتْ مَقْطُوعَةً في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، فَيُوقَفُ على كُلِّ جُزْءِ منْها. (ءَ**اعْجَمِيُّ):** الهمزةُ الثانيةُ تقرأُ بالتسهيل؛ لوقوعِها بينَ الهمزةِ والألِفِ، والأصلُ فيها: أَأَعْجَدِيُّ.

﴿ أَكْمَامِهَا ﴾ أَوْعِمَتُها.

﴿ عَاذَنَّكَ ﴾ أَخْمَ ثَاكَ وَ أَعْلَمْنَاكَ. ﴿ وَضَلَّ عَنْهُ ﴾ بطل عنهم وذهب. ﴿ وَظُنُّوا ﴾ في هذا

وَغِيسٍ ﴾ مَهْرَب وَمَفَرًا من العَذَابِ. ﴿ لَا يَتُمُ ٱلْاسْنُ ﴾ لَا يَمَلُ وَلا يَفْتُرُ. ﴿ دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ طَلَبِهِ العَافِيَة وَالسُّعَةَ في

﴿ فَنُوطٌ ﴾ من رحمة الله ومن أن يكشف الشر ﴿ هَنْ اللَّهُ مِذَا حَفِّي ﴿ وَنَنَا عِمَانِيهِ ﴾ تَباعَدُ عَن الشكر بكُلُيْتِهِ تَكُبُّراً. ﴿ دُعَالُوعَ بِعِن ﴾ كُثير

﴿ ٱلْآفَانِ ﴾ أَقْطَار السموات وَالأرْض. ﴿ مِرْبَعَةِ ﴾ شَكَّ عَظِيم.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ ﴿

لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَدُ ٱلشَّرُّ فَعَوْ سُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ

لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنَّ السَّاعَةَ قَاتِمةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِيعِندَهُ لِلُحُسِّنَيَّ فَلَنُبَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَا إِعَ عَريض

اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُريهمُّ

ءَاينِتَافِٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسهم حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمَ <u>أَنَّهُ</u>ٱلْحَقُّ

أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ ۞ أَلاَّ إِنَّهُمْ في مِرْيَةِ مِّن لِّقَاآِءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحَلِّ ٥

حَرْفا الغُنَّةِ هما النُّونُ المُشَدَّةُ والميمُ المشدَّدَةُ، فيُمَدُّ كُلِّ منهما بمقدارِ حركتين، والغُنَّةُ صوتٌ يخرجُ من الخيشوم لا عَمَلَ لِلسانِ فيهِ.



(حم \* عَسَقَ): نُقُرَأُ: حَا مِيْمُ عَيْنُ سِيْنٌ قَافُ؛ فهذه من حروفِ أوائلِ الشَّور، فما كانَّ منُ مجموعة: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، نَمُدُّهُ مَدَاً لازِماً بمقدارِ سِتَّ حركات، وما كانَ من مجموعة: حَيَّ طَهُرَ، نَمُدُّهُ بمقدارِ حركتين، =

= فَيُمَدُّ حرفُ الحاءِ بمقدارِ حركتينِ، وكذلك نَمُدُّ الميمَ والسَّيْنَ والقافَ بمقدارِ سِتَّ حركاتٍ، أما العَيْنُ فيجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتِ أو أَزْبَعاً: كما قال الشاطبي: وفي العَيْنِ الرَّجْهانِ، والطُّولُ فُضَّلا.

الناس، فدخلوا فيه.

﴿ ٱلْعِيزَانَ ﴾ الْعَدُلَ

﴿ مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾

وَالَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ رُجَّنَّهُمْ دين الله عزُّ وجلَّ الذي دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّمْ وَعَلَيْمِ مْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ابتعث به محمداً ﷺ. ﴿ مِنْ بَعْدِمَا ٱستُجِيبَ لَمُ ﴾ من بعد ما استجاب له اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ ﴿ جُنَّهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾ بَاطِلَةٌ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ والتَّسُويَةَ في الْحُقُوقِ. أَلَّآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرَزُقُ مَن يَشَآهُ ۖ وَهُوَّالْقَوى الْعَزِيزُ الله مَن كَاك يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزْدُ لَهُ فِي حَرْقِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ءِمِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ

مَالَمْ يَأْذَنَّ بِهِ أَلِنَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي لِنَّهُمُّ

وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ أَنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُارِهِمَّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِيَّ

خَائِفُونَ مِنها، مَعَ اغتنائهم بها. ﴿ يُعَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ يُجَادلُونَ، أَوْ يَشُكُّونَ فيها. ﴿ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ يَرُ رَفِيقٌ بهم. ﴿ حَرْثَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ الموغود، أو العمل ﴿ نَرُدُلُمُ فِي حَرَيْدِيهِ نجعل له بالحسنة عشراً إلى ما شاء الله. ﴿ نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ ما قسمنا له منها. ﴿ كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ ﴾ الحكم بتأخير

> العَذاب للآخرة. ﴿ رَوْضَكَاتِ

ٱلْجَنَّاتِ ﴾ مَحَاسنهَا وَمَلَاذُهَا، أَوْ أَطْب

لَهُم مَّايِشَآءُونَ عِندَ رَبِّمْ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ بقَاعِهَا وَأَنزَهِها. (يُحَاجُُونَ): مَدُّ لازمٌ كَلِعِيٌّ مُثَقَّلٌ؛ فقدْ جاءَ المَدُّ وبعدَهُ حرفٌ مشدَّدٌ، وأصلُ الحُرفِ المشدَّدِ حرفانِ، أولُهما ساكنٌ والثاني متحركٌ، فالمُعْتَبَرُ في ذلكَ الحزفُ الساكنُ سكوناً لازِماً، ويُمَدُّ بمقدارِ سِتَّ حركاتٍ لُزوماً.

وأف أله حذاء. ﴿ الْمَالْمَةُ وَفِي ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إلا أن تودّوني في قرابتی منکم، وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. 6 E .... يَكْتَسِتْ طاعةً. وَعَنْهُ عَلَى قَلْكُ ﴾ فينسيك القرآن، يقول عزّ وجلّ: لو حدثت نفسك أن تفتري على كذباً، لطبعت على قلىك، وأذهبت

الذي الذي أنتك به من وحي. وَتَعِيْزُوا، أَوْ وَتَجِيْزُوا، أَوْ وَتَجَيْزُوا، أَوْ لَتَظَالَمُه ال

﴿يَرْلُونَمَوْ ﴾ يَقَلديو حكيم مُخكَم: ﴿فَيَسُلُوا ﴾ يَنسُوا مِنْ لَزُولِه. ﴿فَيْ يَهِمَا ﴾ فَرَّقَ وَنَشَرَ فِيهِما. ﴿مِنْسِرِينَ ﴾ بِقَالِتِينَ مِنْ الْفَذَاب

بالهَرَبِ.

ذَلكُ ٱلَّذِي مُنَشِّرُ **ٱللَّهُ** عِنَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُلَّآ أَسْتَلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمِن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فَهَا حُسْنًا إِنَّ أَلِلَّهَ غَفُورُ شَكُورُ شَكُورُ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّه كَذِبَّ فَإِن يَشَا إِلْلَّهُ يَغْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكٌ وَيَمْحُ أَلَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلِينَهُ عَلِيكُ مُرِيدَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّاوَهُو ٱلَّذِي يَقَبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانْفُعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَبَرْبِيدُهُمِّ مِن فَضَّله } وَٱلْكَفَرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْ عُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنزِلُ بِقَدَرِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِرُكِصِيرُ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَينشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلَيُ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ اَيْنِهِ - خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فيهِ مَامِن دَآبَةِ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَايِشَاءُ قَدِيرُ اللَّهِ وَمَآأُصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثيرِ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ في ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ أَلَّهُ

(يَمْحُ): وردَتْ محذوفَةَ الواوِ، وقَدْ وردَ حذفُها في خمسةِ مواضِعَ، وحذفُها لَفْظاً وَرَسْماً، ويوقَفُ على الحرفِ الأخيرِ.

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَا لْأَعَلَيهِ ١ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ كالجبال، أو القُصُور ا أَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ٤ اينِينَا مَا لَهُمُ مِّن تَجِيصٍ ۞ فَمَا ٓ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلَنَّعُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ بِالْغَرَقِ، أَيْ: أَهْلَهُنَّ. يَتُوكَلُونَ أَنُ وَاللَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيراً لَإِثْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَا ﴿ وَٱلْمُورِينَ ﴾ مَا عَظُمَ غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ( وَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَجْمُ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ كُمَّ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ يَتَشَاوُرُونَ وَيَتَرَاجَعُونَ ٱلْبَغَيُّهُمْ يَنْكَصِرُونَ ۞ وَجَزَّ وَأُسْيَنَةِ سَيِّنَةُ مِّنْكُمَا فَمَنْ عَفَ وَأَصَّلَحَ فَأَجُّرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِايْحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَمَن ٱننَصَرَ ﴿ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ بَعُدَ ظُلْمِهِ عِفَأُوْلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ، أَوْ يِتَجَبُّرُونَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ أُوْلَتِيكَ لَهُمَّ ﴿ لَمِنْ عَزْدِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: من الأمور التي ندب عَذَابُّ أَلِيدُ اللَّهِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله إليها عباده، وعزم اللُّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعَدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ نَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيل ١ طريق أو وسيلة؟.

الله الله

﴿ أَلْمُوارِ ﴾ السُّفُرُ الجّاريّةُ. ﴿ كَالْأَعْلَىٰ ﴾

﴿ فَيَظْلُلُنَ رَوَاكِدُ ﴾ فَيَصِرُنَ ثُوَابِتَ

﴿ يَمِينِ ﴾ مَهْرَب وَمَخْلَص مِنَ

قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ. ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَيْ

﴿ أَسَابُهُمُ ٱلْبَعْنُ ﴾ نَالَهُمُ

الظُّلُّمُ وَالعُدوانُ. ﴿ يَنْكُورُونَ ﴾ يَنْتَقِمُونَ

مِمَّنْ ظلمَهُمْ، ولا يَعْتَدُونَ.

عليهم العمل بها.

﴿ هَلَ إِلَىٰ مَرَةِ مِن سَبِيلِ ﴾ هل إلى عودة إلى الدنيا

العَالِية.

سُوَاكِنَ. ﴿ ثُويِنَهُ أَنَّهُ الْمُعَالَّ

الْعَذَاب.

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هو أَنْ يأتيَ المَدُّ، ثم يَلِيَهُ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ؛ كالأمثلةِ المُشارِ إلْيها؛ وقد جاءَتْ جميعُ حُروفِ المَذُّ في الأمثلةِ، وفي مَدِّهِ ثلاثةُ أُوجُهِ، كذلكَ جاءَ = ﴿ يُمْرَشُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار. ﴿ خَنْصِعِينَ خَاضِعِينَ مُمْضَائِلِهُ ،

مُتَضَائِلِينَ. ﴿ يَنْظُرُونَ مِن مَلْرَفٍ خَفِيُّ ﴾ يُسَارِ قُونَ النَّظَرَ مِنْ شِدَّةِ النَّظَرَ مِنْ شِدَّةِ الخوف.

﴿ فَالْمُرْيَنَ سَيِيلٍ ﴾ ليس له طريق للوصول إلى الهداية. ﴿ لاَمَرَدَّلُمُ مِنَ اللَّهِ ﴾

﴿لَامُرَدَّلَمُونَ اللَّهِ ﴾ لا شيء يردّ مجيئه. ﴿نَكِيرٍ ﴾ إِنكارٍ لِلْنُوبِكُمْ، أو مُنكرٍ لِمُذَابِكم .

﴿ فَيْحَ عِنَّا ﴾ بَطِرَ لأُجُلِهَا. ﴿ وَيَجَمَّلُ مَن يَشَآءُ عَفِيمًا ﴾ لا يولَدُ

له. ﴿أَوْبُرْسِلَ رَسُولًا﴾

إليه: من الملائكة.

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ مَنْظُرُونَ من طَرِّ فِ خَفِيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِنَّ ٱلْخَسرينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ لَحُمُ مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَهُمُ مّن دُونِ أَللَّهُ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ﴿ أَلَهُ مَن سَبِيلِ ﴿ أَلَهُ تَحِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبِّل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَايَوْمَهِ نِهِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرۡسَلۡنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظآ إِنْ عَلِيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَاعُ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّارَحُمَةَ فَرِحَ بِمَّأُو إِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ يِّتُهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايِشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورِ ۞ أَوْيُزُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن مَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدَرُ عُ ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عِمَايِشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ٥

= مِنْ حروفِ المَدِّ هُنا الواوُ والياءُ، ثم جاءَ بعدَها في هذهِ الأمثلةِ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالشُّكونِ. ويُشْتَرَطُ في المَدِّ العارِضِ للشُّكونِ الالتزامُ بِوَجْهِ منَ الأَوْجُهِ الثلاثةِ في كُلِّ قراءةِ.

كالاللا ﴿ رُوحًا ﴾ قُرْ آناً ، أو

نْبُوَّةً، أو جِبريلَ.

التَّفْصِيلِيَّةُ الَّتِي لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالْوَحْيِ.

﴿ أَفْتَصْرِبُ عَنكُمُ

الذِكْرُ ﴾ أَفَنَتُو لُكُ

الْحُجَّةَ بِإِنْزَال

﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ كُثر أ أَدْ سَلْنَا.

﴿ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ في الأُمّم السَّابِقَةِ.

> ﴿ بَطْشًا ﴾ قُوةً . ﴿ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

﴿ ٱلأَرْضَ مَهَدًا ﴾ فِرَاشاً مُمَهَّداً

﴿ سُنُلا ﴾ طُرِ قاً تَسْلُكُونَهَا، أو

مَعَايشَ.

الْقُ آن؟

(حمّ): تُقْرَّأَ: حَا مِيْمٌ، بِمَدِّ الحاءِ حركتين، ومَدِّ الميم سِتَّ حركاتٍ لُزوماً، فالحاءُ منْ مجموعةِ: حَيِّ طَهُرَ، وتُمَدُّ حركتين، والميمُ من مجموعةِ: نَقَصَ عَسَلُكُمْ، وتُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ.

(الإِنْسَلَنَ): إِنَّ لامَ الإِنْسان لا تَتْفَصِلُ عَنْ مَدخُولِها؛ كما أَنَّ هاءَ التنبيهِ وياءَ النداءِ كذلكَ لا تَتْفَصِلانِ، مثل؛ (هَاتَّتُمُ) و (يَاأَدَمُ).

وَكَذَلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡبَيۡةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُّوهَاۤ إِنَّا وَحَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ 🥡 ﴿ قَالَ أُولَوْ حِتَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ أ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفُرُونَ ۞ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنظَرُ كُنْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي مَرَآءٌ يُمَّاتَعُ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ مِسَهُ دِين ٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ لِكَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَمَّهُمْ مَرْجِعُونَ هُلَ مَتَّعَتُ هَنَوُٰلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِنُ 🐧 وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لُوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتِ رَبِكُ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا ورفعنا بعضم مُ فَوْق بعض درجنت ليَتَخِذ بعضم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ثُمِّمًا يَجْمَعُونَ 📆 وَ لَوْلَاَ

أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَ المَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ @

﴿ قَالَ مُرْفُهُما ﴾ مُتَنَعِّمُو هَا المُنْغَمِسُونَ في شهواتهم. ﴿عَلَىٰ أَمَّهُ ﴾ على عادة تعودوها، وطريقة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام. ﴿ إِنَّنِي بَرَّآيٌ ﴾ بَرِيءٌ. ﴿ فَطَرَفِ ﴾ خَلَقَنِي وَأَبْدَعَنِي. ﴿ كُلِمَةٌ بُأَفِيَّةً ﴾ كلمةً التَّهُ حمد، أو البراءة. ﴿ فِي عَقيدٍ ، ﴿ ذُرِّ يُّتُهِ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. ﴿ مِنَ ٱلْقَرِيتَينِ ﴾ مِن إحدى القريتين: مكَّةً وَالطَّائف.

﴿أَمَّةُ وَحِدَةً ﴾ مُطْفَةً عَلَى الكُفْر حُتاً للدُّنْيَا. ﴿ وَمَعَادِحَ ﴾ مَصَاعِدُ وَمَرَاقِيَ وَدَرَجاً مِنْ ﴿ يَظْهُرُونَ ﴾ يَصْعَدُونَ وَيَرْتَقونَ.

﴿ سُخْرِيًّا ﴾ مُسَخِّراً في الْعَمَل،

مُسْتَخْدَماً فيه.

(رَحْمَت): وردت بالتاء المبسوطة، وهي هكذا في سبعةِ مواضع، ويوقَفُ عليها بالتَّاءِ.

سُوْلَة الْخَرُفُ لدي

﴿ وَلِيُونِهِ ﴾ أي: ولجعلنا لبيوتهم. ﴿ وَرُخُرُ فَا ﴾ ذَهَا، أَوْ زينة مزوقة.

﴿ مَنْكُمُ ٱلْحَمَّوٰةِ ٱلدُّنيَّا﴾ أي: ليس كل ذلك إلا شيئاً يتمتّع به في الدنيا. ﴿ يَعْشُ ﴾ مَنْ يَتَعَامَ وَيُعْرِضْ وَيَتَغَافَلْ. ﴿ نُفَيْضَ لَمُ ﴾ نُسَتُ، أَوْ نُتِخُ لَهُ.

> ﴿لَهُ قَرِينٌ ﴾ مُصَاحِبُ لهُ لَا نْفَارِقْهُ. ﴿ لَصُدُّونَهُمْ عَن

السّيل ﴾ يحولون بينهم وبين طريق الحق، ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى. ﴿ إِذ ظُلَمْتُمْ ﴾ أي:

لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا. ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ بالموت قبل أن

ينزل العذاب بهم. ﴿ لَذَكِّ ﴾ إنَّ القرآنَ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ 👣 وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰإِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٥٥) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر ٱلرَّمْن نُقَيَّضْ لَهُ مِشَيْطَنَا

فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنَ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُ تَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَا قَالَ يَكَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِ قَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ

إِذ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 🤁 أَفَأَنتَ تُسْمِعُ

ٱلصُّهَ أَوْتَهُدِى ٱلْمُعْمَى وَمَن كَاكِ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أُوْثُرَبَّكَ ٱلَّذِي

وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عِلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ

وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَمَعَلَ مَنْ أَرْسِكَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرِّحْكِنِ اللهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُأَرْسَلْنَا

مُوسَىٰ بِاَيْنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِۦفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ

رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٤ فَلَمَّا جَآءَهُم عَايِنِنَآ إِذَا هُمِمِّنَهَا يَضْعَكُونَ ١١٥

الإدغامُ بغُنَّةٍ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ النُّونِ الساكنةِ أو التنوين حرفٌ منْ حروفِ كلمةِ: يُومِنُ، فيجبُ إدغامُ النونِ الساكنةِ أو التنوين في الحرفِ الذي يَلِيْهِ، مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

كالاللا

﴿ يُبِينُ ﴾ يُفصِحُ

به نُصَدِّقُ نَهُ.

وَجَدَّهُمْ خِفَافَ

أَشَدُّ الْغَضَب.

في اسْتِحْقاق العقاب.

وَعظةً للكُفار تَعْدَهُمْ.

وَيَصِيحُونَ فَرَحاً.

شِدَادُ الْخُصُومَةِ

بالتاطل. ﴿ مَثَلًا ﴾ آنة وعدة عجيبة كالمثل

فينة ا يَصِدُّونَ ﴾

العُقول.

٥ وَلَوْ نَشَآءُ لِمَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ (يَـٰلَيُّهَ): وردتْ من دُونِ ألفٍ في آخرها، حيثُ حُذِفَتْ رَسْماً ولَفْظاً وَوَصْلاً وَوَقْفاً، وذلكَ في ثلاثةِ مواضعَ: [النور: ٣١] [الزخرف: ٤٩] [الرحمن: ٣١].

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَّءِ يلَّ

﴿ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ يُعْلَمُ قُرْبُهَا بِنُووِلِهِ (عليه السلام). ﴿ فَلا تَمْ أَنْ مَا ﴾ فَلا تَشُكُّرُ فِي قِيَامِهَا. ﴿ وَلَا يَصُدُنَّكُمُ ا التَّعَانِيُّ ﴾ أي: لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي. ﴿ بَالْتَنْتُ ﴾ بالمعجزات الواضحة، والشرائع، وهي الإنجيل. ﴿ تَغْلَلْفُونَ فِيدً ﴾ من أحكام التوراة.

مَنْكَامِرُمِاً مُنْكَامِرُماً مُسْتَقِيدٌ ﴾ أي: عبادة الله وحده، والعمل بشرائعه. فَوْمِلُ ﴾ هَلَاكُ، أَوْ حَسْرَةً، أَوْ شِدَةً

﴿ مَلْ بَطْرُونَ ﴾ مَلْ يَنْتَظِرُونَ ؟. ﴿ يَنْتَذَ ﴾ فَجْأَةً. ﴿ الْأَخِيلَا ﴾ الأجبَّاءُ

في غيْرِ ذَاتِ اللَّهِ. ﴿ تُعْبَرُونَ ﴾ تُسَرُّونَ سُرُوراً ظاهِرَ الأَثْرِ. ﴿ وَأَكْوَاتٍ ﴾ أَقْدَاحٍ لا

عُرَى لَهُا وَلَا خَراطِيمَ. وَإِنَّهُ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَلاَ اصِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلاَيصُ لَدَّنَكُمُ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ لِكُوْعَدُقُّمُينُ مُسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلاَيصُ لَدَنَكُمُ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ لِكُوْعَدُونُهُمِينُ

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِسَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تَكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا الْحِكْمَةِ وَلَا الْحِكْمَةِ وَلَا أَبِينَ لَكُمُ بِعَضَ الَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلِأَبْيِنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ اللَّهُ هُورَيِّقٍ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاكُ مُّسْتَقِيمُ وَلَا اللهُ ا

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ يَيْنِمُ مَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَا لَيَنظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن

تَأْلِيهُمْ رَبِّعْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَالِلَّا فِي الْأَخِلَاءُ يُومَيِذِ

بَعْضُهُ مِّ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُوُ ٱلْيُوْمَ وَلَا آَنتُمْ تَحَنَّزُنُونِ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْبِعَايَتِنَا

وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدُّخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ وَ

تُحَبَرُون فَي يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍّ وَ فَهَا مَا تَشْتَهِ فِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُرِثُ وَأَسْمُرُ فَهَا

حَيِيْ فَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَلْمَ اللَّهِ مَا كُنتُمُ وَهَابِمَا كُنتُمُ الْمَاتُمُ اللَّهِ مَا كُنتُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَعْمَلُونَ ﴾ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ أُمِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللهَ

(لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ اللَّامِ، وهوَ منْ حروفِ الإدغامِ بِلا غُنَّةٍ، وكذلكَ حرفُ الرَّاءِ، فَيُذْعَمُ التنوينُ مع اللَّم منْ دُونَ غُلَّةٍ.

﴿ أَمْ أَنْرَمُواْأَمْرًا ﴾ بَلْ أأخكموا كندأله على. ﴿ وَجُوْدُهُمْ ﴾ تَنَاجِيهُمْ فيما بينهم. ﴿ يَغُومُوا ﴾ يدْخلُوا مداخل الباطل. ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ ﴾ هو معبودٌ في السَّماء. ﴿ تَنَارُكُ الَّذِي ﴾ تعالى، أَوْ تَكَاثَرُ خَيْرُهُ وَ احْسَانِهِ . ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: التوحيد، ﴿ فَأَنَّهُ ثُوْلُكُونَ ﴾ فكنفُ يُصْرَفُونَ عِن عِنَادَتِه تعالى ؟. ﴿ وَقِيلِهِ ﴾ وَعنده علمُ قول الرُّسُول على. ﴿ إِنَّ هَنُؤُلِّهِ ﴾ الذين أرسلتني إليهم. ﴿ فَأَصْفَعْ عَنْهُمْ ﴾ فَأَعْرِض ﴿ سَلَّمُ ﴾ أَمْرِي تَسلُّمُ وَمُتَارَكة لكم. لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِيرَبِ إِنَّ هَـَـُؤُلَاءَ قَوْمُ ﴿ فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ﴾ فيه تهدید شدید، ووعید لَّا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَا أَفْفَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهِ عظيم من الله عز النُّونُ المُشَدَّدَةُ والميمُ المُشَدَّدَةُ هُما حَرْفاً الغُنَّةِ. والغُنَّةُ: صوتٌ يخرجُ منَ الخيشوم لا عَمَلَ

اللك

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ لَا يُخَفِّفُ عنهم. ﴿ مُثِلِثُونَ ﴾ سَاكِنُونَ ، أو

حزينونَ من شدّة

﴿ لِغَمْ عَلَيْنَا أَثُلُكُ ﴾ ليمثنا حتى نَخْلُص من هذا

لِلِّسانِ فيهِ، وتُمَدُّ بمقدارِ حركتين مثل: (إِنَّ) و (لْكِنَّ) و (عَمَّا).



(حمّ): مَدُّ لازمٌ حَرْفِيٌّ مُحَفَّفٌ، فَتُقُرَأُ: حَا مِيْمْ، بِمَدُّ حَا بمقدارِ حركتينِ؛ لأنَّها من مجموعةِ: حَيُّ طَهُرَ، ومَدِّ مِيْمْ بِهِفْدارِ سِتَّ حركاتٍ؛ لأنَّها من زُمْرَةِ: نَقَصَ عَسلُكُمْ.

كَرِيمُ اللهُ أَنَّ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهِ

ID CEE

أمين الرسالة،

غير متهم.

اللاللال

أَوْ لَا تَفْتَرُوا. ﴿ بِسُلَطَينَ \* حُجَّةٍ

﴿ إِنَّ عُذَتُ مَ فَهُ

﴿ زَحْمُونِ ﴾ تُؤ دُونِي، أَوْ

تَقْتُلُونِي بِالحِجَارِةِ.

بينى إسرائيل.

فا عَوْنُ وَجُنُودُهُ.

مُنْفَرِجاً مَفْتُوحاً.

﴿ جُنَّا ﴾ جَمَاعَةً.

عَيْش وَلَذَاذَتِه.

﴿ فَكُهِينَ ﴾ نَاعِمِينَ مُتَفَكِّهِينَ. ﴿ مُطَرِينَ ﴾ مُمْهَلِينَ

﴿ ٱلْعَلَينَ ﴾ عَالَمِي زَمَانِهِمْ.

﴿ فِيهِ بَلْتُوَّا مُبِينًا ﴾ اختنارُ ظَاهِ"، أو نعمة ظاهرة. ﴿ بِمُنشَرِينَ ﴾ بِمَنْعُو ثِينَ يَعْدُ ﴿ فَوْمُنْسِّعِ﴾ أبو كُرب الحميري ملك البّمن. خَيْرُأَهْ قَوْمْ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمينَ ﴿ وَالَّذِينَ مِن مِّلْهِمْ ﴾ عاد وثمود ونحوهم. 📆 وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿مَاخَلَقْتُهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ إلا للحق الذي لا يصلح التدبير إلا به، وعلى مَاخَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ 🔞 صحة البعث والمجازاة. (أَن لَّا): وردَتْ مقطوعةً في عَشَرَةٍ مَواضِعَ، فيجوزُ الوَقْفُ على كُلِّ جزءٍ منها.



﴿ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ أي: منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك بصدهم عما أتيتهم به من

क स्थितिकारी के प्रिक्ति

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞

(شَجَرَتَ): وردتْ بالتاء المبسوطَةِ، ولم يَردْ غَيْرُها في القرآنِ الكريم، ويوقَفُ عليها بالتاء.

وَيُقِرِّقُ. ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْسِ ﴾ تَقْليبهَا في مهابِّها وَ أُحو الها.

﴿ وَمَلَّ ﴾ هلاك، أو حَسْرَةً، أو شِدَّةُ عَذَاب.

﴿ أَفَّالِهِ أَيْبِهِ ﴾ كَذَّابِ كَثِير الإثم. ﴿ بُعِرُ ﴾ أي يقيم

على كفره. ﴿ مُسْتَكِيرًا ﴾ أي:

لا يذعن لأمر ربه. ﴿ أَلِيدٌ ﴾ موجع.

﴿ أَغَذَهَاهُرُوا ﴾ سُخْرِيَةً، أو مَهِ: وءا

﴿ مُدِنَّ ﴾ مُذِلَّ. ﴿ لَا يُغْنَى يَدْفَعُ عنهم.

﴿ رَجْزِ ﴾ أَشَدُ الْعَذَابِ.

﴿ ٱلْفُلْكُ ﴾ السُّفن.

## لسم الله الذيم الله الذيم الم

حم المَ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِيخَلْقِكُمْ وَمَالِبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ رُوقِنُونَ ۞ وَٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيا بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنْتُ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ يِلْكَ ءَايِنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبَأَي حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِوَ النَّذِهِ عُنُونَهُ ٥ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيهٍ ١ يَسْمَعُ عَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَرَّيسْمَعُهَ آفَبَيْرَهُ يِعَذَابِ أَلِيم ٥ وَإِذَاعِلِمَ مِنْ ءَايِنِنَا شَيَّا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَكَ هَأُمُ عَذَابُ مُّهِينٌ ٥ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغني عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ ۗ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَٰذَا هُدُكَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَـٰبَنْ عُواْمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠ وَسَخَرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ شَ

(حمّ): تُقُرّاُ: حَامِيْمْ، ففي كِلا الحَرْقَيْنِ مَدٌّ لازِمْ حَرْفِيٌّ مُخَفَّفٌ، غيرَ أَنَّ الحاء تُمَدُّ بمقدارِ حركتين؛ لأنَّها من مجموعةٍ: حَيِّ طَهُرَ، والميمُ تُمَدُّ بمقدار سِتٌ حركاتٍ، فهيَ من مجموعةٍ نَقَصَ عَسَلُكُمُ؛ =

﴿ لَا رَجُونَ أَنَّا مَالَهِ ﴾ لا يتو قعونها، ولا يخشون على أنفسهم مثل عذاب الله للأمم الخالية، وذلك أنهم لا يؤمنون به، ولا يأملون نصر الله لأوليائه. ﴿ ٱلْكِتَبُ ﴾ التوراة.

﴿ وَلَقُكُمْ ﴾ الفهم والفقه اللذين يكون بهما الحكم بين الناس، وفصل خصوماتهم.

﴿ وَالشَّمَوْدَ ﴾ أي: مَنْ بعثةُ اللَّهُ من الأنبياء ﴿ ٱلْمُنتِ ﴾ أي: المستلذّات التي أحلها الله لهم، ومن ذلك

المن والسّلوي. ﴿ بَعْنَا سَنَهُمْ ﴾ حَسَداً وَعَدَاوَةً بينهم. ﴿ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ طريقةِ وَمِنْهاجِ مِن أَمْرِ

﴿ لَن يُغْنُواْ عَنكَ ﴾ لَنْ يَدْفَعُوا عَنْكَ. ﴿ بَصَنِّيرُ لِلنَّاسِ ﴾ بَيِّنَاتُ تُبَصِّرُهُم سبيل الفلاح.

﴿ اَجِتَرَجُواْ ٱلسَّيْعَاتِ ﴾ أكتسبوا المعاصي وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَقْسِ بِمَاكَسَبَتَ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ وَالكفرَ.

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمَ أَثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُو تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مَنى إِسْرَاءِ مِلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُواَة وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُم بَيَّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرَ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَا لِفُونَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُبَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَابِصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ نُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن بَّعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ أَلِلَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ

= حَيْثُ أَنَّ المَّدَّ اللَّازِمَ الحَرْفِيَّ: هوَ الذي يَقَعُ في حَرْفٍ من حروفِ أوائلِ السُّورِ، والأحرفُ الواقعةُ في أوائل تِسْع وعشرينَ سُوْرَةً منَ القرآنِ الكريم مثل: (ا**لّمَ-الْـمَصَّ-الّرِ-طَسَ-طَسَـمَ-حَمَ...الخ**) وهي =

﴿ أَفْرَهَ بِنَّ ﴾ أُخْبِرُ نِي . أَفَرَءَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ **اللَّهُ** عَلَى عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ و وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِنشَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُوَّمَا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّا هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ عَلَيْهُ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْبِ َابَآبِنَ إِن آلِ كُنتُهُ صَدِينَ فِي قُل اللَّهُ يُحْيِيكُمْ شُمَّ يُميتُكُو شُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى تَوْمِ

ٱلْقِيْدَةِ لَارَيْكِ فِيهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ

٧ وَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَىٰ إِلَىٰ كِئَبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَاذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ

فَيُدْخِلُهُمْ رَثُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَهُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْمُبِينُ ٢ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَ تَكُنَّ ءَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا

تُجُرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم

مَّانَدُري مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّاوِمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆

﴿ أَغَنَدُ إِلَنْهُ مُونِهُ ﴾ أي: لا يهوي شيئاً إلا اتبعه، دون مراعاة لمحبة الله ورضاه، أو لكراهته وغضبه، أو المراد: بعبد ما يهو اه، أو يستحسنه. ﴿ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عَلْمِ ﴾ أي: إنه على علم بالحق، ويعلم الهدى من الضلال، ولكن يترك الحق اتباعاً لشهوة نفسه. ﴿ وَخَتُمْ عَلَىٰ سَمِعِهِ . وَقَلْبِهِ. ﴾ أي: طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى. ﴿ غِشْنُونَ ﴾ غِطَاءً حَتَّى لَا يُبْصِرَ الششدَ. ﴿ جَائِيَةً ﴾ بَارِكَةً عَلَى الرُّكب لِشِدَّةِ الهوَّلِ. ﴿ كِنْبِهَا ﴾ صَحَاثِفِ أعمَالِهَا.

> ﴿نَسْتَنْسِحُ ﴾ نَامُرُ الملائِكة بِنَسْخ...

= ثلاثةَ عَشَرَ حَرْفاً: ل ـ م ـ ص ـ ر ـ ك ـ ه ـ ي ـ ع ـ ط ـ س ـ ح ـ ق ـ ن. وهذهِ الأحرُفُ فيما يتعلَّقُ بالمَدِّ على نوعين منها ما يُمَدُّ حركتين، ومنها ما يُمَدُّ سِتَّ حركاتٍ. ﴿ وَمَاقَيِمٍ ﴾ نَزَلَ أَوْ أَخَاطَ بِهِمْ . ﴿ نَسَتَكُو ﴾ نَتر كُكُم في العَذاب .

﴿ مَأْوَنَكُمُ النَّارُ ﴾ مَنْزِلُكُم وَمَقَوْكُم النَّارُ. ﴿ وَقَرْتُكُمُ خَدَعَتُكُم

﴿ يُسْتَنَون ﴾ يُطلَبُ منهُمُ الرجُوع إلى ما يُرضي الله. ﴿ الْكِمْ مِنْ الله . ﴿ الْكِمْ مِنْ الله يُرفِي الله وَ المُمْلِكُ وَ المَمْلُكُ وَ المَمْلُكُ وَ المَمْلُكُ وَ المَمْلُكُ وَ المَمْلُكُ .

سورة الأحقاف ﴿وَلِمَوانُسَنَّىُ \* مو إيومُ القيامة.

وارتشه اخرون اخرون (کم بزده

الله تعالى. وَنَصِيبٌ معَ اللَّهِ تعالى. ﴿ بِكِتَنْبِ مِن فَنْلِ

﴿ يَكِتُ مِن قَبِلَ مَنْذَا ﴾ القرآن. ﴿ أَنْكُرُ مِنْ عِلْمٍ بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمٍ عِنْدُكُمْ.

عِنْدَكُمْ. ﴿وَمَنْ أَضَلُ ﴾ لا أحد أضلّ.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّ اَتُمَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَمَّزِ وُونَ نَ وَمَا وَقِيلَ اللّؤَمَ نَسَدُمُ فَيَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَكُرُمِّن نَصِرِينَ وَ وَالِكُمُ بِأَنَكُمُ الْغَذَّةُ عَاينتِ اللَّهِ هُزُوَا وَغَرَّتُكُو اللَّهُ اللَّ

الحَيْوَةُ الدِّنيافالِيُّومُ لايخرَجُونَ مِنهاولاهُمُ يَسَنَعْبُونَ ۗ ۞ فَ**لِلَّهِا**لْخُمُدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ۞وَلَهُ

ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ

## المُؤْرَةُ الْأَخْمَ فَلِيَ اللَّهُ الْمُؤْرَةُ الْأَخْمَ فَلِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يِسْمِ اللَّهِ الزَّكَمَٰذِي الزَّكِيدَ مِ

حمّ ۞ تَزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ السَّالُغِ بِيزِ ٱلْحَكِيدِ ۞ مَاخَلَفُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَتَّى وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ فَ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ السِّوَأَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِّ أَتْنُونِي بِكِتَنِ مِن قَبِّلَ هَاذَا أَوْ أَثْلَاةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ أَنْ أَصْلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن صَدِقِينَ

لَايسَتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِغَفِلُونَ ٥

(حمّ): تُقْرَأُ: حَا مِيْمْ. بِمَدَّ الحاءِ حركتينِ، ومَدَّ الميم سِتَّ حركاتٍ، فالحاءُ مَدُّ لازمٌ حرفيًّ مخففٌ، والميمُ مَدُّ لازمٌ حرفيٌ مُخَفِّفٌ أَيْضاً؛ لاَنَه لَمْ يَأْتِ بِعدَها حرفٌ مُشَدَّدٌ. أَمَّا المَدُّ

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ٢٥ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنُنَا يَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا مُو أَعُلُمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيِّهِ كَفَيْ بِهِ عَسَّهِيذُا بِينِّي وَبَيْنَكُو وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَاكَنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِي مَايُفُعَلۡ بِي وَلَابِكُمۡ ۚ إِنۡ أَلۡبِعُ إِلَّامَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ۞ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ -ۅۘۺؘۘؠۮۺٵۿؚڎؙڡؚۜڹۢڹؾٳۺڒٙ؞۪ۑڶۘۼڵؽڡؚؿٝڸڡۦڡٛٵڡڹۘۅٲۺؾۘڴؠٙۯ۫ؖؗڠٞ۫ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِامِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ء فَسَيَقُولُونَ هَنِذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ إِنَّ وَمِن قَبِلِهِ كِنَابُ مُوسَىّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنْ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لَيْتُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَكُثِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَثُّنَّا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُـ زَنُونَ شَ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمِنَةِ خَلدينَ فيهاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَكُوْلُوا ﴾ أي: المعبودون، وهم الأصنام. ﴿ يمِيادَتِمْ ﴾ أي: بعبادة المشركين إياهم. من عند نفسه كذباً على الله.

﴿ نُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾ تَلْدَفِعُونَ فِيه طَغْناً وَتَكُذِيباً. ﴿ مِنْ مُا ﴾ ترو

﴿ بِدَعًا ﴾ بَدِيعاً مُنْفَرِداً فيما جِنْتُ بِهِ. ﴿ وَمَا آذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي

وَلا يُحِنِّ ﴾ فيما يستقبل من الزمان، همل أبقى في مكة، أو أخرج منها، وهل أموت، أو أقتل، وهل تعجل لكم العقوبة، أو تمهلون؟.

﴿ إِنْ النَّيْحُ ﴾ ما أتبع. ﴿ نُونِرٌ مُّيِثُ ﴾ أنذركم عقاب الله، وأخوَّ فكم عذابه على وجه الإيضاح. ﴿ أَرْيَتُمُ ﴾ أَخِرُونِي

ماذَا حَالكُم. ﴿ إِفْكُ مَدِيدٌ ﴾ كَذِبٌ مُتَقَادِمٌ.

= اللازمُ الحرفيُّ المخفَّفُ، فذلكَ حينَ يأتي في حرفٍ من حروفٍ أواثلِ السورِ حرفُ مَدُّ وبعدَهُ حرفٌ ساكنٌ سكونًا لازماً مثل: (ق) أو (نَ)، وحرفُ الميم من (المّ).

﴿ وَصِّنَا ٱلْانْتُ رَا ﴾ أَمَوْنَاهُ وَأَلَّزَ مُنَاهُ. ﴿ كُرْمًا ﴾ ذَاتَ كُرُه ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَنَاتُهُ ﴾ مُدَّةً حَمُّله وَ فطَّامه مِنَ ﴿ بِلَغَ أَشْتُرُ ﴾ يَلَغَ كمالَ قُوَّتِه وَعَقْلِه. ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ أَلْهِمْنِي وَوَفُقْنِي وَرَغَّبْنِي. ﴿ أَن لَكُمّا ﴾ كلمة تضجر وتبرم ﴿ أَنْ أَخْرِجَ ﴾ أَبْعَثَ مِن القبر بعد المؤت. ﴿ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ ﴾ مَضَت الأُمُّهُ وَلِم تُتُعَكْ. ﴿ وَمُلْكُ ﴾ هلكتَ. وَالْمُوادُ حَثُّهُ عَلَى الإيمان. ﴿ اَمِنْ ﴾ صَدِّقْ بِاللَّهِ وَ بِالْبَغْثِ . ﴿ أَسْطِلْمُ ٱلْأُولِينَ ﴾

أَبَاطِيلُهم المُسَطِّرَةُ في كُثبهم. ﴿ حَقَّى عَلَيْهِ مُ الْفَلْ ﴾ وَ جَبَ عَلَيْهِم وَعِيدُ العذاب. ﴿ فَذَ عَلَيْهِم وَعَيدُ

العداب. ﴿ فَدَ عَلَتُ ﴾ مَضَتُ ، وَ تَقَدَّمُتُ . ﴿ عَلَتِ الْهُونِ ﴾ الهَوانِ وَالذُّلُ.

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوَالدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُ هَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُّهَا ۗ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَقَىٰۤ إِذَابِلَغَ أَشُدَّهُ وَيَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدِّيُّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصَّالُ لَى في ذُرِّيَّتَّى إِنَّ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🥨 أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمَّ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِيَ أَصْحَب ٱلْجُنَّةِ وَعْدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْنُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٓ أَتَعِد انِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن عَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ **اللّهَ** وَيُلَكَءَامِنْ إِنّ وَعُدَ<mark>اللّهِ حَقُّ فَيَقُولُ</mark> مَاهَنِدَآإِلَّا أَسْطِيرُالْأَوَّلِينَ شَأَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلهم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعِيلُواْ وَلِيُوَفَّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَنَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَا رِأَذْ هَبْتُمْ طَيَبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجَزِّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُهُ تَسْتَكُبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَيَمَاكُنُكُمْ لَفُسُقُونَ ٢

جاءتِ النونُ ساكنةً، كما جاءَ التنوينُ، وبعدُ كُلِّ منهما حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، فيجبُ إخفاءُ النُّونِ الساكنةِ أو التنوين مع الخُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

﴿ آَنَاعَادِ ﴾ مُوداً عليه السلامُ.

﴿ إِلْاَحْقَافِ ﴾ وَادِ بِيْن عُمَان وأَرْضِ مَهْرَةً. ﴿ لِتُأْوِكُنا ﴾ لِتَصْرِفَنا، أَوْ لِلْزِيلَنَا بالإِفْكِ. ﴿ عَارِشًا ﴾ سَخاباً

﴿ عارضا ﴿ سُخابا يَعْرِضُ فِي الْأَفْقِ. ﴿ تُدَيِّرُ ﴾ تَهْلِكُ.

﴿مَكَنَّهُمْ ﴾ أَفَدَرْنَاهُمْ وَبَسَطْنَا لَهُمْ. ﴿فِيمَا إِن مُكَنِّنَكُمْ

﴿ فِيمَا إِن مَذَنَكُمْ فِيهِ ﴾ في الذِي ما مَكَنَّاكُمْ فِيه . ﴿ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ ﴾ فَما

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ ﴾ فَما دفع عنهم. ﴿وَمَاقَ بِهِم ﴾ أَخاطَ،

أَوْ نَزَلَ بِهِمْ. ﴿ مَرِّفْنَا ٱلْآيِنَتِ ﴾

كِّرَّ رُنَّاهَا بِأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ.

﴿ فَلُولًا نُصَرَفُمُ ﴾ فهالد نصرتهم الهتهم.

﴿ فُرْيَانًا مَالِمُ مَنَّا ﴾ مُتَفَرَّباً بهم إلى اللَّهِ. د يَرُونُهُ مِن وَدُونَ وَدُونَا

﴿ إِنْكُهُمْ ﴾ أَثُرُ كَذِبهمُ في اتَّخَاذِهَا آلهِةً. ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾

﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ يَخْتَلِقُونَهُ في قَوْلهِمُ: انَّهَا آلهةٌ.

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ قَلْاَ تَعْبُدُواْ إِلَّالَقَةِ إِنْ آَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوُمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوَا أَجِعْنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهِ تِنَافَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأُبْلَفُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ء وَلَكِيْ آرَيْكُوْ قَوْمًا جَعْهَلُونَ ۞

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَاعَارِضُ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ- ِدِيحُ فِيهَاعَذَاكُ إَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شَىْءٍ بِأَمْرِرَتِهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِثُهُمْ كُذَلِكَ نَجْرِى ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَا وَأَفَّدَةَ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفِيدَ أَهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُولْ يَعِمُدُونَ

وَ بَصُورَ مُهُو وَمَاقَ مِهِم مَّاكَانُواْبِهِ عِيسَةُ مُزِءُ ونَ اللهِ وَلَقَدُ

أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

فَلُوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِينَ اَتَّحَدُ فُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرُّبَانًا عَالِمَهُ أَلَّذِينَ التَّحَدُ وَالْمِن دُونِ اللَّهِ قُرُّبَانًا عَالِمَهُ أَلَّذِينَ التَّحَدُ وَالْمِن دُونِ اللَّهِ قُرُّبَانًا عَالِمَهُ أَلَّهِ

بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

(مِنْ بَيْنِ) (شَيْءٍ بِلَّمْرِ) (ءَالِهَةَ بَلُ): إقلابٌ؛ لمجيءِ حرفِ الإقلابِ الوحيدِ، وهو الباءُ، بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين؛ حيث يجبُ قلبُهُما ميماً معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

﴿ صَرَفْنا إِلَيْكَ ﴾ أَمَلْنَا وَوَجُّهُنَا نَحُولُ. ﴿ أَنعِسُواً ﴾ أَسْكُتُوا وأَصْغُوا النَّسْمَعَهُ. ﴿ فُنِيَ ﴾ أَيَّمُ وَفُرغَ مِنْ قرُ اءَة القُرُ أن. ﴿ مُنذرِينَ ﴾ لهم عن مخالفة القرآن، ومحذرين لهم. ﴿ دَاعِيَ أَقَدِ ﴾ يعنون محمداً على، أو القرآن. ﴿ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ وهو عذاب النار. ﴿ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ ﴾ للَّهِ فَائِت مِنهُ بِالهَرِبِ. ﴿ وَلَمْ يَعَى عِنْلَفِهِنَّ ﴾ لَمْ يَتْعَبْ بِهِ، أو لم يَعجزُ ﴿ بَانَ ﴾ هو قادرٌ عَلَى إخباء المَوْتَى. ﴿ أَلْنِسَ عَذَا بِالْعَقِّ ﴾ اي: وقد أخبرناكم به سابقاً، فأنكرتم. ﴿ قَالُواْ بَلِّن وَرَبِّناً ﴾ اعتر فو ا

سابقاً فاتحرته و الماؤونية اعترفوا حين لا يغمه وينا تحرّ تحكيرة أي بسب تحكيم بهذا الدين في الدني والكاركم له. والكاركم له. المين في الدني المين في الدني والكاركم له. المين في الدني والكاركم له. والكاركم له. والكاركم له. والكاركم له. والكاركم له. والكاركم له. والكاركم له.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَأْنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرينَ ۞ قَالُواْ يَنْقَوْ مَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ يَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم الله عَنْ مَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِأَلِيمِ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۚ أَوْلَيْمِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢٦ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٰ أَن يُحْعَى ٱلْمَوْقَ بَلَحَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ النَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِكِي وَرَبِّنَاْقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ كُن أَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُنْمُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوْ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارْ بِلَنَّغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ سُورُلاً فِحِيْنَ مِنْ إِلَى

(كِتَلْباً أُنْزِلَ) (مِنْ عَذَابِ ٱلِيْم): جاءتِ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ، وبعدَهما حرفٌ من حروفِ الإظهارِ السَّنَّةِ، وهي حروف الحَلْق، فينطقُ بكلِّ حرفٍ من مخرجِهِ من غير غُتُّةٍ.

وَجِراحاً وَأَشُراً. ﴿ تَنْدُاآلُونَكَ ﴾ فَأَحْجَمُوا فَيْذَ الأُسازَى منهم. ﴿ تَنَّا ﴾ بِإِطْلَاقِ الأَشْرَى بِغَيْرِ عِوْضٍ.

﴿ حَنْ تَعْتَعِ لَكُرْنُ الْوَادَعَا ﴾ الابتها والعرادُ حَمَّى تنقضِي الْحَرْثِ. ﴿ يَبْتُوا ﴾ لِيَخْتِرَ، فَيْمُحُصِّلُ الْمُؤْنِينِ، فَيْمُحُصِّلُ الْمُؤْنِينِ،

ويمْحَقَ الكافرينَ. ﴿فَن يُعِلَّ أَمْنَكُمُ ﴾ فلَنُ يُبطلُها، بل يوفيهم ثوابُها.

﴿ تَسْكَالُمُ ﴾ فَهَلَاكُ أَنْ عِنَاراً أَو شَفَاءَ لَهِمْ. ﴿ فَأَشِكَ أَسْكَهُمْ ﴾ فَأَنْطَلَعُا

الكُرّاهَيهم الكُرّاهَيهم الكُرّاهَ. الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاهَ الكُرّاءَ الكُرّاهُ الكُرّامَة الكُرّامَة الكُرّامَة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرّامُة الكُرامُة الكُرمُة الكُرمُ الكُرمُة الكُرمُة الكُرمُة الكُرمُة الكُرمُة الكُرمُ الكُرمُ الكُرمُة الكُرمُ الكُ

عَلَيْهِمْ ﴾ أطبُقَ الْهَلاَكَ عليهِمْ. ﴿ مُولَكَ ﴾ وَلِيُّ وَنَاصِرٍ.

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

## لِسُ مِأْلَهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدِ مِ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُُواْ عَن سَبِيل اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِن رِّيِّهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ Dُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رِّبِّمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاكُهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَنۡ نَدُوهُ هُرۡ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَاۢ بَعۡدُوۤ إِمَّا فِذَآءً حَتَّى تَضَعَالُخُرْبُ أَوْزَارَهَا أَذِلِكَ وَلَوْ يَشَآا ءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكُن لِّيَلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ أَعْ سَيَهُديهِمْ وَيُصَلِحُ ﴾ الْهُمُ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجِنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٓ أَإِن نَنصُمُ وا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَكُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُوۡ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَمُنُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم ﴿ ٥ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْطَ أَعْمَلَهُمْ ٥ ١٠ ﴿ أَفَاهُ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا

(عَنْهُمْ) (مِنْهُمْ): جاءَتِ النونُ الساكنةُ، وجاءَ بعدَها حرفُ الهاءِ، وهوَ من حروفِ الإظهارِ السَّتَّةِ، فظهُ النونُ في اللفظِ ومن دُونِ عُنَّةٍ.

كالاللا ﴿مَنْوَى لَمُنْمُ ﴾ مَوْضِع ثَوَاء وَإِفَامَةِ لَهُمْ.

﴿ وَكَأَيْنَ مِن فَرْيَةٍ ﴾ كَثيرٌ مِنَ ﴿ مِن قَرْبَئِكَ ﴾ وهي

﴿ مُنَا لِلْمَنَةِ ﴾ وَضَفُها - ما تسمعُونَ.

﴿غَيْرِ مَاسِنِ ﴾ غَيْر مُتغَيِّر ﴿عَسَلِ مُعَلَىٰ ﴾ مُنظَّى من جميع الشُّوائِب. ﴿مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ ﴾

من كل صنف من أصنافها. ﴿مَا يَحْدِيمًا ﴾ تالغاً الْغَاية في الحرّارة.

﴿ فَفَطَّعَ أَنْمَا أَمَّا أَمُر ﴾ أي: مصارينهم؛ لشدّة ﴿ مَاذَا قَالَ مَاظُأْ ﴾ مَاذًا قَالَ الآنَ، أو السَّاعة القريبة.

﴿ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ عَلَاماتُها، وَمِنْهَا منعثة علق ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ ﴾ فكنف، أو مِنْ أَيْنَ لَهُمْ؟.

﴿ ذِكْرَنْهُمْ ﴾ تذَكُّرُهُمْ مَا ضَيِّعُوا مِن طاعَة الله. ﴿ يَعْلَمُ مُنْفَلِّكُمْ ﴾ مُتَصَرُّ فَكُم حَيْثُ نَحَرَّكُونَ.

﴿ وَمَنْوَنَكُو ﴾ مُقَامَكُمْ حَيْثُ تَسْتَقِرُونَ.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَخْهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَاسَّمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْ كُلُ ٱلْأَنْعَہُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُنُمْ إِنَّ وَكَأْيَن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَذُّقُوَةً مِن قَرْيَكِ ٱلْتِي أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠٠٠ أَهْنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن زَيْدٍ ۦ كُمَن زُيِّنَ لَهُ مِسُوَّءُ عَمَلِهِ ۦ وَٱنَّبَعُوۤ أَأَهُوۤ آءَهُمِ ۖ مَّثَلُ ٱلْحُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَزُ مُن لَّبَنِ لَّمْ يَنغَيَّرُطَعْمُهُ وَأَنْهُ رُقِينَ خَمْرِلَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُمِّنْ عَسَلِمُصَفَّى <u></u> وَلَمُهُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن *تَ*بِّهُ كُمَنْ هُوَخَٰلِدُ فِي ٱلنَّارِ

وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَ هُم اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ

أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهۡوَآءَهُمۡ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْزَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنْهُمْ تَقُونِهُمْ ١٠ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا

ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى هُمُ إِذَاجَآءَ تُهُمْ

ذِكْرَيْهُمْ إِنَّا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّ إِلَنه إِلَّا أَللَّهُ وَٱسْتَغْفَر لِذَ نُبكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ

وردَ هُنا حرفُ النُّونِ الساكنةِ وبعدَها حرفُ الهاءِ، كما وردَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ الغَيْنِ، كما وردَتِ النونُ الساكنةُ وبعدَها حرفُ الخاءِ، ووردَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ العَيْنِ، وكلُّها منْ حروفِ الإظهارِ.

﴿السّنِينَ عَلَيْهِ﴾ مَنْ السّنِينَ عَلَيْهِ﴾ مَنْ السّنَيْقَ الْمُشْتِئَةُ وَالسّنَعْقَدِهُ مَنْ وَالسّنَعُ مَنْ وَالْمَعْمُ مَا يَعْلَقُونُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلَمُكُمْمُ مَا وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمْ مَوِيدَةً وَاللّهُمُ مَا وَاللّهُمُ مَوْلِهُمْ أَو وَاللّهُمُ مَا وَاللّهُمُ مَوْلِهُمْ أَو اللّهُمُ مَا المَّذَا المَاعَةُ وَدِرُ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ مَدِرٌ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ وَدِرُ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ مَدِرٌ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ وَدِرُ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ مَدِرٌ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ وَدِرُ لُهُمْ أَو المُعْلَقَةُ وَالْمُعُمْ مَا المُعْلَقَةُ وَالْمُعْمُ مَا اللّهُ مُعْلِقَةً وَالْمُعْمُ مَا اللّهُ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقَةً وَالْمُعْمُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقَةً وَاللّهُمُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقًا مُعْلَقِهُ مُعْلِقًا مُعْلَقِهُ وَالْمُعُمْ مِنْ اللّهُ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مِنْ اللّهُ مُعْلِعُهُمْ مَا اللّهُ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلِقًا لَمُعْلَقِهُمُ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلِقًا لَمُعْلَقِهُمُ مُعْلَقِهُمُ مُعْلَقَةً وَالْمُعُمُ مُعْلَقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلَقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلَقِهُمُ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلَقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلَقِهُ وَالْمُعُمُ مُعْلَقِهُ وَالْمُعُمْ مُعْلَقِهُ وَالْمُعُمْ مُعْلَقِهُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُعُمْ مُعْلِقَةً وَالْمُعُمْ مُعْلَقِهُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَلِلْمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُّ وَلِمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلَمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَلَمُوالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَلِمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَلِم

امرُنا طاعة. ﴿ عَزَمَ الأَسْرُ ﴾ جَدَّ وَلَزِمَهُمُ الجِهَادُ. ﴿ فَهَلْ عَسَبُسُمٌ ﴾ فهَلْ يُتَوَقِّعُ مِنْكُم؟ (أي: يُتَوَقِّعُ مِنْكُم؟ (أي:

يومع. ﴿ زَلَيْتُمُ الحُكمَ، وَكُنْتُمْ وُلاةَ أَمْرِ الأَمَّة. ﴿ أَفْعَالُهُمْ الْمُعَالِيقُهُا الَّنِي لا تُفْتَخُ.

﴿ سُولَلَهُمْ ﴾ زَيَّنَ وَسَهُلَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ ، وَمَنَّاهُمْ .

﴿ وَالْمَالُ لَهُمْ ﴾ مَدَّ لَهُمْ في الأماني الْبَاطِلةِ. ﴿ يَمَلَدُ إِسْرَارُهُمُ ﴾ إِخْفَاءَهُمْ كُلُّ قَبِيحٍ. ﴿ يَمَالُ مِنْ الْمَالِيمِ .

﴿ دُلِكُ ﴾ التوفي المذكور على الصفة المذكورة. ﴿ بِالنَّهُمُ النَّبِعُوا ﴾ أي:

بسبب اتباعهم. ﴿ وَكَرِهُواْرِضُوْنَهُ ﴾ أي: كرهو ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة.

والطاعة. ﴿ أَشْغَنَهُمْ ﴾ أَخْفَادَهُمْ الشديدة الْكَامِنَة.

الشديدة الْكَامِنة.

وَيَقُولُ الَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزلَتْ سُورَةٌ مُّحَكِّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْمِتَ الُّ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّسَرِضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرُ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُولَى لَهُمْ ا طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوفُ فَإِذَاعَزَمَا لَأَمَرُ فَلَوْصَ دَقُواْ اللَّهَ لَكَانَخَيْرًا لَّهُمْ اللَّهِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَنُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَان أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرهم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لِالشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ مَا نَاكُ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ِ اللهُ سَنُطِيعُ كُمْ فِ بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَ**ٱللهُ** يَعْ لَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكُيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيَكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكَرُهُمْ اللَّهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ فِأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ١

وردَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ الواوِ، كما وردَ بعذَهُ حرفُ الميم، ووردَ أيضاً وبعدَهُ حرفُ الياءِ، وتكرَّرَ ورودُ هذهِ الأحرفِ الثلاثةِ، وهي من حروفِ الإدغام بُغُثَّةٍ، وبقي حرفُ النونِ، وَقَدْ =

= وَرَدَ حرفُ النُّونِ وتَبْلَهُ نونٌ ساكنةٌ، وتَمَّتْ بذلكَ حروفُ الإدغام بِثُنَّةٍ، فَتُلْعَمُ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ في حرفِ الإدغام، ممّ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، والإدغامُ: إدخالُ حرفِ ساكنِ =

عَلَى الإسلام.

تَتَوَلَّوْا هِتَتَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤ أَأَمْثَ لَكُم اللَّهُ

سورة الفتح

﴿ فَتَمَاثُينًا ﴾ هو صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ عام ست

﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ ﴾ أي: لكي يجتمع لك مع

المغفرة: تمامُ النعمة في الفتح، وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، لنجمع لك بين عز الدارين، وأغراض العاجل

> والأجل. ﴿مَاتَقَدُّمُ مِن ذَنِّكَ ﴾ قبل الفتح.

﴿ ٱلتَكِنَّةُ ﴾ السُّكُونَ وَالطُّمَأْنِينَةَ وِالثَّمَاتَ. ﴿ ظَلَ ٱلسَّوَّةِ ﴾ ظُرَّ

الأمر الفاسد المَذْمُوم.

﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوِّيُّ ﴾ دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بِالْهَلاكِ

﴿ وَتُعَرِّرُونُ ﴾ تَنْصُرُ و هُ

تَعَالَى بِنُصْرَةِ دِينِه. ﴿ وَتُوقِدُونُ ﴾ تَعَظَّمُوهُ تعَالى، وَتُنجِّلُوهُ. ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ تُنَزُّ هُوه عما لا يليقُ بجَلَالهِ.

﴿ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ غُدُورةً وَعَشَيًّا، أو

جميعَ النهار.

سِيُّورَةُ الفَّنَّةِ عُلَيْهِ

الله الأهمار الأعلى الرابع المرابع الم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّبِينَا ۞ لَّيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ

وَمَاتَأَخَرَ وَيُتِمَ نِعَمَتُهُ عَلَيْكَ وَمَهِدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا 🤨 وَمَضْرَكِ ٱللَّهُ نَصَّرًا عَنْ مِزًا ﴿ هُوَٱلَّذِيٓ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِيمَانَامَّعَ إِيمَانِهُم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لَّيُدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ

سَيِّعَاتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أَلِلَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَدِّبَ

ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَنتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنتِٱلظَّايِّينَ

بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّلُهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ وَيَنْهِجُنُودُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ع

وَتُكَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَثُلَيِّحُوهُ بُكِّرَةً وَأُصِيلًا ۞

= في حرفٍ متحركٍ، بحيثُ يصيران حرفاً واحداً مشدَّداً من جنسِ الثاني، وهو نوعان: بِغُنَّةٍ، وحروفُهُ مجموعةٌ في لفظ: يُومِنُ، وبلا غُنَّةٍ، وحَرفاهُ اللَّامُ والرَّاءُ.

﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾ يعني: بيعة الرضوان بالحديبية؛ فإنهم بايعوه تحت الشجرة لقتال قريش. ﴿ إِنَّمَا يُنَاسُونَ ٱللَّهُ ﴾ وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالحنة. ﴿ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: لأنهم كانوا يبايعون الله، إذ هو الذي يجاهدون من أجله ويتلقون الجزاء من عنده. ﴿ نُكُنُّ ﴾ نَقَضَ الْبَيْعَةَ وَالْعَهْدَ. ﴿ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾ عن صُحْبَتك في عُمْرَةِ

الحديية. ولن تقلب فلن يغود إلى المدينة. وركننته طك التروك طنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله. وتركنكيك هالكين

ومومهوره هايحي أَوْ فاسِدِين. ﴿ وَرُونَا نَشِّهُ كُمْ ﴾ آثر كُونا نَخُرُجُ معكم لِخيْبَرَ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُبِهَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱ**للَّهَ** يَدُ**ٱللَّهِ** فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أُوْفِي بِمَاعَ هِدَعَلَيْهُ الله فَسَعُوْتِه أَجْرًا عَظِمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَآ أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بأَلْسِنَتِهِمِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوَّأَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ إِلَى بَلْ طَنَعْتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مْ قَوْمًا بُورًا ١ أَن وَمَن لَّمْ نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ عَالِنًا آ أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِهَ ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن مَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَخَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبعُونَا ۚ كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ۖ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥

(عَلَيْهُ اللهُ): جاءَتِ الهاءُ هنا مبنيةً على الضَّمِّ، كما جاءَ الظرفانِ قَبْل وبَعْد مَبْنِيَّيْنِ على الضَّمِّ في قولِهِ تعالى: (شُو الأَنْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَٰٰٰٰٰذِكُونَهُمْ أَوۡنُسۡلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤۡتِكُمُ **ٱللَّهُ** أَجْرًا حَسَـنَاً ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّتَتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَريضِحَرَجُّ وَمَن يُطِعِ ٱ<mark>للَّهَ</mark> وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرَى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَانُ

وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَافَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ

مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَاطًا

مُّسْتَقِيمًا ٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأَحَاطَ اللَّهُ بِهِا أُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَـٰ تَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُ رَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ

اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَلِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

﴿ لَلَّمُ خَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾: لِلَّذينَ تخلُّفوا عَن صُحبَتكَ عامَ الحُدَيْسَةِ. ﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾

أصحاب شِدَّة وَقُوَّةٍ فِي الْحَرْبِ. ﴿حَرَجٌ ﴾ إِثْمٌ في التخلُّفِ

عن الجهادِ. ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾ بيعةً الرضوان

﴿ فَتَحَاقَرِيبًا ﴾ فتحَ خيبر عَامَ سبع ه. ﴿ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهِمَّا ﴾ أُعَدُّهَا لكُم، أو حَفظها لَكُم.

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني: كفار قريش بالحديبية. وثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يواليهم

> على قتالكم. ( Viant)

ينصرهم عليكم.

(رَسُولَهُ يُدْخِلُهُ) (هٰذِهِ وَكَفُّ): جاءتْ هاءُ الضمير بينَ متحركين فهذهِ صِلَةٌ صُغْري، فَنَمُدَّ الضمةَ بمقدارِ حركتينِ. وجاءت هاء اسم الإشارةِ بينَ متحركينِ، فنمدُّ كسرتَها بمقدارِ حركتينِ.

﴿ يَكُن مُكُمَّ ﴾ بِالْحُدَيْدِيةِ قُوْتَ مِكُةً. ﴿ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وأعلاكم. ﴿ ٱلْمَدِّيُّ ﴾ الْبُدُنَ الَّتِي سَاقَهَا الرُّسُولُ عِنْ ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ مَحْمُوساً. ﴿ عَلْهُ ﴾ المكانَ الَّذي يَحلُ فيه نحرُه. ﴿ نَطَعُوهُمْ ﴾ تُهْلِكُوهُمْ مَعَ الكُفَّارِ. ﴿ مُعَرِّهُ ﴾ مَكُرُوهُ وَمَشْقَةً، أَوْ سُنَّةً. ﴿ مُرَنَّلُوا ﴾ تَمَيَّرُوا مِنَ الْكُفَّارِ فِي مكَّةً. ﴿ الْمَيَّةُ ﴾ الأَنْفَةُ وَالْغَضَتِ الشديدَ. ﴿ فَأَنْ زُلُ اللَّهُ ﴾ سَكِنْتُهُ الله الله

﴿ وَأَلْ مَهُمْ كَلَّمَهُ ٱلنَّفَوَىٰ﴾ وهي: لا إله الا الله، محمد رسول الله. ﴿ ٱلرُّيِّيا﴾ التي رآها رسول الله في المدينة قبل الخروج إلى الحديسة. ﴿ فَتَمَاقِ بِدًا ﴾ صُلْحَ

الطمأنينة والوقار.

الحُديبيةِ، أو فَتحَ خَيْر. ﴿ لِثَلْهِرَهُ ﴾ لِنُعْلِيَةُ وَيُقَوِيَهُ.

وَ<mark>هُو</mark>َ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنسَآءٌ مُّوْ مِننتُ لَّمْ تَعَلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مِّعَدُمُ بَعَيْرِعِلْمِ لَيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِ مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِ مًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَرِّهِليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزُمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوكَ وَكَانُوٓ ٱلْحَقُّ مِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمَا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱلنَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَكْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحِلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِم مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِ لِدًا هَ

في هذهِ الأمثلةِ أيضاً صِلَّةٌ صُغْرى، وتُمَدُّ بمقدارِ حركتين. فلو كانَ قبلَ هاءِ الضمير حرفُ ساكنٌ، فلا تُمَدُّ، مثل: مِنْهُ - إِلَيْهِ، إِلَّا في قولِهِ تعالى: (فِيْهِ مُهاناً) مَن سورة [الفرقان|الاَبة ٢٩]، فتقرأ: فِيْهيْ مُهَاناً.

## الله المُعْرَافِينَ اللَّهُ المُعْرَافِينَ اللَّهُ المُعْرَافِينَ اللَّهُ المُعْرَافِينَ اللَّهُ المُعْرَافِينَ

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰٰذِ الزَّكِيرِ مِّ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ۗ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ ٱأَصْوَ تَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّتِي وَلَا تَجْهَرُ وْٱلْهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمَّ لِيَعْضِ أَن تَعْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُولَا تَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَ تَهُمْ عِندَرَسُولِ اللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعُظِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

كالماليات

﴿سِيمَاهُمْ﴾ عَلَامَتُهُمْ. ﴿مَثَلُهُمْ ﴾ وَصْفُهُم ﴿ أَخْرَجَ سُعَلَتُهُ ﴾ فِر اخَّهُ المتَّفَرُّ عَدَّ في

جوانبه. ﴿ فَعَازَرِهُ ﴾ فقو عي ذٰلِكَ الشَّطْءُ الزُّرْعَ. ﴿ فَأَسْتَغَلَظُ ﴾ فَصَارَ غَليظاً.

﴿ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوفِهِ . ﴾ فَاسْتَقَامَ عَلَى أَصُولِه وَ جُذُوعه.

سورة الحجرات

﴿لَانْقَدِمُوا ﴾ لا تَقْطَعُوا وَتُجْزِمُوا به.

﴿ اللَّهُ عَلَا أَعْمَلُكُمْ ﴾ كُ اهْمَ أَنْ تَنْظُا أعمالكنه.

﴿ يَغُفُّونَ أَمْوَ نَهُمْ ﴾ يَخْفِضُونَها وَيُخَافِتُونَ بِهَا. ﴿ أَمْنَحُنُ اللَّهُ قُلُوبِهِمْ ﴾ أَخْلَصَهَا وَصَفَّاهَا.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُنَادُونَكَ مِن وَرُآءِ ٱلْمُجْزَبِ ﴾ هم جُفاة بني تميم نادوا النبي ﷺ ليفاخروه.

جاءَ المَدُّ وجاءَ بعدَهُ الهَمْزُ في كلمةٍ واحدةٍ، فهوَ المَدُّ المتصلُ، فَتُمَدُّ بمقدارِ أربع أو خمس حركاتٍ وَصْلاً، ويجوزُ الزيادةُ إلى سِتِّ في حالةِ الوَقْفِ. وكان مرالهم

أصلح لهم في دينهم ودنياهم؛ لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله 遊. ﴿ فَاحِر لا يبالي ونيا ﴾ بخر فيه إضرار بأحد. ﴿فَتَيَّنُّوا ﴾ أي: فَتلبتوا حتى تتضح حقيقته

وتظهر. ﴿ نَصِيبُوا فَوْمًا ﴾ لئلا تمسوهم بضرر لا يستحقونه. ولين الأثمثة وَهَلَكْتُمْ. ولنت اعتدت وَاسْتَطَالَتْ، وَأَبِّت

الصُّلْحَ. ﴿ فَعَي مَ الرَّجِعَ . ﴿ وَأَفْسِطُوا ﴾ أغدلُوا في كل أموركم. ﴿ المقسطينَ ﴾ الْعَادِلِينَ، فَيُحْسِنُ جزاءَهُمْ. ﴿لايتخر ﴾ لا يَهْزَأُ

وَلا ينتقص . ﴿ لَلْمُ وَالْفُتَ يُو الْفُتَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُمِ اللهِ المَالِمُ المَا المِلْمُ اللهِ المَا المِلْمُ المَا ا يَعِبُ، ولا يطْعَنُ بَعْضُكُمْ يَعْضاً. ﴿ لَنَابُرُوا بِالْأَلْفَابُ ﴾ لا تَدَاعَوا بالأَلْقاب

المُسْتَكُرُ هَةً.

وَلُوۡ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوٓ أ أَن تُصِينُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمُ نَادِمِينَ 🐧 وَٱعۡلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِي كَثيرِ مِّنَ ٱلْأَمۡرِ لَعَنِتُمۡ وَلَكِكِنَّٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبُكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْمَانَ أَوْلَتِكَ هُمُٱلرَّاتِ ثُونَ كُ فَضَّلًا مِّنَأُلِلَهِ وَنِعَمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي بَبْغِي حَتَّى تَفِيٓ ءَ إِلَىٓ أَمُرُاللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ نَدْنُهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفِّسِطُوٓ أَإِنَّاللَّهَ يُحِثُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ إِخُوهُ أَفَأَصْلِحُواْ بَنْنَ أَخُونِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُوۡ تُرۡحُمُونَ ۞ يَكَأَّيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَالسَّخَرَ قَوْمُ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمۡ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓ إِ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابِزُواْ بِٱلْأَلْقَبَ بَلْسَ ٱلِاسْمُ

جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ اللَّامِ، أو حَرْفُ الرَّاءِ، وكِلا الحرفَيْن حرفا الإدغام بلا غُنَّةٍ، فتدغَمُ النُّونُ في اللَّام أوِ الرَّاءِ من دونِ غُنَّةٍ، فتلفظُ اللَّامُ والرَّاءُ مَشَدَّدَتَيْن.

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَا لَإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شَ

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرَامِّنَٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرَهْ ثُمُوهٌ وَالْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ

رَّحِيُّمُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمْ مِن ذَكَرُ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا ٓ إِلَى لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَـكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ

عَلِيْمُ خَبِيرُ إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْلَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُواْ أَشَلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ

<u></u> وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ <mark>ٱللَّه</mark> غَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ ءَثُمَّ لَمْ يُرْتَ ابُواْ

وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسهِمْ فِي سَكِيلُ اللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ

ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلْ أَتُعَالِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ اللُّهُ نَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ

يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَكُمُ اللَّهُ

يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ هَ

الله من القليد القليد الم هذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير. Yélin EV نتبعوا غورات المُسلِمينَ.

> ﴿لِتَعَارَفُوا ﴾ أي: لتتعارفوا. ﴿ مَامَنًا ﴾ صَدَّقْنَا

بقُلُوبِنَا وَ أَلْسَنَتنَا.

تُصَدِّقوا بقُلوبكم. ﴿ أَسَلُّمْنَا ﴾ اسْتَسْلَمْنَا

خَوْفاً وَطَمَعاً. ﴿لَا يَلِتُكُمُ ﴾ لَا يَنْقُصْكُمْ. ﴿لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ لم يدخل قلوبهم

شيء من الريب، ولا خالطهم شك من شكوك. ﴿ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهُ

بدينڪم ﴾ أَتُخْبِرُونَهُ بِقَوْلِكُمْ ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ

أَسْلَمُوا ﴾ أي: يعذون إسلامهم منة عليك.

(يَغْتَب بَّعْضُكُمْ) : إدغامٌ متماثلٌ، وهو أن يتحدّ الحرفانِ في المخرج والصفةِ، ويكونَ الأولُ ساكناً والثاني متحركاً، ويلي أحدُهما الآخرَ، سواءٌ اجتمعا في كلمةٍ واحدةٍ أو كلمتين. فتدغَمُ هُنا الباءُ في الباءِ، من غيرٍ غُنَّةٍ.

الْحِمْيَرِيُّ مَلِكِ الْيَمَنِ. ﴿ أَفْعَينَا بِٱلْمَلِينَ ﴾ أَفْعَجَانًا عَنْهُ؟ كلا. ﴿ فِ لِسَ ﴾ خَلْط وَشُنَّهَة

﴿ وَفَوْ أَنَّوْ ﴾ أبو كرب

(قَ): وَتُقْرَأُ: قَافُ بِمِدِّ الأَلِفَ مقدارَ سِتِّ حركاتٍ، وهذا مَدٌّ لازمٌ حرفيٌ مخففٌ، فهوَ من حروفِ أوائل السُّور وفي مجموعة نَقَصَ عَسَلُكُم.

لُوطِ إِنَّ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ ثُبُّعٍ كُلِّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدٍ

ا فَعَيينَا بِٱلْحَلِقِ ٱلْأُوَّلِ بَلِهُمْ فِي لَبِسِ مِّنْ خَلْق جَدِيدِ اللهِ

﴿ حَلِى الْوَرِيدِ ﴾ عِرْقِ كَبِيرٍ فِي الْعُنُقِ. ﴿ بِنَلَقِ الْمُنْقِيَانِ ﴾ يَخْفَظُ وَيَكُنُبُ المَلكان.

﴿ فَيِدٌ مَلَكٌ قَاعِدٌ. ﴿ رَفِيكُ عَنِيهٌ مَلَكٌ حَافِظٌ لأَقْوَالِه مُعَدُّ حَاضِرٌ.

﴿ غَدُ الما عنه ،

وَتَقِرُ مَنْهُ وَتَهُوْبُ.
﴿ يَعْلَمَ آنَهُ حِجَابَ
عَفْلِكَ عَنِ الآخِرَةِ.
﴿ حَيِيهٌ ثَافِذٌ قَوِيٌ.
﴿ حَيِيهٌ ثَافِذٌ قَوِيٌ.
﴿ حَيِيهٌ مُعَدِّ حَاضِرٌ
مُهُمَّا لِلعَرْضِ.

شديد العِنَادِ والمجافاةِ للحقّ.

﴿ مُعْتَدِي طَالم مُتجاوِز لِلْحَدُ. ﴿ مُرِي اللّهِ وَفي دِينِهِ. ﴿ وَالْمُتَالِمَةِ لَلْمَتَهُ وَرُبَتْ وَأَذْلِمَتِ لَلْمَتَهُ وَرُبَتْ وَأَذْلِمَتِ لَلْمَتَهُ

﴿ أَوَّابٍ ﴿ رَجَّاعِ إلى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ. ﴿ عَلِيظِ ﴾ لِما

﴿ حَفِيظِ ﴾ لِما استودعه الله من حَقّهِ ﴿ يِتَلْمِ تُنِينٍ ﴾ مُخْلِصٍ مُقْبل عَلَى طاعة الله.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَامُ مَا تُوسَوِسُ بِهِۦنَفْسُمُّ ۗ وَخَنْ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ الشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّالِمَفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيثُ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَهُوَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥٥ وَجَاءَتَكُلَّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ١٥ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكُشُفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكِ ٱلْيُوْمَ حَدِيْدُ ٥ وَقَالَ قَرِينُهُ هِنَدَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ ١ اللَّهِ الْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلِّ كَفَّارِ عَنيدِ ۞ مَّنَاعِ لِلْحَيْرِ مُعْمَدَدِ مُّريبِ ۞ أَلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابُ الشَّذِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ وَتَنَامَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَل بَعِيدِ إِن قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلِّو لِلْغَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزيدِ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ هُ مَنْ خَشِي ٱلرِّحْنَ إِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنْ نِيب اللهُ الْدُخُلُوهَا

حروفُ القَلْقَلَةِ خَمْسَةٌ مجموعةٌ في: قُطْبِ جَدٍ، فإذا وقعَ منها حرفٌ ساكنٌ ضِمْنَ الكَلِمَةِ كانتْ قلقلةً صُغْرى، أما إذا وقعَ في آخرِ الكلمةِ، وَوُقِفَ عليهِ بالسُّكونِ، كانت قَلْقَلَةٌ كُبُرى.

بَسَلَهِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَا لَهُ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَ أَوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

الله المؤلفة الزياد في المؤلفة الزياد في المؤلفة الزياد المؤلفة المؤلفة

(يُتَادِكُ وردَتْ محذوفَة الياء، ووردَ حَذْفُ الياء في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، حيثُ يقفُ القارئُ على الحرفِ الأخير.

UNITE ﴿ ذَاتِ لَقُنْكِ ﴾ الطُّرُق الَّتِي تَسِيرُ فيهَا الكواكب، ﴿ قَول غُنلِف مُتناقض فيما كُلُّفْتُم الإيمانَ به. ﴿ يُؤْفَكُ عَنَّهُ يُصْرَفُ عِن الحقّ الآتي به الرَّسُولُ. ﴿ فُنِلَ لَكُمَّ أَسُونَ ﴾ لُعِنَ وَقُبِّحَ الْكَذَّابُونَ. ﴿ غَرَوْ جَهَالَةِ عَامِرَةِ بأمور الآخرة. ﴿ أَيَّانَ بَوْمُ ٱلدِّينَ ﴾ مَتَى يَوْمُ الْجَزَاءِ؟ (إِنْكَارٌ لَهُ). ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيُعَذُّبُونَ. ﴿ وَلَلْحَرُومِ الذي حُومَ الصَّدَقَةَ لِتَعَفُّفِهِ عن السؤال مع حَاجَتِهِ. ﴿ صَيْفِ إِرَبِيمَ اصْبِافِه من الملائكةِ. ﴿ فَنْ مُنكُونِ قَالَهُ فِي نَفْسِهِ لِغَرَابَتِهِمْ. ﴿ فَرَاغُ إِلَّتِ أَمْلِهِ ﴾ ذُمَّت إليهم في خِفْيَةٍ من ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ﴾ فأحَسَّ في نَفْسِه منهم. ﴿ بِعُلْمِ عَلِيهِ ﴿ مِنا إسحاقٌ عندَ الجمهُور. ﴿ صَرَّةُ صَنْحَة وَ ضَحْة. ﴿ نَسَكُنْ رَجِهِنِهُ لَطَمَتُهُ

بَدِها تَعَجُّباً.

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هوَ أَنْ يأتيَ حرفُ المَدُّ وبعدَهُ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، وفي مَدُّهِ ثلاثةُ أوجهِ: سِتُّ حركاتِ، أو أربعٌ، أو حركتانِ.

اللهُ اللهُ عَلَيْ عَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نها المنظم المن

أ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيَّا اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيَّا اللهِيَّا ال

والمنصورة والمنطقة و

والرح النفية والمنافقة المنافقة المناف

وَقُدُرَةِ.

﴿ الْمَسْدُونَ ﴾

المسؤونَ المُصْلِحُونَ.
﴿ المُصْلِحُونَ.
﴿ مُلْقَانُونِينَ ﴾ صِنْقَيْنِ

وَمَوْعَيْنِ مُخْتَلِقَيْنِ. وَمَوْتَقِيلِ مُخْتَلِقَيْنِ. وَمَوْرُوا إِلَى اللّهِ ﴾ فاهربُوا مِنْ عِقَابِه إلى قوابه. قَالَ فَمَا خَطْبُكُو آيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الْ قَالُو َ إِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ عَلَى مِن اللَّهُ مَن طِينِ مَن الْمُسَوّمة عِندَريك بُحْرِمِين اللَّهُ مَن طِينِ مَن الْمُوْمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِم حِجَارَة مِن طِينِ مَن الْمُوْمِينِ اللَّهُ عِندَريك لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ المَن الْمُوْمِينِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْل

ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَالْذَرُمِن شَيْءِ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ ﴿ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَى حِينٍ ﴿ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِنَ بِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا السَّتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَالْمَارَةُ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

فَرُشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِ دُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ وَنَ اللَّهِ لَا يَكُو مِنَا اللَّهِ عَلَمْنَا أَوْجَيْنِ ل لَعَلَكُونَا لَكُونَا فِي فَفِرُ وَاللَّهِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُبِينٌ ﴿ لَهِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُبِينٌ ﴾

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

(بَيْتٍ): مَدُّ لِيْنِ في حالةِ الوقفِ، ولا يُمَدُّ في حالةِ الوَصْلِ، وهو كالمدُّ العارضِ للسُّكونِ فيه ثلاثةُ أوجه: سِتُّ حركات، أو أربعُ، أو حركتان.

اللائت كالمائت ك كالماليات المنالك فالعندو كَذَٰ لِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهم مّن رَّسُول إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُٓ أَوْ مَحْنُونُ ۗ ليخضّعُوا لي وَيُتذلَّلُوا. اللهِ اللهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ ﴿ ﴾ مَلَاكُ، أَوْ حَسْرَةً، بِمَلُومِ ١ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔞 وَمَا سورة الطور خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَٱ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ ﴿ اللَّهِ الْمُسَمِّ بِجَيَلِ كَلُّمَ اللَّهُ عنده مُوسى. وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۞ إِنَّاللَّهُ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ ﴿ إِنَّ الْحُمَّا لِكُتُكُ فِيهِ ، ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ المنشور المبشوط غير المُولِعُ الْطُولِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الل ﴿ اَلْبَتِ الْمَعْمُور ﴾ هو الضّراحُ في السَّماء، أو يِسْ حِالِلُهِ الزَّكُمَٰنُ الزَّكِيدِ مِ ﴿ وَالسَّقِفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ يعني: وَالطُّورِ فِي وَكِنْبِ مَّسُطُورِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ فَ وَالْبَيْتِ لكونها كالسقف المُوالِمَة المُستجود المُوقد الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمُسَجُورِ ۞ إِنَّ ﴿ نَعَدَاتٍ ﴾ (جَوَابُ عَذَابَرَيْكَ لَوَ قِعُ اللَّهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآةُ المُنورُ السَّمَالَةِ ﴾ تَضْطَر ثُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ حَسْرَةً، أو شِدَّةُ عَذاب. ١ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِ خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ وير الدفاع في الأباطيل والأكاذيب. جَهَنَّمَ دَعًا اللَّهُ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ ١ المنافعين المنفعون

﴿ وَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أو شدَّةُ عَذَاب.

طُور سينًاء الَّذِي

﴿ كَتَب مَّسْطُور ﴾ مكثوب عَلَى وَجِهِ

جلداً أو غيرة.

مَخْتُومَ عَلَيْهِ.

نَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

القَّسَم) بِمَا سَبَقَ.

وَتُدُورُ كَالرَّحَى.

الله الله الله الله

بِعُنْفِ وَشِدَّةِ.

نُفَخُّمُ الرَّاءُ في خَمْسَةِ مواضِعَ، إحداها: إِنْ شُكِّنتْ وَقْفاً، وكانَ قبلَها ساكنٌ، وقبلَ الساكن ضَمٌّ أو فتحٌ، مثل:(وَالطُّورِ)، وتفخمُ أيضاً إنْ سُكنتْ وكانَ قبلَها ضَمٌّ أو فَتْحٌ، مثل:(المَرْفُوع).

القالة ﴿ فَنَكُومُ مُثَلِّذُونَ ﴾ نَاعِمِينَ مَشْرُورِينَ. مَوْصُول بعضُهَا ببعض ﴿ وَلَقَعْنَهُ ﴾ قَرَ نَّاهُم. ﴿ بِحُورِ عِينَ مِنسَاءِ بيُض نُجُلِ الْعُيُونِ حسانها. ﴿ أَلْنَهُ ﴾ مَا نَقَصْنَا الآناء بهذا الالحاق. ﴿ رَحِينَهُ مَا هُونَ عنْدُ اللَّهِ تعالى. ﴿ يَنْتُرْعُونَا يَتَجِاذَنُونَ وَ يَتَعَاوِرُ وِ نَ. ﴿ كَأَمُّهُ خَمْراً، أَوْ ﴿ لَّالْغَوُّ فِيهَا وَلَا تَأْنِينَ لَا شُرْبها، وَلا فِعْلِ ﴿ لُوْلُوْ مَكُنُونَا مِسْتُ رُ مَصُونٌ في أَصْدَافه. ﴿ مُشْفِقِينَ خَالْفُ ا من الْعَاقِيةِ. ﴿ عَذَابَ ٱلسَّمُومِ الدَ جهنَّمَ النَّافِذَّةَ في

المَسَام.

المُهْلِكةً.

﴿ رَبِّ ٱلْمَنُونِ صُرُوفَ الدَّهْ

أَفَسِحْ هَٰذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوۤاْ أَوْ لَا تَصْبِيرُواْ سِهَآءٌ عَلَىٰ كُمْ إِنَّمَا تُحْرِوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ 🚳 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَيَعِيمِ ۞ فَكَكُهِينَ بِمَآءَانَاهُمْ رَبُّهُۥ وَوَ قَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ اللَّهُ لَأُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِن مُتَّكِينَ عَلَى شُرُر مَّضَفُو فَةِ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِعِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرَّتُنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جم ذُرِّنَّهُمْ وَمَا أَلْنَهُم مِّنْ عَمِلهم مِّن شَيْء كُلَّ أَمْرى عَاكست رَهِينُ اللَّهُ وَلَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَايَشَّهُ وَنَ اللَّهُ لِنَزْعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْتِيثُرُ ١ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْ لُؤُومًا كُنُونٌ إِنَّ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ وَ قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّا قَتْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَا فَمُرِبِّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّامِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَا لَهَ ۗ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرٌ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَهُ رَبِكَ بِكَاهِن وَلَا مَجْنُونِ إِنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّلْرَبَّصُ بِهِ ـ رَبَّ ٱلْمَنُونِ ﴿ اللَّهُ مُلَّاكِمُ مُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ ﴾ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

(بِنِعْمَتِ)؛ وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضعاً، فيوقَفُ عليها بالتاءِ.

كااللك

﴿ أَمْلُنَّاهُ عَقُولُهم .

الْحَدُّ في الْعِنَّادِ.

مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ.

رزْقِهِ وَرَحْمَتِهِ، أَوْ مَقْدُورَاتُه.

وفية المستطاعة

اليزام غُرُم مُتعَبُونَ.

﴿ كَنَا ﴾ قطعة عظيمة. ﴿ سَمَاتُ مَرَكُومٌ ﴾ مجموعً

﴿ فِهِ الْمُعَدُّرَةُ الْهُلُكُونَ ﴾ (يَوْمَ بَدُر).

﴿ لَا يُعْنِي عَنْهُمْ ﴾ لَا يَدُفُّعُ ﴿ عَذَا لَا دُونَ وَلِكَ ﴾ عذاماً

قبل ذلك، هو القحط. ﴿ بِأَعْيُنَا ﴾ بمرأى منّا

﴿ وَسَيْحَ بِحَدِدُ زِيْكَ ﴾ نز هُهُ تعالى خامداً له. ﴿ وَإِذْ إِنْ النَّجُومِ ﴾ وَقُتَ

غَيْبَتهَا بِضَوْءِ الصَّبَاحِ.

وتحت حفظنا وَجِرَ اسْتِنَا.

يَعْضُهُ عَلَى بَعْض يُمْطِرُنَا.

﴿ مُرُ ٱلْمَكَدُونَ ﴾ المَجْزِيُّونَ بِكَيْدِهِمْ

المُسَلِّطون.

يُنُولِعُ الطُّهُ لِلْ لاء

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُمُهُم بَهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نُقَوَّلُهُ ۗ بَلِلَّا نُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَلْيَأْتُوا مِحَدِيثِ مِثْلُهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَنْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ أَمُّ أَمْخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّوُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَن مُّبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَا أُمْ تَسْتُلُهُمْ أَجَّرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ فَي أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُ يَكْنُبُونَ ١ أَمْرُيدُونَ كَيْدَآفَا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمُ إِلَا أُعَيْرُ ٱللَّهِ مُنْبَحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يُرَوُّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُوهُ مُنْ فَكَ ذَهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰ لِكَ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ فَسَبَّحْهُ وَ إِذْ بَرَا لَنَّجُومِ ﴿ وَا

تُفَخَّمُ الرَّاءُ أيضاً إِنْ ضُمَّتْ أو فُتِحَتْ، مثل: (تَأْمُوهُمْ) (رَبِّكَ)، وكذلك إذا جاء قبلَها فَتْحٌ أو ضمٌّ وكانتْ ساكنةً مثل: (مَرْكُومٌ).

المَدُّ الطبيعيُّ: هو الألفُ الساكنةُ المفتوحُ ما قبلَها، والواوُ الساكنةُ المضمومُ ما قبلَها، والياءُ الساكنةُ المكسورُ ما قبلَها، ويُمَدُّ بمقدار حركتين.

ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَٰى ٥ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ بِ لَا تُغْنِي

شَفَعُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمن بَشَآءُ وَيَرْضَىَ شَ

أضناما كائدا

يَعْبُدُونَهَا في الجاهلية. ﴿ يَنْمُهُ مِنْمُكَ ﴾

جَائِرٌ أَنْ أَوْ عَوْجَاءً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْمِكَةُ تَسْمِيةً ٱلْأُنْنَى ٢ وَمَالَهُمْ بِهِ ء مِنْ عِلْرِ ٓ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيَّ اللَّهُ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرَ نَاوَلَوْ مُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا ﷺ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمَ ۚ إِنَّرَيِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلهِ عَوْهُو أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَيِّيرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَ حِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّاتِكَ وَسِيعُ ٱلْمَغْفِرَ وَيُهُو أَعْلَمُ بِكُورُ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِينَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدْأَجِنَةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُ<mark>مْهُ</mark> وَأَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ اللَّهِ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ١ اللَّهِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ا عَندهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرى ١٥٥ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ إِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهِ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّهِ مَا لَّذِي وَفَّى اللَّهِ مَرْدُ وَازِرَةٌ وَزْرَأُخُرَىٰ هُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ إِسَوْفَ يُرَىٰ۞ ثُمَّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ مِبْكَ ٱلْمُنَهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُمُ أَضْحِكَ وَأَبْكِي اللَّهِ وَأَنَّهُمُ أَمَاتَ وَأَحْيَا

فيستة الأنفى ﴾ زعموا أنها بنات الله، فجعلوهم إناثاً، وسموهم بنات. ﴿ الْفَوَحِثَ ﴾ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ من الكبائر.

﴿ اللَّهُ ﴾ صَغَاثِرَ ﴿ يُحْدَادُ الْفَسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الْفُسَكُمُ الفُسَكُمُ الفُسَكُمُ الفُسِكُمُ الفُسلَمُ الفُسلِمُ الفُسلِمُ الفُسلِمُ الفُسلَمُ الفُسلَمُ الفُسلَمُ الفُسلَمُ الفُسلَمُ الفُلِمُ الفُسلَمُ الفُسلَمُ الفُلِمُ الفُسلَمُ الفُلِمُ الفُل فلا تمدُّ حُوهَا بِحُسْن الأعمال.

﴿ مَنْ الَّذِي ثَالَهُ ﴾ عن الخير، وأعرض عن اتباع الحق. ﴿ أَكُنَا ﴾ قَطَعَ عَطِيَّتُهُ يُخلاً.

﴿ إِنْ إِينَ عِيدَ ٱلَّذِي رَفَّ ﴾ أي: تَمَّمَ وأكمل ما أمر به، وقيل: بالغ في الوفاء بما عاهد الله

﴿ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْنَ رئ ﴾ أي: سيعرض عليه ويكشف له يوم القيامة.

عليه.

﴿ لَجَ إِنَّهُ ٱلْأَوْقَ ﴾ أي: كاملاً غير منقوص. とく いいかか تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ. المنتقى المصير

في الآخِرَةِ للجزَاءِ.

(عَن مَّنْ) : وردَتْ مقطوعةً هنا، وفي سورةِ [النورِ: ٤٣]﴿وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَأَيُّ﴾ فيجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءِ منها.

AYO

(آق ) أنثر، أز أزض بنا أغط. (اليتروك كان إنبلكرة غروك كان بنبلكرة في ألجادية. (المرض تند زفيقا الراض وتقطأها بانواع من وتقطأها بانواع من (المناب. العلامية الإيتروك إيتوو التعالى ومنها ذلايل

قُدرِيهِ. ﴿ فَدَرَيْهِ. ﴿ فَتَشَكَّكُ. ﴿ فَتَرَبَّتِ الْأَيْفَةُ ﴾ اقْتَرَبَتِ النَّمَاعَةُ وَدَنَتُ. وَالسَّاعَةُ وَدَنَتُ.

ا ﴿كَانِنَا ﴾ نَفْسُ تَكشفُ أَهْوَالها

> ۇشىداندىقا. **﴿أَنْمُّ سَيِئُونَ ﴾**لاَهُونَ غافلون.

سورة القمر ﴿أَنْنَقُ آلْفَتَرُ ﴾ قَدِ الْفَلَقَ فَلْفَتَيْنِ مُعْجِزَةً له ﷺ.

ومُستَقِرٌ ﴾ مُنته إلى

غَاية يُسْتَقِعُ عَليها. ﴿ مُرْزَحَتُمُ ﴾ ازْدِجَارٌ وَانْتِهَارٌ وَرَدْعٌ عَمَّا هِم فِيهِ مِن الكَفْرِ والضلال. ﴿ وَالْصَلال عَلَيْهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ

وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُرُواُ الْأُنْیُ فَ مِن نُطَفَةٍ إِذَا ثُمُنَى فَ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى فَا الْمُخْرَى فَا الْمُعْرَى فَا الْمُغْنَ فَ وَاَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى فَا الْأُخْرَى فَا الْمُؤْنَةُ هُو اَعْنَى فَا وَاَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى فَا الْمُؤْنَةُ مُكَادُا الْأُولَى فَا الْمُؤْنَةُ فَا اَنْعَى فَا وَقَوْمُ الْمُؤَنِّقُ الْمُؤْنَةِ فَا اللَّهُ وَاَعْمَ الْمُؤْنَةِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

لَيْنُولَوُّ الْقِبَيَّرِيْ الْمُؤَلِّ الْقِبَيَّرِيْ الْمُؤَلِّ الْقِبَيِّرِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدِينَّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدِينَّ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ اللّهِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ اللّهِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِلِلْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِ

وَلَا نَبْكُونَ۞وَأَنتُمْ سَيِمِدُونَ۞ فَأَسْجُدُواْلِيِّهِ وَٱعْبُدُواْ ۩ۗ۞

اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاَنشَقَ ٱلْقَمَّرُ ۞ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُّمُّ سَتَمِرُُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاَتَّبَعُواْ أَهُواَ ءَهُمْ وَ وَكُلُّ أَمْرِمُّ سَتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَبْاءَ

مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَاتُغُنِ النَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَسْمُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ۞

(تُغُنِ) : وردتْ محذوفةَ الياءِ ، ووردَ حذفُها في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً ، حيثُ يقفُ القارئُ على الحرفِ الأخيرِ (يَدُغُ) : محذوفةَ الواوِ رَسْماً ولَفْظاً ، ويوقفُ فيها على الحرفِ الأخيرِ ، ووردَ حذفُ الواوِ في خمسةِ مواضعَ .

خَاضِعَةً من شِئْدَةِ الْهُوْلِ. ﴿ النَّيْدَاتِ ﴾ القُورِ.

( July )

مُسْرِعِينَ، مَادِّي

أَغْنَاقِهِمْ. ﴿وَارْدُيْرَ﴾ زُجِرَ عَنْ تَبْلِيغ رِسَالَتِهِ بالسُّبُّ وَغيرِه. ﴿مَثْلُونَهَاتِيمَرَ ﴾ مَفْهُورٌ، فَانْتَقِمْ لِي مِنْهُمِ.

نائتِقِمْ لِي مِنْهِم. ﴿ أَيُونَ ٱلسَّمَّادِ ﴾ السَّحَابِ. \* ﴿ بِنَاوِ أَنْبُهِرٍ ﴾ مُنْصَبُّ بشِدُّةٍ نَغَذَا اذَةٍ.

وعزارة. ﴿ نَمْتُوا الْأَرْضَ ﴾ شَفَقْنَاهَا. ﴿ الْرِيقَدَٰفِيدَ ﴾ فَقُرْنَاهُ أَزْلاً ﴿ فَلَاكُهُمْ بِالطُّوفَانِ ﴾ . ﴿ وَنُشْرٍ ﴾ نسَامِيرَ تُشَدُّ بِهَا

الألواغ. ﴿غَنِي إِنْفِينَا ﴾ بِمَرْأَى مِنَّا وبِحِفْظِنَا وبامرنا. ﴿نَذِيكِ ﴾ مُفتِيرٍ، مُتَّعِظِ بِهَا. ﴿وَنُذِي ﴾ إنْذَارِي.

روسي المربي. (متاسترس) شديدة الشموم، أو البرد، أو الضوت. (يورغن ) شؤه عليهم.

﴿ تَمْعُ النَّاسُ ﴾ تَعَلَّمُهُمْ مِنْ أَمَاكِنهم، وترْمِي بهم. ﴿ اَعْمَارُ عَلِي ﴾ أَصُولُهُ بِلَّا

رورسي مُنظلع عَنْ قَعْرِهِ وَتَعْرِسِه. وَتَعْرِسِه. وَرَشْمُ ﴾ شِدةِ عداب ونارٍ، أَوْ جُنُونٍ.

وناړ، اؤ جُنُونِ. ﴿ كَلَنَائُ-أَنِيرٌ ﴾ بَطِرٌ مُنَكَبِّرٌ.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنَشِيرُ مُّ هُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمٌ عَيِرٌ ﴿ ١ ﴿ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُحِرَ ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِي مَغُلُوبٌ فَأَننُصِرُ ۞ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوٰبَٱلسَّمَآءِ بَمَآءٍ مُنْهَمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِر اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ شَ تَجْرِي بِأَعَيْنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تَرَكُنُهَا ٓءَايَةُ فَهَلْ مِن مُّدِّكِر ١٠٥ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِنْحُس مُّسْتَمر اللهُ مَيزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَعْلِ شَنْقَعِرِ فِي فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فِي وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْفُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ فِي كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ فِي فَقَالُواْ أَبْسَرًا

مِّنَا وَحِدَا نَّتِبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اللَّهِ أَعُلِقَى ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَابُ أَيْرٌ شَ سَيِعَامُونَ غَدَامَنِ ٱلْكَذَابُ

ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبِرُ ۞

في الأمثلة إخفاءً؛ حيثُ وردتِ النُّونُ الساكنةُ أو التنوينُ، وبعدَ كُلِّ منهما حرفٌ من أحرفِ الإخفاءِ الخَمْسَةَ عَشَرَ، ومنها: الفاءُ، والقافُ، والصَّادُ، والكافُ، فَتُغَنَّ النُّونُ الساكنةُ أو التنوينُ بمقدارِ حركتين.

وَنَبَثْثُهُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِنَنْهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُعْضَرُّ اللَّهُ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَغَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذَكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ١ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا إِلَّاءَ اللَّهُ وَلَّ نَعَيْنَ هُم بِسَحَو أَنَّ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا الحظيرة. الحظيرة (الزّريبة) كَذَٰ لِكَ نَجْرِي مَن شَكَرَ ١٠٠٥ وَلَقَدْ أَنْذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْاْ لمواشِيه من هذا

بَالنُّذُر ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِفَطَمَسْنَآ أَعُيُنَهُمْ فَذُوقُواْ

عَذَابِ وَنُذُر اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرٌّ فَذُوقُواْ عَدَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَ الْقَلَّدِيسَرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلنَّكِرِ فَهَلِّ مِن مُّذَّكِر

٥ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ ٱخْذَعَ بِرِثُمْقَنَدِرِ ۞ ٱكُفَّارُكُو خَيْرُمِّنَ أُوْلَيَكُو أَمِّلَكُمْ بَرَآءَةٌ أُ

فِي ٱلزُّيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

﴿ إِنَّ ٱلْمُحْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞

الرَّاءُ في (شِرْبِ) مُرَّقَّقَةٌ، وفي (مُحْتَضَرٌ) مُفَخَّمَةٌ، وفي (وَنُلُرِ) مفخمةٌ، ويجوز فيها الترقيق، وفي (المُحْتَظِر) مرققةً، وفي (القُرْءَانَ) مفخمةٌ، وفي (لِلذِّكْر) مرققةٌ، وفي (مُدَّكِر) و(بالنُّذُرِ) مفخمةٌ.

يَنْتُهُمْ وَيَبِنَ النَّاقَةِ.

﴿ كُلُّ مُنْرِبِ ﴾ كلُّ نصيب وَحِصَّة مِنَ المَّاءِ. المنفية المنفية صَاحِبُهُ فِي نَوْبَتِهِ.

﴿ فَعَالَى ﴾ فَتَنَاوَلَ النَّاقَةَ يستفه اجتراء منه. ﴿ كَمْ الْمُعَالِينَ ﴾ كالتاب المُتَفَتِّت من شجر ﴿ الْمُنظر ﴾ صائع

﴿ عَامِنًا ﴾ ريحاً تَرْ مِيهِمْ ﴿ فَتَمَارُوا بِالنُّدُرِ ﴾ فَكَذَّبُوا

بهَا متشاكِينَ. ﴿ رَادُونُ عَنْ صَلَالِهِ ﴾ طَلَبُوا مِنْهُ تمكِينَهِمْ ﴿ يُكُونُ ﴾ أُوِّلُ النهار ...

﴿ فَ النَّهُ ﴾ فِي الكُتُ السماوية. ﴿ عَنْ جَمَّةً ﴾ جَمَاعَةً ، مجتمِعٌ أُمْرُنَا. ﴿ مُنتَمِدٌ ﴾ مُمتنعُ، لا

﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى ﴾ أَعْظُمُ دُاهِيَةً وَأَفظعُ. عَذَابِ الدُّنْيَا.

﴿ وَأَمَّةً ﴾ أَشَدُّ مَهُ ادَّةً مِنْ ﴿ وَسُعُم ﴾ نير ان مُستعربه، أو جُنُونِ.



المحفوظ.

بُرُوجهما. ﴿ النَّالُ النَّاتُ

الَّذِي يَنْجُمُ وَلا سَاقَ لهُ.

﴿ نَسْجُدَانِ﴾

دُخَانَ فيهِ.

المَدَّ العارِضِ للسُّكونِ: هو أنْ يأتيَ حرفُ المَدِّ، وبعدَهُ حرِفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، ولهُ ثلاثةُ أوجُهِ: سِتُّ حركاتٍ، أو أربعٌ، أو حركتانِ، ويُشْتَرَطُ في القراءةِ الالتزامُ بوجهِ واحدٍ.

كاللك ﴿ مَرَجُ ٱلْمُعَيِّعُ أَرْسُلَ العَذْبَ وَالمِلْمُ فِي مَجَارِيهِمًا. ﴿ يُتَعَالَ بِنَجَاوَرَانَ، أُو بُلْتَتِي طَرَفَاهُما. ﴿ يَتَهُمُ الرَّبُ عاجز أَرْضَي، أَوْ مِنْ قُذْرَتِه تَعالَى. ﴿ لَا يَعْمَالُ لا يُطْغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر. ﴿ لَلْهَالُ السُّفُرُ الجَارِيَّةُ. ﴿ ٱلْمُنْفَعَ الْمُرْافُو عَاتُ الشُرُع (القلوع). ﴿ كَالْعَلَيْهِ كَالْحِبَالِ الشَّاهِقَةِ، أو الْقُصُورِ. ﴿ مَلْ مَالكُ. ﴿ ذُو لَلْمُنَّا ﴾ الْعَظَمَةِ وَالاسْتِغْنَاهِ المطلق. ﴿ وَالْإِكْرَامِ الْفَصْلِ التَّامِ. ﴿ فِنَلُّهُ بِأَتِي بِأَخُوالِ، وَيَدُهِبُ بِأَحُوالِ بالحكمة. ﴿ سَغُرُولُكُ مِنْفُولُكُ مِنْفُصِدُ لمُحَاسَبَتِكم بعد الإمهال. ﴿ أَيْدُ ٱلْفَلَاكِ الْإِلَيْ ﴿ تَعُدُولُ تَخْرُجُوا هَرَباً بن قضائي. ﴿ فَأَنْفُذُولُهُ فَاخْرِجِو ا (أُمرُ تعجيز). ﴿ بِثَلْطُنِ اللَّهِ مِنْ وَقَهْرٍ ، وَهَيْهَاتَ..!. ﴿ شُوَاعِلُ لَهِتْ خَالِصٌ لَا

دخَانَ فيه. ﴿ وَخَاتُهُ صُفْرٌ مُذَابٌ، أَوْ دخَانُ بلًا لَهِب. ﴿ فَكَانَتُ وَرَدُهُ كَالُّهُ رُدُةً فِي الخمرة. ﴿ كَالدِّهَايُهُ كَدُمْنِ الزُّيْتِ فِي الذُّوبَانِ.

<mark>ڒڋ</mark>ؙڷڵۺٞڕڨٙؽۣ۬ۅؘڒ<mark>ڋ</mark>ٛٲڵۼ۫ۧڔؠٞڹۣ۞ڣٲؘؾٵڵٳٙ؞<mark>ڒؾػٛڡ</mark>ٲؾؗػڐؚؠڮ۞ مَرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ يُلْنَقِيانِ 🕦 يَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ 🕥 فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاثُ ﴿ فَافْدَاتُ اللَّهُ مَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاثُ اللَّهُ مَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهُ مَا أَكُ ءَالَآءِ رَبُّكُماتُكَذِّبَانِ ﷺ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنْسَّعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلِم ا فَأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ وَيَتَّقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَىَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ الله يَسْتَلُهُ مَن فِي السَّمَواتِ وَاللَّارَضَ كُلَّ رَقِم هُوَفِي شَأْنِ اللَّهُ مَا يَت ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ السَّاسَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ السَّفَيْأَيّ ءَالاَهِ رَيِكُمانَكَذِّبَانِ اللهِ يَمَعْشَرَالِهِن وَأَلابِس إِن أَسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنفُذُواْمِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبَأَى ءَالَآ مِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ فَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّارِ وَنُحَاشُ فَلا تَنتَصِرَانِ 🧑 فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ مَيْأَىَّ ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مَيْوَمِيدِ لَّا يُسْتَلُعَنُ ذَنْهِ عِ إِنْسُ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ فَا فَبَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿

(الجَوارِ): وردتْ لفظةُ الجَوارِ محذوفةَ الياءِ، وقد وردَ حذفُها في سبعةَ عَشَرَ موضِعاً، فيقفُ القارئُ على الحرفِ الأخير. (أَيُّهَ): هيَ من دونِ ألفٍ رَسْماً ولفظاً ووَقْفاً ووَصْلاً، وذلك في ثلاثةِ مواضعَ.

اللالة

﴿ سِينَهُمْ ﴾ سَوَاد

الْوُجُوهِ، وَزُرْقَةِ الْعُيُون.

﴿ فَتُؤْخَذُ مَالَتُوسِي ﴾ بشُعُور مُقَدَّم

الرُّؤُوس. ﴿ مِن مَانَ ﴾ مَاءِ حَارٌ

تَنَاهَى حَرُّهُ. ﴿ حَنَّانِ ﴾ ستانٌ داخل ً

الْقَصْرِ ، وَآخَرُ خَارِجَهُ . ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ﴾ أَغْصَانِ، أَوْ أَنْوَاع مِنَ الثَّمَادِ.

> ﴿ عِنَانِ ﴾ التَّسْنِيمُ، والسُّلْسِيلُ.

﴿ رَوْسَانَ ﴾ صنفان: مَعْرُوفٌ، وَغَرِيثٌ. ﴿ إِنَّهُ فَاللَّظُ اللَّهُ عَلَيْظًا

الدِّيبَاج. ﴿ وَحَدِّ ٱلْحَنِّينِ ﴾ مَا يُحْ

مِنْ ثِمَارِهما. ﴿ دَانِ ﴾ قَريبٌ مِنْ يَدِ

المُتَنّاول.

أَنْصَارَهُنَّ عَلَى

أزواجهنّ. ﴿ لَمْ يَطْمِنُهُنَّ ﴾ لَمْ

يَفْتَضَّهُنَّ قَبْلَ أزْوَاجهنَّ. ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾

أَعْلَى، أَوْ أَدْنِي مِنَ السَّابِقَتِينِ.

﴿ مُدَّهَامَّتُنَانِ ﴾ خَضْرَ اوَ ان شَدِيدَتَا الْخُضْرَة. ﴿ نَشَاخَتَانِ ﴾ فَو ارتان بالماء لا تَنْقَطِعَان، المَدُّ المُتَّصِلُ: هو أَنْ يأتيَ المَدُّ والهَمْزُ في كلمةٍ واحدةٍ؛ حيثُ يلي الهمزُ المَدَّ، ويجبُ مَدَّهُ أربع أو خمسَ حركاتٍ وَصْلاً، ويجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتٍ وَقْفاً.



مَدُّ العِوَضِ: هو مَدُّ في حالةِ الوَقْفِ، وهوَ عوضٌ عن فتحتينِ في حالةِ الوَصْلِ، ويقعُ عندَّ الوقفِ على تنوين النصبِ، مثل: (رَجَّا) و(بَسَّا) و (مُنْبَقًا)، وعند الوصل لا تُمَد.

اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ اللَّهِ مُتَّكِينَ عَلَمُ الْمَتَفَسِلانَ اللَّهُ

﴿ مُرُرِ تَوْسُونَوْ ﴾ مَنْسُوجةٍ مِنَ الذَّهَبِ بإحكام.

و علي العصر، او قائع فيه خَفْرُ. فرنقيين ﴾ خَشرِ جارِيَةِ من العيُون.

﴿ يُسْتَقُونَهُمْ ﴾ لا يُعِينُهُ: صُدَاعٌ بِشُرْبِها. طحان الله عادة الله الله

يستبها. ومُؤُوعِيَّ ﴾نساة بِيضً وَاسِعَاتُ الأَعْيُنِ حِسَائُهَا. وَالْمِعَاتُ الأَعْيُنِ حِسَائُهَا. وَالْمُؤُلُولُ الْسَكُونِ ﴾ المَصْونِ

﴿الزَّارِ النَّكُونَ ﴾ المصوبِ في أَصْدَافِه مَمَّا يُغَيِّرُهُ. ﴿ يَنْهُ وَنَ هِنَ شَجَرِ النَّبْقِ يَتْنَعُمُونَ هِ.

﴿ مَنْدُرُو ﴾ مَعْطُرع شَوْكَهُ. ﴿ مُلِنِي ﴾ شَجْرِ المُوْذِ، أَوْ بِثَلِهِ.

﴿ مُشْرِرٍ ﴾ نُضَّدَ بالخمل مِنْ أَسْفَلِهِ إلى أَغَلَاه. ﴿ رَفِيَةٍ ﴾ عَلَى الأسرَّةِ، أو

مُنَصَّدَةِ مُرْتَفِعَةِ. ﴿ ﴿ ﴾ مُنَحَبَّناتِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ.

﴿ رُنَا ﴾ مُسْتَوِيَاتِ في السُّنُ. ﴿ مُثِيرٍ ﴾ ربح شَدِيدُةِ

وموري الربيع سويدو الخرازة تَذْخُلُ المسّامُ. وليّيس أله تالغ غايّة الحرّازة.

وتنور المخان شديد الشواد، أو نار.

﴿ كَرِيمٍ ﴾ لا نَافِعٍ مِنْ أَذَى الْحَرُّ.

﴿ تُرْفِينَ ﴾ مُتَعَمِينَ مُثْبِعِينَ أَهْرَاهَ أَنْفُسِهِمْ. ﴿ لِنَنِي ﴾ الذُّلْبِ العَظِيمِ، الشَّرْكِ.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوابِ وَأَبَادِيقَ وَكَأْسِ مَنِ مَّعِينٍ

الْ يُصَدَّعُونَ عَنْهَ وَلا يُنزِفُونَ الله وَفَكِهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَيْوِطَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُوزُ عِينُ مَا كَأَمْثَالِ اللَّهُ لُوِ

الْمَكُنُونِ مَجْزَاءُ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَاِيسَمَعُونَ فِهَالْغُوَّا وَلَا تَأْثِمُهُ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمًا هُوَ أَصِّكِ الْيَمِينِ مَا أَصِّحَكِ

ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيسِدْرِ مَغْضُودِ ٥ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ٥ وَظِلِّ مَّدُودٍ

﴿ وَمَآءٍ مِّسْكُوبِ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۚ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۚ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَشَأْنَهُنَ إِنْسَآءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَ

المُتكارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا ( ) لِأَصْحَنِ الْيَمِينِ ( ) فُلُةُ مِن

المُورِينَ اللهُ وَتُلَقَّيُنَ الْأَخِرِينَ اللهُ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ

الشَّمَالِ ( فِ سَمُومِ وَحَمِيمِ ( وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ ( الَّهَارِدِ وَكَاكُرِيمِ اللَّهُ اللَّ

عَلَى ٱلْجِنَّةُ الْمَعْمِ فَ وَكَانُواْ يَقُولُوكَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظَيْمًا أَءِ ذَا لَمَتْعُوثُونَ هَا أَوَءَابَأَوُّ نَا ٱلْأُوَلُونَ هَا قُلْ إِنَّ

وعِطْما اءِ مَا لَمْبِعُوبُونِ ﴿ إِنَّا اوْءَابُاوْمَا لَا وَلُونَ لِنَّا قَالِمَ عَلَمُ الْإِنَّ اللَّهُ اللّ ٱلْأُولَانَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَكُمْ جُمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ بَوْمٍ مَمَّلُومٍ ۞

(**عُرُباً - أَتْرَاباً)** : الرَّاءُ مفخمةٌ في كُلِّ من الكلمتينِ، فهيّ في الأُوليٰ مضمومةٌ، وفي الثانيةِ مفتوحةٌ.

(فِي مَا) : وردتْ هنا مقطوعةً، ووردَ قطعُها في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً؛ حيثُ يجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزء منها.

بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٥ وَإِنَّهُ لِلْقَسَدُّ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ١

مَزيدة لِلتَّاكيد.

النُّجُومِ ﴾ بمغارِبها، أو



حَرَارَ تُهُ.

والتنوين التنوين المتنوين المتنوين التنوين المتنوين المتنازل المتازل المتنازل المتنازل المتنازل المتنازل المتنازل المتنازل المتن

﴿ رَمُو مَعَكُمْ أَيْنَهَا
﴿ رَمُو مَعَكُمْ أَيْنَهَا
وسلطانه وعلمه،
أينما تحولوا في
الأرض من بر
وبحر.
﴿ يُهْ الْمُذَاكِدُ لِهُ خُلُهُ.

وتتقليفية أي:
جلكم خلقاء في
الصرف فيه من غير
المال مال الله، والعباد
المال مال الله، والعباد
المال من يه مله
المال من عليم أن
المال من يه مله
المن يهدون في الرضية
المنتجة التحقيقة
المنتجة ا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فَهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَكُهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِيٱلَّيْلُ وَهُوَعِلِيمُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِوَأَنِفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُرُ أَجُرُّكِيرٌ اللهِ وَمَالَكُمْ لَانُوْمِنُونَ **بِٱللَّهِ** وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَ قَكُوْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايِنَتِ بَيِّنَنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَثُ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرُضُ لَا يَسْتَوَى مِنكُّهُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰكُ أَوْلَيۡكَ أَعۡظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُو أَمِنَ بِعَدُ وَقَـٰتَكُو أَ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي نُقِّرِضُ ٱللَّهَ وَصَّاحَسَنَا فَكُن عِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٓ أَحُرُّكُ بِمُ ١

إذا جاءَتِ الميمُ ساكنةً وبعدَها ميمٌ متحركةٌ، فهو الإدغامُ المتماثِلُ، فيجبُ إدغامُهُما معاً بِغُنَّةٍ، فتصيرانِ ميماً واحدةً مشدَّدةً.

﴿ أَنْظُرُونَا الْتَظِرُ و نَا. ﴿ نَقْنُسُ ﴾ نُصِتْ وَ نَاخُذُ وَ نَسْتَضِيعٌ. ﴿ بِسُورِ ﴾ حَاجِز بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّار (الأغراف). ﴿ يُنَادُونَهُ يُنادى المُنافقه نَ المؤمنين. ﴿ فَنَنْتُمْ أَنفُتُكُمْ ﴾ مَحَنْتُمُو هَا وَ أَهلَكُتُمُو ها بالنِّفَاق. ﴿ وَزَيْقَتُ ثُمُ الْتَظُرُ ثُم بالمُؤْ مِنبِينَ النوائبَ. ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّهِ خَدَعَتْكُمُ الأَبَاطِيلُ. ﴿ ٱلْغَرُورُ﴾ الشُّنطَانُ وكائه خادع. ﴿ مِنْ مَوْلَنَكُمُ ۗ النَّادُ أُولى بكم، أَوْ نَاصِرُكم. ﴿ أَلَمْ بَأْنِ﴾ أَلَمْ يَجِي، ٱعْلَمُوَّاأَنَّ ٱللَّهِيمُعِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ﴿ أَن خَنْدَى أَنْ تَخْضَعَ وَتَرِقَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ وَ تَلْيِنَ.. ﴿ ٱلْأَمْدُ ﴾ الأجلُ، ٱللَّهَ قَرْضًا حَسنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُريمٌ ١ أُو الزَّمَانُ.

اللاق

(ٱعْلَمُوا): تُكْسَرُ همزةُ الوَصْل عند الابتداءِ بها في حالاتٍ أربع، منها: إذا كانَتْ في أولِ فِعْلِ ثالثُهُ مفتوحٌ، وهذه واحدةٌ منَّها. وتُكْسَرُ أيضاً إذا كانتْ في أُولُ فِعُل ثالثُه مكسورٌ، مثل: =َّ

﴿ لَيْ وَلَهُو ﴾ اللعب: هو خلاف الجد، واللَّهو: كل شيء يتلقى به ثم يذهب. ﴿ تَفَاخُ النَّكُمُ ﴾ بالخلقة والقوة وبما حازه كل منكم من متع الدنيا، وقيل: بالأحساب، والأنساب. ﴿ تُكَارُ \* مُنَاهَاةً وَ تَطَاوُلُ بِالْعَدَدِ وَ الْعُدُد. ﴿ غِنَ ٱلكُفَّارَ ﴾ رَاقَ

المنهم الميش في قْصَى غَايِتِهِ. الله مُعَلَيًّا ﴾ فَتَاتًا هَشِيماً مُتَكسراً بَعْدَ ﴿ فِي ٱلْآخِهُ وَعَلَالًا سَيد ﴾ لأعداء الله.

﴿ مَعْفَرُهُ مِنْ أَلِيَّهِ وَرِضْوَنَّ ﴾ لأوليانه وأهل طاعته، فإما هذا، وإما هذا. المِنَابِقُوا ﴾ سارعُوا مُسارعة المتسّابقينَ في المضمار. المُرْآمَا ﴾ نَخُلُق ملاه الْكائنَات.

﴿ لَكُنَا اللَّهُ الْكُنَادِ اللَّهُ الْكُنَادِ تَحْزَنُوا حُزْن قُنُوط. ﴿ لا تَغْرَحُوا ﴾ فَرَحَ بَطَر وَاخْتِيَالِ. المُتَالِ فَخُورٍ ﴾ مُتَكبر مُبَاهِ مُتَطَاول بِمَا أُوتِي.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا<mark>ْبِٱللَّهِ</mark> وَرُسُلِهِ ٓ أُوْلَيۡكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَرَجِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْوَكَذَّبُواْ عَايَنِتَنَأَ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوۤ أَأَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لِعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُوَٰلِ وَٱلْأُولَا لِيكُمْثُلُ غَيْثٍ أَغِبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُكُوثُمَّ مِهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا شُمَّ نَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفَرَةٌ مِّنَالِلَهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ 🔞 سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن َ يَكُو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلَّذِينِ عَامَنُواْ إِلَيْهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضَلُ أَلَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَآءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّل ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَاب مِّن قَبْل أَن نَّبُرَأُ هَآ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنِّهِ يَسِئرُ ۖ لَكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَا تَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنْكُمُّ وَأُلِّلُهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ**ٱللَّهَ** هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَميدُ @

= (إنْفِرُوا) . وثالثها إذا كانتْ في أولِ فعل ثالثُه مضمومٌ ضماً عارِضاً مثل: (امشُوا) . وأخيراً إذا كَانِتْ في اسم غير مبدوء بـ ال، وهي سماعيةٌ في عَشَرَةِ أَسْماءٍ. وبقيةُ الأسماةِ العَشَرَةِ: =

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَليَعْلَمَ أُللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُكُهُ بِٱلْغَنْتَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيرٌ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسِلْنَا نُوحًا وَإِنْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهَتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنَّ أُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَ لَهُ ٱلْإِنجِي وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَامَا كُنَبْنَهَاعَلَتِهِ مَر إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتها فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَكِيقُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُولِي كُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ءَوَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَلِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ لَتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

(پاکتیکت) این: بالمعجزات البنة، (الشراع الظاهرة، (الشماوية: الشماوية: وأشرتا به، أو الالة (المغروفة: ورارات المقدية خافتان، أز خانان المقدية خافتان،

شَالِيدَةً.

الَّذِي أَرْسِلْ بِهِ. ﴿ الْفَقَوْرَحَمَّ ﴾ مَوقَة وَلِيناً، وَشَفَقَة وَتَعَطِّفاً. ﴿ وَرَضِينَ ﴾ مُعَالاً في التَّمَّدُ وَالطَّفْفِ. ﴿ التَّمَّدُونَا ﴾ من جهة

أنفسهم، لم يشرعها الله لهم. وما كتنتها عقيه في الله ومن كتنتها عقيه من المنتفظ عليهم، بل والمنتفظ وال

أي: ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. وشارعوها بال ضيّمها أخلاقهم، وكفروا بدين عيسى (عليه السلام). ويُوكِمُ كِلْلَقِ فَاصِيتِينَ

(أُجْرَيْنِ). ﴿لِنَكَامِتُكُ ﴾ لِيَعْلَمَ، و «لا» مزيدة.

= ابن " ابنة " امرُو " امرأة " اثنان - اثنتان - است " ابنم " ايم وايمن القسم. فهمزة (الني) همزة و وصل، وهمزة (المبني) . همزة وصل، وهمزة (المبنية والمبنية و

سورة المجادلة ﴿ يُحَدِلُكَ ﴾ تحاورُكَ وَ تُرَاجِعُكَ و الكلام.

أ ﴿ نَظُلهُ وَنَّ ﴾ يُحَرِّمُونَ نِسَاءَهُمْ

نَحْرِيمَ أُمَّهَاتِهِمْ. ﴿ مُنكِرًا مِن ٱلْقَوْلِ ﴾ فَظلعاً منه يُنْكِرُهُ الشَّرْعُ وَ الْعَقْلُ.

﴿ وَزُورًا ﴾ كَذِياً نَاطِلاً مُنْحَدِ فا عَن الْحَقّ. ﴿ نَمُانَا ﴾ نَسْتُهُ \* بالوقاع، أوْ دَوَ اعيه. ﴿ عُادُونَ ﴾ تُعَادُونَ

وَ يُشاقُّونَ وَيُخَالِفُونَ. ﴿ كُنْهُ أَذِلُّو ا، أَوْ أُهْلِكُوا، أَوْ لُعنُوا.

﴿ أَحْصَلْهُ اللَّهُ ﴾ أحاط به علماً. ﴿ شَهِيدُ ﴾ مطّلع وحاضر وناظر. المُورَةُ الْمُحِينَ إِذَالِيَا

لِسُ وِاللَّهِ الرَّكُمَٰذِي الرَّكِيدِ مِ

قَدْسَمِعُ أَللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى ٱللَّهِ وَأُللَّهُ يُسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيحُ بَصِيرُ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِ مِمَّاهُرَ أُمَّهَاتِهِ أَإِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَ هِرُونَ مِن نِسَآمِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يتَمَاسَاْ ذَالِكُرُ تُوعَظُونَ

بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يتَمَاسَا فَمَن لَمُرسَتَطِعٌ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِ نَأْذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

ۅٙڸڵػ<u>ؘ</u>ٚۑڣڔۣؽؗ؏ؘۮؘٲڹؙٛٲڸۣؠٞٛ<mark>۞ٳ</mark>ڹؘۜٲڵؘؘۮؚۣؽؘڲۘٵٙڎؙۅڹ<mark>ٱڵڵۜ؋ۅؘۯۺ</mark>ۅڶ؋ؙؚڮؚ۠ۺۊؙ

كَمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بِيِّنَتِ وَلِلْكُونِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٥ وَمْ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِئُهُم بِمَا

عَمِلُوا أُحْصَىٰهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

المَدُّ اللازمُ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ ساكنٌ سُكوناً لازماً، فالحرفُ المشدَّدُ هوَ عبارةٌ عن اجتماع حرفين من جنس واحدٍ، أولُهما ساكنٌ، والثاني متحركٌ، ويُمَدُّ مقدارَ سِتٌّ حركاتٍ لُزوماً. أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَا يَكُونُ مِن نَجُوي ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا <del>هُو</del>َمَعَهُمۡ أَنَ مَا كَانُوۡأَثُمُ يُنَتَّهُم بِمَاعَمِلُواْ نَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَبَكُلِّ شَيْءٍ عَلَيُّ كُلُّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْ عَنَ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ مِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَلْتُهُو كَفُولُونَ فِي أَنفُسهم لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلْتَعُبِمَانَقُولُ حَسَّبُهُم جَهُنِّهُ مَصَّلَوْ نَهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُذُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّاْ بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّحْوَىٰ مِنَ الشَّنْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْسَوَّكُلُّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ <mark>ٱللَّهُ</mark>لَكُمُّ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ **ٱللَّهُ**ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتُّ وَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبيرٌ ١

﴿ خُوْقَىٰ ثُلَنْنَهُ تَنَاجِيهِمْ وَمُسَارَّتِهِمْ. ﴿ هُوَ زَابِعُهُمُ مِعْلَمِهِ } حيْثُ يَطَّلِعُ عَلَى نَجْوَ اهُم. ﴿ هُوَ مَعَهُمَّ الْعِلْمِهِ المحيط بكلُّ شيء. ﴿ وَمَعْصِينَ ٱلرَّسُولَ ﴾ أي: مخالفته. ﴿ لَوْلَا يُعَذِّبُ مِلَّا يُعَذِّبْنَا. ﴿ فِي أَنْسُمِهُ أَي: فيما

قولنا من الاستخفاف جَهِنَّهُ عَذَاباً. ﴿ يَصْلَوْنَهُ يَدْخُلُونَهَا، أَوْ يُقَاسُونَ حَرُّهَا. ﴿ فِئْشَ ٱلْمَعِيرُ ﴾ أي المرجع، وهو جهنم. ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْرَئِ يعني بالإثم والعدوان،

ومعصية الرسول. ﴿ مِنَ ٱلشَّيْطَيْهِ أَي: من تزيينه وتسويله. ﴿ لِيَعَزُّنَ ﴾ لِيُوقِعَ في الْهَمُ الشَّدِيدِ.

﴿ نَعْتَحُوافِ ٱلْمَجَالِينِ ﴾ تُوسَّعُوا فيها، وَلا تَضَامُّوا.

﴿ أَنشُرُولُ الْهَضُوا للتَوْسِعَةِ، أو لِعِبَادةِ، أَوْ

(مُغْصِيَتِ). وردتْ بالتاءِ المبسوطةِ في موضعين فقط وهما المشار إليهما في هذه الصفحة.

رُ مَانَفَقَتُ أَخِفْتُمُ هُ الْفَقْرَ وَالْعَيْلَةِ.

الْفَقْرَ وَالْعَيْلَة. ﴿ تَابَاللّهُ عَلَيْكُمُ خَفَّفَ عنكُم بنسخ حُكمِهَا.

ححيه.

﴿ إِلَى اللَّذِينَ هُمُ المَنَافِقُونَ.

﴿ مِنْ الْمَنَافِقُونَ.

ا ﴿ وَلَوَاهِمِهِ اتَّخَذُوا اليهودَ أَوْلِنَاءَ.

﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾
همُ النهُودُ.
﴿ حُنَّ ﴾ وِقَايَةَ
لاَنْفُسِهِمْ
وَأَمْوَ الهِمْ.

﴿ لَنَهُوْ ﴾ لَنَ تَذْفَعَ. ﴿ اَسْتَعَوْدَ عَلَيْهِمُ ﴾ اسْتُولَى وَغَلَبَ عَلَى عُقُولِهِمْ.

على علولهم. ﴿ يُمَاذُونَ يُعَادُونَ وَيُشَاقُونَ وَيُخَالِفُونَ. ﴿ الْأَذَلَىٰ ﴾

الزَّائِدِينَ في الذَّلَةِ وَالْهَوَانِ.

﴿ عَرِينَ عَالَبِ عَلَى أعدائِه غيرُ مغلُوب. يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ بَعُوَكُرُ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْرُوَاً طُهَرُّ فَإِن لَّرَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّمَعَ فُورُرَّحِيمٌ

صَدُقة ذلاك خيرك هرواطهر فإن لمُرْجِدُوافِانِ السَّعَفُوررِجِيمُ ﴿ وَتَابَ أَشَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمُ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَمُ تَقْعَلُواْ وَتَابَ النِّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ

وواب المعليام فاويه والصافوة والوالم الركوة واليبيعوا المدورة واليبيعوا المدورة واليبيعوا المدورة والمدورة وال

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمُ وَكَامِنهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَ اللَّهُ هُمْ عَذَا بَاشَدِيدً الْبَهُمْ مَاكَانُولُ

وهم يعلمون في اعد المههم عداب سديد إله مرساء ما فاتوا يعمر ساء ما فاتوا يعمر ساء ما فاتوا يعمر ساء ما فاتوا يعمر أن الله في المربي السين المربي المربي

عَذَابُ مُّهِينُ ۞ لَّن تُغَنِّى عَنْهُمُ أَمُوا لُهُمُّ وَلَاۤ أَوَلَئدُهُم<u> مِّنَ</u> ا<mark>َللَّهِ</mark> شَيْئاً أَوْلَيۡكِ أَصۡحَابُ ٱلنَّارِّهُمۡ فَهَا خَلِدُونَ ۞ نَوْمَ مُعَهُمُ

ٱللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُرُكُمَا يَكِّلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيّْ عِالَاَ ﴿ اللهُ عَلَى شَيّْ عِالَاَ ﴿ إِلَّا لَا اللهُ اللهُ عَلَى شَيْعًا لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ٱللَّهُ أُولَيْكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِّ أَلَا إِنَّ حِزِّبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَيَـرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ السَّوَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَكِ أَنَا وَرُسُلِيٌّ إِنَ اللَّهُ وَرَيْ اللَّهُ عَرِيزٌ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

إذا جاءَت الميمُ ساكنةَ وبعدَها ميمٌ متحركةٌ، فهوَ الإدغامُ المتماثلُ، فوجبَ إدغامُهما معاً بِثُنَّةٍ، فتصيرانِ ميماً واحدةَ مشدَّدةَ، مثل: (عَلَيْهم مَّا)و (هُم مَّنْكُمُ)و (أُولِلَكُم مِنْ) ويُعَنُّ بمقدارِ حركتين.

﴿ يُوَادُونَ ﴾ يحبون ويوالون. ﴿ حَادَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ عادى الله ورسوله،

أي: كانوا في حدّ والله ورسوله في حدّ آخر. ﴿ بِرُوبِ مِنْهُ بنور يقذِفه في قلوبهم، أو بالقرآن.

سورة الحشر ﴿ سَنَّمَ لِنَّهِ ﴾ زُدُّهُ وُ مُجُّدُهُ تَعالى، وَدَلَّ عَلَيْهِ. ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ﴾ هم يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ قُرْبَ

﴿ لِأَوَّلِ ٱلْمُنْدِرُ ﴾ في أوَّل إخراج وإجلاء إلى

﴿ مَا ظُنَنتُهُ ﴾ أيها المسلمون.

﴿ أَن يَغْرُجُوا ﴾ من ديارهم؛ لعزتهم

﴿ لَرُ يَعْنَينُوا ﴾ له يظنُوا وَلَمْ يَخْطُ لَهُمْ بِنَالٍ. ﴿ وَقَدْتَ ﴾ أَلْقَى وَأَنْزَلَ

إنْزَالاً شديداً. ﴿ ٱلرُّعْبَ ﴾ الخوف الذي يرعب الصدر،

أى: يملؤه. ﴿ ٱلْمَلاَّةَ ﴾ الْخُروجَ منَ الوَطِّن بالأهل وَالُّولد.

لَّا يَجِ دُقُومًا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِيُوَآذُونَ مَنْ

كَآدَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَا عَالِمَآءَ هُمْ أُوْ أَبْكَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُ مِ أَوْعَشِيرَ مُهُمُّ أُوْلَيَهِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهُم ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْـهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

مِن تَعْلَىٰهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ شَ

سُورُةُ الْحَبْدِيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

لسم الله الزيمي الزير م

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَرْمُزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَاللَّذِي أَخْرَجُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اللَّكِذَبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّلِ الْخُشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُمْ أَللَّهُمْ أَللَّهُمْ حَيَّثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعَبُ يُحَرِّبُونَ بِيُونَ بَيُونَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَلَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ١

(حَادًا: جاءً بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ ساكنٌ سُكوناً لازِماً؛ لأنَّ الحرفَ المشدَّدَ عبارةٌ عن حرفينِ من جنسِ واحدٍ، أولُهما ساكنٌ، والثاني متحركٌ، فهو مَدٌّ لازمٌ كلميٌّ مُثَقَّلٌ، =

المُنَافِياً ﴾ عَادَهُ ا وَ عَصُوا وَ حادُوا. ﴿ لَمَّةُ ﴾ نَخْلَةً ، أَهُ نَخْلَة كَريمَةٍ. ﴿عَلَىٰ أَصُولِهَا ﴾ عَلَى سُوقِهَا. ﴿ وَمَا أَفَادَ اللَّهُ ﴾ وَمَا رَدُّ وَمَا أَعَادَ. ﴿ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ فَما أَجْرَيْتُمْ عَلَى تخصيله. ﴿ رَكَابِ ﴾ مَا يُرْكُثُ مِنَ الإبل خاصة. ﴿ وُولَّهُ مِنْ الْأَغْسَالَ ﴾ ملكا مُتَدَاوَلاً سنهم خاصةً. وَنَيْوَهُ وَ الدَّارَ وَٱلْاسَدُنَّ ﴾ تَوَطُّنُوا الْمَدِينَةَ وَأَخلَصُوا الإيمانَ. ﴿عَاجِمَةً ﴾ حَزَازَةً وَ حَسَاداً. ﴿ خَصَاصَةً ﴾ فَقُرُ

وتتنوق من البنت ويتحف المنطق المنطقة ا

وَاحتياجٌ.

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَآقَوُ الْكِنَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مُا فَطَعْتُ مِن لِّينَةِ أَوْ تَرَكُّتُهُ هُا فَأَبِهَةً عَلَىٰٓ أَصُو لِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَـُخْزِي ٱلْفَسِيقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا أَفَاءَ أَلِلَّهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عِمِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱسْ ٱلسَّيلِ فَي لاَ كُوْنَ دُولَةُ مَنْ ٱلْأَغْنَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَ يَنْصُرُ وِنَٱللَّهِ وَرَسُولُهُۥ أَوُلَيَكَ هُمُّ الصَّندِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَوَ ٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَنُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسهم وَلَوْكَانَ مِمْ خَصَاصَةُ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَةٍ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿

التابعون لهم باحسان إلى يوم ﴿ يُنْهُ حقدا وتغضا وَ غشاً.

﴿ نَافَقُواْ ﴾ أي: أظهروا الإيمان، وأبطنوا الكفر، وهم عبد الله بوز أبي بن سلول وأصحابه. ﴿ لَينَ أَخْرِجَتُمْ ﴾

أى: من دياركم. ﴿لَنَاصُرُنَّكُونَ ﴾ على عدوكم. ﴿ تَأْسَعُ لِنَاعِدُ ﴾ قِتَالَهُمْ فيما

المُ اللَّهُ مُن اللَّهُ م مُتَفَرِّ قَةٌ لِتَعَادِيهِمْ. ﴿ وَيَالَ أَمْرِهِمْ ﴾

سُوءَ عَاقية كُفْرهم.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ون بعدهم الله وهم وَلِإِخْوَ نِنَا ٱلَّذِينَ سَيَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُو أُرَبِّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ مَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئَبِ لَينَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُو تِلْتُمْ لَنَنصُرَ نَكُمْ وَأُلِّلُهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ٥ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمُ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِّي ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ ٥ لَأَنتُمْ أَشَدُّرَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ<mark>ٱللَّهِ</mark> ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌٌ لَّا يَفْقَهُو كَ اللهُ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِعًا إِلَّا فِي قُرَى تحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْهُم بِينَهُ وَسَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ 🕲 كَمَثُلُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌّ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرُ

جاءَ حرفُ المَدِّ وبعدَهُ الهَمْزُ في كلمةٍ واحدةٍ، فهو المَدُّ المُتَّصِلُ، فيجبُ مَدُّهُ أربع أو خمسَ حركاتٍ وَصْلاً، ويجوزُ مَدُّهُ سِتَّ حركاتٍ وَقْفاً.

قَالَ إِنِّ مَن مُ مُ مَنْ الْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ ٱلْمُعَامَينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن

عدد.
﴿ شَنِهُ اللهِ عَلَيْهِ خَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ خَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ خَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ خَلِيهِ اللهِ خَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المُخْتَرَعُ. ﴿ اَلْمُسَرِّقُ خَالِقُ الصُّورِ عَلَى مَا يُرِيدُ. ﴿ اَلْأَسْلَةُ الْمُسْتَى الدَّالةُ عَلَى محاسِن الععاني.

﴿ ٱلْمَنَّارُ ﴾ القهارُ ، أو

الْكِبْرِيَاءِ والعظمةِ. ﴿ ٱلْبَارِئُ المُبْدِءُ

الْعَظِيمُ. ﴿ ٱلْمُتَكَثِّ النَّالِيمُ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَ وُّأُ ٱلظَّالِمِينَ ١ إِنَّاتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّاقَدَ مَتِ لِغَدِّوا تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ خَيْرُ مِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَيَهَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ ١ ﴿ لَا يَسْتَوِىٓ أَصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ أَنَ لَوَ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتُهُ خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَ تِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْم مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَبْبِ وَٱلشَّهَادُةِّ هُوَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ شَ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ ثُ ٱلْمَحْزِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْيَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِبِزُٱلْحَكِيمُ ١

جاءَ المدُّ في آخِرِ الكلمةِ، وجاءَ الهَمْزُ بعدَهُ مباشرةً في كلمةٍ ثانيةٍ، فهوَ مَدُّ مُنْفَصِلٌ، وفي مَدَّو ثلاثةُ أَوْجُهِ: خَمَّسُ حركاتٍ، أو أربَعٌ، أو حركتانِ.

المورة المؤتة بخنة الموتاة

سورة الممتحنة

﴿ أَوْلِيَّا مُ الْعُوانَا تُوَادُّونَهُمْ وَتُنَاصِحُونَهُمْ.

﴿ ثُلْغُونَ النَّهِ مِالْمُودِّةِ ﴾ المودة التي بينكم

﴿ يُحْرِثُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِنَّاكُمْ اي: اخرجوه وإياكم من مكة.

﴿ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أي: پخر جو نکم لأجل إيمانكم، أو: كراهة أن تؤمنوا.

﴿ يُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ أي: تسرّون إليهم الأخبار بسب

﴿ نَعْفُوكُمْ ﴾ يَظْفَرُوا بِكم،

أَوْ يُصَادِفُو كُمْ.

حَسَنَةٌ في التَّبَرِّي مِنَ

﴿ إِلَّكَ أَنْتِنَا ﴾ الَّذَكَ

﴿ لَاغْتَلْنَا فِنَدُ ﴾ مَفْتُونِينَ بهم، مُعَذَّبِينَ بأَيْدِيهِمْ.

#### يس مِ اللهِ الزَّكُمٰنِ أَلزَ عَلِي مُ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُقِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوَّمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُرْجِهَا دَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَانِيَ تُشِرُّونَ إِلَيْهِمِ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآأَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَإِن يَثْقَنُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَنَسْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡتَكۡفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرۡحَامُكُمْ وَلَآ أَوۡلَاَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقُومِمْ إِنَّا ابْرَءَ ۚ وَأُمْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا اِبنَّنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغَضَآءُ أَبِدًّا حَتَّى تُؤْمِنُواْ **بِٱللَّهِ**وَحُدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمِّلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبِّنَاعَلَتُكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَتُكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَبِّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّنا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

(إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ): جاءتِ الميمُ ساكنةً، وبعدَها الباءُ، وهو حرفُ الإخفاءِ الشفويِّ الوحيدُ، فوجبَ إخفاءُ الميم عندَّهُ بغُنَّةِ بمقدار حركتين.

وَسَخِيرُوهُنَّ، وَكَانَ الشَّخْلِيفِ.
ذَلِكَ بِالشَّخْلِيفِ.
﴿ وَمُونَهُنَّ ﴾ مُهُورُهُنَّ بِمُقُودٍ يَكاح لِيفُورُهُنَّ المُشْرِكَاتِ.
﴿ وَمَعْلَمُ المُشْرِكَاتِ.
﴿ وَمَعْلَمُ المُشْرِكَاتِ.
﴿ وَمَعْلَمُ المُشْرِكَاتِ.
﴿ وَمَعْلَمُ مَنْ المُشْرِكَاتِ.
﴿ وَمَعْلَمُ مَنْ المُشْرِكَاتِ.

﴿نَكُونَنَى ۗ ﴾ أَنْفَلَتَ أَحَدٌ بردَّةٍ. ﴿مَانِبَتُمُ ﴾ فغَزَوْتُمُ فَغَنِهْتُمُ مِنْهُمْ.

شَىٰءُ مِّنْ أَزْوَهِ مِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْ لَمُّ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرُونَ مُوانَّ اللهُ الْذِي ٓ أَنْمُ بِهِ مُوَّمِنُونَ اللهُ الْذِي ٓ أَنْمُ بِهِ مُوَّمِنُونَ اللهُ الْذِي ٓ أَنْمُ بِهِ مُوَّمِنُونَ اللهُ

ذَلِكُمْ ثُكُمُ إِلَيْهِ يَعْكُمُ بِيْنَكُمْ وَأَلِيَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ

الإظهارُ الشَّفَوِيُّ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ الميمِ الساكنةِ حرفٌ من حروفِ الهجاءِ عدا الميمَ والباء فيجبُ إظهارُ الميم من غير إدغام ولا إخفاء ولا غُنَّةٍ، وأَشَدُهُ عندَ حَرْفَى الواو والفاءِ.

ويُهُمَّن ﴾ بإلصاق اللَّقطَاء ﴿ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِ } أي: لا بلحقن بأز واجهن أولاداً ليسوا منهم. ﴿ مَعَرُونِ ﴾ من كل أمر ﴿ لَنَّهُ إِنَّ إِنَّا ﴾ لا تَتَّخِذُوا

> ﴿ مُم الْيَهُودُ، أو الكفَّارُ عَامَّة.

سورة الصَّفِّ

﴿ بَنَّ إِنَّهِ ﴾ نَزُّهُ وَمَجَّدَهُ تَعَالَم ، وَ ذَلَّ

أَنْفُسَهُمْ، أو مصفوفين. فَيْنَانَ مَرْضُوصٌ ﴾ مُتَلَاصِقٌ مُحْكُمُ لا

﴿ تُؤَدُّونَنِي ﴾ بمخالفة ما أمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو

﴿ فَدَنَّمْ لَمُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ النِّكُمُّ ﴾ أي: مع

علمكم بأني رسول الله، والرسولُ يحترم.

﴿ اعْ اللَّهُ قُلُومُهُمْ ﴾ حَرْمَهُمْ التَّوْفِيقَ لِاثْبَاعِ الحقِّ.

كُرُ مَقْتًا ﴾ عَظْمَ لُغُضاً بالغَ الغَايَة. المُنفَأَ ﴾ صَافَّد:

تؤذونني بالشتم

﴿ اعْدَا ﴾ مَالُوا باخْتِبَارِهِمْ

يَّتَأَيُّهُا النَّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهُمَّ تَن يَفْتَر يِنَهُ بِيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وفِ فِنَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِمُنَّالِلَهُ ۚ إِنَّالِلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَ بِسُواْمِنُ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّا رُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِينَ

المُعْوَلَةُ الصِّنَفِّ عَلَيْ السَّالِي الْهِ

لِسَ مِاللَّهِ ٱلرَّكُمَٰلِ ٱلرَّكُمِ لِيَ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

كَبُرَ مَقْتًا عِندَالِيِّهِ أَن تَقُو لُواْ مَا لَا تَفْعَلُو كَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأُنَّهُم

بُنْكَنُّ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِلُمَ

تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ الله إليَّكُمُّ فَلَمَّا زَاغُو ٓ أَزَاغَ أَلَّهُ قُلُوبِهُم ۗ وَأَلَّهُ لَا يَه دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

(أَن لّا) : وردَتْ مقطوعةً في عَشَرَةِ مواضعَ، فيجوزُ الوقفُ على كُلِّ جزءٍ منها.

﴿ لَهُنَا ﴾ قَوْلِنَا اللهِ مَانِ. اللهُ حَقْينَ اللهِ مَانِ. اللهُ حَقْينَ ﴾ عَالِينَ اللهِ مَانِ. اللهُ حَجَج وَ البَيْنَاتِ.

(فَآمَنَت طَّآتِفَةٌ) (وَكَفَرَت طَّآتِفَةٌ) : اجتمعتِ التاءُ الساكنةُ والطاءُ، فهوَ إدغامٌ متجانسٌ، اتحدَ الحرفانِ في المخرج، واختلفا في الصَّفَةِ، فوجبَ إدغامُهُما من غير غُنَّةٍ.

قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنْصَارُ أَلِلَّهِ فَا مَنَت طَّايِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ

وَكَفَرَت ظَابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ 🟐

عَلَيْهِ.

﴿ الْكِلِي ﴾

مَالِكِ الأَشْيَاءِ ﴿ كُلُّهِ . ﴿ الْأَشْيَاءِ ﴾ كُلُّهُ . ﴿ الْنَلُوسِ ﴾ النزاهة عن النّقانِص. عن النّقانِص. عن النّقانِص.

الغَالِبِ القاهر. ﴿ الْأَمْنِينَ ﴾ العَربِ
المُعَاصِرِينَ لَه ﷺ
﴿ يُرْكِيهِمْ ﴾
يُطَهِّرُهُمْ مِنْ أَذْنَاس

يطهرهم مِن ادناسِ الجَاهِلِيَّة. ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾ مِنَ

ولْتَالِلْحَقُوا بِهِمْ بَعْدُ،
يَلْحَقُوا بِهِمْ بَعْدُ،
وَسَيْلْحَقُونَ.
﴿ حُيْلُوا الْقَرْدَةَ ﴾
كُلُفوا العَمَل بما
فيها (الهودُ).
﴿ حُسُمُ النَّقَارَا ﴾ كُتا

عِظَاماً، وَلا يَتْتَفِعُ بها. هِهَادُوّاً ﴾ تَدَيَّتُوا بالْتُهُوديَّة.

باليهوديه. ﴿نُرُدُنُونَ ﴾ ترجعون.

The second second

## لِسَــمِٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلرَّكِيـــةِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَبِر ٱلْحَكِيدِ ۞هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِهِ وَثُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ وَءَ اخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ هِمُّ وَهُو ٱلْعَزِرُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَأُلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرِينَةُ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِنَّ كَذَّنُواْ شَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قُلْ نَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيٓ أَءُلِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُننُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَأَلِّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ

(ٱلْأَكْيِّيْنَ): هذا مَدُّ التمكين، وهو أنْ تجتمعَ ياءانِ أُولاهما ساكنةٌ، والثانيةُ مكسورةٌ، ويُمَدُّ بمقدار حركتين، والشَّدَّةُ مَكَنَّةُ منَ المَدِّ.

إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

﴿ وَنَوْوَالْتَيْحُ اثْرُكُوهُ الْرُكُوهُ الْرُكُوهُ الْرَكُوهُ الْإِنْكُمُ اللّهُ ال

سورة المنافقون ﴿ يُنَّهُ وِقَايَةُ لِاَنْسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. ﴿ مَسْتُوا عَنْسِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْالِي الْمُنْ ا

من التشكيك والقدح

في النبوة. ﴿ مَاتُثُوا ﴾ بالسِتتهم لا غيرُ ﴿ فَلَيْحَ ﴾ خُبَم سِسَب الكُفْر. ﴿ لا يَقْفُورَنَ ﴾ لا يَعْرِفُونَ حَقِيقَةً الإيمان.

الحائط، أجسامٌ بلًا أحلام أحلام (عقول). المائلة ألمائلة ألمائلة المائلة المائ

في العداوة. ﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ كَيْفَ يُصْرَفونَ عَنِ الْحَقِّ ؟.

﴿ مِنْوَرَوُ الْمِبَافِقُونَ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ الزَّهَا فِقُونَ ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهُ الزَّهَا لِذَهُ اللَّهُ الزَّهَا لِللَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهَا لِللَّهُ الزَّهَا لِللَّهُ الزَّهَا لِللَّهُ الزَّهَا لِللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِا لَهُ اللَّهُ الرَّهِاللَّهُ الرَّهِا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَ كُوانِكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ يَتَمْهُ لَإِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ لَا اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ الْعَنْ إِلَيْهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالِكُمْ إِلَيْهُ إِنَّهُمْ عَلَى قُلُومِ مَ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْكَ بِالنَّهُمُ عَامَنُوا ثُمْ يَكُورُواْ فَطْيعَ عَلَى قُلُومِ مَ فَعُمْ لَكُونُ الْمَعْمَ فَعُجْمُ فَعَنَى قُلُومِ مَ فَعَمَلُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

التُّونُ المشدَّدَةُ والميمُ المشدَّدَةُ هما حَرُفا الغُنَّةِ، فَيُغَنَّ كُلُّ منهما بمقدارِ حركتينِ، والغُنَّةُ: صوتٌ يخرجُ من الخَيْشوم لا عملَ لِلسانِ فيهِ.

إغراضاً واستهزاة.

﴿ لَوْوَارُوسَهُ عَطَفُ مَا

﴿ حَتَّى يَنفَشُوا ﴾ كَيْ بَنْفُو قُوا عَنْهُ عِنْهِ . ﴿ زَّعِينَا ﴾ من غزوة بنى المصطلق.

﴿ لِنُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ ﴾ الأَشَدُّ وَالأَقْوَى، يَغْنُونَ

وَالأَهْوَنَ، يَعْنُونَ الرَّسولَ وَالمؤمنين، ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ ﴾ الْغَلَّةُ

﴿ لَا تُلْعَدُ ﴾ لَا تَشْعَلُكُ : وَتَصْرِ فَكُمْ.

﴿ فِكُرْ ٱللَّهُ عِنَادُتِهِ وطاعتِه وَمُوَاقَبَتِهِ. ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكُ ﴾ أي: بلتهي بالدنيا عن

﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴾ الكاملون في

الخسران. ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ مَان تنز ل به أسبابه، ويشاهد حضور علاماته.

﴿ لَوْلا أَخْرَتَنَى ﴾ مَلًا أمهَلْتني وَأَخَّرات

فأتصدق بمالي. ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ إذا حضر أجلها وانقضى عمرها.

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱ<mark>للَّهِ</mark>لُوَّوْارُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن نَغْفِرُ أَلِلهُ لُمُ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينِ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانُنفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِحَتَّى يَنفَضُّواْوَ لِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَادِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ ٱلأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَيِلِّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُو لِهِ ء وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلُّهِ كُمْ

أَمُولُكُمْ وَلا آُولَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْحَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُٱلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُواْمِن مَّارِزَقُنكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِك أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَلَن

النعناين النعناين

ىُؤَخِّرُ **ٱللَّهُ**نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجِلُها و**َٱللَّهُ** خَبِيرُ يِمَا تَعْمَلُونَ شَ

(مِن مَّا): وردتْ مقطوعةً في ثلاثةٍ مواضِعَ، وهي: هُنا، وفي النِّساءِ آية ٢٥، والرُّوم آية: ٢٨، فيجوزُ الوقوفُ على أيِّ جزءٍ منها.

#### سورة التغاين وسُتِحُ بِنَهُ ﴾ يُنزُ هُهُ وَيُمَجِّدُهُ، وَيَدُلُّ

كاللك

﴿ لَهُ ٱلْمُأْلُ ﴾ التَّصَدُّ فُ المطلقُ في كلِّ شيءِ. ﴿ إِلَّهُ الحكمةِ

﴿ فَأَحْسَنَ صُورَكُ ﴾ أَتَفْنَها أخكمها. ﴿ بَالَ أَمْرِهِ ﴾ سُوءَ عَاقِبَةِ

كُفْرهِمْ في الدُّنْيَا. ﴿ وَلَوْا ﴾ أَعْرَضُوا عن الإيمان بالرُّسُل. ﴿ أَنُّور ﴾ القرآن. ﴿ لِنَوْمِ لَلْمُنَامُ ﴾ في يوم القِيَامَةِ ؛ حيث تجتمعُ الخلائق للحساب وَالْجَزَاءِ.

﴿ وَمُ ٱلنَّمَالُ ﴾ يَظْهَرُ فيه غَدُ الكافر بتركه الإيمانَ، وَغَبْنُ المؤمِن بتقصيرو في الإحسان. ومن تؤمل بأعدويعمل

مَنْلِحَائِكُمْ عَنْدُسَيْنَانِهِ ﴾ أي: من وقع منه التصديق مع العمل الصالح، استحق تكفير

﴿ مِن غَنهَا ﴾ من تحت غرفها وقصورها. ﴿ الْغَرِّدُ الْعَظِيمُ ﴾ الذي ليس فوقه فوز وفلاح.

# لِسَ مِاللَّهِ الرَّكُمَٰىٰ الرَّكُمِٰ الرَّكِيدَةُ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَيْرَكَا فِرُّ وَمِنكُمْ مُّوَّامِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَاِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَوُمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيْسَرُّونَ وَمَا تُغُلِنُونَ وَ<u>ٱللَّهُ</u>

عَلَيْ لِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نِبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ وَاللَّهُ عَلَاتُ أَلِيمٌ مَ

رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوٓ أَ أَبْشَرُ يَهَدُونِنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى لَلَّهُ وَٱللَّهُ عَنُّ حَمِيدُ ١ (رَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَ لَنَ يُبَعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَقِي

لَنُبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوَّنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى أُلِّهِ يَسِيرُ ۖ فَامِنُواْبِاللّهِ

<u>وَرَسُولِهِ ءِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي ٓأَنزَ لَنا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ ۚ هَا يَوْمَ </u> يَجْمَعُكُرْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ

صَلِحًا يُكِفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَهُدِّخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحِّلْهَا

ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآأَبُدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُالْعَظِيمُ ١

تُرَقِّقُ الرَّاءُ في أربع حالاتٍ: إنْ كُسِرَتْ، مثل:(أَمْرِهِمْ) . إنْ سُكِّنَتْ وَقْفَاً وكان قبلها ياءٌ ساكنةٌ مثل:(قَهِيْرٌ) . إنْ سَكنتْ وكانَ قبلَها كسرٌ أصليٌّ مثل:(يُكَفُّرُ) . إن سكنت وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر مثل:(السِّحْزُ) .

اللاللة ﴿ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع والمآب وهو جهنم. ﴿ بِإِذْنِ أُلِيَّهُ ﴾ بإرَادَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرُهِ تعالى. ﴿ وَمَن نُؤْمِنَ بِأَلَّمَهُ ﴾ أي بصدق ويعلم أنه لا يصسه إلا ما قدره ﴿ مُدِلِّكُمْ ﴾ أي: عند المصسة، فبعلم أنها من الله، وأن ماأصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه، ويسترجع. وْفَان تُولِّينُهُ ﴾ أعرضتم عن الطاعة، فإثمكم

على أنفسكم، وليس على الرسول من المُعْمَةُ اللهُ وَمَحْمَةً اللهُ وَمَحْمَةً اللهُ وَمَحْمَةً

> ﴿ وَأَلِلَّهُ عِندُهُ إِلَّهُ عَظِيمٌ ﴾ لمن آثر طاعته، وترك

يُكُفُ يُخْلَهَا الشديد مَعَ حِرْصِهَا.

﴿ وَضَاحَسَنًا ﴾ احتسابا بطيبة نفس وَإِخْلَاصٍ.

(المَصِيْرُ): الراءُ ساكنةٌ في حالةِ الوقفِ، وقبلَها ياءٌ ساكنةٌ، فهيَ من الحالةِ الثانيةِ التي ترققُ فيها الرَّاءُ، ووردت كلمة: (يَغْفِرْ) فالرَّاءُ ساكنةٌ، وقبلها كسرٌ أصليٌّ، فهي مُرَقَّقَةٌ.

ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالْعِفْ شَكُوْرٌ

حَلِيمٌ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿

الله المالكان المالكا

سورة الطلاق إ إِنَّ اللَّنْدُ النَّادُ أَنْ النَّادُ أَنْ

اذا أردتم

اضْبِطُوهَا وَأَكمِلُوهَا ثَلاثَة قُرُوءٍ. ﴿ بِنَاحِثَةِ ثُبَيْنَةً﴾

> بمَعْصِيَةٍ كبيرةٍ ظاهرة.

﴿ بِلَغَنَ أَجِلَهُنَّ ﴾ قاربن انقضاءَ عدتهنَّ.

﴿ مِتْرَبُهُ مِن كُلُّ شِدَّةً وَضِيقٍ وَبَلاءٍ. ﴿ لَا يَتَشِئُ لا يَخْطُهُ

ببّالهِ ولا يكونُ في

﴿ فَهُوَ حَسِبُهُ ﴾ كَافيهِ مَا أَهَمَّهُ في جميع

﴿ فَدِّرًا ﴾ أَجَلاً ينتهى

إليه، أو تقديراً أَزَلاً.

رَجَاؤُهُنَّ لِكِبَرِهِنَّ.

مقدَارَ عِدَّتِهِنَّ. ﴿ وَالَّتِي لَدُ يَحِشْنَّ﴾ لِصِغَرِهِنَّ، عِدَّتُهُنَّ

> ئلاثةُ أَشْهُرٍ. ﴿ يُسُرُّ﴾ تَيْسِيراً

وعزمتم عليه.

### لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَكْمَٰ ِ ٱلرَّكِيدِ مِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّنَيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُو هُنَّ لِعِدَّ تهنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ رَبِّكُمُّلًا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ يُتُوتِهِنَّ وَلَا عَنْمُ جَرِكِ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِاتَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىُ عَدِّلِ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ <mark>بألله</mark> وَٱلْمَوْ مِ ٱلْأَخْرُ وَ مَن يَتَّق **ٱللّه** يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ۞ وَبَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى أَللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ أَللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُو إِن ٱرْبَيْتُو فِعِدَّ ثُهُنَّ ثَلَثُةُ أَشُهُ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَتُٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن بَنَّق **ٱللَّهَ**يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ - يُسْرًا ۞ ذَٰلِكَ أَمُرُ **ٱللَّهِ** أَنْزَلَهُ وَ إِلْكُوْ وَمَن يَنِّق اللَّهَ يُكُفّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ و وَيُعْظِمُ لَهُوَ أَجْرًا ٥

مَدُّ الصَّلَةِ: هو مَدُّ هاءِ الضميرِ إذا وَقَعَتْ بينَ حرفينِ متحركينِ، فِبإشباعِ الضَّمَّةِ تصبحُ واواً ساكنةً قبلَها مضمومٌ، فتقرأ: نَفْسَهُو لَا، وإشباعُ الكسرةِ يجعلُها ياءُ ساكنةً ما قبلَها مَكسورٌ، فَتُمَدُّ حركتينِ،=

اللاللة

وَطَاقَتِكُمْ.

﴿ ذُوسَعَتِ عَنى

من أهل القرية.

﴿ عَنْتُ الْجَدُّ ثُ

﴿ عَذَابُالْكُرُ مُنْكُرِ أَ

﴿ وَمَالَ أَمْرِهَا ﴾ سُد ء عَاقِبَةِ عُتُوِّهَا.

﴿ خُسْرَاناً وَ هَالِاكاً . ﴿ ذِكْرَ اللَّهُ وَ أَنَّا.

﴿ رَسُولُهِ أَوْسَارَ

وَطاقةٍ. ﴿ فُدرَ عَلَيْهِ ضُتَّةٍ ﴾

رَسُولاً، أو جبريل. لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ ﴿ يَنْزَلُ ٱلأَثْنُ يَجْرِي قضَاؤُهُ وَ قَدَرُهِ أَو وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ مَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا تدبيرُه. م سنهی ای: من السماوات السبع إلى ٱلْأَنْهَٰزُحُنلدِينَ فِهَآ أَبِداً قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُٰلُهُ رُزِقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ الأرضين السبع. ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطُ بِكُلِّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعَلَمُواْ أَنَّ شَيْءِعِلْمُ اللهِ يخرج عن علمه شيء منها، ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا 🚳 كائناً ما كان. = وتقرأً: بِهِي مَنْ، وَإِنْ كانَ بعدَ هاءِ الضمير همزةٌ، فهيَ الصِّلَةُ الكُبْري، مثل: (لَهُ أُخْرَى)وهنا نَمُذُ ضمةَ الهاءِ كالمدِّ المنفصلِ بمقدارِ خمسِ حركاتٍ جوازاً، وقِيْلَ: أربعٌ، وقِيْلَ: بمقدارِ حركتينِ..

سورة التحريم ﴿ تَالَّىٰ اللهُ لَكُ الْمُنْ لِ

الْعَسُلِ.

﴿ تَتَمِي الْعَسُلِ.

عُلْلُهُ.

﴿ غَالَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

بالكفارة. ﴿ نَبَأَتْ مِهِ الْخُبَرَتُ بِهِ غَيْرُهَا. ﴿ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَطْلَعُهُ اللّهُ تَعالى

عَلَى إفشائِه. ﴿ مَنَتَ تُلُونِكُمْ ﴾ مَنَتْ تُلُونِكُمْ ﴾ مَالَتْ عَنْ حَقْهِ ﷺ عليكما. ﴿ تَطْلُهُمُ اعْلَيْهُ ﴾ تَتَعَاوَنًا عليه بِمَا

يسوۋُهُ. ﴿ ظَهِينٌ فَوْجٌ مُظَاهِرٌ مُعِينٌ لهُ. ﴿ فَنِنَتُ مُطِيعًاتٍ خَاضِعًاتِ للَّهِ.

﴿ يَحِيَّهُ مُهَاجِرَاتٍ، أَوْ صَائِمَاتٍ. ﴿ فُوَاأَنْفُكُمُ

﴿ فُوْ اَنْفُسَكُمُ جَنْبُوهَا بِالطَّاعاتِ. ﴿ غِلَاظُ شِدَاتُ قُسَاةً أَقْوِيَاءُ، وَهُمُ الله المنظمة ا

لِسُدِمِ اللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّا لَزَكِي الْزَكِيدَةِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنِّيِّ لِمِ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّمُّكَّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَّو ٱ<mark>للَّهُ</mark> عَفُورٌ رَّحِيمٌ هِي قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ كُوْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُوْ وهُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ هِي وَإِذْ أَسَرَّ النِّينُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا

وعود عليم هويم ويورد المرابع المرابع المورد المورد

﴿ إِن نَنُو بَآلِ لَمَ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ آوَ إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِن اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهِ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُكَيْكَةُ بَعَدُ ذَلِكَ ظُهِيرٌ ﴿ فَا عَمَى مَنْهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ أَزُوبُا بَعَدُ ذَلِكَ ظُهِيرٌ ﴿ فَيُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

. خَيْرًا مِّنَكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّوْمِنَتٍ قَيْنَتٍ تَيِّبَتٍ عَلِيدَ تَسِمَّلِحَتٍ تَيّبَت وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَمُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا قُوْ أَ أَنفُسَكُو وَأَهْلِكُو \* تَيّبَت وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَمُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا قُوْ أَ أَنفُسَكُو وَأَهْلِكُو\*

نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاشُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْبِكَةٌ غِلَاظُ شِيدًادُ

لَّا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ شَ يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُومْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ١

(صَلِحُ) وردتْ محذوفَة الواوِ رَسُماً ولَفُظاً، ووردَ حذفُ الواوِ في خمسةِ مواضعَ، فهي: هنا، وفي سورة الشوري: ٢٤، والإسراء: ١١، والقمر: ٦، والعلق: ١٨.

بالسف والحجة. ﴿ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِ ﴾ شَدُّدْ، أَو اقْدُ عَلَيْهِمْ. ﴿ حَمْرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ كَفُرُولُ أي: جعل اللَّهُ مثلاً لحال هؤ لاء الكفرة، وأنه لا يغني أحد عن أحد. ﴿ فَمَانَتَاهُمُ النَّفَاقِ، أو النَّمِيمَةِ. ﴿ فَلَرْ يُغْنِيا عَنْهُمَ ﴾ فَلَمْ يَدْفَعَا، وَلَمْ يَمْنَعَا المؤند ﴿ وَجُنِّي مِن فِرْعُونَ وعَمَلِهِ أي: من ذاته وما يصدر عنه من أعمال الشر. ﴿ أَحْصَلَتْ فَرْجَهُ عَفَّتْ، وَصَانَتُهُ مِنَ الا جَال. ﴿ مِن زُوجِنَا ﴾ رُوحاً من خَلْقِنَا بِلَا تَوَسُّطِ أَب (عيسى عليه السلام). ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ ربك يعنى: شرائعه التي شرعها لعباده. وَصَدَّقَتْ بِكُلَمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُّبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلَيْدِينَ 🛈 ﴿ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴿ مِنَ الْقَوْمِ المُطِيعِينَ لِرَبِّهِمْ.

الله الله

﴿ لَا غَيْنِي ٱللَّهُ

﴿ حَمِدِ ٱلْكُفَّارُ وَالْمُتَنفِعِينَ أِي:

ٱلتَّهِ لا يُذلُّهُ، مَا يُ يُعِزُّهُ، وَيُكُرِ مُهُ.

(ٱمْرَأَتَ نُوحٍ) (وٱمْرَأَتَ لُوطٍ) (ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ): جاءَتْ بالتاءِ المبسوطةِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدةِ منها أَضيفَتْ إلى زُّوجها، (ٱبْنَتَ): جاءَتْ بالتاءِ المبسوطةِ، فيوقف عليها بالتاء.

# ﴿ سُمُونَ گُولَا الْهَاكِ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ

بِلِللهِ الرَّحِيِيِّةِ الرَّعْقِيُ الرَّحِيِيِّةِ الْمُحَاتِيِّةِ الرَّعْقِيُ الرَحِيِيِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةِ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِّةُ الْمُحَاتِةُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقِةُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقِةُ الْمُحَاتِقِةُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقِةُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقُ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِيقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحَاتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِيِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِي الْمُحْتِقِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ ا

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوُ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرِّحْمَٰ نِ مِن

تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَ لَ تَرَى مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُنَيْنِ

يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمَصَيِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْ الْبِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَمَّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَآ أَلْقُواْفِهِم المِعُواْلْهَا شَهِيقَا وَهِي تَفُورُ ١

مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَلْقِي فِيهافِوْجُ سَأَلَهُمْ خَرَنَهُمٓ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ يَذِيرٌ ۗ

<u>قَالُواْ</u> بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ **اللَّهُ مِن** شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدٍ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَّكْنَا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَثَنَا فِيَ أَصْعَكِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مِ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِيرٌ شَ

سورة الملك

المورة الملك

وتعقد
وتعقد
وتعقد
وتعقد
المعتده
الم

طاعة. ﴿ إِنَّا أَ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْمُعَادِ وَتَعْلِينًا عَلَى الْأَخْزِي . وَتَعْلَيْ } اخْبَلَاقِ وَعَدَم وَتُلْسُوعٍ الْمَخْلُوقِ وَصُلُوعٍ الْمَخْلُوقِ ﴿ يَلِينًا ﴾ صَاغِراً لِعَلْمِ . و \*خَلُق الْقَلْمُونِ !

﴿عَيِيرٌ ﴾كليلٌ مِن كُثْرَةِ المرّاجعَة.

وهمًا لِشَكِيلٍ ﴾ ياليقاض الشَّهُ بينها عليهم. وشيكا ﴾ صوفا للحراً تَصَوْتِ النحير. فقر ﴾ تغلي بهم غليان الخدر بنا فيها. وتتقرق وتشقلُ .

جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ، مثل:(شَيْءٍ قَلِيْرٌ) ، كما جاءتِ النونُ الساكنةُ وبعدَها حرفٌ من حروفِ الإخفاءِ، مثل:(مِنْ تَفَاؤْتٍ) (أَنْتُمْ) ، فيجبُ إخفاءُ التنوينِ والنُّونِ =

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوا جَهَرُواْ بِعِيَّا إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْفِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِةٍ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ الله عَلَى الله مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْكَذَّ بَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥ أُوَلِدُ بِرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّالرَّحْنَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۖ أَمَّنَ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّمْكِنَّ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورِ اللَّهُ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بِكَلَّاجُّواْ فِيعُتُو وَنُفُورِ ١ۗ أَفَنَ يَمْتِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ ۗ أَهَّدَى ٓ أَمَّن يَمْتِي سَوتًا عَلَىٰ صِرَٰطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ قُلُهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًامَّاتَشُكُرُونَ ١ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

﴿الْأِنْ زَالُهُ ﴾ مُذَلَّلَة لَنهُ سَهْلَةً تَسْتَقرُون عليها. المَنَاكِيا ﴾ جَوَ انبها، أَوْ طُرُقِها وَفجاجها. ﴿ إِلَّهِ ٱلنُّنُورُ ﴾ إِلَّهِ تُنعَدُ ذَ مِنَ الْقُبُورِ. المن السَّمَّة ﴾ أمره وَ فَضَاؤُهُ وَسُلْطَانُهُ. ونيفيكم النفور بكم. المن تنور المناشخ وَتَضْطُرِتُ فَتَعْلُو عَليكم. ﴿ عَامِدُ أَ ﴾ ربحاً مِنَ السَّماء فيها خصبًاه. ﴿ كِنْ نَدِي ﴾ كيف الْذَارِي وَقُدُرَتِي عَلَى ﴿ الْكَارِي عَلَيْهِمْ ﴿ مَنْفُنتِ وَيَقْيِضَنُّ ﴾ بَاسِطَاتِ أَجْنِحَتُهُنَّ فِي الْجَوْ عِنْد الطُّيْرَانِ، وَيَضْمُمْنَها إِذَا ضَرَيْنَ بِهَا جُنُو يَهُنَّ. وأَنْ هَذَا ﴾ إلى مَنْ هَذَا؟. وَمُدُّلِّكُ ﴾ أَعْوَانُ لَكُمْ ﴿ مُرُورٍ ﴾ خَدِيعَةِ مِنْ الشُّعْلَانِ وَجُنْده. وَجُوانِ عُنُو ﴾ تمادُوا في اسْتِكبارِ وَعِنَادٍ. ﴿ نُنُور ﴾ شِرَاد و تَبَاعُد عَن الكَاعَلُ وَجهد: ﴾ سَاقِطاً علَيْهِ، لا يَأْمَنُ العُنُورَ. وتنوياً ﴾ مُسْتُوياً مُنْتَصِباً سَالِماً مِنَ العُثُور (مثَلُ للمُشْرِكِ وَالمُوحْدِ).

> ﴿ أَنَّ ﴾ خَلَقَكُمْ وَبَثَّكُمْ وَفَرُّ قَكُمْ.

= الساكنةِ، مع الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين وحروفُ الإخفاء مجموعةٌ في أوائل كلماتِ هذا البيت: صِفْ ذَا ثَنا جُودَ شَخْص قَدْ سَمَا كَرَما فَترى

اللالة

سورة القلم

بالْقَلَم.

غَلِيظِ جَافِ. ﴿ نِيرٍ ﴾ دَعِيٌّ مُلْصَق

بقَوْمِهِ، أو شِرّبر.

﴿ مَالِسُظُرُونَ ﴾ والَّذِي يَكُنُّونَهُ

(نَ وَٱلْقَلَم): تُقْرَأُ: نُونْ وَالقَلَم، فَتُمَدُّ الواوُ مِنْ نُونْ سِتَّ حركاتٍ وُجوباً، وعندَ وَصْلِها به: وَالقَلَم، يجبُ إظهارُ النونِ، لا إدغامُها، وهذا استثناءٌ منْ قاعدةِ الإدغام، ومثلُها: (يسَ وَٱلْقُرآن ٱلْحَكِيم)

ا إِذَا تُتَاكِي عَلَيْهِ وَ الكِنْنَا قَالَ أَسَاطِهُ ٱلْأُوَّ لِينَ

الله الله المتنفظ لقالم وتشاحل به عَاراً لا يُقَارِقهُ ا كالوَّسْمِ عَلَى غد الاستذاء. ندنة). وكالشرع كالليل الأسود، و السُنتان المَصْرُوم. ولندواعل مريخ الاروا مُفْيلِينَ عَلَى يُمَارِكُمْ. (سَرْمِينَ ﴾ قَاصِدِينَ قَطْعَهَا. ولل عرر الفراد عن (قَلِيدَ ﴾ عَلَى الصّرام. وْلِنَّالْمُنَّالُّونَ ﴾ الطُّريق، وَما هٰذِهِ وانتظام اخستهم وأياء وَأَرْجَحُهُمْ عَقْلاً. ولائته و ملا تستغفا ، ن لله مِنْ فِعْلَكُمْ وَخُبُثْ نِيُتَكُمْ. عَلَى قضدهني. (الْمُغَيِّرُونَ ﴾ لَلْذِي تَخْتَارُونَهُ (الْفَكُنُونَ ﴾ للَّذِي تحكُمُونَ

(أَن لاّ): وردتْ مقطوعةً في عَشَرَةِ مواضِعَ في القرآنِ الكريم، فيجوزُ الوقْفُ على كُلِّ جزءٍ

وَكُنَّفُ مَن سَانِ ﴾ كِنَايَةُ عَنْ شِدُّةِ مَوْلِ الْقِيَامَةِ.

﴿ مَنْذُونَ وَغُلُنِي وَخُلُنِي (تهديدُ شديدُ). الْعَذَابِ دَرَجَةً فَدَرَجَةً حَتَّى نُوتِعَهُمْ فيهِ. ﴿ وَأَمَّا لِمَنْكُ أَمْعِلُهُمْ الْمُعْلَمُ مُ لمَ ذَادُوا إِنْما . ﴿ نَدْمَ ﴾ غَرَامَة ذلك ﴿ نُنْقِلُونَ مِمْلاً مُكَلَّفُونَ حِمْلاً ﴿ كَمُلِمِ الْمُرْتِ اللَّهِ مِنْ أَنْدُ

الغلك

﴿ يَكُلُ اللَّهُ مَمْلُونَا غَنْظاً فِي قله عَلَى قَوْمه. ﴿ لَيُذَ بِالْعَرْنَ ﴾ لَعُلُوحَ مِنْ بطن الحوت بالأرض الْفَضاءِ المُهْلِكة. ﴿ لَمُ المُنْفَقِهِ لَكِوْ لُونَ قَدْمَكَ

سورة الحاقة ﴿ الْمَافَةُ السَّاعَةُ يَتَحَقَّدُ فيقًا مَا أَنكُ وَفِي

فَيْرْ مُونَكَ.

﴿ بِالْفَارِعَةِ ﴾ بالقيامة تَقْرَعُ القلُوبَ المَّنْ القلُوبَ الْفَااعِها،

﴿ بِالسَّامَةِ بِالصَّاحَةِ المُجَاوِزَةِ لِلْحَدِّ فِي الشَّدُّةِ. ﴿ برين مسترض شديدة السُّمُوم، أو الْبَرْدِ، أو الصُّوت.

﴿ عَلَىٰ ﴾ شديدة العضف. ﴿ مُسُومًا ﴾ مُتَنَابِعَات، أَوْ مَثْؤُ ومَات. ﴿ أَعْمَارُ غَمْلُ مُخْدُوعُ نَخْلُ بلا رُؤُوس.

بْصَرْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْ فِي وَمَن ثُكَلَّاكُ مِهَا الْكَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأُمْلِ لَمُمِّ إِنَّ كُنْدِي مَتِينٌ فِي أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَحْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَ مِرِثُمُّ قَلُونَ كَأَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ كَافَاتُ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَاتَكُن كُصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۖ إِنَّ الَّهِ لَا ٓ أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةُ مِّن رِّيِهِ لُنُبِذُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۖ اللَّهِ فَأَجْنَبَهُ رَيُّهُ

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَكُرْ لِقُونَكَ بِأَبْصَرُهُمْ لَمَا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ ۞وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَامِينَ ۞

سُنُورَةُ إِلَى قَلَمُ اللَّهُ قَلَمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لسم اللهال الأهل الزائل مُ

ٱلْمَا قَةُ ١ مَا ٱلْمَا قَةُ أَنَّ وَمَا أَذْرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ كَذَبَتُ ثَمُهُ دُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُو دُ فَأُهُلِكُواْ بِٱلطَّاعِنَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بريج صَرْصَر عَاتِيةٍ ١ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِهَا صَرْعَىٰ كَأْنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكِةٍ ۞

(ٱلْحَاَقَةُ): مَدُّ لازمٌ كَلِمِيٌّ مُثَقَّلٌ؛ حيثُ جاءَ بعدَ حرفِ المَدَّ حرفٌ مشدّدٌ، فَيُمَدّ بمقدارِ سِتّ حركات وُجوباً.

المنافقة الدور اللالة ﴿ وَالنَّهُ مُكُولًا إِنَّ إِنَّ مِنْ مِ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١ فَعَصُوْا رَسُولَ لُوط (أَهْلُهَا). ﴿ أَعْدَةُ زَايِكُ زَائِدَةً في مُفَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَاٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ الشدَّةِ عَلَى الأَخَذَات. ﴿ لَلْمَارِ اللَّهِ سَفِينَةً نُوحٍ عليه اللَّهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُرْ نَذَكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهَ فَإِذَا فَفِحَ فِي الصُّورِ ﴿ مَثَّكُ مَدُفًّا وَكُسْرَتَا، أَوْ نَفَحْةُ وَكِيدَةٌ أَنْكُ وَحُمِلَت ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِيَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَلِيدَةً ١ ﴿ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ قَامَت ﴿ وَأَنشَفَّتِ ٱلشَّمَّا ﴾ تَغَطُّرَتْ فَهَ مَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذُ وَاهِبَةٌ وَتُصدُّعَتْ مِنَ الهَوْلِ. ﴿ وَاحْدُهُ ضِعِفَةً مُتَداعِنًا اللهِ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِ أَوْ يَحِلُ عَرْشَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِيَّكُ لِيَّةٌ بعد الإحكام. ﴿ عَلَىٰ أَرْسَالِهِ أَهُ حَوَ النها وَأَطْ افْهَا. ٧ ﴾ يَوْ مَبِذِ تُعُرِضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافَةٌ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ أُو قِي ﴿ يَوْمَدِ نُعْرَضُونَ نَعْدَ التُفْخَة الثَّانيَّة للْحسَاب كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَفَيْقُولُ هَا قُومُ أَقُرُهُ وَأَكِنْبِيهُ فَ إِنَّ ظَنْتُ أَنِّ مُلَق وَالْجَزَاهِ. ﴿ مَانَهُ خُذُوا أَوْ تَعَالُوا. ﴿ كِنْبِهُ كِتَابِي، وَالْهَاهُ حِسَابِيَهُ أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ أَنَّ للشخت. ﴿ زَاسَتُ مَا صَنَّة لا نخروهة. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ﴿ مَنِهُ أَكُلاً غَيْرُ مُنَغُص وَلا مكدر. ٱلْحَالِيَةِ إِنْ وَأَمَا مَنْ أُوتَى كِئْبَهُ مِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَنْكِئَنَي لَرَّ أُوتَ كِنْبِيةً ﴿ مَا أَفَقَ عَنَّهُ مَا دَفَعَ الْعَذَابَ عَنْي. ﴿ مَالِيُّ الَّذِي كَانَ لِي مِنْ 🚳 وَلَرْأَدُرِ مَاحِسَابِيَهُ 🔞 يَلْيَتَهَا كَانَتِ ٱلْفَاضِيةَ 🐚 مَآ أَغْهَ 🗸 مَالِ وَنَحُوهِ. ﴿ سُلَمَتُ ﴾ عَنَّى مَالِيَّةً ﴿ لَكُ عَنَّى سُلُطَنِيَةً ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ لَلْحَكِمِ مَا حُجّتي، أَوْ نَسَلُطِي وَقُوْتِي. ﴿ نَتُلُوكُ أَجْعَلُوا صَلُّوهُ اللَّهُ مُنَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسَلُكُوهُ اللَّهِ اللَّهُ الْغُلُّ فِي يَدَيْهِ وَعُنُقه. ﴿ لَلْتَحِيرَ مَا أُونِهِ أَدْخِلُوهُ، أَو

(مَالِيَهْ مَلَكَ). يجوزُ هنا ثلاثةُ أُوجُهِ: الوَقْفُ، أو السَّكْتُ سَكْتَةً لطيفةً، أو الإدغامُ، وهذهِ الأوجُهُ الثلاثةُ على روايةِ حَفْص عنْ عاصِم.

احْرِقُوهُ فِيهَا. ﴿ مَّانَاكُو ﴾ فَأَدْخِذُهُ فِيهَا.

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ الْمَطْيمِ (أَنَّ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١)



في هذهِ الأمثلةِ قَلْقَلَةٌ صُغْرَى في (أُقْسِمُ)عند حرفِ القافِ، وفي (تُبْصِرُونَ)عند حرفِ الباءِ، وقلقلةٌ كُبْرى في (المَمَارِج)ِعند حرفِ الجيمِ. وحروفُ القَلْقَلَةِ مجموعةٌ في: قُطُب جَدٍ إذا جاءت ساكنة.

الشَّدَّة.

الجرص.

\$5.56 p

إلَى الحرام.

مَادِّي أَعْنَاقِهِمُ إلىك. ﴿ عِنْ جَمَاعَات أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ المَّوْنَ مُتَفَرِّ قِينَ. (يَوْمِئِذِ بِبَنِيْهِ): جاءَ التنوينُ وبعدَهُ حرفُ الإقلابِ الوحيدُ، وهو حرفُ الباءِ، فيجبُ قَلْبُ التنوين ميماً، معَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين، فَتُقْرَأُ: يَوْمِئِذٍ مُببَنِيْهِ.

الإدغامُ بغُنَّةٍ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين حرفٌ من حروفِ الإدغام بغُنَّةِ الأربعةِ المجموعةِ في كلمةِ: يُومِنُ، فَتُدْغَمُ النونُ الساكنةُ أو التنوينُ مع حرف الإدغام مَعَ الغُنَّةِ بمقدارِ حركتين.

الْكُفْرِ.

اللاللة

﴿ إِسل السَّماة ﴾ المطر الذي في السَّحَابِ.

> ﴿ لاَنْجُنَ اللَّهُ وَقَالَ ﴾ لا تَعْتَقَدُونَ، أو لا

تخافُونَ عظمة الله. المستون طِيافًا ﴾ كا أ سَمَاءِ مُقْبِيَّةٌ عَلَى

مُضِيئاً يمْحُو الظَّلامَ. ولَيْنَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ أنشأكم من طِينتها.

فُسُلُا فِجَاجًا ﴾ طرُ قاً واسعات.

﴿ خَسَادًا ﴾ ضَلالاً في الدُّنْهَا، وَعِقَاماً في

انتقلت إلى العرب؛

فكان وَدُّ لِكلُّك.

الله المؤلفة في الله في

الكلاع مِنْ حِمْير. المُعَا خَطِينَ بِهِ أَمِن أجل ذنوبهم، وقماه

لغطفانً. ﴿ نَمُنَ ﴾ رَبُعُوقُ

لهَمْدَانَ. ﴿ يَشُرُّ ﴾ وَنَسْرٌ لِآلِ ذِي

الأخرة. المُنابِ الله الْغَايةِ في الْكِبَرِ.

الأخرى.

﴿ نَانًا ﴾ احداً بَدُورُ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ۞ وَيُتَّحَرُّكُ فِي الأرْضِ. فَيْلُ ﴾ مَلَاكاً وَدَماراً. وأُمَّا الإدغامُ بلا غُنَّةٍ، فحرفاهُ اللَّامُ والرَّاءُ، فإذا جاءَ بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوين حرفُ اللَّام أو الرَّاءِ، تُدْغَمُ النونُ أو التنوينُ في هذا الحرفِ بحيثُ يصيرانِ حرفاً واحداً مشدَّداً من غير غُنَّةٍ.



الإظهارُ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ النونِ الساكنةِ أو التنوينِ حرفٌ من حروفِ الإظهارِ السِّنَّةِ، وهي: الهمزةُ والهاهُ، والعَيْنُ والحاهُ، والغَيْنُ والخاهُ، فينطقُ بالنونِ الساكنةِ أو التنوين من غير عُنَّةٍ مثل: (**فَرْءَانَا عَجْباً**).

﴿ وَمِنَّا ٱلْفَاسِطُونَ ﴾ الجَائرُ ونَ بكفرهم، العادِلُونَ عَنْ طَرِيق الحق.

﴿ غَرَوْارَشَدَا ﴾ قَصَدُوا خداً وصلاحاً وهُدّي.

﴿ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ طريقة الهُدى ﴿مِلَّة الإسلام. ﴿ مِّلَّهُ غَدَقًا ﴾ كَثِيرِ أَ يَتَّسِعُ

﴿ يَسْلُكُهُ ﴾ يُدْخِلُهُ.

﴿ عَذَابًا صَعَدُا ﴾ شَاقًا بغله هُ وَيَغْلَنُهُ فَلَا

﴿ عَبْدُ اللَّهِ بِدَعُوهُ ﴿ هُوَ النَّيُّ عِيدُ ربَّهُ. ﴿ عَلَيْهِ لِيَدُالُهُ مُتَرَ اكمرَ مِنَ ازْدِحَامِهم عليه

تعجباً. ﴿ رَشْدًا ﴾ نفعاً ، أو مداية.

﴿ لَنْ يُحْدِنَى مِنَ ٱللَّهِ ﴾ لَرُ يَمْنَعَني منْ عذابهِ إنْ ﴿ مُلْتَحَدًّا ﴾ مَلْجاً، أَوْ

جِرُزاً أَرْكُنُ إليه. ﴿ أَمُدُّا ﴾ زَمَاناً بَعِيداً. ﴿ رَصَدُا ﴾ حَرَساً مِنَ

المَلائكة نَحْ سُونَهُ. ﴿ أَحْمَى ﴾ ضَعَطَ ضَيْطاً كاملاً.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَّ فَمَنَّ ٱسْلَمَ فَأُولَيْهِكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدَا إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ مَحَطَبًا ١٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّةً عَٰذَقًا ۞ لِنَفْيِنَاهُمُ ڣۣؠؖٞۅؘڡ<u>ؘڹ</u>ؽؙڠٞڔڞ۫ۼڹۮؚڴڔ<mark>ڔؘؠ</mark>ٚڡۦؽڛۘڷؙػؖۿؙۼۮؘٳٵڝۼۮۘٳ؈ٛۅٲؙڽؘۜ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا هِ وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَفِّ وَلَآ أَشُركُ بهِ عَأَحَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لا آَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَشَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ في مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجَدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ۞ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدًّا ٢٠ حَتَّى إِذَارَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٤ قُلُ إِنْ أَدْرِي أَقَر سُ مَّاتُوعَدُونَاأَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٥٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ ۦٓ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ۞ لَيْعَلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رسَلَاتِ رَبِّهُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدِّيهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدُدُّا اللَّهِ

(وَأَلُّو): إن اللام حرف مشدد، وقد رسمت موصولة في المصحف الشريف، وهي غير

## سورة المزمل

﴿ الْمُزْمِلُ ﴾ المتلفف بثنايه (النَّيُّ عَلَيْ). وُرَتَل ٱلْفُرْمَانَ ﴾ أَقْرُ أَهُ بِتَمَهُّل، وَتَبْيين حُرُوف.

عاللك

المَوْلاتُقلَا ﴾ شَاقًا عَلَى المُكَلَّفِينَ (القرآن). ﴿ الْمِنْهُ آلُّتِل ﴾ الْعِمَادَة التي تَنشَأُ بِهِ وَتَخدُثُ.

وَمُنْدُومُكُا ﴾ ثَنَاتاً للقَدَم وَرُسُوخاً في العبادةِ. وْلَقُومُ فِيلًا ﴾ أَثْبَتُ فِرَاءَةً ا لحضُور القَلْب فيها. المنها ﴾ تَصَدُّ فأ و تقلُّما في مُهمَّاتِكَ.

ووَبِّنَتُلْ إِلَّتِهِ ﴾ أنفطغ إلى عبادته تعالى، وَاسْتَغْرِقُ فِي مُرَاقَبَتِهِ. ﴿ وَزُرِنِي وَٱلْتُكَذِينَ ﴾ دُعْنِي وإِنَّاهُمْ، فَسَأَكُفِكُهُمْ. وَنَكَالًا ﴾ قُيُوداً شَدِيدة بْغَالاً.

﴿ وَطَعَامًا ذَا عُصَّةِ ﴾ ذَا نُشُوب في الحَلْق، فَلَا ﴿ وَمَرْتَحِفُ ٱلأَرْضُ ﴾ تَضْطَرِبُ وَتَتَزَلْزَلُ (يومَ القيامة).

﴿ كُمَّاتُهِ لا ﴿ وَمُلاَ مُجْنَمِعاً سائلاً مُنْهَالاً. والمناوسلا المشديدا تَقِيلاً وَخِيمَ الْعُقْبَى. سِيُّورَةُ المُثَرِّةُ المُثَرِّةُ للْأَنْ مِّلْلَا

\_ وِاللَّهِ الزَّكُمٰلِ ٱلزَّكِيرِ مِ

يَّأَتُّهَا ٱلْمُزَّعِلُ ﴾ فُو ٱلَّنَلَ إِلَّاقَلِيلَا ﴿ يَصْفَهُ وَأُو ٱنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ا أُوْرِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيِّلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا أَنَّ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُومِلَا ﴿ وَأَذْكُر ٱسْمَرَتِكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوِّ فَأَتَّغِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ

عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجُرَاجَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ

أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَليلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَحِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِٱلْجِبَالُ كِثِيبًامِّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورُ رَسُولًا شَنهِدًا

عَلَّكُمْ كُمَّ أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وبيلًا ١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ بِشِيبًا ﴿ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِۦ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ۗ ١

إِنَّ هَنِذِهِ عَنَّذِكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١

مَدُّ العِوَض: هو مَدُّ في حالةِ الوَقْفِ، وهو عِوَضٌ عن فتحتين في حالةِ الوَصْل، ويقعُ عندًا الوقفِ على تنوين النصب، مثل: (قَلِيْلًا) (تَرْتِيْلًا) فَتُمَدُّ بمقدار حركتين.

﴿ غُشُوهُ ﴾ لَنْ الْمُعْطِفُوا ضَبْطُ الْمُعْدِدُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

بِالتَّرْخِيصِ في تركِ قِيَّامه المقَدَّر. ﴿ اَفَرَ وَامَا لَيْشَرِّ مِنَ

لَثْرَبَانُ ﴾ فَصَلُوا مَا سَهُلَ عَلَيْكُمُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَفِي الصَّلاةِ قرآنٌ. سهرة المعدشر

سوره العدار النيز النيئ كالمتقطّب الرَقَة تَكَيّز النيئ كالله رَبُّكَ بالتَّكِيرِ وَالتَّمْطُلِمِ. وَلِكَ بالتَّكِيرِ وَالتَّمْطُلِمِ.

وربر معمر > المائيم الموجِبة للعذاب. ﴿ مَنْنُ تَسَكُورُ ﴾ لَا تُعْطِ

الشنائة التحقير الله المعلية المعلقة التحقيدة على التحقيدة عن التحقيدة التحقيدة

مُنَهُ، لا يُقَارِفُونَهُ لِلتَّكَشُبِ لِيَنَاهُمُ عَنْهُ. وَمَهَنَّكُمُ ﴾ بَسَطْتُ لَهُ النَّهُمة وَالرَّيَاسَةُ وَالْجَاه. وَلَا ﴾ كِلِمةً رَدْع وَرُجْرِ عن الطَّمِع

> الفَارغ. ﴿يُنِنَاقِينًا ﴾مُعَانِداً جَاحِداً، أَوْ مُجَانِياً أَنْ مَدَّاً

لِلْحَقِّ. ﴿ اَرْبِعِنْهُ مَسَعُودًا ﴾ سَأُكَلِّفُهُ عَذَاباً شَاقًا لا يُطَاقُ.

﴿ إِنَّرَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ اللّهِ عَلَمَ اللّهَ مَعَكُ وَاللّهُ يُقَدِّرُ اللّهَ وَالنّهَارَّعِلِمَ أَن لَنَ تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَافَرَءُ وَأَمَا لَيَسَرَمِنَ الْقُرْء انْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن مُضَى عَلَيْكُمْ فَافَرَءُ وَأَمَا لَقُرْء انْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن مَضْ لِ اللّهِ فَوَء اخْرُونَ وَءَاخُرُونَ مَن فَضَل اللّهِ فَوَء اخْرُونَ فَي الْمَرْتِ فَي اللّهُ مَا فَيْسَرَمِن فَضَل اللّهِ فَوَء اتْوُا لَي مُعْتَلَ اللّهَ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيْسَرَمِن فَقَ الْمَافَق الْمَافَق اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

## يَجُونُونُ الْمُكَاثِلُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَتَّذُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّدُ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِدُ الْمُحَاتِّذِ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحَاتِّذِ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُحْتَلِقِيلِ الْمُحْتَلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلِيلِ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِيلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلُ الْمُ

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحَمُ ﴿

لِسَدِواللَّهِ ٱلزَكْمَٰنِ ٱلزَكِيدِ مِ

يَتَأَيُّهُ الْمُدَّرِّ فَهُ وَفَأَنْدِرُ وَ وَرَبَكَ فَكَبِرَ وَيُولِيَكَ فَطَهِرُ وَ وَالرُّحْرُ فَالْهَدُرُ فَ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ فَ وَالرَّجْرُ فَالْهَجُرُ فَ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ فَ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَي فَذَلِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌّ عَسِيرً فَي عَلَى الْكَنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَلِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌّ عَسِيرً فَي عَلَى الْكَنفِرِينَ عَيْرُيسِيرِ فَي ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدُ اللَّ وَجَعَلْتُ لَمُ مَا لَا مَمْدُودُ فَي وَمِنْ شَهُودًا فَي وَمَهَدتُ لَهُ مَعْ هِيدًا فَي مُعْمَد اللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَم

(مَهَّدتُّ): اجتمعتِ الدالُ الساكنةُ مع التاءِ المتحركةِ، فهو إدغامٌ متجانسٌ، حيثُ اتحدَ الحرفانِ في المخرج، واختلفا في الصفةِ فوجَبَ إدغامُهما.

كاللال المُولِعُ لِلْكُرَاثِنِ لا ١٠ إِنَّهُ فَكَّرُ وَقَدَّرُكُ فَقُيلُكُيْفَ قَدَّرُكُ أُمَّ فُيلًكِيْفَ قَدَّرُكُ أُمَّ نَظَرَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ قَوْلاً طَاعِناً في القرآنِ وَالرَّسُولِ ﷺ. اللهُ أُمَّ عَبِسَ وَيَسَرَ اللَّهُ أُمَّ أَدْمِرُ وَأَسْتَكْبَرَ إِنَّ هَٰفَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعْرٌ النُّيلَ ﴾ لُعِنَ وَعُذَّت، نُؤْثُرُ كَا إِنْ هَلَدُ آ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠٠٠ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ١٤٠٠ وَمَآ أَدْرِيكَ وَهَيًّا مِنَ الطُّعُن. ( ) فَعَلْتُ وَجْهَهُ مَاسَقَرُ اللَّهُ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ إِنَّ لَوْاَحَةٌ لِلْبُشَرِ ١٤٠ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ لَمَّا ضَاقَتْ عَليه الحيل. الله وَمَاجَعَلُنَآ أَصَحَابُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلُنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ﴿ إِنْ الْمُتَدُّ فِي الْعُبُوسْ وَكُلُوح لِلَّذَينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَنَاۗ الْوَجْه. Si'4 35 7 وَيُتَعَلَّمُ مِنَ السَّحَرَةِ. وَلَا مَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضُ ﴿ أَسْلِيمَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ جَهَنَّمَ. وَٱلْكَفْرُونَ مَا ذَآ أَرَاداً لِلَّهُ مِهٰذَا مَثَلًا كَنْ لِكَ يُضِرُّ أَلِلَّهُ مَن مَشَآءُ وَيَهْدِي ﴿ اللَّهُ لِلْنَا ﴾ مُسَودة للْجُلود، مُخرقة لها. مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُجُنُو مَرَبِّكَ إِلَّهُو ۚ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر شَ كَلَّا في المست فينة و ضلال. ﴿مَامِيَ ﴾ وَمَا سَقَرُ. وَٱلْقَمَرِ آمَ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ آنَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ آنَ إِنَّهَا لَاحْدَى ﴿ اَلَّتِل إِذَا لَهُ ﴿ ﴾ وَلَّى وَذُهَبَ (قَسَمٌ). ٱلْكُبَرُ الْكَالِثُورُ لِلْلَبْشَرِ ﴿ لَكُ لِمَنْ شَاءً مِنْكُو أَنْ يَنْقَدُّمَ أَوْ نَنْأَخَّرُ ﴿ كُلُّ ﴿ بَهَا لِاحْدَى ٱلْكُبر ﴾ لإخدى الدُّوَاهِي العَظِيمة (جوابه). نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ الشَّا إِلَّا أَصْحَبُ لُيَهِين الشَّا فِي جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ يَغَدُّمُ ﴾ إلى الْخَيْر وَ الطَّاعَةِ . اللهُ عَن ٱلْمُحْدِ مِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَرْ نَكُمِنَ اللَّ اللَّهُ وَمُعَالًّا ﴾ مَرْ هُولَةً عندهُ تعالى بعملِها. المُلَكِّ ﴾ أَيُّ شَيْرٍ ؛ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُنَّا فَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ أَذْخَلَكُمْ؟. ﴿ كُنَّاغُوشُ ﴾ نَشْرَعُ ٱلْخَايَضِينَ فَهُ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ مَوْمِ ٱلدِّينِ هُ حَتَّى أَتَمْنَا ٱلْيَقِينُ ١ في البَاطِل لا نُبَالِي بهِ.

مَدُّ البَدَكِ: هو أَنْ يَاتِيَ قبلَ حرفِ المَدِّ همزةٌ مثل :(عَامَنُوا) (إِيْمُنناً) ؛ فأصل(عَامَنُوا) : أأمَنُوا، وأصلُ (إِنْمُناً) : إِنْمَاناً، فأبدِلَتِ الهمزةُ الثانيةُ حرفَ مَدَّ مناسباً لحركةِ الهمزةِ التي قبلَها. ويُمَدُّ بمقدارِ حركتينِ.

خَمُرٌ شَنْتَهِرَةً ﴾ حُمُرٌ وَحَشِيَّةً شَدِيدةً النَّقَادِ. حِسْرَتَهِ ﴾ أَسَدِ، أَوِ الرُّماةِ النَّقْصِ. حِقْقُلُ النَّقْرَى ﴾ أمل أن يَقْفَهُ عِدادُهِ.

سورة القيامة والنَّقِي اللَّوَامَةِ ﴾ كثيرةِ اللَّوْمِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا

وَلَ ﴾ نَجْمَعُهَا بَعْدَ التَّقُرُّقِ وَالْبِلَى. وَيُوسَالِهُ ﴾ أَطْرَافَ أَصابِعه، فَتَرُدُّ عِظَامُها كمَا كانَتْ عَلَى صدّ ها

صغرها بِفُدُرَتِنَا، فَكَيْفَ بِكِيَارِها. فَرْدِيَةُ الْمَائِمُ ﴾ لِيَدُومَ عَلَى فَجُرِيهِ مُدَّةً عُشْرِهِ. ﴿ فَالْتُمْ ﴾ وَتَحَدَّ

فزعاً معا رأى. ﴿ يَسْتَقَالَتُمْ ﴾ ذَهَبَ ضَوْءُهُ. ﴿ وَزَنَ ﴾ لا مَلْجَا وَلاَ مُنْجَى له مِنَ الله. ﴿ صِيرٌ ۚ ﴾ حُجّةٌ بَيْئَةٌ، أو غَيْنٌ بَصِيرةً.

﴿ لَوْ اللّهُ مَعَادِيرٌ لُ ﴾ لَوْ جاءَ بِكُلُّ عُذْرٍ لَم يُنْفَعْهُ. ﴿ مَنْمَدُ ﴾ في صَدْرِكَ وَحِفْظِكَ إِيَّاهُ. ﴿ فَيُمَانِهُ ﴾ أَنْ تُقْدَاهُ

بِلِسَانِكَ مَنَى شِئْتَ. وَرَأْتُهُ ﴾ أَتْمَمنا قراءته عليْك بلسان جبريل.

فَمَانَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّنِفِينَ فَ فَمَا فَمُ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَ كَأَنَهُمْ حُمُرُ مُسْتَنِفِرَةٌ فَ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ فَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَن يُوْقَى صُحُفَا مُنشَرةً فَ مَا كَلَّ بَل لَا يَحَافُونَ الْآخِرة فَ كَكَرَ فِي اللَّهُمُ مَلْكُورةً فَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَي وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوا هَلُ النَّقُوى وَأَهْلُ الْمُغْفِرة قَ فَي

إِسْ مِاللَّهِ ٱلزَّفْمَى ٱلزَّفِي يُمِّ

لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيدَمَةِ ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ أَيَّحُسبُ الْمِيْسُ أَلَنَ نُسْوَى بَنَانَهُ ﴿ فَالْمَيْسُ اللَّوَامَةِ ﴾ الْمُحْسَبُ الْمِيْسَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ الللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ

وَقُرْءَانَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا عَلَيْمَا بِيَانَهُ إِنَّ ا

تُفْتَحُ همزةُ الوَصْل عِندَ الابتداءِ بها في الاسم المبدوءِ بال مثل:(الشَّمْس) و(الْقَمَر).

هَلْ أَقَ عَلَى ٱلْإِسْنِ عِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ٥ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِسْنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ مَشْرَكُونَ مِن كَأْسِكُ وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ مَشْرَكُونَ مِن كَأْسِكُ وَالْحَالِكُ وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ مَشْرَكُونَ مِن كَأْسِكُ وَالْحَالِكُ وَمَا عَلَى الْمُ

(مَنْ - رَاقٍ): سكتَهٌ لطيفةٌ بمقدارِ حركتينِ وُجوباً منْ دُونِ تَنَفُّس، (سَلَسِلاً): تحذفُ الألفُ الساكنة في حالةِ الوصل، وهي هنا ثابتةٌ رسماً ووقَّفاً، ويجوز فيها الوجهان.

﴿ وَأَغْلَناكُ ﴾ بها تجمع

أيديهم إلى أعنَاقِهِمْ وَيُقَيَّدُونَ.

﴿ كُلْسِي﴾ خَمْرٍ، أَو زُجاجة فيها خَمْرٌ.

﴿ مِزَاجُهَا﴾ مَا ثُمْزَجُ الكَأْسُ به وَتُخْلَطُ. عَيْنَايِشُرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِيْفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَكَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ١ وَتُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَ مَتْمَاوَأُسِرًا إِنَّ الْفُلِعِمُ كُوْلُوجِهِ ٱللَّهِ لَانْرِيدُ مِنْكُوجَزَاءَ وَلَا شُكُورًا اِنَا نَخَافُمِن رَّبِّنَايُومًاعَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ۞ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُشَرَّ ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَانُهُمْ نَضَرَةُ وَسُرُورًا اللهِ وَحَزَنهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا الله مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَزَابِكِ لَايَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ عَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيراْ فِي قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقُديرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَازَ بَجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فَهَا تُسَكِّي سَلْسَبِيلًا الله ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَتَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤًا مَّنشُورًا ٩ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَالَمُهُمْ مُاكُ سُنُسِ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُواْ أَسَاوِر مِن فِضَّةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَكُورًا ١ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزيلًا ١٠٠ فَأُصِّرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأَذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠

﴿ غَنِهُ مَاءً عَيْنٍ، أَو خَمْرَ ﴿ يَشْرُبُ مِنْ إِلَّهُ وَكُ مِنْهَا ، أَوْ يَرْتُوى بِها. ﴿ سُتَطِيرٌ فَاشِها مُنْتَشِداً

غاية الانتشار. ﴿ يَوْمَاعَثُونَ ﴾ تَكُلُّحُ فِيهِ الْ جُوهُ لَهُوله. ﴿ فَعَلَينَ شَدِيدَ العُنُوسِ . ﴿ وَلَقَتُهُمْ مَسْرَةٌ ۗ أَعُطَاهُمُ

حُسْناً وَبَهْجَةً في الْوُجُوهِ. ﴿ ٱلأَرْبَيْكِ السُّور في ﴿ رَمْهِ مِن إِدا شَدِيداً، أَوْ

﴿ وَدَائِهُ عَلَيْهُمْ طِلْكُلُهُ ﴾ قريبة مِنْهُمْ ظِلَالُ أَشْجَارِهَا. ﴿ رَدُلِكَ ثُمُونُهُا ﴾ قُرُّ لَتُ ثمارُ هَا لَمُتَنَّاوِلِها.

﴿ وَأَكْوَابِ أَقْدَاح بِلَا عُرِّي ﴿ كُلُّنَّهُ خَدُ أَنَّ أَوْ زُحَاجَة

فيها خدّ. ﴿ مِزَاجِهِ ﴾ مَا

﴿ زَغِيلًا مَاءً كَالَّا نَجِيلً في أخسَن أوْصافِه. ﴿ نُسَنِّ سَلْمَيلًا ﴾ يوصفُ

شرابها بالسلاسة في الانسياغ. ﴿ لُوْلُوْاتَمْوُرًا ﴾ كَاللَّوْ لُو المُفَرِّق في الحسن

وَ الصَّفاء . ﴿ يُكِبُسُنُونِ﴾ ثناتُ مِن

(قَوَارِيْرَاْ): تحذفُ الألفُ في الوَصْل، وهي ثابتةٌ رَسْماً ووقفاً لا لساكن بعدَها.

﴿وَنَدَدَةَ الْتَرَهُمُ ۗ ﴾ أَنْكُمُنَا خَلْقَهُمْ. سورة المرسلات ﴿وَالْتُرْتَكُنْ مُوْا ﴾ (أَنْسَا

﴿ زَالْتُرْتَكُنِّ مِنْكُ ﴾ (أَفْسَمَ الله ) بريّاح الغذاب مُتَنَابِعَةٌ تَعُرُّفِ الفُرَس. ﴿ تَالْتُمِنِّ تَعْمُلُا الرّيّاح الشَّلِيدَةِ

الرباح الشديدة الْهُمُوبِ المُهْلِكَة. ﴿ السَّائِكَةِ تَنْشُرُ أَخِيخَتُهَا في الْجُو عند النُّولِ بِالْوَخِي، ﴿ الْمُنْزِعَيْنَةً ﴾ المّلائكة

اناي بالوَحْي فرَّانا بِينَ الْمِحْقُ وَالْبَا بِينَ الْمِحْقُ وَالْبَاطِلُ. وَالْمَالِمُونَا الْمِحْدُونَا الله المُحْدِدُونَا الله المُحْدِدُةُ فِينَ الوَحْي المُحْدِدُةُ فِينَ الوَحْي المُحْدِدُةُ فِينَ الْمُحْدِدُةُ فِينَ الْمُحْدِدُةُ فِينَ السَّمِينَ المُحْدِدُةُ فِينَ المُحْدِدُةُ فِينَ المُحْدِدُةُ فِينَ المُحْدُدُةُ فِينَا المُحْدِدُةُ فَلِمِنَا المُحْدِدُةُ فَلِمِنَا المُحْدِدُةُ فِينَا المُحْدِدُةُ فِلْمِنَا المُحْدِدُةُ فِلْمِنَا المُحْدِدُةُ فِلْمِنَا المُحْدِدُةُ فِلْمِنَا فِينَا أَمْ فَلِمْنَا المُحْدِدُةُ فِلْمِنَا فِينَا أَمْ فَلْمُنْ المُحْدَدُةُ فِلْمَنْ أَمْ فَلِمِنَا أَنْ المُحْدُدُةُ فَلِمِنَا أَمْ فَلْمُنْ الْمُعْمَالُونُ المُحْدِدُةُ فَلِمِنَا المُحْدِدُةُ فَلِمْنَا المُحْدُدُةُ فِلْمُنْ المُحْدُدُةُ فَلِمْنَا المُحْدُدُةُ فَلِمُنَا المُحْدُدُةُ وَلِمُنْ المُحْدُدُةُ فَلْمِنْ المُحْدُدُةُ وَلِينَا المُحْدُدُةُ وَلَّالِمُ الْمُحْدُدُةُ وَلَّالِمُ المُحْدُدُةُ وَلَّالِمُونِ الْمُحْدُدُةُ وَلِمُنْ المُحْدُدُةُ وَلَّالْمُوالِمُونِ المُحْدُدُةُ وَلِينَا المُعْلَقِينَا المُعْلَقِينَا المُحْدِدُةُ وَلِينَا المُعْلَقِينَا المُعْلَقِينَا المُعْلَقِينَا المُحْدُدُةُ وَلِمُنْ المُحْدُدُةُ وَلِمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا المُعْلِمُ المُعْلِمِينَا المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ المُعْلِمُ الْمِنْ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ

ضؤؤها. ﴿الْسُلَّالِثِنَهُ لِلْمَنْتُ مِثْنَهَا (يَوْمَ القِيامة). ﴿يَكُونِي لِمِلْتَهُ إِنِمَا لائي يوم أَخْرَتْ. ﴿لِيْرِ النَّسْلِ ﴾ بين الْخُلاش أو الحق والباطل.

﴿ وَمِلْ يُومَهِذِ ﴾ هَلَاكٌ في

ذُلِكَ الْيَوْمِ الهَائلِ.

نُورُ هَا وَأَذُهِبَ

وَمِ َ ٱلْنَيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيُلَاطُوبِلَّا ۞ إِنَ هَـُوُلَآ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآ ءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ۞ خََنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُ نَاۤ أَسۡرَهُمۡ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلُنَاۤ أَمْتَلَهُمۡ تَبْدِيلًا

وَمَا لَشَآ أَءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآء**َ اللَّهُ** إِنَّ **اللَّهُ** كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن مَشَآءُفِي رَحْمَتِهِۦ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ هَمُ عَذَابًا أَلِيمًا

المُونِينُ الْمُرْسَيِّلِ النِّينِ النِيمَ الْمُونِينِ النِيمَ المُؤْمِنِيلِ النِيمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ المُؤْمِنِيلِ النَّبِيمِ النَّمَ النَّمِ النَّمِيلِ النَّبِيمِ النَّبِيمِ النَّمِيلِ النَّبِيمِ النَّلِيمِ النَّلِيمِ النَّمِيلِ النَّبِيمِ النَّمِيلِ النَّلِيمِ النَّمِيلِ النَّلِيمِ النَّمِيلِ النَّلِيمِ النَّلِيمِيمِ النَّلِيمِ النِيمِ النَّلِيمِ الْمِيلِيمِ النَّلِيمِ الْمِلْمِيلِيمِ النَّلِيمِ النَّلِيمِ الْمِلْمِ

لِسْ مِٱلَّاهِ ٱلزَكْمَٰنِي ٱلزَكِيدَ مِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْ فَالْكِ فَالْعَصِفَاتِ عَصِفَالِ وَٱلنَّشِيرَتِ نَشْرًا لَا

فَٱلْفَرْقِتِ فَرَقَاكِ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أُوْنُذُرًا ۞إِنَّمَا

تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ أَطِيسَتِ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتِّ

وَ وَإِذَا ٱلِجُبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِلَتُ

اللُّهُ مِا لَفَصَّلِ إِنَّ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ إِنَّ وَيُلَّ يُوْمَيِدِ

لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَوْنُهْ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ

٥ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَيُلُ يُومَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ

الهَمْسُ: هوَ جَرَيانُ التَّفَس عندَ النُّطُق بالحرفِ لِضَعْفِ الاعتمادِ على المخرج، وحروفُهُ عشرةً مجموعةً بقولك: فَحَثَّهُ شَخَصٌ سَكَتَ، مثل: (طُّمِسَتْ) و (فُرِجَتْ) و(نُسِفَتْ) ... إلخ.

كالله

﴿ فَأُو مُّهِينَ ﴾ مَنِيٌّ ضعيف خقير. ﴿ قَرَارِ مُنكِينِ ﴾ مُتَمكن،

وَهُوَ الرَّحِمُ. ﴿ نَقَدَرْنَا ﴾ فَقَدَّرْنَا ذَلِكَ

> ظهرها. ﴿ أَحْيَاهُ وَأَمْوَاتًا ﴾

﴿ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ وعاة تضم الأخباء على

وَالأَمْوَاتَ فِي بَطْنِها.

ثُوَ ابتَ مُرْ تَفِعَات.

﴿ ظِلَّ ﴾ هُوَ دُخَانُ

﴿ لَا يُعْنِينَ ٱللَّهِبِ ﴾ لَا يَدْفَعُ شَيْناً مِن حَرِّهِ.

﴿ نَرْى بِشَكْرُدِ ﴾ هُوَ مَا

﴿ كَالْقَسْرِ ﴾ كُلُّ شَرَارَةِ كالبناء المُشيّد في الْعِظُم وَالإِرْتِفَاعِ.

الشَّرَرَ إبلُ سُودٌ

اوتُسمّيها العَرّبُ صُفْراً في الكَثْرَةِ

كَالذُّوائِب.

الحرِّ.

وَالتَّتَابُعِ وَسُرْعَة الحركة واللون. ﴿لَوْ كُدُّ اللَّهُ الْأَلْقَاءِ نَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبَأَيَّ عَدِيثِ بَعَدُو يُؤْمِنُونَ ٥ العَذَاب. (نَخْلُقكُمْ): اجتمعتِ القافُ الساكنةُ مع الكافِ، فهو إدغامٌ متقاربٌ، وهو أحدُ موضعين في القرآنِ الكريم، والموضعُ الآخرُ هو اجتماعُ اللام الساكنةِ مع الراءِ، مثل: (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُما).



القالة القال

﴿ عَرَاقِيا عن القرآن أو البغث.

لأغمالكم، ورَاحَةً لأندانكم. ﴿ يِسَرَاجُاوَهَا ﴾ مِصْبَاحاً منيواً وَقُاداً (الشَّمْسَ). ﴿ ٱلْمُعْمِرُينِ ﴾ السَّحَانِ الَّهِ حانَ لَهَا أَنْ تُمُطَّرُ.

﴿ مَا يَعْمُونُ مُنْصَبًّا بِكُثْرُةِ مِعْ

﴿ جَنَّتِ الْفَافَا ﴾ يَسَانِينَ مُلْتُفَّةً لا تَأْدُدُا فَالْكُوالْمِينَاءِ أَنَّا حِمَاعات مختلفة الأخوال. ﴿ لَمُكَانَتُ لَيُونِهِ ﴾ صَارَتُ ذَاتَ أنواب وطرق ﴿ لَمُكَانَتُ مَرَادُ ﴾ كَالسُّرُ اب الَّذِي ﴿ كَانْتُ مِرْصَافًا ﴾ مَوْضِع تُرَصُّدِ وُتَر قُب لِلْكَافِرِينِ.

﴿ أَمْقَالُهُ دُهُوراً مُثَنَّابِعَةً لا (حَبِياً) مَاءُ بِالْغَا نَهَاية ﴿ وَغَمَّافًا ﴾ صديداً بسال م ﴿ كِذَابُ تَكْذِيباً شِدِيداً.

وْضَعَلْناهُ مِكْثُوباً.

﴿ لِلْطَّيْنِينَ مَثَالِهِ مَرْجِعاً وَمَاوَى

المُورَةُ النَّهُ مَا م الله الزيمي الزير

عَمَّ بَتَسَآءَ لُونَ ۞ عَنُ النَّبَا ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُوفِيهِ مُغَنِّلِفُونَ ۞ كَلَّاسَىعَامُونَ كَاثُو كُلَّاسَعًامُونَ كَالَّاسَعُ كَامُونَ كَالَّهِ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا

وَٱلْحِمَالَ أَوْتَادَاكُ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُورَجَا ۞ وَجَعَلْنَانَوْ مَكُمْ سُبَانًا وَ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ١١٥ وَبَنَيْنَا

فَهُ قَكُمُ سَبِّعًا شِدَادًا ١٠ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَاجًا إِلَى لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَبَاتًا لَا الْ وَجَنَّاتِ

أَلْفَا فَاكِياً إِنَّا يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَأُ فَوْاحًا ١ وَفُنْحَت ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ١ وَشُيِّرَتِ

ٱلْحِيَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا الْكَلْطَيْعِينَ مَعَابًا اللَّهِ اللَّهِ مِن فَهَآ أَحْقَابًا اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا

١٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۞ جَزَآءً و فَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ عَايِنِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلُّ شَوى عِ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

(عَمَّ): الميم حرف مشدد، وقد رسمت موصولة في المصحف الشريف، والميم المشددة من حروف الغنة فتغن بمقدار حركتين.

﴿ وَكُولِيكَ ﴾ فَقَياتٍ نَاهِدَاتٍ (يَسَاءَ الجِنَّةِ). ﴿ إِنْهَا ﴾ مُشَدِّونَات في السُّرُ

﴿ ثَالُسَادِهَا فَا ﴾ مُثَوَّعَةً مَلِيثَةً مِن خَسُرِ الْجَنَّةِ. ﴿ عَلَيْهِ حَسَلُمَا ﴾ الحَسَاناً كَافِياً،

أَو كَثِيراً. ﴿خِطْلَا) إلَّا بِإِذْنِه. ﴿أَرْبُعُ ﴾ جبريلُ عليه

الشّلام. ﴿مَثَانًا﴾ مَرْجِعاً بالإيمَانِ وَالطَّاعةِ. ﴿ كُشُرُتًا﴾ في هذا اليوْم،

﴿ وَالشَّرِعَنتِ ﴾ (أَفْسَمَ) الله بالمَلَائِكَةِ نَثْرَعُ أَرْوَاحَ

تَسُلُّ أَزْوَاحِ المُؤْمِنِينَ بِرِفْقِ. ﴿ وَالسَّيِحَنِ سَبْكَ ﴾ المَلاَبكَةِ تَنْزُلُ مُسْرِعَةً لِمَا أُمِرَتْ بِهِ.

﴿ أَلْتَهِنَّ بِسَبُهُا ﴾ الملائكةِ تَسْبِقُ بالأرْوَاحِ إلى مُسْتَقَرِّ ها نَاراً أو جنَّةً.

﴿ قَالَتُمْ إِنْ مِأْتُمُ ﴾ المُلائكةِ تنزلُ بالتَّذيير المأمُور به.

﴿ وَلَجِنَةُ ﴾ مُضْطَرِبَةً ، أو خَائِفَةً وَجِلَةً . ﴿ وَلَنْكَانَ ﴾ إلى الحَالِة

الأولى (الحباة).

الْكُفَّارِ مِن أَفَاصِي أَجْسَامِهمْ. ﴿ مَنْهُ إِنْ عَا شَدِيداً مُؤْلِماً

بَالغَ الغَاية. ﴿ وَالنَّفِيطَةِ تِنْطَا ﴾ المَلَائِكَةِ

لَلا أُمَّابُ. سورة النازعات

وَكَامِكُونَهُ فَانِهُ الْمُعَانِّخُورَةً اللهُ اللهُ

﴿ مُلُوِّي ﴾ اسْمُ الْوَادي المُقَدُّس. ﴿ طَنَّى ﴾ عَمَّا وَتَجَبُّرُ وَكُفْرً بالله تعالى. ﴿ زُكُ ﴾ تَطَهُرَ مِنَ الْكُفْرِ

اللاللة

وَ الطُّغْمَانِ. (ではははない) العصا والبد السضاء. ﴿ مَنْ إِلَّهِ أَمِّهِ أَنْ إِلَّا فُسَادِ وَالمُعَارَضَةِ.

﴿ فَحَشَّرٌ ﴾ جَمَعَ السَّحَرَةَ، أ، الحُنْد. ﴿ لِكَالَ ﴾ عُفُوبَةً ، أو بعُفُوبَةٍ . ﴿ رَفَمْ سَنَكُهَا ﴾ جعل يُخَلَهَا مرتفِعاً جهة العُلوِّ. ﴿ مُسَوِّنِهَا ﴾ فَجَعَلَهَا مُسْتُويةً الخلق بلا عنب.

﴿ رَأَمُمُ لِنَامَ ﴾ أَظُلُمُ . ﴿ أَخْرَعَ شَعَنْهَا ﴾ أَبْرِزُ نَهَارُهَا المضيء بالشَّمْس. ﴿ دَعَنَهَا ﴾ بَسَطَهَا وأؤسعها لشنخني أهلها. ﴿ وَمَرْعَنْهَا ﴾ أَقُوَّاتَ

﴿ وَالْمِمَالُ أَرْسَلُهَا ﴾ أَنْسَتُها في الأرْض؛ كالأوتاد. ﴿ الطَّامَّةُ ٱلكُّبْرَىٰ ﴾ الدَّاحِيةُ العُظْمَى (الْقِيَامَةُ). ﴿ وَمُزْتِ الْمُحِمُّ ﴾ أُظْهِرَتُ إِظْهِاراً بَيِّناً. ﴿ مِنَ الْمَأْوَىٰ ﴾ من المَرْجِعُ وَالمُقَامُ لَهُ، لا

غيرُ هَا. ﴿ أَيَانَ مُرْسَنَهَا ﴾ مَنَّى يُقسمُهَا الله وَيُشْتَهَا؟.

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ۞ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطَعَىٰ ۞ فَقُلْهَلُ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكِّي هِمْ الْوَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنُخْشَىٰ ﴿ فَأَوْلُهُ ۗ ٱلْأَيْدَ ٱلْكُثْرِيٰ إِنَّ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ أَنَّ أَذَبِرِ نَسْعَىٰ أَنْ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا لَأَغَلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالُا لَأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ أَنْتُمْ أَشُدُّ خُلُقًا أُمِرا لَسَّمَا أَبْنَهَا ٧ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّ نِهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنَهَا وَٱلْأَرْضُ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَنْهَا آنَ أَخْرِجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا 🔘 وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ١٣] مَنْعَا لَكُوْ وَلاَّغَلِمِكُو ۚ ١ فَإِذَا جَآءَتُ الطَّالَمَةُ ٱلْكُبْرِينَ إِنَّ يَوْمِ يَتَذَكَّرُا ٱلْإِنسَانُ مَاسَعِينَ ٥ وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لمَن رَىٰ ٢٦ فَأَمَّا مَن طَعَىٰ ٧٧ وَءَاثُرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ الْأَنْفَا الْأَعْ فَإِنَّ ٱلْجُحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ أَنْ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ

الله فيرَأَنتَ مِن ذِكْرِ نَهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنهُمَا اللَّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ مَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُوٓ ٱلِإِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ۞

فَإِنَّ ٱلْجِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى فَي يَسْكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا

سُورُلُّ عَلْسَرِيْ

(بالوَادِ): وردتْ محذوفةَ الياءِ، ووردَ حذفُ الياءِ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً في القرآنِ الكريم، حيثُ يقفُ القارئُ على الحرفِ الأخير.

ذَنس الحَمْهِلِ. ﴿ يَرَّمُن يَجْعَظُ. ﴿ يَمْمَنْكُونَ مَنْمُرُصُ لَهُ لِالْإِنْبَالِ عليهِ. ﴿ يَسْمُنِي ﴿ مَنْسَحَةٍ مِنَ لللوح المحفوظ. ﴿ مِرْمُنَكُ ﴿ وَيَعْمَلُ الْقَدْرِ وَ المَنْوَلَةِ عَنْدُه تعالى.

فر أيس مرزوه ما داكة بسخونها من اللوح بالمحفوظ. المحفوظ. والمحقوظ. والمتوافق المقال المائة ا

فَيْرِ تَكْرَمَةُ لَهُ. ﴿ اَنْفَرَا ﴾ أَخَيَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. ﴿ لَتَالِقُومَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ بِهِ، بَلْ مِا أَمْرَهُ اللَّهِ بِهِ، بَلْ

مصر. ﴿ وَقَنَّهُ عَلَمَا رَطْباً لِلدَّوَابُ كَالْبُرْسِيم. ﴿ عَنَ<mark>ابِنَ ظَل</mark>ُ بَسَاتِينَ عِظَاماً مُتكافَّة الأشجار.

﴿ وَأَنَّهُ كَلَا وَعُشْباً، أو هُوَ النَّبِنُ خاصَةً. ﴿ يَاتِنِ الشَّلْقَةُ الصَّيْحَةُ لُصِمُ الآذَانَ لِشِدَّتِهَا والنَّفَحَةُ الثَّانِيةُ ).

(النَّفخة النَّانية). ﴿ رَبَعْقُهُا فَرَرً ﴾ تَغْشَاهَا فَلُلْمَةٌ وَسَوَادٌ.

الثَلْقَلَةُ: إظهارُ نَبْرَةِ للصَّوْتِ حالَ التُّطْقِ يحروفها إذا سُكِّنَتْ، وحروفُها خمسةٌ مجموعةٌ في: قُطْب جَدٍ، وتكونُ قلقلةَ صُغْري إذا وقعَ حركٌ منها ضمنَ الكلمةِ، وكبري إذا وقعَ آخِرَ الكلمةِ.

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰ إِلَا كِي لَهِ

عَسَ وَتَوَكَّ () أَن جَآءَ مُا لُأَعْمَى () وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ مِزَّكَ () أَوَّ عَمَى () وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ مِزَّكَ () وَلَا لَمَ مُنَ عَمَّ الْذِكْرَى () أَمَّا مَنِ السَّعَمَٰى () فَأَنْتَ لَهُ رَصَدَّى () وَمَا عَلَيْكَ أَلْا يَرَكَى () وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى () وَهُو يَخْشَى () فَأَنْتَ عَنْهُ نَلَهَى () كَلَّ إِنَّهَا لَذَكُرةً اللهِ فَي مُنْ مَنْ مَاءَ ذَكْرَةً (اللهِ فَي مُعْفِي مُكرّمَةٍ عَنْهُ فَي مُنْ مَنْ مَا وَكُوبُ اللهِ فَي مُنْ مَا يَعْمُ لَلْهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الإنسَلُ الإنسَلُ اللهِ اللهُ الل

مَآأَكُفُرُوُ ﴿ مَنَا تَي شَيْءِ خَلَقَهُ ﴿ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُوُ ﴿ مَنْ مُمَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَأَقَبَرُوُ ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَأَقَبَرُوُ ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَأَقَبَرُو ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرُو ﴿ مَا اللَّهُ مَا أَمْرُو ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُ

۞ ثُمَّ سَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنَبًا وَفَضْبًا ۞

ۅؘڒؘؽؖٷڹۘٵۅؘۼٚڵٲ؈ٛۅؘڂۮٳٙۑٯٙڠؙڶؠٵ۞ۅڡٛڬؚڮۿڎۧۅٲڹۘٵ۫؈ٛٙڡٞڬۼٲڵۘڮٛڗ ۅٙڵٟنَۼؗڝؚڮٛڗ۬۞ڣؘٳۮؘڶڄؘآءتؚٱڶصۜٙڶڿٞڎؙ۞ؽۅ۫٤ؘۑۿڗؙٛٱڶ۫ڗؘ؞ؙٛڡۣڹٲڂۑۮڰ

ولِانعُومَة ٣ فَإِذَاجاءَتِ الصَّاخَة [٣] يَوْم يَفِرَا لَمْزَءُ مِنَ الْخِيدِ؟ وَأُمِيِّهِ وَأَبِيدِهِ وَهِ وَصَلَّوْمَنْهِ وَبَنِيدِهِ ﴾ لِكُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ ذِسَأْنُّ

يُغَنِيدِ ﴿ وَهُ وَهُ وَمِيدِ مِّسْفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَاوُجُوهُ ۗ يُوَمِيدِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ۚ فَنَ تَرْهَقُهَا قَئَرَةٌ ۚ فَا أَنْ الْإِلَىٰ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ وَ

﴿ الطُّنسُ كُورَتُ ﴾ أزبلَ صِيادُ هَا، او لُقْتْ وَطُويَتْ. ﴿ النُّجُومُ النَّكْدَرَثُ ﴾ نَسَا فَعَلَتْ وْتُهَاوَتْ. ﴿ نَفِيَالُ مُنْ مِنْ أَنِيلَتُ عَرُ

اللاللة

سورة التكوير

﴿ ٱلْمِشَارُ عُمِلَتُ ﴾ اللَّهِ فَي الْحَوَامِلُ أُهْمِلَتْ بِلَّا زَاعٍ. ﴿ ٱلْمَارُ شُخِرَتُ ﴾ أو قدَتْ فَصَارَتُ نَارَأَ تَضْعَلَرِم، ﴿ النُّوسُ رُقِمَتُ ﴾ قُرلَتْ كُلُّ نَفْس بِشْكُلِهَا. ﴿ ٱلْمُؤَمُّدُهُ ﴾ الْبُثُ الَّتِي تُذَفَّلُ

﴿ المُشْفُ لِيُرَدُ ﴾ صحف الأعمال قُرُّ قَتْ بَيْنُ أصحابها. ﴿ اللَّهُ كُيلَتُ ﴾ فُلِعَتْ كما يُقْلَعُ الشفف.

﴿ الْحَسِيرُ مُعْرَفَ ﴾ أو فذت وألحرمت للكُفّار. ﴿ لِلْقَالِظَةِ ﴾ وَانت وأنتك ﴿ عِنتُ مَنْ مُنْ الْمُعْرَدُ ﴾ مَا عَمِلُتُ

منْ غَيْر أو شَرُّ (جواب إذًا). ﴿ إِنْ إِلَيْ وَالَّهِ النَّهِ إِلَّهُ وَالَّهِ السَّبَّارُةِ لْخُنْسُ نَهَاراً، وَتَخْضَ عن البصر، وهي فؤق الأفق، وْتَعَلَّهُرُ لَيْلاً.. ﴿ لَلْوَارِ الْكُثِيرَ ﴾ تكيش وُتَسْتَيرُ في مَغِيبِها تحتْ الأفق.

﴿ وَالْتِلْ لِمَا عَسْمَتُوا الْمُنْ الْمُدُمُّ ا او أذبر. ﴿ وَالشَّيْعِ إِذَا تَعْلَى الْمِيلَ ، أو أضاه وتَبَلَّجَ. ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رُسُولٍ ﴾ جريل

﴿ تَكُنُّ ذِي مَكَانَةِ رَفِيعَةِ وَسْرَفِ. ﴿ زَمَانُ ﴾ رأى الرسولُ جبريًا

بصورتِه الخلقية. ﴿ بِعَنِينَ يَجِيلُ فَلْقُصْرُ فِي



والله الزعمى الزعيد

شَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّحُومُ مُ

إِوَ إِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّحَتْ

ٱلْمَوْءُرِدَةُ سُيلَتْ ٨ بِأَي ذَنُبِ قَيْلَتْ ١ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نَشِرَتْ

﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُيشِطَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ

اللهُ عَلِمتُ نَفْسُ مَّا أَحْضَرِتُ إِنَّا فَلَا أَقْسِمُ بِٱلْخُنُسُ

اللهِ وَالْيُل إِذَا عَسْعَسَ ﴿ إِنَّا الصَّبْحِ إِذَا نُنفُسَ

إِنَّهُ لِقُولُ رَسُولِ كَرِيدٍ إِنَّ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرَيْنِ مَكْمِن اللَّهِ

ثُمَّ أمين (١) ومَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (١) وَلَقَدُّرَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ

، بضَّنين 📆 وَمَا

بُونَ ١٤) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١٠٠ لِمَن شَاءَ مِنَا

( ) وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَلِيَّهُ رَثُ ٱلْعَالَمِينَ

(الجَوَار): وردتْ محذوفةَ الياءِ، وحذفُ الياءِ وردَ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضعاً، حيثُ يقفُ القارئُ على الحرف الأخير.



كالمالفات

﴿ السَّمَادُ أنفطرت ك

الشَقَّتْ عِندَ قنام السَّاعَة.

﴿ الْكُوْلِكُ أَنْفُرْتُ ﴾ تَسَاقَطَتْ مُتَفَرَّ قَةً. ﴿ الْمَارُ فُجِرَتُ ﴾ شُفَّقَتُ

جَوَانبهَا فصارَتْ بحراً

﴿ ٱلْقُبُورُ بِعِبْرَتْ ﴾ قُلت

﴿فَسُونِكُ ﴾ جَعَلَ

﴿ فَعَدَلُكُ ﴾ جَعَلَكُ

﴿ ٱلأَثِرَارَ ﴾ الذين بَرُوا وَصَدَقُوا في إيمانهم.

سورة

المطفقين ﴿وَنَلْ ﴾ عَذَاتُ، أَوْ

في الكَيْل أو الْوَزْنِ.

وَمثلُه الْوَزْنُ.

بالوزن. ﴿ يُغْيِرُونَ ﴾ يَتْقُصُونَ

الْكُيْلُ وَالْوَزْنَ.

المَدُّ العارِضُ للسُّكونِ: هو أَنْ يأتيَ بعدَ حرفِ المَدِّ حرفٌ متحركٌ يوقَفُ عليهِ بالسُّكونِ، ويجوزُ في مَدِّهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ: سِتُّ حركاتٍ، أو أربعٌ، أو حركتانِ.

﴿ لَغِي سِبِينِ ﴾ لمُثَبِّتُ في ديوان الشرّ. (كت رقوم) الْكِتَابِةِ، أو مُعَلِّمُ ﴿مُعْتَدِ﴾ فَاجِر مُتْجَاوِز عن نَهْج الحَقُّ. قولِهم الباطل. ﴿ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم ﴾ غَلَب وَغَطِّي عليها، أو طبع عليها. ﴿ كِنْبُ ٱلْأَثْرَارِ ﴾ مَا يُكْتَبُ مِن أعمالهم. ﴿ لَغِي عَلَيْنِ ﴾ لَمُثَبُّتُ في ديوان الخير. ﴿ ٱلأَرْآبِكِ ﴾ الأسرَّةِ في ﴿ فَمُ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال وَرُوْنَقَه وَبَهَاءَهُ. ﴿ زَحِينَ ﴾ أَجْوَدِ الْخَمْر ﴿ خِتَنَّهُ مِسْكُ ﴾ خِتَامُ

الطِّينِ. ﴿ فَلْتَقْنَانِينَ ﴾ فَلْيَتَسَارَعُ، أَوْ فَلْتَنْتَقَقْ. ﴿ تَتَنِيعٍ ﴾ عَيْنَ عَالِيَةٍ شرَابُهَا أَشرَفُ شَرَابِ. ﴿ يَشْرَبُهَا ﴾ يَشْرَبُ ﴿ فَكُمِينَ ﴾ مُثَلَّذُونِينَ باستخفافهم بالمؤمنين.

إنّائه المشكُ تَدَلَّ

كُلَّ إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ۞ وَمَاۤ أَذْرَبْكَ مَاسِجِينٌ ۞ كِنَبُّ مَّرْقُومٌ ﴿ وَيُلُّ يُومَهِ إِلَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ سُومِ ٱلدِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّ وَمَايُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِ فِي إِذَا نُنْالِي عَلَيْهِ ءَاينُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوجِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن زَيِّهمْ يَوْمَهِ ذِلَّكَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُربِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينِ ٥ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَاعِلَيُّونَ ١٠ كَنْتُ مِّرَقُومٌ ١٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ انَّ ٱلْأَبْرَارَلَفي نَعِيمِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ عَلَى الْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ عَرْفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَكُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِيسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ١ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ١٠٠ عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيَضْ حَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِمِّ يَنْغَامَنُ وِنَ أَنُ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكُهِينَ وَإِذَا رَأُوهُمُ مَا لُوا إِنَّ هَنَوُّ لَآءِ لَضَآ لُّونَ ١ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهُ حَيْفِظِينَ ٥ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

(بَلْ \_ رَانَ): يسكتُ القارئُ سكتةً لطيفةً من دونِ تَنَفُّس فيها بمقدارِ حركتينٍ، وهي على روايةِ حَفْص عنْ عاصِم.



الله الله ﴿ ثُوْبَ ٱلْكُفَّارُ ﴾ جُوزُوا

سُخْريتهم بالمؤمنين.

﴿ وَأَذِنْتُ لِينَا ﴾ اسْتَمَعَتْ وَانْقَادَتْ لِهِ تَعَالَى. ﴿ وَحُفَّتْ ﴾ حَقَّ اللَّهُ عَليها

> الاستماع وَالانْقِيادَ.

﴿ وَٱلْقَتْمَا فِيا ﴾ لَفَظَتْ مَا في

جَوْفِها مِنَ المَوْتي.

﴿ فَمُلْتِيهِ ﴾ فَمُلَاق لا محَالةً جزاءً عَملك.

﴿ يَعْدُ الْمُؤْرِا ﴾ نتادي

رِّنَّه تَكُذِيباً بِالْتَعِثِ.

الأُفق بعد الغروب. ﴿مَاوَسَقُ﴾ مَا ضَمُّ

﴿ ٱلَّمَّةُ ﴾ اجْتَمَع

﴿ لَمْنَا ﴾ خوالاً تعد

خوال مُتطَّابِقة في

وَتَكَامَلَ وَتُمَّ نُورُهُ. ﴿ لَمْ كُنَّ ﴾ لتُلَاقُرُ أَنُّهَا

لسُدَّة. ﴿ وُعُونَ ﴾

من السيِّئات.

سَجَدَاتُ التِّلاوَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: سجدتانِ في سورةِ الحَجِّ، وواحدةٌ في الأعرافِ، وفي الرَّعدِ، والنحل، والإسراء، ومَرْيَمَ، والفُرْقانِ، والنمل، والسَّجْدَةِ، والنجم، والانشقاقِ، وفُصِّلَتْ والعلق. سورة البروج ﴿وَالنَّمَا ﴾ (أَقْسَمَ) الله بهَا وَبِمَا بعدَها. ﴿ وَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ذَات

عاللك

المَنَازِلِ المَعْرُوفةِ للْكُوراك. ﴿ الْيَوْمِ الْمُؤْعُودِ ﴾ يَوْم

الْقيَامَة. ﴿وَشَاهِدِ ﴾ مَرُ يَشْهَدُ عَلَى غيره فيه. ﴿وَمَثْبُودِ ﴾ مَنْ يَشْهَدُ عَليْه غيرُهُ فيه. وْفُيلَ ﴾ لَقَدْ لُعِنَ أَشَدَّ اللَّغن (جوابُ

القَسم). ﴿ ٱلْأَعْدُودِ ﴾ الشَّقِّ العَظيم، كَالْخَنْدُق. ﴿مَانَقُمُوا ﴾ مَا كُر هُوا وَما عانُه ا وَما أنكروا. ﴿فَنَوْا ﴾ عَذَّبُوا أَوْ أَحْرَقُوا. ﴿ بَطْشَ رَبِّكَ ﴾ أَخُذُهُ الجبّابرة والظُّلمَة

بالْعَذاب. وهُوَ بُنِينُ ﴾ يَخْلَقُ التداء بقُدْرَته. المُسْدُ ﴾ تنعَتُ المَوْتِي يَوْمَ الْقِيامةَ ىقُدْرَ تە .

﴿ الْوَدُودُ ﴾ المُتَوَدِّدُ إلى أُولِياتِه بِالْكُرِامَة. ﴿ لَلْجِدُ ﴾ العَظيمُ الجليلُ المتعَالِي. 8/9/1/8/8

لسے واللہ ال کھی ال کا ہے

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ

ا ثُنا أَضْعَابُ ٱلْأُخَدُودِ فِي ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ فِي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا

قَعُودٌ ١٤ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ١٧ وَمَا نَقَمُواْ

مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُواْ بِأَلِلَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ اللَّهِ اللَّهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمَّ

جَنَّتُ تُجَرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنَّهَ لَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكَيْرُ إِنَّ الْمُصْ

رَيِكَ لَشَدِيدُ إِنَّ إِنَّهُ هُوَ بُدِئُ وَبُعِيدُ شَ وَهُوا الْغَفُورُ الْوَدُودُ فِي

ذُواْلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١٠٠٠ فَعَالُّ لِمَارُ يِدُ ١٠٠٠ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ٥ كَا بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكُذِيبِ ١ وَأَلْلَهُ مِن

وَرَآبِم مُّحِيطُ أَنْ بَلْ هُوَقُرُءَانُ بَعِيدٌ أَنْ فَي لَوْجٍ مَّحْفُوطِ أَنْ

الله المالاق الله المالاق

(قُرْءَانٌ): الراءُ الساكنةُ إذا كانَ قبلَها فَتْحٌ أو ضَمٌّ تُفَخَّمُ، ومثالُ الفتح: (العَرْش).



مُنْدَ عُنْهُ.

الحقّ وَالبّاطِل.

﴿ وَأَكِدُ كُنَّا ﴾ أجازيهم على

بعد الخُضْرَةِ.

فثلهم بالاشتدراج.

القَلْقَلَةُ الكبرى: هيَ أَنْ يأتيَ حرفٌ من حروفِها في آخِر الكلمةِ، وحروفُها مجموعةٌ في قولكَ: قُطْب جَدٍ، بشَرْطِ أَن يُوقَفَ عليهِ بالسُّكونِ، مثل: (الطَّارِقْ) (الثَّاقِبْ).

رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْجِيَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتْ أَنْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَّهُم

﴿ وَغَارِقُ مَصْغُونَةً ﴾ وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ يُتَّكِّأُ عَلَيْهَا، مَوْضُوعٌ بَعضُهَا إلى ﴿ وَزَرَانُ مَنهُ ثَدُ اللهِ اللهِ فَاجْرَةُ مُفَرَّقَةً فِي

اللاق

سورة الغاشية ﴿ ٱلْفَنَشِيَّةِ ﴾ الْقِمَامَة

تَغْشَى النَّاسَ بأَهْوَ الها. ﴿ عَامِلَةٌ ﴾ تحدُ

> السّلاسل و الأغلال في النَّارِ.

﴿ نَاصِبَةٌ ﴾ تَعِبَةٌ مِمَّا تُلاقيه فيهَا مِنَ الْعَذاب.

﴿ عَيْنَ مَانَةِ ﴾ تلغَتْ أَنَاهَا (غابتها) في الحرارة.

> ﴿ مَرْبِعٍ ﴾ شيء في النَّارِ ؛ كَالشَّوْكُ مُرًّا

﴿ تَأْعِنَهُ ﴾ ذَاتُ نَهْجَة وَحُسْنِ وَنَضَارُةٍ.

﴿ لَهِيَّةً ﴾ لَغُوا وَتَاطِلاً. ﴿ وَأَكْوَاتُ مَّوْضُوعَةً ﴾ أَقُدَاحُ

بَينَ أَيْدِيهِمْ لِلشُّرُب

﴿ إِنَّ هَنِذًا ﴾ المذكورَ (الأيات الأربع السابقة).

المجالس. ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ يَتَأَمَّلُونَ فيُدْرِكُونَ.

﴿ إِيَابِهِمْ ﴾ رُجُوعَهُمْ بَعْدَ المَوْتِ بِالْبَعْثِ.

بمُصَيِّطِر شَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر شَ فَيُعَذِّبُهُ أَلَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ فَ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَاجُهُمْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَاجُهُم فَ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَاجُهُم فَ

(الدُّنْيا): جاءتِ النونُ الساكنةُ، وبعدَها حرفٌ من حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ، وهو الياءُ، ولكنْ لا نُدغِمُ النونَ في الياءِ، لأنَّ شرطَ الإدغام أن يقعَ في كلمتين، لذلكَ فهو إظهارٌ شاذً.

بالوَقْتِ المَعْرُوفِ. ﴿ وَلِيالِ عَشْرِ ﴾ الْعَشْرِ الأُولِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. ﴿ وَالسَّنَّمُ وَالْوَرْ ﴾ يَوْم النَّحْر ،

وَيُوم عَرْفَةٍ. ﴿وَالَّتِلِ إِنَّا يَسْرِ ﴾ إذًا يَمْضِي وَيَذْهَبُ، أَو يُسَارُ فيه. ﴿ عَلَىٰ رَبِّقَ ﴾ المَذْكُورِ الَّذِي

﴿ بِعَادٍ ﴾ قَوْم مُودٍ ا سُمُوا ياسم أبيهم. ﴿إِنَّ ﴾ عُوَ اسمُ جَدُّهم، وَبِهِ سُمِّيتِ الْقَبِيلةِ.

﴿ فَاتِ الْمِعَادِ ﴾ الشَّدَّةِ، أَوْ الأبنية الرفيعة المحكمة ﴿ عَادُ ٱللَّهُ مَ الْمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَنَحَثُوا فِيهِ يُبُوتُهُمْ. ﴿ زِي الْأَوْمَادِ ﴾ الْجُيُوش الكثيرةِ النبي تَشُدُّ مُلْكُهُ.. ﴿إِنَّ رَبُّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ﴾ يَرْ فُبُ أَعْمَالُهِمْ ويُجَازِيهِمْ عَلِيهَا. ﴿ فَقَدُرُ عَلِيُورِ دُفِّمُ ﴾ فَضَيَّقَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْسُطُهُ لَهِ. ﴿ بَلَّ ﴾ لكُمْ أعمَالُ أَسْوَأُ مِن

﴿ لَا عَنْدُ لَا خُذُ لِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَعَضُكُمْ بَعضاً. ﴿ وَمَا حُدُنَ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النساء والصّغار. ﴿أَكُلُالُنَّا﴾ جَمْعاً بَيْنَ

الْحَلالِ وَالحرَام. ﴿ وُكُتِ الْأَرْضُ ﴾ وُفُتْ وَكُم ن بالزُّ لازل. ﴿ وَٱلْسَلَّافُ ﴾ ملائكة كا



الله وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فِيقُولُ رَبِّي أَهُننن كَلَّا بَلَ لَّا ثُكِّرُ مُونَ ٱلْمُتِيمَ ۞ وَلَا تَحَتَّضُّوبَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين اللهِ وَيَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاثَ أَكُلًا لَّمُّ اللهُ وَتُحْتُونِ ٱلْمَالَحُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّآ إِذَا ذُكَّتِٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ١ وَجَاءَ رَثُكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١ وَجَايَءَ وَمَهِذ

بِجَهَنَدِّتُوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُٱلْإِنسَكُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى شَ

ٱلْإِنسَكُ إِذَامَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُ فِأَكُرِمَهُ وَنَعَّمَهُ فِيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن

(بالواد): وردَ حذفُ الياءِ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً، وهذا واحدٌ منها. (لَبالمِرْصَادِ): الراءُ الساكنةُ إذا جاءَ قبلَها كَسْرُ أَصْلِيٌّ، وبعدَها حرفُ استِعْلاءِ غيرُ مكسور، تُفَخُّهُ. وحروف الإستعلاء مجموعة في قولك (خصَّ ضغط قظ)



مَدُّ الصَّلَةِ الكُبْرِي: هوَ مَدُّ هاءِ الضميرِ إذا وقعتُ بينَ متحركينِ وكانَّ الثانيِ منهما همزةَ قطع، فنمدُّ حركةُ الضمير حركتين أو أربع أو خمسَ حركاتٍ جوازاً، فقولُه تعالى: (عَ**ذَابَهُ أَحَدُ**) يُفْرَأُ: عَذَابَهُو أَحَدٌ.



فَتُظْلِمُ الأَفَاقُ.

وهو الله تعالى.

جاءَ حرفُ المَدِّ، وهو الألفُ، وقبلَهُ حرفٌ مفتوحٌ، فهوَ مَدٌّ طبيعيٌّ، ويُمَدُّ بمقدارِ حركتين، وقد يقعُ في الكلمةِ الواحدةِ عِدَّةُ مُدودٍ، مثل: (جَلُّها)، ففيها مَدَّانِ طبيعيانِ.



الهَمْسُ: هو جَرَيانُ التَّفَسِ عندَ النُّطْقِ بالحرفِ؛ لِضَعْفِ الاعتمادِ على المخرج، وحروفُهُ عَشَرَةً مجموعةً في قولكَ: فَحَلُهُ شَخْصٌ سَكَتَ. فحرفُ الكافِ المشارُ اليهِ هنا حرفُ هَمْسٍ.

مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرَّانَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَأَرْغَبِ ٥

اصَوْتُ. ﴿ فَأَنْسَبُ ﴾ فَاجْتِهِذُ،

وَأَتْبِعُهَا بِعِبَادَةِ أُخْرَى.



(لَنَسْفَعاً): تحذفُ الألفُ وَصْلاً، وتَثْبُتُ رَسْماً وَوَقْفاً لا لساكن بعدها. (سَنَدْعُ): وردتْ محذوفةَ الواوِ رَسْماً ولَفْظاً، ويقفُ القارئُ فيَّها على الحرفِ الأخير.

الغالة

﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾

لأرُّض المبّارَكةِ. ﴿ وَمُلُورِ سِينِينَ ﴾ جَبَل

المكرَّمَةِ. ﴿ أَحْسَنِ تَقْوِيعٍ ﴾ أَكُمَل

و جنس الإنسان. ﴿ أَسْغَلُ مَنْعَلِينَ ﴾ إلى

﴿عَلَقٍ ﴾ دَم جَامِدٍ استَحالَ إليه المني.

في العضيان. ﴿ أَرْبَيْتَ ﴾ أُخْبِرُ نِي.

بناصيته إلى النار. ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيمٌ ﴾ أَهْلَ

مُجُلِسه مِن قَوْمِه

﴿ سَنَدُعُ ٱلرَّابَائِيَّةُ ﴾ مَلا يُكَةً العَذَاب لجَرِّهِ

لى النار.



﴿ مُنفِّكُنَّ ﴾ مُزَّ ايلينَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِن الكُفر. ﴿ تَأْنَتُوا ٱلْمِنَةُ ﴾ الحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ، وَهِي الرَّسُولُ. ﴿مُطَهِّرُهُ ﴾ مُنزُّ هَةً عن الباطل والشبهات. ﴿ فَهَا كُنْتُ ﴾ آيَاتُ وَأَخْكَامٌ مَكْتُوبَةٌ. ﴿ فَنَمَةً ﴾ مُسْتَقَمَةً حَقَّةً عادلةٌ مُحْكمةٌ. ﴿مَانْفَرِّقَ﴾ في الرَّسُول بيْنَ مُؤْمِن و جاحد. ﴿ النِّينَ ﴾ الْعِنَادَةَ. ﴿ حُنفاتَهُ ﴾ مَا بُلينَ عِن الباطل إلى الإسلام.

﴿ دِينُ ٱلْقَتْمَةُ ﴾ الملَّة

المُسْتَقِيمَة ، أو الكُتُب الْقَدِّمة. ﴿ ٱلْمَرْيَةِ ﴾ الخَلائق،

أو البشر.

القال

سورة القدر

سورة البينة

لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئب وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْنِهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللّه يِنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِهَا كُنْبُ قَيِّمةُ ٢ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيّنَةُ فَ وَمَآ أُمِرُوٓ اْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخِلِصِينَ لَهُ ٱلدِّنَ حُنَفَآءَ وَنُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فى نَارِجَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا ٓ أُوْلَيِّكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ هُمِّخَرُّ ٱلْمَرِيَّةِ

المَدُّ المتصلُ: هو أَنْ يأتيَ المَدُّ، ويليهِ الهمزُ في كلمةِ واحدةِ مثل: (جَاءَتْهُمُ) (حُنَفًاءَ) (أُولِيْكَ)، فيجب مده أربع أو خمس حركات وصلاً، وتجوز الزيادة لست حركات وقفاً.



الله الله

عند التَّفْخَةِ الأولَى. ﴿ أَنْفَالَهَا ﴾ كُنُوزُها

وَمَوْ تَاها في النَّفْخَة

بحَالِها عَلَى مَا عُمِلَ

﴿ يَصَدُرُ النَّاسُ ﴾

إلى المَحْشَر.

حَسَب أَحْوَ الهم. ﴿ مِنْفَالُذَرَّةِ ﴾ وَزْنَ

﴿ وَٱلْمَادِينَةِ ﴾ (قَسَمٌ) بالخَيْلِ تَعْدُو في

﴿ صَبَّمًا ﴾ هُوَ صَوْتُ أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَثْ.

﴿ فَالْمُعْيِرُتُ مُنْكُما ﴾

في الصُّبْح غبّاراً.

﴿لَكُنُودٌ ﴾لَكُفُورٌ

﴿ لَحْتَ ٱلْمَدِّ ﴾ لأخار حُبُّ المَّالِ. ﴿ يُعَيْرُ ﴾ أثيرً

وَأُخْرِجَ وَنُثِرَ.

(فِيهَا أَبِداً): مَدُّ مُنْفَصِلٌ؛ حيثُ جاءَ المَدُّ في آخر الكلمةِ الأولى، ثم جاءَ بعدَها هَمْزةٌ في أولِ الكلمةِ الثانيةِ، فَيُمَدُّ بمقدارِ خمس حركاتٍ جوازاً، وقيلَ: أربعٌ، وقيل حركتان ولا بُدُّ منَ = ﴿ رَحُقِلَ ﴾ جُمعَ وَأُظْهِرَ وْ مُيُّزِ.

#### سورة القارعة ﴿الْمَنَارِعَةُ ﴾الْفِيَامةُ فَرَّعُ الْقُلُوبَ بِأَفْرَالِها، ﴿الْمَنْقُونِ﴾المُقَرِّقِ

المُتنفر، ﴿كَالْمِهْنِ﴾ كَالضَّوفِ المَصْبُوعَ بِأَلُوان مُخْتَلِفَة.

﴿ الْمَسْفُونِ ﴾ المُقْوَقِ بالأصابع وَنخوها. ﴿ تَلْكُتُ مَوْدِينَمُ ﴾ رَجْحَتُ مَقَادِيرُ حَسَانِهِ ﴿ مَقْتَ مَوْدِينَمُ ﴾ رَجْحَتْ مَقَادِيرُ مَسِنَّاكِ، رَجْحَتْ مَقَادِيرُ مَسِنَّاكِ، ﴿ مَثَلَّمُ مَسَاوِينَةً ﴾ فَعَالُمُهُ مِسَاوِينَةً ﴾

﴿مَاهِيَةُ﴾ مَا هِيَ؟ وَالْهَاءُ لِلسَّكْتِ.

لَمَا أَلْهَاكُم التُكاثرُ.

﴿ عَبِّى آلِيْهِي الشَّلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُشَاهَدُهُ.

﴿ أَنْفِيهِ ﴾ الَّذِي الْهَاكُمُ

عَنْ طَاعَة رَبُكُمْ.

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ فَ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَّخِيدِ لَّخِيدِ لَّ

## القِيْلِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّل

لِسُ مِأْلِلَهِ ٱلزَكْمَٰنِي ٱلزَكِيلِ مِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىنَكِ مَاٱلْقَارِعَةُ

أَيْ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَبْثُوثِ اللَّهُ

وَتَكُونُ أُلْجِكَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ فَ فَأَمَّا

مَن ثَقُلُتْ مَوَرِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ

٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ ٥ فَأُمُّهُ هَاوِيةٌ

٥ وَمَآ أَدُرَنكَ مَاهِيَهُ ٥ نَارُّحَامِيَةُ ١

### المُعَالِمُ اللَّهُ ال

لِسُ مِأْلُهِ ٱلرَّكُمَٰ الرَّكِيدِ مِّ

أَلْهَىٰ كُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ

عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

= الالتزام بحالةٍ من الحالاتِ الثلاثِ مع المَدِّ المنفصلِ، والعارضِ للسُّكونِ، واللِّيْنِ والصَّلةِ الكُبري.





﴿ المُسْكِينَ ﴾ ينافاً أو يناه. ﴿ سُلُونَ عَنْهُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَ عَنْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

WHITE

سورة قريش ﴿ لِإِيلَانِي ثُـرَنِيْ أَعْجُوا لاِيلَانِهِمُ

> الرُّ خُلَتَيْنِ، وَتَرُّكِهمْ عِبَادَةً رَبُّ الْبَيْتِ.

سورة الماعون

﴿ اُرْمَیْتَ الَّذِی ﴾ أَخْبِرْنِي الَّذِي يَكَذَّبُ مَنْ هُوَّ؟. ﴿ يُكَذِّبُ القِينِ ﴾ تَجْحَدُ

الْجَزَاء؛ لإِنْكَارِ البَعْثِ. ﴿ بَهُمُّ الْكِيْبِ مَ ﴾ يَدْفَعُهُ دُفعاً عَنِهَا عَنْ حَقْدٍ.

﴿لَا يَمُشُّ ﴾ لَا يَحُثُ وَلَا يَنْعُثُ أَحَداً. ﴿ فَمَنْ الْهُ عِذَاتَ ، أَوْ

هَلاك، أَوْ وَادِ فِي جَهِم،

سورة الكوثر وأشكتك الكرثر ) نفرا في الجدّة أو وأغيّز الكنير: وكافيّز الأضاجي شكا شكرا لله تعالى. وشيتك المنيضك (أخذ شعري أويش).

الأثر، أو الخَيْر.

يَدُغُ الْيَتِيْدَ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيَهُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْدُ لُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْكِوْلُونُ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ الْكِوْلِيْنِ

لِسُ مِأْلُهِ ٱلزَّكُمَٰذِي ٱلزَكِيدَ مِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحُرُ ۞ لَيْكَ وَٱنْحُرُ ۞

(البَيْتِ): مَدُّ لِيْنِ في حالةِ الوَقفِ، وهو إطالةُ الصوتِ بالواوِ والياءِ الساكنتينِ المفتوحِ ما قبلَهما، والمتحركِ ما بعدَهما، ويوقفُ عليهِ بالسُّكونِ، وفي مَدَّهِ ثلاثةُ أُوجهِ.



القَلْقَلَةُ: هي إظهارُ نَبْرَةٍ للصوتِ حالَ النُّطُقِ بحروفِها إذا سُكِّنتْ، وحروفُها مجموعةٌ في: قُطْبِ جَدٍ، وتكونُ قلقلةً كُبْري إذا وقعَ الحرفُ في آخر الكلمةِ، وصُغْري إذا وقعَ الحرفُ في أُثْنائِها =

التَّنَاتَ عَنْهُ.

كَسَبُهُ بِنَفْسِهِ.

﴿ مَنْ فَارًا ﴾



= فحرفُ الباءِ المُتَطَرِّفُ، والدَّالُ في (مَسَد) و (أَخد) و(الصَّمَد) و(يُولَد)، والقافُ في (الفَلَق) و(خَلَق) قلقلةٌ كبرى، والدالُ في (يَلْخُلُونَ) والباءُ في (حَبْلٌ) قلقلةٌ صُغْرى.

# معجم مواضب يعالقرآن لكريم

إعداد محدنب يزكاس

ب<sup>ائمان</sup> هٔ فور حمی بی الز الغِر



إننا في هذا العمل لم نكن مقلدين، وإنما استفدنا من جهود من سبقنا إلى مثله، ولم نكن مبتدعين، إنما تحرينا الحق قدر ما أوتينا من وسع؛ لنقدم عملاً يقربنا من فهم القرآن وفق مراد الحق ـ جل وعلا ـ ولم نعمل لشد النصوص القرآنية لأفكار مسبقة نحملها، وإنما كانت النصوص هي دليلنا بما خالفت كثيراً مما نحمل من أفكار. فنرجو من الله السداد والرضا. وفيما يلي نبذة عن

- ١ \_ بدأناً بأركان الإسلام، ثم أركان الإيمان.
  - ٢ \_ بحث الغيب وكل ما يتعلق به.
- ٣ \_ ما يخص الإنسان، فالأسرة، فالمجتمع.
- ٤ ما ندبنا إليه الله تعالى من العمل الصالح وتحصيل العلوم النافعة.
  - ٥ \_ بحث الجهاد ومفهومه القرآني.
    - ٦ \_ الأخلاق.
    - ٧ العلاقات المالية والقضائية.
  - ٨ القصص القرآني والعبر المستخلصة منه.
    - ٩ \_ التاريخ.
    - ١٠ \_ الرسالات السابقة.
    - ١٠ ـ الرسالات السابقة.

١١ ـ وأقردنا المبحث الأخير بفصل أسميناه: (تنوع الخطاب الإلهي) وهو عمل غير موجود في باقي المعاجم، وأثرنا إلحاقه بالعمل؛ لما له من أهمية للوقوف على مراد الحق تعالى من هذا الخطاب، والسير وفق المنهج الذي رسمه لنا في كل باب، وكف عالج لنا مشكلاتنا، وقدم لنا الحلول التي تناسب كل ظرف، ضمن ضوابط منهجية صارمة لا تقبل الخلل. وبهذا الشكل يتبين لنا يسر المنهج القرآني ووقته وظمته إذا تقيدنا به. ومثال ذلك خطاب الله تعالى لنبيه توجيها وسيديداً، وتحذيراً وإرشاداً. هذان مثالان من هذا العمل، نرجو أن نكون قد وفقتا لها فيه رضا الله، ورضا رسوله.

وختاماً نرجوه تعالى أن يجعلنا ممن قال في حقهم: ﴿أُولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم يروح منه ﴾ [المجادلة: ٢٢] ونكون ممن استجابوا لخطابه تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون ﴾ [الأنفال: ٢٤] ونكون من المصلحين الذين عناهم الحق في قوله تعالى: ﴿والذين يمسكون بالكتاب، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين [الأعراف: ١٧٠].

ونعوذ به تعالى من أن نكون ممن عناهم الحق تعالى في قوله: ﴿قل هل تنبُّكم بالأخسرين أعمالاً. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾ [الكهف: ١٠٣].

اللهم أهدنا إلى صراطك المستقيم، واعف عنا، وأغفر لنا، وارحمنا، وسدد خطانا، وصلّ اللهم على عبدك ونبيك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### الباب الأول: أركان الإسلام الفصل الأول: التوحيد

أو لأ - توحيد الله

١ ـ وجوده تعالى: ٢٨/٢ و ٢٩ و ١٦٤ ـ ٣/ ١٨ و ١٩٠ ـ ١٣/٦٤ ـ ١/١٠٩ و ٦ ـ ١/١١١ و ٤ . و ۱۹۱ - ۲/۳۷ و ۸۰ - ۷/ ۱۸ - ۱/۲ - ۱/۱۷ - اب له الأسماء الحسني: ۷/ ۱۸۰ - ۱۱۰ / ۱۱ - ۱۸۰ ۸ 78/09 , 08/Y. 17/1V - A1 , 8A/17 - 8, Y/17 ١٢٨ - ٢١/ ٣٣ / ١٢ - ٢٤/ ٥٥ - ٥٥/ ٥٥ و ٥٩ - حـ الصفات المضافة:

YV , T . / T . \_ T , T , E E / T 9 . T , O 9 / TV و ۲۱ ـ ۱۱ / ۱۱ و ۲۰ و ۳۱ ـ ۲۳/ ۳۳ و ۲۶ ۲۹ / ۲۹ ـ ۲۹/٤١ \_ ۲۱/٤١ و ۳۸ و ۳۹ و ٤٠ و ۵۳ و ۲۹/٤٢ و ٣٢ ـ ٣٤/٩ و ٨٢ ـ ٤٥/٣ و ٥ ـ ٥٠/٦ و ١١ ـ 37/74 3 - VT/74 , P1 , T- 1V/01 - VA/74

٢ ـ و حدانيته تعالى: ٢/ ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ١٠٧ و ١٠٧ ر٢١. ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۳۳ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۲۵۵ و ۲۵۵ ۳/۵ و ۲ و ۱۸ و ۲۷ و ۲۲ و ۸۳ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۱۸۹ \_ ٤/ ۱ و ۸۷ و ۱۲۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲ ـ ۱۷/ و ۷۷ و ۷۷ و

09 , EV , ET , IV , IT , IT , Y , 1/7\_ IT. و ٩٥ و ١٦١ و ١٦٥ - ٧/ ٥٤ و ١٥٨ و ١٨٥ و ١٨٩ -۱۱۲/۹ ـ ۲/۱۰ و ۵ و ۱۸ و ۲۸ و ۳۲ و ۷۰ و ۱۰۱

/10\_TE , TT , 19/1E\_ 1V , 17/1T\_V/11\_ VA , VT , 01 , EA , TT , TT , Y/17\_ TV , 17

و ۸۱ ـ ۱۲/۱۷ و ۱۱۱ ـ ۱۹/۵۳ و ۸۸ ـ ۲۱/۱۹ و ۳۳ ـ ۲۲/ ۳۱ و ۱۶ ـ ۳۲/ ۱۷ و ۲۳ و ۷۸ و ۹۲ ـ

- 9 , V/77 \_ 09 , 07 , 7 , 1/70 \_ 20 , 21/72 1./18 - 19/49-40 , 77/47- 97 , 11 , 09 , 70/44

٠٨/٨ و ٤٨ و ٥٤ - ٣١/ ١٠ و ٢٥ و ٣١ - ٢٦/ ٦ و ١٥ - خير الفاصلين: ٦/٧٥ ۲۷ \_ ۳۷ \_ ۹ و ۲۷ \_ ۲۳/ ۱۲ و ۷۳ \_ ۲۷/ ۲ و ١٤٩ ـ ٨٣/ ٥٥ و ٢٦ ـ ٣٩/ ٤ و ٢١ و ٤٢ و ٢٢ ـ

> 13/7, 71, 70, 95-13/5, 71, 97-73/3 , 17/20\_A , 7/22\_A1 , 9/27\_TO , TA ,

- TA/0. - V , E/EA \_ 19/EV \_ 7 , 0/E7 \_ 17 

9 17/70\_11/12\_7/72\_72 , 77/09\_17

\_ Y9 , Y / V7 \_ 9 / V7 \_ YV / Y - YV , 17 / V1 \_ YY \_ A , 7/AY \_ YE/A . \_ TV/VA \_ YA , Y · /VV

۸۸/۷۱ و ۲۰ ۱۱۱/۱۱ و ٤.

أ- لا شه يك له تعالم: ٢/ ٢٥٥ - ٣/ ٢ و ٢٦ - ٢٦/ ١٨

و ٥٦ و ١٦٣ و ١٦٥ - ١٠/ ٣٢ و ١٠٤ - ١١/١٥ -\$ / EV \_ AE . AT / ET \_ T. / T. \_ T7 / TV \_ 18 / T.

١- رب العالمين: ١/ ٢- ٢/ ١٣١ - ٥/ ٢٨ - ٢/ ٥٥ و - T. / YA \_ £ £ / YV \_ TV / 1 . \_ 0 £ / V \_ 177 , VI 1/20 - 9/21 - 72/20 - 3/35 - 13/8 - 03/ 17/AT\_ T9/A1 - ET/79 - 17/09 - A. /07 - TA/ F.

٢ \_ مالك يوم الدين: ١/٤. ٣\_ ذو الفضل العظيم: ٢/ ١٠٥ \_ ٣/ ٧٤ / ٢٩ \_

٤ ـ بديع السماوات والأرض: ٢/١١٧ ـ ٦/ ١٠١. ٥ \_ شديد العذاب: ٢/ ١٦٥.

٦ - شديد العقاب: ٢/ ١٦٩ - ٣ - ١١ - ٥/ ٢ - ٨/ ١٣ . ٧-سريع الحساب: ٢/ ٢٠٢ - ١٩ ١٩ - ٥/ ٤ - ٤٢/ ٩٩. ٨ - ذو انتقام: ٣/ ٤ - ٥/ ٩٥ - ١٤/ ٧٧.

٩ مالك الملك: ٣/ ٢٦.

· ١ - خير الماكرين: ٣٠ / ٥٤ - ٨ - ٣٠

١١ ـ خير الناصرين: ٣/ ١٥٠

١٢\_ علام الغيوب: ٥/ ١٠٩ - ١٨

١٣ \_ خير الرازقين: ٥/ ١١٤ \_ ٢٢/ ٥٨

18 \_ فياطير السيماوات والأرض: ٦/ ٤ \_ ١١١/١٢ \_

77/7: jung 2 | الحاسس: 1/7 ١٧ ـ عالم الغيب والشهادة: ٦/ ٧٣ ـ ٩/ ٩٤ ـ ١٣/ ٩

١٨ \_ عالم الغيب: ٢٦/٧٢ \_ ٢٨/ ٢٠

19 \_ عالم غيب السماوات والأرض: ٣٥/ ٣٥ ٢٠ \_ فالق الحب والنوى: ٦/ ٩٥

٢١ \_ فالق الإصباح: ٦/ ٢١ ٢٢ \_ ذو الرحمة: ٦/ ١٣٣

٢٣ \_ سريع العقاب: ٦/ ١٦٥ \_ ٧/ ١٦٧ ٢٤ - خير الحاكمين: ٧/ ١٠٩ /١٠

| عدد ١٥٠١ من مواضيع القرآن الكريم عدد | ي دور ي دور مواضيع القرآن الكريم دور ع دور ي معد |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٦٨ _ شديد القوى: ٥٣/ ٥               | ٢٦ _ خير الغافرين: ٧/ ١٥٥                        |
| ٦٩ _ خير المنزلين: ٢٣/ ٢٩            | ۲۷ ـ شدید المحال: ۱۳/۱۳                          |
| ٧٠ خير الوارثين: ٢١/ ٨٩              | ۲۸_رب السموات السبع: ۲۳/۸۳                       |
| ٧١ - خير الراحمين: ٢٣/ ١٠٩           | ۲۹ _ رب العرش: ۹/ ۱۲۹ _ ۲۲ /۲۱                   |
| ٧٧ ـ أرحم الراحمين: ٧/ ١٥١           | ٣٠ ـ رب العزة: ٣٧/ ١٨٠                           |
| ٧٣ ـ خير حافظاً: ١٢/١٢               | ٣١ ـ نور السموات والأرض: ٢٤/ ٣٥                  |
| ٧٤ ـ ذي انتقام: ٣٧ /٣٩               | ٣٢ عافر الذنب: ٣/٤٠                              |
| ٧٥/٥٥ الجلال: ٥٥/٧٧                  | ٣٣ ـ قابل التوب: ٣/٤٠                            |
| ٧٦ ـ ذي العرش: ٨١ / ٢٠               | ٣٤٠ ـ ذي الطول: ٣/٤٠                             |
| ٧٧ _ ذو الرحمة: ٦/ ١٤٧               | ٣٥_ رفيع الدرجات: ١٥/٤٠                          |
| ٧٨ _ سميع الدعاء: ٣/ ٣٨              | ٣٦_ ذو آلعرش: ٤٠ / ١٥ _ ١٥ /٨٥                   |
| ٧٩ _ فعال لما يريد: ١٠٧/١١           | ٣٧_ ذو مغفرة: ١٣/٦ - ٤٣/٤١                       |
| ٨٠ _ يحيي الموتى: ٣٠/ ٥٠             | ٣٨_ ذو عقاب أليم: ٤٣/٤١                          |
| ٨١ _ الملك الحق: ٢٠ / ١١٤            | ٣٩_ذو القوة: ١٥/٨٥                               |
| د ـ الصفات المفردة:                  | • ٤ _ ذو الجلال والإكرام: ٥٥/ ٢٧                 |
| ١ _ الرحمن: ١/١                      | ٤١ ـ ذي المعارج: ٧٠/ ٣                           |
| ۲_ المحيط: ۲/ ۱۹                     | ٤٢ _ واسع المغفرة: ٥٣ / ٣٢                       |
| ٣_ القدير: ٢/ ٢٠ _ ٣/ ٢٦             | ٤٣ _ أهل التقوى: ٧٤ / ٥٦                         |
| ٤ _ الحكيم: ٢/ ٣٢                    | \$ 3 _ أهل المغفرة: ٧٤ / ٥٦                      |
| ٥ _ السميع: ٢/ ١٢٧                   | ٥١ ـ أحكم الحاكمين: ١١/ ٥٥ ـ ٨/٩٥                |
| ٦ _ القريب: ٢/ ١٨٦                   | ١ /١١٣ - رب الفلق: ١ /١١٣                        |
| ٧_الرؤوف: ٢/ ١٤٣                     | ٧ ٤ ـ رب الناس: ١/١١٤                            |
| ٨- الحليم: ٢/ ٥٥٧                    | ٤٨ _ ملك الناس: ٢/١١٤                            |
| ٩ _ الخبير: ٢/ ٤٤٢                   | ٩ ٤ _ إله الناس: ١١٤ ٣/١١                        |
| ١٠ _ القيوم: ٢/ ٢٥٥                  | ۰ ۵ - رب کل شيء: ٦/ ١٦٤                          |
| ١١ ـ العلي: ٢/ ٢٥٥                   | ۱ ۵ ـ رب موسى وهارون: ۷/ ۱۲۲                     |
| ١٢ _ العظيم: ٢/ ٢٥٥                  | ۲۰ _ رب هارون وموسى: ۲۰ / ۷۰                     |
| ۱۳ _ الغني: ۲۲۳/۲                    | ٥٣ _ رب السماء والأرض: ٥١ / ٢٣                   |
| 18_Ibeaul: 7/ ٢٦٧                    | ٥٤ ـ رب السموات والأرض: ٦/١٣ ـ ١٠٢/١٧            |
| ١٥ _ الرقيب: ٤/ ١                    | ٥٥ ـ رب السماوات: ٥٥/ ٣٦                         |
| ١٦ _ الكبير: ١٣ / ٩                  | ٥٦ - رب الأرض: ٥٩/ ٣٦                            |
| ١٧ _ العفو: ٢٢/ ٠ ٢                  | ٥٧ ـ رب آبائكم الأولين: ٢٦/٢٦                    |
| ١٨ _ المقتدر: ١٥/ ٢٤                 | ٥٨ _ رب المشرق والمغرب: ٢٨/٢٦                    |
| 1/5 _ الحسيب: 3/7                    | ٥٩ ـ رب هذه البلدة: ٧٧/ ٩١                       |
| ۲۰ ـ القاهر: ۲/ ۱۸                   | ٠٠ ـ رب المشارق: ٣٧/ ٥                           |
| ۲۱ ـ اللطيف: ٦/ ١٠٣                  | ۱۱ ـ رب الشعرى: ۵۹/۵۳                            |
| ۲۲ ـ الحفيظ: ۱۱/ ۸۷                  | ۱۲ - رب المشرقين: ٥٥/١٧                          |
| ۲۳ ـ المتعالى: ۱۳/ ۹                 | ۱۲ - رب المغربين: ٥٥/ ١٧                         |

| عده (1 0 0 × 1 0 0 فهرس مواضيع القرآن الكريم عده (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ع على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۷۰ ـ الكافي: ۳۹/ ۳۹                                                                     | ۲۸ _ الحق: ٦/ ٦٢                            |
| ٧١ ـ الضارّ : ٥٨ / ١٠                                                                   | ٢٩ _ القوي: ٨/ ٥٢                           |
| ۷۲_الكريم: ۲۷/ ٤٠                                                                       | ٣٠ - الفتاح: ٣٤/ ٢٦                         |
| ٧٣ - المجيب: ١١/١١                                                                      | ٣١_الشكور: ٣٠/٣٥                            |
| ٧٣/١١ - المجيد: ٧٣/١١                                                                   | ٣٢_الولى: ٩/٤٢                              |
| ٧٥ ـ المحصى: ٥٨/ ٦                                                                      | ٣٣ ـ الرزأق: ١٥/٨٥                          |
| ٧٦ ـ المحيي: ٣٠ / ٥٠                                                                    | ٣٤ - المتين: ٥٨/٥١                          |
| ٧٧ _ المذل: ٣/ ٢٦                                                                       | ۳۵_البر: ۲۸/۵۲                              |
| ۷۸ ـ المستعان: ۱۸/۱۲                                                                    | ٣٦ - المليك: ١٥/٥٥                          |
| ٧٩ - المصور: ٩٥/ ٢٤                                                                     | ٣٧-الأول: ٥٠/٣                              |
| ۸۰ ـ المعز: ۳/ ۲۲                                                                       | ٣٨ - الآخر: ٣٧/٥٧                           |
| ۸۱ _المعید: ۸۵ / ۱۳                                                                     | ٣٩ ـ الظاهر: ٣٧/٥٧                          |
| ۸۲ ـ المغني: ۵۲ / ۶۸                                                                    | ٠ ٤ ـ الباطن: ٣/٥٧                          |
| ۸۳ ـ المقنى: ۵۳ / ۶۸                                                                    | ا ٤ ـ القدوس: ٩٥/ ٣٣                        |
| ٨٤ _المقيت: ٤/ ٨٥                                                                       | 73_ السلام: PO/ TT                          |
| ٨٥ _المنتقم: ٣٢ /٣٢                                                                     | ٤٣ _ المؤمن: ٩٥/ ٢٣                         |
| ٨٦ ـ المولى: ٨/ ٤٠                                                                      | 33_ المهيمن: PO/77                          |
| ٨٧ _النصير: ٨/ ٠٤                                                                       | ٢٣/٥٩ - الجبار: ٥٩/ ٢٣                      |
| ٨٨_النور : ٢٤/ ٣٥                                                                       | ٢٣ / ٥٩ - المتكبر: ٩٥ / ٢٣                  |
| ۸۹ _الهادي: ۲۰/ ۳۱                                                                      | ٤٧ _ الخالق: ٩ ٥/ ٢٣                        |
| ٩٠ _الوارث: ١٥/ ٢٣                                                                      | ۲٤/٥٩: ٥٩/ ٢٤                               |
| ٩١ - الوالي: ١١/١٣                                                                      | P3_1Lamec: P0/27                            |
| ۹۲ _الودود: ۱۱/۹۰                                                                       | ٥٠ - الأكرم: ٣/٩٦                           |
| ٩٣ _الوكيل: ٣/ ١٧٣                                                                      | ١٥-الأحد: ١/١١/١                            |
| ٩٤ _الولى: ٢/ ١٠٧                                                                       | ٥٢ ـ الصمد: ٢/١١٢                           |
| ٩٥ _الوهاب: ٣/ ٨                                                                        | ٥٣ ـ الرحيم: ١/١ و ٣                        |
| ٩٦ _ الأُعلى: ٧٩ / ٢٤                                                                   | ٥٤ ـ العليم: ٢/ ٢٩                          |
| هـ إليه ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر والحكم جل                                          | ٥٥ _التواب: ٢/ ٣٧                           |
| وعـــلا: ٢/ ٢٨ و ١١٣ و ٢١٠ - ٣/ ١٠٩ و ١٠٤ - ٦/                                          |                                             |
| ٥١ و ٢٦ ـ ٨/ ٤٤ ـ ١١/ ١٢ ـ ١١/ ١٢٣ ـ ١١/ ٣٣ ـ                                           |                                             |
| ١١/ ٢٢ و ١٢٤ - ١٩/ ٢٢ - ٢٢/ ٢٢ - ٢٢/ ١٧ و ١٤                                            |                                             |
| ٩٦ و ٧٦ / ٧٧ - ٨٢ / ٨٦ - ٣٠ ٤ - ٢٣ / ٢٥ -                                               |                                             |
| - 19/AY - 1./EY - £7/49 - £/40 - Y7/48                                                  |                                             |
| .1/97_17/10                                                                             |                                             |
| ٤ _ الربوبية: ٢/ ٢١ و ٢٨٥ _ ٣/ ٥١ _ ١ / ٤ _ ٥ / ٧٧ و                                    | ٦٢ _الحي: ٢/ ٢٥٢                            |
| ١١١ ـ ٦/ ٤٥ و ٨٣ و ١٠٦ ـ ٧/ ٤٤ و ١٢١ ـ ٩/ ١٢١                                           |                                             |
| ۰۱/۳ و ۶۰ ـ ۲۳/۱۱ و ۵۰ ـ ۱۸۲ و ۵۳ و ۱۰۰ ـ                                               |                                             |
| ۲۱/۲ و ۳۰ ـ ۱۲۵ ۳۹ ـ ۲۵/۱۵ ـ ۲۱/۷ و ۱۲۵ ـ                                               |                                             |
| ۱۱/۲۲ ـ ۱۸/۱۸ و ۲۸ ـ ۱۹/۲۳ و ۱۵ ـ ۲۰/۲۰ ـ                                               |                                             |
| ١٦/٤ و ٥٦ - ٢٢/ ٥٢ - ٢٧/ ٢٦ - ٢٨/ ٣٠ و ٦٨ -                                             |                                             |
| ٢١/٣٤ - ٢١/٣٤ و ٤٨ - ٢٢/ ٢٥ - ١٢١ / ٢١ - ٣٥/                                            |                                             |
| ١٢ ـ ٣٧/٥ و ١٢١ ـ ٨٣/ ٦٦ ـ ١٤/٩ و ٤٣ ـ ٢٤/                                              |                                             |
| 7 3 1/21-11/11-11 3 -/11 - 11                                                           | ,,                                          |

- ۱۵/۱۸ - ۱۲/ ۲۱ - ۲۲/ ۲۵ - ۲۲/ ۲۵ - ۲۱ - ۱۱ - حلمه تعالی: ۱۱/۱۱ - ۱۱/۱۲ - ۱۱/۸۰ -

١٢ \_ غناه تعالى وافتقار الناس اليه: ٢/ ٢٦٧ و ٢٨٤ \_ <u>- علمه جارشانه: ۲/ ۳۰ و ۷۷ و ۱۹۷ و ۲۱۲ و ۲۵۰ ۳/ ۹۷ و ۱۰۷ و ۱۲۹ و ۱۸۱ - ۱۸۱ - ۱۸۱ - ۹۲/۱۲ - ۹۲</u>

37/35-07/5-57/17, .77-77/07, 34-57-57/77-70/7, 1-04/.3.

- 1A , 1 · /1 · \_ 2 · /A \_ 127 , 02 /V \_ 20 , 1/7 11/ A. 1 - 01/ AP - 51/1 - VI/1 + 73 + 111 -/ 19 - 1 / 10 - VY / PO , TP - AT / AF - PY /

1/12 - 27/ 77 - 70/71 - 20 , 10/70 - 77 ٨\_ عدله وتنزيهه عن الظلم جلَّ شأنه: ٢/ ٢٧٢ و ٢٨١ (٣٥/ ١ \_ ٣٦/ ٣٦ و ٨٣ \_ ٣٧/ ١٨٠ \_ ٣٩/ ٦٧ و ٧٥ \_

- 1/A-TO/V-VY/7-9T/0-VV, TO/E-Y. - - TY/E0-V7/ET-E7/E1-1V/E. - 08/T7 11/17-01, 4. 11- 50/10-11/14-11/1.

حـ التوكل عليه تعالى: ٢١٧ /٢٦ \_ ٣٣ / ٣٠ \_ ١٣ / ٦٤ \_

. Y/1.A ۵ \_ أوامه ه تعالى: ٢/ ٨٣ و ١١٣ و ٢٠٠ ـ ٣/ ١٠٩ و ١٣/٣٢ ـ ١٣/ ٩ ـ ٥٣/ ٨ و ٢٢ ـ ٣٦ ٣٦ و ٦٦ ـ

, T1/0V\_18/EA\_T./EV\_EQ, TV, A/ET\_1TT/11\_EE/A\_TT/V\_1T, OV/T\_1TA 71/75 - 71/17 - 71/79 - 91/37 - 17/77 - 97 - 90/5 - 75/3 - 37/17, 50 - 57/77, 17 77/ VI + PI \_ 77/ IP \_ VY/ AV \_ AY/ AI + AA \_ \_ IA/ PY \_ VA/ I + V.

11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 - 11/19 34/7-T/VE

7/ P7 , P11\_3/ 03 , · V , A · 1\_0/ V , PP , V11\_ P7/ F \_ 07/ 01\_ P7/ V \_ 10/ V0\_ 00/ P7. ٦/٣و ٥٥ و ١١٧ ـ ٧/٧ و ٥٢ و ٨٩ ـ ١٠/ ٣٦ و ٦١ ـ آلة الحياة والموت بيده تعالى: ٢/ ٢٨ و ٧٣ و 11/0, 5-71/9, 47-01/37-51/91, 77, 107-7/47, 501-5/09-4/10-9/511 ٥٢١ \_ ١١/ ٥٥ و ٥٤ \_ ١٩/ ١٤٨ \_ ٢٠/ ٧ و ٩٨ \_ ١١/ ١١ و ٥١ \_ ٢٢/ ٢ و ٦٦ \_ ٣٢/ ٨٠ \_ ٣٠/ ١٩ و 1/20\_1/22\_9/27\_71/20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00,

۸۲/ ۶۹ - ۲۹/ ۱۰ ، ۲۲ - ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۳ - ۲۳ ، ۵۰ | ۱۶ - غضبه تعالی : ۲/ ۲۱ - ۳/ ۱۱۲ ، ۲۲ ، ۲۱ - ۹۳ / ۰ - ۹۳ ، ۲۸ ٢/٢٤ و ٣ ـ ١٥/ ١١ و ٨٨ ـ ٢٦/ ١٢ و ٧٦ و ٧٩ ـ ١٠ و ٨٠ ـ ١٠ ١ / ١٠ ـ ١١ / ١١ ـ ١١ / ١٠ ـ ١٠ / ١٠ ـ ١٤/ ٧٣٩ و ٧٠ - ١٤/٥٠ و ٣٠ - ١٤/٦١ - ٥٠/١٤ و ٦ - ١٤/٥٨. ٥٥ \_ ٥٠ / ٥٠ \_ ٣٢ \_ ٥٥ / ٤ و ٢٢ \_ ١٥ / ٧ \_ ١٠ / ١ \_ ١٥ \_ ما ندينا الحق اليه: ٤/ ٤ - ١٥/ ١٢ - ١٦/ ٣٠ - ١٧/ ٢٨ - ٤٧/ أ - حمله وتسبحه تعالى: ١/ ١ - ٣/ ١٩١ - ٥/ ١١٦ -

.11/1..\_V/AV\_T./AO\_1T/VO\_T1 ۷ ـ رحمته تعالى: ۲/ ۲۶ و ۱۰۵ ـ ۳/ ۷٤ ـ ۶/ ۸۳ و ٩٦ - ١١٦ - ١٦/ ١١ و ٥٥ و ١٣٣ و ١٤٧ - ١/ ١٥ - ١١/ ١١ - ٢٠/ ١١١ - ٢٢/ ٧٣ و ١٧ - ١١٢ و ١١٦ -P/15-11/P-01/10-1/1-37/10-1/1 . V/E . \_ OT/TA

T9/0. \_9/8A\_T7/80\_AY/8T\_70,00/8. 89,8./8\_1A1,171,1.0, TO/T\_YA7, - 1/0V - 97 , VE /07 - VA , TV /00 - EA /07 - 08 , EE /1 · \_ V · /9 - 7 · /A - 107 , 181 /7 -۱۱/ ۱۰۱ و ۱۱۷ ـ ۱۲ ۳۳ او ۱۱۱ و ۱۱۸ ـ ۱۷ / ۷۱ م ۹۵/۱ و ۲۶ ـ ۲۲ /۱ ـ ۱۲ / ۱ ـ ۱ / ۸۲ ـ ۲۹ / ۲۰ ـ ۱ / ۲۰ \_ ۲۲/ ۲۲ \_ ۲۲/ ۲۹ \_ ۲۸/ ۵۹ \_ ۶۶/ ۶۰ \_ ۰ \_ ۹/۳۰ \_ اسـ خشيته وتقواه تعالى: ۲/ ۷۶ و ۱۵۰ \_ ۳/ ۱۰۲ و

13/ P1 \_ . 0/ A7 \_ 0 / V. ٩- إرادته تعالى: ٢/ ١١٧ و ٢٥٣ ـ ٤٤ / ٢٥ ـ ٥/٧ و ٤٩ ـ ٢٢ / ٤٣ ـ ٣٣ / ٧٧ ـ ٣٣ / ١٨ ـ ٢٣/ ١٩ - ١٦ / ٧٢ و ١٢٥ - ١٨ ٧ - ٩/ ١٦ و ٥٥ - ١٠ / ١٠١ ١١ - ١٩ / ١٦ - ٥٠ / ٣٣ - ٩٥ / ١٨ - ٤٢ / ١٦ - ٥٢ / ٥ 17/0-77/VI\_FT/TA\_A3/II\_30/.0.

۱۰ ـ مشیئته تعالی: ۲/ ۹۰ و ۱۰۰ و ۲۱۲ و ۲۲۰ و ۲۸ م ۲۵۲ و ۲۲۱ و ۲۷۲ ـ ۴/ ۳ و ۲۲ و ۶۰ ـ ۱۷/ و ۶۰ د حبه تعالمي: ۲/ ۱۹۵ و ۱۹۵ و ۲۲۲ ـ ۴/ ۳۱ و ۲۷ , 17/ 00 TV /07 TV /07 TY /EV , E/9 , 97 , 08 , 17 /07 109 , 178 , /91\_1V/A7\_7/A0\_1E/V9\_E/V7\_97 , A

51/711-V3/07.77.

۸٤/٨١ ـ ٨٥/ ٢٢ ـ ٨٩/ ٨. ١٦ \_أهواء الناس وعقائدهم: ٢/ ٩ و ١٣ و ١٦٥ و ١٩٨ \_ ١٨/١٠ و ٢٨ \_ ٢٨/١٤ ـ ٣/٢٥ \_ ٣/٣ ـ ٢٨/ ٢٥ \_

, TO /TV \_ V E /TT \_ E · , 17 /TO \_ ET , TY /TE | 9A , VV , VO , OA , E9 /9 \_T , TO /T \_ Y · V . TT /VI \_ TT , 19/5T \_ 0/51 \_ 9 , 5/TA \_ 170 1. , T/T. \_ ET , 5. /1. \_ 17V , 175 , 1. T ـ ٢٩/ ١٠ و ١١- ٣١/ ٦ و ٧ ـ ٢٤/ ٤٨ ـ ١٦/٤٧ و ٢ ـ النهى عن الشرك والوعيد عليه: ٢/ ٢٢ و ١٦٥ ـ , 07 , 2 · , 12/7\_VO/O\_EA , T7/E\_7E/T

AT/ 14, TY\_37, 37, VY\_VF, 17, AT TI/ F.1\_31/ .7\_F1/ VY, 10\_V/ YY, PT\_ - 99 . 79/Y1 - AA . A/19 - 11. 07 . E/1A ١٨ ـ العبرة بالسابقين: ٦/ ٦ ـ ٩/ ٧٠ ـ ١٠/ ١٣ . ٢٠ ـ ٢٢/ ٣٠ ـ ٢٢/ ٢٣ ـ ٨٢/ ٨٧ ـ ٨٢/ ٨٨ ـ ٣١ /٣٠ ـ ٨ ١١/ ٩ و ١٧ - ٢٠/ ١٢٨ - ٢٢/ ٥٥ و ٨٨ - ١٧/ ١١ - ١٣/ ١٣ - ١٣١ / ٨٣ و ١٦١ - ٨٣/ ٩ - ٩٣/ ٣ و ١٧ و

1/ × 3 - × 4 / P - × 7 / P - × 7 / F 7 | 3 - × 3 / 5 - 7 3 / 7 7 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 - 7 / 7 1 -

\_ 11V , 97/YT \_ V1 , 17/YY \_ YA/Y1 \_ TO \_ 1.7 , \$0/17 \_ 9./10 \_ \$2/12 \_ 1.V/17

- 73/01 . TT.

٨٢ و ٩٨ - ١٠٧ / ١٠ و ٧٧ - ١٠٧ / ١٠ - ١٨ - ١٥ / ٦ - الأعراض عن المشركين: ٤/ ١٤٠ - ٦/ ٨٨ و ١٠٦

و ٥٠ ـ ٢٣/ ٨٢ و ٩٣ ـ ٢٤/ ٣٩ و ٦٤ ـ ٢٦/ ١٩٨ ـ ا ـ صفاتهم وتصوير كفرهم وإعراضهم: ٢/ ٦ و٧ و

و ۲۸ ـ ۳۳ / ۸ و ۵۸ ـ ۳۶ / ۶ و ۲۹ ـ ۳۵ / ۷ و ۳۹ ـ ۱ / ۱۸ و ۳۹ و ۱۰۲ و ۱۷۰ ـ ۱ / ۱ و ۱۲ و ۳۹ و ۳۹ 09, TT, 17/A\_1V9, 0. /V\_1T9, V., ET, TI, TV./ E0\_VE/ET\_T/E.\_17/TA\_0T/TT

1.1 - 12/V, P - 1/ / 1 - 1 / 3 - 5 / / A ه نعمه والشكر عليها: ٢/ ٢١١ ع / ٣٥ - ٥/ ٣٠ و ١٥ - ١٩٢ - ٥ / ٩٥ - ٨٩ / ٦ .

و ۱۱ ـ ۲/ ۱۶۱ و ۱۶۲ ـ ۷/ ۱۰ و ۲۲ ـ ۸/ ۲۲ و ۵۳ ثانياً ـ الجاهلون بالدين: و ١٣ ـ ١٨/١٤ ـ ١٨/١٦ و ٧١ و ١١٤ ـ ١١/ ٦٦ و ١١ ـ الإعراض عنهم: ٧/ ١٩٩ ٣٨ \_ ١٩/٨٥ \_ ٢١/ ٤٢ و ٥٠ \_ ٧٧/ ٧٧ \_ ٢١ \_ ٢ \_ قبول توبتهم: ٦/ ٥٤ \_ ٦١/ ١١٩.

٣٧/٣٣ و ١٤ ـ ١٤ / ٥ و ٧ / ٧ و ٧ / ٩٠ ـ ١٠ / ١٠ ع أثالثاً - جزاء المرتدين: ٢/ ٢١٧ - ٤/ ١٣٧ ـ ٥ / ٥٠ ـ ٥٩/٥١-٣٩/١١-٢٩/٤ و ٥. و ـ رضاه تعالى: ٢٠٧/٢ ، ٢٦٥ ـ ١١٤/٤ ـ ١١٩/٥ رابعاً ـ الشرك والمشركون:

ـ ۲/ ۲۲ و ۹۲ و ۲۰۰ ـ ۲۷/ ۸۶ و ۲۰۹ ـ ۲/۳۹ | ۱ ـ عبادتهم لغبر الله وتصوير زيف وضعف ما

.11 ١٧ ـ تقريع من لا يقر بالوحدانية: ٢٧/ ٥٩ و ٦٤ ـ ١٨ و ١٥١ و ١٦٤ ـ ٣/٧ و ٣٠ - ١٠٨ و ٢٠٦ و ١٠٦ و ١٠٠ ـ

.7/76\_09/01\_17/64\_177. ١٩ ـ الإنذار والتحذير من الانتقام: ٢/ ١١٤ و ٢٠٦ \_ ٣ ـ تنزيهه تعالى عن الشرك: ٢/ ١١٦ \_ ٤/ ١٧١ \_ ٥/ ٣/ ٢٥ ع / ١٤ و ٢٥ و ١١٥ - ١٥ - ١٦ ٠٩ و ٥٥ - ٧٩ - ١ / ١٤ و ١٠١ - ١٠ / ١٨٦ - ١١ / ٣٩ و ١٠٨ ٧/ ٧٧ ـ ٨/ ٥٠ ـ ٩/ ٤٢ و ٥٠ ـ ١١/ ١٢١ ـ ١٢١ / ١١ و ٣٦ ـ ١١/ ١١ ـ ١١/ ٢١ ـ ١١/ ٢١ ـ ١١/

77/78\_70/71\_70/70\_17/00\_07/70\_07/70\_07/70\_70/71\_79/11\_79/19\_VT, 30/1V - 57/07 - 5/57 - A1 , 50 /57 - 7 · /5 · \_ 57 , 9 · · /55 - 51/57 - 52/57 - 50/77 - 10/77 PO\_F3/77\_70/03\_70/50\_30/03\_PO\3 7V/7, .0\_711/7.

\_ ٧٧/ ١٦ \_ ٧٧/ ٢٤ \_ ٣٧/ ١٨ \_ ٧٧/ ١٦ \_ ١٩/ ١٥ و الله علي الشبه التي يحتجون بها: ٦/ ١٤٨ و ١٤٨ \_ ١٢/ ٣٥ 11 - 11 VI. ٢٠ ـ الوعد والوعيد: ٢/ ٢٤ و ١٥٩ و ١٦٢ ـ ٣/ ٧٧ و | ٥ ـ براءة الله ورسوله من المشركين: ٤/ ١٤٠ ـ ٦٨ /٦

. 79/07\_98/10\_199/V\_1.7, V. , , 1V/9\_09/A\_117/7\_VO, 118/8\_11V 1.1 - 11 / 77 . AT . T.1 - VI - V - V - V - V - P - OI / 3P - TO / PY.

٢٩ و ٨٨ و ١٠٢ - ١٨/ ١٩ - ١٠١/ ١ و ١٠٤ - ٢١/ ١٧ خامساً - الكافرون:

و ١٠٠ ـ ١٠١/ ١٠٥ ـ ١٣ ـ ١٠٨ و ٢٧ ـ ١٩ ـ الاعراض عن الإيمان لا يجدى: ٢/٩٠ ـ ٤/

أ-النهى عن موالاتهم: ٣/ ٢٨ و ١١٨ \_ ١٣٨/٤ و ٢ ـ الكفر ظلم وظلمات: ٢/ ٢٥٧ ـ ٥/ ١٦ ـ ١٦/ ١٦ ـ ١٤٣ ـ ٥/ ٥٥ و ٨٠ ـ ١٦/٩ و ٢٣ ـ ١٥/٤١ و ٢٢ ـ .17 , 1/7.

.٣/ ١٤ / ٢٦ / ١٨ - ٨/ ٨٨ - ٨٨ / ٢٨ و ٢٤ - ج- وجوب الإعراض عنهم: ٤/ ١٣٩ - ٦/ ٨٦ و ١٠٦ 77/ A3 \_ 73/ 01 \_ 03/ A1 \_ FV/ 37 \_ FP/ P1.

AV\_3/10\_0/3.1\_5/17, TP, 0.31, TAL\_V/ P/0, 37, 311\_AT/7A\_V3/3, A\_AO\0,

701-5/74 , VO-V/7.7-1/1. 11-31/11-11/11, 5.1-37/87 . 3-31/11-1/71, 5.1-37/87 . 3-

٠٠ - ١/ ٦ و ٢٧ - ١١/ ٥٥ و ٩٦ - ٢٠/ ١١١/ ١١/ ١١/ ١١/ ١١ و ٨ و ٨١ و ٢٣. 1.7.7.1/17-71/37, 73-31/53-51/03-

٦- شبههم واحتجاجهم بالقدر: ٦/ ١٤٨ و ١٤٨ - ١٧/ ٥٠ ٣٣ ٣٣ ـ ٣٥/ ١٠ و ٢٢ - ١٦/ ١٠. سادساً ـ وعيد المفسدين: ٢/ ١١ و ٢٦ و ٩٩ و ٢٠٤ ـ ٧- عداوتهم: ٢/ ١٠٥ و ١٠٩ - ١١٩ / ١١٩ - ٤/ ٥٠ و ١٣/ ٣٠ و ١٨٠ و ١١٠ - ٥/ ٣٦ و ٤٩ و ١٧ و ٢٨ - ٦/ VV/YA\_TT/1.\_YE/9\_AE, 07, T9/V\_E9\_Y0/E9\_Y0/E9\_AT/0\_1.1 .19/09\_T./TT\_00,1T/T.\_AT,

/TY\_100/T.\_171/11\_1.1.0./1.\_100 - 9V, AY, 1./1V\_AT, TV/17\_9T, T/10 . 11/64 - 04/65 - 77 - VI , ET , 19/77 - 9V , EO/71 - 17E , VE ٣٢/ ٥٣ و ٧٧ \_ ٢٤/ ٥٧ \_ ٢٥/ ٣٤ و ٤٤ و ٥٥ \_ ٢٦/ ١٠ \_ صدهم عن السبيل: ٢/ ٢١٧ \_ ٣/ ٩٩ \_ ٧/ ٨٦ \_

٧ و٣٢ - ٢٣/ ١٠ و ٢١ و ٢١ - ٢٢ ٨ و ١٢ - ١/٤٧ و ١١/٢ - ١١/١ و ٢٣ و ١٣. ٣٨\_ ٣٥ / ٧٠ ، ٣٦ - ٣٦ / ٢٥ ، ٤٦ - ٣٧ / ١٢ - ١١ - متابعة الكفر : ٢/ ١٢٠ / ٣٠ ، و ١٤٩ - ٥/ ٧٧ ـ \$A/TT\_07/70\_7A/1A\_A9/1.\_10T,171/7 \_ 77/87 \_ £8, 19/81\_1./8.\_ £V/T9\_00, 73/ .3 - 03/ 17 - 73/ 7 . . 7 - 73/ 77 - . 0/ 37 - 73/ 01. \_ ١٥/ ٥٥ \_ ٢٥/ ٥٥ \_ ٣٨/ ١٨ و ٣٣ \_ ١٩/ ٩ و ١٩ \_ ١٢ \_ تحدي الكفار: ٢/ ٢٣ \_ ١٠ / ٣٨ \_ ١١ / ١٣ ـ ١١ / ١٠

37/07-17/7, A7-A7/07-34/17-PV/ AA-A7/P3-70/77. ٣٧ ـ ١٤ / ٢٤ ـ ٨٨ / ١٧ و ٢٣ و ٢٦ ـ ٩٠ / ٢١ ـ موقف المؤمنين منهم: A/97-19

11/10\_A/11\_YA, 9/0V ٣- المقابلة بين المؤمن والكافر: ٣/ ١٢٣ - ٢٢/ ١٩ - ب- النهى عن نصرهم: ٢٨/ ٨٦.

-7./r.\_07/r0\_98/10\_109/11\_199/v\_\_7./09\_18/8V\_71/80\_8./81\_0A/8. V5/77-15/07. ٤ ـ افتراؤهم على الله وتكذيبهم وجدالهم: ٢/ ٧٩ ـ ٣/ د ـ التشدد معهم: ٢/ ١٩٣ ـ ٤/ ٨٩ ـ ٥٠ /٣٢ ـ ٨/ ٥٥ ـ

٢٣ و ١٧٣ ـ ٨/ ٣١ و ٥٥ ـ ١٠/ ١٧ و ٥٩ و ٧٠ و ٩٥ - ٢٢ - ١٠/ ١ و ٤ و ١٣ ـ ١٦/ ٩ ـ ٨١/ ٨ ـ ١٧/ ٢١. ١١/ ١٨ \_ ٢١/ ١١ \_ ١١/ ١٥ \_ ٧٢/ ١٨ \_ ٩٢/ ١٨ \_ ١٤ \_ وعيدهم: ١٤ ٥١١ \_ ٥/ ٢٦ \_ ٨/ ١٢ \_ ٩/ ٦٢ \_ P7/77-3/07, TV\_13/.3-73/07-03/F 77/V0-73/77-X0/0, .7-P0/Y, .10/71-0/77-V/71-9. ٥ ـ تعنتهم واستعجالهم العذاب: ٢/ ١٠٨ و ١١٨ ـ ٤/ ١٥ ـ وصف حالهم يوم القبامة: ٣/ ١١٧ ـ ٨/ ٣٥ ـ ٩/

٧٧ \_ ٢٢ / ٤٧ \_ ٢٠ \_ ٧٧ \_ ٢٠ \_ ٧١ \_ ٧١ \_ ٧١ \_ التهكم بالكفار : ٤/ ٥٣ \_ ٧٧ / ٤٩ \_ ٣٤ / ٥٠ و و ١٧٦ ـ ١٨٨/ ١٦ ـ ٣٤/ ٣٠ ـ ٢٦/ ٧٠ ـ ٢٠/ ١٧ - ١٧ مثال من لا يستجيب لله: ٣/ ٥٤ ـ ٦/ ١٢٣ و ١٣٥ ـ . OY /VE \_ V .

r./27\_ TO/17.

٨\_ تخلي المتبوعين عن الأتباع: ٢/ ١٦٦ \_ ١ / ٢٨ \_ سابعاً ـ الملحدون المنكرون ليوم البعث: ٦/ ٢٩ \_ ١٠ / ٧  \_ ۲۷ / ۲۱ \_ ۷۲ / ۶ و ۲۵ \_ ۲۹ / ۲۲ \_ ۲۰ / ۲۱ \_ ۲۳ / ۳۳ \_ 97/81\_0· ,10/TV\_VA/TT\_9,T/TE\_1·/TT \$ 0. 33 37 37 , TY , TY , TY , TE / EE - 08 01\_10\0\_50\V3, 50\_35\V\_YY\V\_3, /AY\_1. /V9\_TE , 79/VV\_TT , 17 , T/VO\_OT ٩- ٣٨/ ١٠ و ١٧ - ١٤ / ١٤ - ٥٩/ ٧- ١٠ / ١١ و ٣. ثامناً \_ المكذبون الظالمون:

١-صفاتهم: ٢/ ٣٩ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٥ ـ ٦/ ٢٧ و ٣٩ و ۷۷ و ۱۳۰ ۷۷ ۲۱ و ۵ ی ۱۰ ۲ / ۲۰ ۱ / ۲۵ ۱۱ / ۲۰۱ - 11/ 11 - 31/ VY e 33-01/ · P- 11/ 01- 11/ 17-, V3\_P1/AT, TV\_IT/VP\_TT/10, 1V\_FT/ \_ A / E · \_ EV / T9 \_ TT / TV \_ ET / TE \_ T · / TT \_ TTV 13/91-73/17 6 33-73/34-33/43-03/91-/7A\_19/0V\_97/07\_11/07\_A/01\_18/0. /V7\_TO, YE/VO\_E7/VE\_11/VT\_10/VT\_00 17\_YY\ 13\_XY\ 17\_YX\ · 1\_3X\ YY\_YP\ 11.

٢ \_ قساوة قلوبهم: ٦/ ٣٤. ٣- الإعراض عنهم: ٤/ ١٤٠ / ٢ - ١٨ ١٩٩ /٧

11/711-15/11 تاسعاً \_ الجاهلون بالدين:

١ - الإعراض عنهم: ٧/ ١٩٩ ٢ - قبول توبتهم: ٦/ ١٤ - ١١٩/١٦.

#### الفصل الثاني: الدين

١ ـ الدين عند الله: ٢/ ١١ أو ٢١٣ ـ ٢/ ١٩ و ٨٣ و ج ـ ذكره ﷺ في الرسالات السابقة: ٢/ ٩٨ و ١٤٦ ـ ١٠١ \_ ٤/ ١٢٥ \_ ٥/٣ \_ ٦/ ١٤ و ١٢٥ و ١٢١ \_ ٢٧/ ١٦/ ٢٠ / ٢٠ \_ ١٦/ ٦. . 7 , 1/11 .

17/AV\_73/A.

VO/ 51 - NA/ 31 - AP/ 0.

٢٥ و ٧٣ ـ ١٤ / ٢١ ـ ٣٠ - ٣٠ و ٤٣ ـ ٢١ / ٢٢ ـ ٢٦ | و ٢ ـ ٢٩ / ٥٥ ـ ١٦ / ١ و ٢ ـ ١٩٨ ٢ و ٣ . ٤ و ٦١ \_ ٣٩ / ٥٤ \_ ٤١ / ٣٣ \_ ٢٢ / ١٣ و ٥٣ \_ ٤٣ / هـ عصمته و حمايته ﷺ: ٢/ ١٣٧ \_ ٥ / ٧٠ \_ ١٦ و ٧٤ \_ .0/91-

٥ ـ الإخلاص في الدين: ١٠/٢٢ و ١٠٥ ـ ٢٩/ ٥٥ ـ 17/77\_97/7,11\_.3/31,07\_10.0. 7- Ilambago: 7/ 1871 - 8/ 80 و 38 و 1.1 - 0/ 11-1/751-1/74-51/94-17/4.1-77/ AV \_ 77/ 70 \_ V7/ 11 . 1P \_ P7/ 53 \_ .7/ 70 \_ 10/57\_73/87\_77/51\_13/77\_73/85\_53/01\_ . Y9/EA

٧\_ الحاملة: ٣/ ١٥٤ - ٥/ ٥٠ - ١٨٨ و ١٣٦ - ١٣٦ 77/EA\_TT

#### الفصل الثالث: النبوة (محمد عليه)

١ - إثبات نبوته على وصدق ما جاء به: أ ـ شخصيته والتأكيد على بشريته ﷺ: ٣/ ١٥٩ - ٧/ 121 - 10/27 - 7/21 - EA/79 - 17A/9 - 10V P7\_75/7\_7V/P1\_AA/17.

ب- وظيفته وصدق ما أوحى إليه ﷺ: ٢/ ١١٨ و ١٢٨ و 707 \_ 7/ 33 , 97 , 33 , 6 901 \_ 3/ 0 1 , 77 1 , 101/V-97, EA, 18, V/7-99, 9V/0-1VE T. , V/17\_1. T/17\_ E 9 , T/11\_10/1. \_ TT/9 \_ T/\ 37, PA, TYI\_VI\PT, 30\_AI\. 11\_17\ ٥٥ و ١٠٨ - ٢٢/ ٩٩ - ٣٢/ ١٦ - ٢٥/ ٥١ / ١٨ و ٩١ - 27/03-77/76.3-07/37617-17/71-17/ 056 . 1-64/ 00-13/ 2-13/ 26 26 10-23/ 6-13/16 6-11/3-36/16 1-46/16 3.

۹۱ - ۳۳/ ۳۰ - ۳۹/ ۱۱ و ۲۲ - ۶۱/ ۶۱ - ۳۳/ ۶۱ - د - تأمد ر سالته: ۲/ ۱۱۹ و ۱۵۱ و ۲۵۲ - ۳/ ۱۱ و ۱۸ و ۸ و ۲۱ و ۵۱ و ۱۷ و ۹۲ – ۱۵۸ و ۱۸۶ و ۲۰۳ – ۹/ ٢ ـ لا إكراه في الدين: ٢/ ٢٥٦ ـ ١٠/ ٩٩ \_ ١٨/ ٢٩ \_ ٣٣ و ١٢٨ ـ ١٠/ ١٥ و ٣٣ و ١٠٤ ر ١٠/ ٢ و ١٤ و ٣٥ و 11-11/1/1-71/10-1/12-7-1/1-1/12-11/ ٣- الدعوة للإسلام: ٢/ ٢١١ و ٢٨٥ - ٥/ ٣- ٢/ ٧٠ - ٣٤ - ١١٠ / ١١٠ - ١١ / ١١٠ - ١١ / ٣٠ / ٣٠ - ١١٠ / ٣٠ 17/79 \_ 77/70 \_ 17/15 \_ 77/11 \_ 77/11 \_ 77/93 \_ 77/ ... - 77/70 . 50 \_ 57/70 ... - 77/70 ... PY\ / NO\_0 . . . YA / TE\_E . / TT\_ OT / T . \_ 1A / Y 9 ٤ \_ حقيقة الإسلام: ١/٦ \_ ٢/١١١ و ١٣١ و ١٤٢ و ٢٦/٣ و ٦ \_٣٨/ ٥٥ و ٨٦ - ١٤/ ٧ \_٢٤/ ٧ \_٤٣ و و - 1/78-8/77-7/71-9/0V-1A, 1/08-79/17-07/11-70/10-78/9-79/V-187/7 

79/74.0.77/771\_17/7.0.77/27

T/1.1 EA

> ٢ ـ أخلاقه وصفاته وعناية الله به وتسديده ﷺ:٣/ ١٥٩ و ١٧٦ - ١١٣ - ٥/ ١١ و ٤٨ - ٦/ ١٠ و ٣٣ و ٠٠ - ١٥٧ /٧ - ١٨٤ م ٢٣ /٩ - ١٧ - ٩ ٣٤ و ١٦ و -99 , AV/10-1. T/17-T/11-10/1.-17A ٥١/١٠ و ١١ و ٥١ - ٢١/ ٣ و ١١٥ و ١١٨ و ١١٨ ٧٠ ١٨ ٨٤ ٨ ١٥ ١٥٠٠ /ro\_rv/rr\_rr/r1\_7./r.\_10/rx\_vq, 3 , 07 \_ 171 / 4 , PT \_ 77 / 17 , 111 \_ 17/ 7 , - 07/87 \_ 87/81 \_ VV , 00/8. \_ T7/79 \_ A7 73/5, 27 33/20 - 53/2 , 07 - 73/1 , 1 , 14 , 0 /07 \_ 79/07 \_ 07/01 \_ 80/0 . \_ 79 10- 75/ 7- 55/ 1 0 0 - A5/ 7 0 A3 - P5/ · 3 0 - A , T/9T - Y/9 · - A , 7/AV - YE/A1 - 11 , .T , 1/1.1\_ E/9E

٣ ـ ما ألز منا به تجاهه ١٤١/٥ ـ ١٥/ ٤١ و ٢٥ ـ ١٥/ ٤١ و - 70/1. - ET/9 - 1AA/V - 1.V , TT/7 - EV ١١/١١ \_ ١١/ ١٠٣ \_ ١٠٣ / ٣٠ و ٤٠ \_ ١٥ / ٣ و ٨٨ و ٩٧ ـ ١١/ ٧٧ و ١٢٥ ـ ١٧/ ٥٥ و ١٨ ـ ١٨/ ٦ و ١٨ ـ ٠١/١ و ١١٤ و ١٣٠ - ٢١/ ٣٦ و ٢٦ و ١٠٧ - ٢٢/ ۲۲ ـ ۲۲/ ۹۳ و ۹۷ ـ ۲۶/ ۵۶ و ۲۲ ـ ۲۵/ ۱۰ و ۳۳ ـ ٢١/١ و ٢١٣ ـ ٢١/٦ و ٧٠ ـ ٢٨/ ٤٤ و ٥٦ و ٨٨ ـ ٩٢/ ٤٨ ـ ٣٢/ ٣٠ ـ ٣٣/ ١ و ٢١ و ٤٥ ـ ٢٤/ ٢٨ و ٤٧ ـ ٣٥/ ٤ و ٢٥ ـ ٢٦/ ١ و ٦ و ٧٦ ـ ٣٧/ ٣٥ و 34. 74/ 16 EL - 18/ 16 - 18/ 16 - 18/ 16 - 18/ 18 - 18/ 18 - 18/ 18 71/20-73/70 , 91-73/ 0 , 07- 07/27 - 27 - 17/7. - 7/02 - EA , T1/07 - 08/01 - 0 , AF/1, V, A3\_TP/1, 11\_3P/1, A. ٤ \_ جزاء من بخالف الرسول ﷺ: ٤/ ١١٥ \_ ٨/ ١٣ \_

> ٥ \_ أقوال الكافرين: ٩/ ٦١ \_ ١٠ / ٢ \_ ١١ / ٥ \_ ١٣ / ٥ /Y.\_VI, £7/V\_1.1/17\_TA, 7/10\_V, ۱۳۳ ـ ۲۱/ ۳ و ۳۸ ـ ۲۳/ ۶۹ و ۷۲ ـ ۲۶/ ۱۱ و ۱۲ ـ ٥٧/٤ و ٤١ ـ ٢١٣/٢٦ ـ ٨١/٨٤ و ٥٧ ـ ٢٤/٧ و ٢٤ - ٢٧/ ١٥ و ٢٦ - ٨٦/ ٤ و ٧ - ١١/٥ - ١٤/٢ و 31\_ 53 \ V . A\_ 70 \ PT . 77\_ A . 1 \ 7.

٦ \_ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين: ٢/ ٢١٨ \_ ٣/ ١٩٥ \_ ٤/ ٨٩ و ٩٧ ـ ٨/ ٧٢ ـ ٩/ ٠٠ و ١٠٠ و ١١٧ ـ ١١١/

- T/7 - 07/79 - 77/70 - 37/ 77 - 77/ A3 | 13 . 11 - 77/ A0 - 37/ 77 - P7/ F0 - 77/ F ٧- تزكية أمته ومن معه ﷺ ٢/ ١٤٣ ـ ٤ / ١٤ ـ ١٠٦

- A/EA - EO/TT - VO/TA - VA/TT - A9 , AE

٨ ـ أزواجه وبناته ﷺ (أهل بيته):٣٣٪ ٦ و ٢٨ و ٣٤ و .0 . 1/77 \_ 09 . 0 .

٩ ـ شهادته ﷺ وشهادة أمته على الناس: ٢/ ١٤٣ ـ ٤/ 17, 4.1 - 77/73, 70, 45 - 37/11, 75 - 13 - 51/34, PA - 77/44 - 47/04 - 77/03 -

#### الفصل الرابع: الصلاة

أ\_التطهير: ٢/ ٢٢٢ ٣٠ ٣٤ ٥/ ٦ ٨ / ١١ - ٥ / ٩٧ -

. E /VE

ب- الوضوء والتيمم: ٤/ ٤٣ ـ ٥/ ٦. -- Ilimi : 1/ 777 - 3/ 73 - 0/ 7. ٢ - شرعة الصلاة وأداءها:

أ- الحض عليها وقيمتها في الأنفس: ٢/٣ و ٤٣ و ٨٣ VV , ET /E \_ YVV , YTA , 1VV , 1ET , 11. , /7\_1.7,91,00,17,7/0\_177,1.1, 11 ,0/9 \_ £ , Y/A \_ Y . 0 , 1V . /V \_ 97 , VY - YY/17 - 118/11 - AV/1. - V1 . 08 . 1A 200 9 71/19 - 11. 9 VA/1V - 2. 9 71/12 , 1/TT\_VV , TO /TT\_VT/T1\_1T. , 18/T. - 1V , E / TI - TI , 1V / T. - E0 / T9 - T/ TV - 9 /01\_ T9/0. \_ TA/ET \_ 1A/TO \_ ET . TT/TT , TY/V. \_ 1. , 9/77 \_ 17/0A \_ EA/OY \_ 10 /AV\_ TO /V7\_ TI /VO \_ ET /VE \_ T. /VT \_ TE ب- الصلاة مطلب الأنساء: ١٤/ ٣٧ ، ٤٠.

جـ صفات المصلين: ٢٣/ ٢ و ٩ - ٧٠/ ٢٢ و ٣٥. د-الركوع: ٢/ ٤٣ و ١٢٥ ـ ٥/ ٥٥ ـ ٩/ ١١٢ ـ ٢٢/ 17 , VV \_ 13 \ PT.

ه\_السحود: ٢/ ١٢٥ سم ١١٣ سر ١٢٠ سم ٢٠٦ سم ١١٢ \_ -18/70\_VV , TT , 11/71 \_ 19/17\_ 10/17 - 79/EA \_ TA/E1 \_ 9/F9 \_ 13/AT \_ A3/P7 \_ /97\_ Y7/Y7\_ ET , ET /7A\_ 7/00\_ 7Y /0T

و - سحدات التلاوة: ٧/ ٢٠٦ / ١٥ / ١٦ / <u>٩ / ١٦ / ١٥ / ١٦ / ٩ - </u> /YO\_VV , 11/YY\_ON/19\_1.9 , 1.V/1V /OT \_ TV / E1 \_ TE /TA \_ 10 /TT \_ TO /TV \_ 7. دور الله مع فهرس مواضيع القرآن الكريم (در ١٥ م ١٥ م معدد عدد

17 31/17 - 51/ 11. ز ـ الجهر بالصلاة: ١١٠/١٧.

ط- صلاة الحمعة: ٢٢/٩. ي - صلاة المسافر: ١٠١/٤.

ك صلاة الخوف: ١٠١/٤ و ١٠١. ل\_قصر الصلاة: ٤/ ١٠١ و ١٠٢.

٣ القبلة: ٢/ ١١٥ و ١٤٣ و ١٤٥ و ١٤٨ و ١٥٠. 3 - IlamI - E

أ مكانتها وحرمتها: ٢/ ١١٤ و ١٨٧ \_ ٧/ ٢٩ و ٣١ \_ - E · / YY - Y1 / 1 A - 1 · A , 1 · V , 1 A , 1 V / 9 37/ 57- 77/ 11.

ب- المسجد الحرام: ٢/ ١٤٤ و ١٤٩ و ١٩١ و ١٩٦ / YY \_ 1/1V \_ YA , V/9 \_ TE/A \_ Y/0 \_ Y1V , . TV/EA\_ TO

٥ \_ الدعاء:

أ- الحث على الدعاء: ٢/ ١٨٦ - ٤/ ٤٢ - ٥/ ٣٥ / ٦- ٦/ /1V\_17.,00, 79/V\_77,07, ET, E. . T. , 18/8.\_ 17/77\_77/7V\_VV/YO\_11. YA/07 70

ب- كفية الدعاء: ٧/ ٥٥ و ٢٠٥ - ١١٠/١٧. جـ المأثور من الدعاء: ١/٥ و ٧ ـ ١٢٧/٢ و ١٢٨ و 191 , 177 , 184 , 77 , 17 , 1/4 , 77 , 17 , 1/4 . ـ ٤/ ٣٢ و ٧٥ ـ ٧/ ٢٣ و ٤٧ و ٨٩ و ١٢٦ و ١٥١ ـ ۱۰/ ۸۰ و ۸۱ ۲۱/ ۱۰۱ \_ ۱۶/ ۱۷ و ۸۰ و ۸۰ ١٨/ ١٠ \_ ٢٠/ ٢٥ و ١١٤ \_ ٢١/ ٨٣ و ٨٩ \_ ٢٣/ ٢٩ أو لا \_ الايمان بالله: ٠ ٨٩ ، ١٠٩ ، ١١٨ - ٢٥/ ٥٢ ، ٤٧ - ٢٦/ ٣٨ ، ٩٨ - 17/88 - 88 . 9 . V/E. - 17/7A - 19/YV -۲٤/٥١\_٤٥/١٠\_٠٠/٤\_٢٦/٨و١١\_١١/١٠و .7 , 1/118 \_ 0

الفصل الخامس: الصيام

١٦٠/٤-٩٣/٣-١٧٢ ، ١٦٨/٢ : ١٨٠٠ ٥/١ و ٣ و ٨٧ و ٩٣ و ٩٦ ـ ٦/ ١١٨ و ١٢١ و ١٤٠ و ۱۵۰ ـ ۱۱۰ ۹۵ ـ ۱۱۲ و ۱۲ و ۱۱۶ و ۱۱۵ و ۱۱۵ ـ .T. , TA/TY

٢ ـ فوض الصيام وأجره: ٢/ ١٨٣ و ١٨٥ و ١٨٧ و 5/19-3/79-0/PA-P1/17-77/07-AO/3.

الفصل السادس: الزكاة والصدقات 7/73, 7A, .11, VVI, 017, 307, 757, VFY \_ 0V/17\_AP/1, V.

ع حد من فهرس مواضيع القرآن الكريم عد حد ١٥٥٠ عد 10\_171 . VV . TA / E . TY . 97 /T . VV . TV . 0 , 11, 00, 11, 0/9\_4/107/V\_181/7\_00, 11 ح- التهجد وقيام الليل: ٧٨/١٧ و ٧٩- ٥٠/ ٤٠ - ٨٥ و ٦٧ و ٥٧ و ٩٩ و ٩٩ و ١٠٣ - ١٣/ ٢٢ ـ ١٤ / ٣١ ـ /ro\_rq/re\_rr/rr\_17/rr\_rv/re\_8/rr 17/01-14, V/0V-19/01-V/E1-EV/TZ-T9 \_ YE /V. \_ TE , T. / 79 \_ 17 / 78 \_ 17 / 78 \_

#### الفصل السابع: الحج والعمرة

.V/1.V\_0/9A\_1./9T\_Y./VT

١-فرضة الحجرو آدامه: ٢/ ١٥٨ و ١٨٩ و ١٩٦ و ٢٠٠ و /YY\_19/9-9V,98,7,1/0-9V,97/7-Y.Y

٢ - مكة المكرمة: ٢/ ٢٦١ - ٣/ ٩٦ / ٩٢ / ٩٢ ـ ٨ ٥٣ ـ 17/07 , VY\_VY\19\_1/V0 , PO\_PY\VF\_ 73/V- 13/37- . P/1-0P/7.

٣- الكعبة المشرفة: ٢/ ١٢٥ - ٣/ ٩٦ و ٩٧ - ٥/ ٩٥ و Y7/TY\_9V

٤ \_ الإفاضة من عرفات: ٢/ ١٩٨. ٥- النحر: ٥/٢ و ٩٧ - ٢٢/ ٣٢ و ٣٣ و ٣٦ و ٣٧ -

. Y , 1/1 · A ٦- المناسك: ٢/ ١٢٨ و ١٩٦ و ٢٠٠ - ١٦٢ / ١٦٢ ـ

17/ A7 e 37 e VF. ٧- العمرة: ٢/ ١٥٨ و ١٩٦.

٨ - النفور: ٢/ ٧٠٠ - ٣/ ٣٥ - ١٩/ ٢٦ - ٢٢/ ١٩ V/VZ

الباب الثاني: الإيمان

١ \_ مفهوم الإيمان وبيانه:

أ ـ ربطه بالواقع العملي والتزام الوحي الهديوي: ٢/٢ و 1 Y , Y , A , I , VV , TOT , OAY \_ 7 / YFI , PVI /7\_A/0\_1V0, 1VT, 177, 1T0, 0V/E\_19T, 111-1.7.1.0,00,00,17/1.-1.19/9-104 ٢٢ و ٢٤ - ١٢ / ٢٨ و ٢٩ - ١٤ / ٣٢ - ١١ / ٩٧ / ١٦ و ٤٤ و ١٠٣ و ١٠٨ - ١٩١ / ٠٠ و ٩١ - ٢٠ / ١١٢ - ١١١ / ٩٤ ـ 11/P1, 37\_VY\ T\_AY\ AY\_PY\ 53, 19/YY 71/TE\_V./TT\_1A,17,10/TT\_E0,ET,17 و ۲۷\_07/ ۷ و ۸\_۸۲/ ۲۸ ۲۹/ ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۲۲ و 37- · 3/ ٨٥ و ٤٨ - ١٤/ ٨ و · ٤ - ٥٤/ ١٦ - ٧٤/ ١ و ٣ Y. /09\_YA, 19, V/OV\_IV, 10, 18/89\_18, 75/10, 3\_35/A\_V5/77, 57\_A5/07\_7V/71 11/10-A/11-TA

\_٣/ ٣٧ ع / ١٧٥ ـ ١٧٥ و ٧٧ ـ ١٧ و ٧١ و ١٧٠ م ١٧٠ و ١٧٠ و ١٧٠ و ١٧٠ ع / ١٧٠ و ١٢٢ ١١١ و ١٤٩ - ٧٠ - ٣٠ و ١٤٦ و ١٨٦ و ١٨٦ - ٢٧ و ١٤٦ و ١٦٢ و ١٦٢ و ١٥ و ١٧٥ و ١٥٢ و ١٢٢ / ١٢٢ . AA . VI . ££ , YE/9\_V£ , £ , Y/A\_££ , \_ \\\/\Y\_\·A,\\\., oV, gVo, gVo, Yo/\\\-\\\\o, ۱۲/ ۳۳/ ۱۱ کا / ۱۶ - ۱۷/ ۱۷ و ۱۶ و ۱۸ / ۱۳ ا ۱۰۰ - ۲/۱۰ و ۹ و ۱۰۳ - ۱۱/ ۱۷ و ۲۳ و ۱۰۹ -و ١٧ و ٥٧ - ١٩/١٤ - ١٢/ ١٦ - ١٤/ ١٦ - ١٩/١٢ و ٢٧ - ١٩/١٧ و ٣٠ و ٢٠ م١/ ٢ و ٣٠ و 98/11\_117, 00/10\_97/07, 97\_97/97\_30/00\_00/10\_97/10\_97/10\_97/10 ٥٤/ ٣٢ ـ ٧٤/ ٧١ ـ ١٤/ ١١ ـ ٨٦/ ٧ ـ ٩٠ ـ ١٠ / ٩٠ ـ ١٢ ـ ٢٥ ـ ٢٥ ـ ٢٢ و ٢٧ ـ ٧٧ ٢ و ٣ ـ

.17/97 د ـ مثال الإيمان والدعوة إلى البقين: ٢/ ٤ و ١١٨ ـ ٥/ ٣٢/ ١٥ ٣٣/ ٢٣ , ٥٥ و ٤٧ ـ ٣٤/ ٤ , ٣٧ ـ ٣٥ / ٧ . V/E-\_1V/T9\_14, 1. /TY\_10, 1X\_TA, 1X\_TA, 1X\_10, 1X 1/57\_T./50\_VT. 1/5T\_YY/5T\_A/51\_9 T7/0Y\_Y./01\_TT. T. . . . . . /50\_V/55\_YE

٥٠ و ٥١ ع٢/ ٥٥ ـ ٢٥/ ٧٠ ـ ٢٦/ ٧٢٧ ـ ٨٦/ ٧٢ و ١٠١/ ٦ و ٧ ـ ١٠١ ٢ و ٣ ـ ١٠١ ٢ و ٣ ـ ١٠١ ٢ و ٣ ـ ٨٠ - ٢٧/ ٧ و ٩ و ٥٨ - ٣٠/ ١٥ و ٤٥ - ٣١/ ٨ - ٣٢/ ٢ - عناية الله يهم وتوليهم وإعدادهم: ٢/ ٣٨ و ٦٢ و 10\_1A7 . 1V9 . 107/T\_TOV . 100 . 117 / 81\_8 . /8. \_ 78/TA\_V/TO\_TV . 8/TE\_19

> 0P/1-T-V/9A-7/90 ٢ - إختبار المؤمنين.

- بالاستلاء والفتي: ٢/ ١٥٥ ، ٢٠١ - ٢١٨ ، ٢٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٧٧٠ - ٢١٨ ، ٧٠٠ و ۱۷۹ و ۱۸۱ - ۱۸ - ۱۸۵ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۰۷ و ۱۰۷ و ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۲۷ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۶۲ و ۱۷۹ ٥٠ ، ٢٨ ـ ١١/٧ ـ ٢١/ ٥٥ ـ ٣٢/ ٩٧ ، ٩٨ ـ ٢٩ / ٢ / ١٣٥ ـ ٧/ ٤ و ٤٤ ـ ٨/ ٢ و ٤ ـ ٩/ ٧٧ و ٧٧ و

-13/17\_V3/17\_V1/Y. ٣ ـ موحيات الإيمان والحفاظ عليه:

أ\_الاستغفار: ٣/ ١٧ و ١٣٥ \_ ٤٤/٤ و ١٠٦ و ١٠٠ | ١١/ ٩ \_ ٢/١٨ و ٣ و ٣٠ و ١٠٧ \_ ١٠١ و ٩٦ \_ , 18/TY\_1.0, 1.1, 98/Y1\_11Y, VO/Y. /TY\_118, 9., OY/11\_118, A./9\_VE/O -00 , TA/YE \_ 117 , VO , 11 , 1/TT \_ TT \_ E/7 . \_ 1A/01 \_ 19/EV \_ 0/ET \_ 00/E . \_ 0.

ب التوبة: ٢/ ١٦٠ ـ ٣/ ٨٦ و ٩٠ و ١٣٥ ـ ١٧/٤ و ٨٥ ـ ٣٠/ ١٥ و ٤٥ ـ ١٩/٨ ـ ٣٣/ ١٥ و ١٩ ـ ٣٣/ , IV , 1./rq \_ IV1 , £9 , £./rv \_ 11/r1 /rq \_ V1 , V./ro \_ 7./19 \_ 70/IV \_ T/11 \_ .1./Ao\_A/77\_Y0/EY\_08,0T

ب-تشبيه هدى الله بالنور: ٢/ ٢٥٧\_٥/ ١٥ و ١٦- ١٣/ ٤ عليه المجزاء: ٦/ ١٦٠ و ١٦٤ - ٢٠ ٧٤ و ٧٢ - ٢٢/ ثانياً \_ المؤمنون:

جـ هدى الله هو الهدى: ٢/ ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢٠ و ٢٧٢ ١ ـ صفات المؤمنين وبيان سلوكهم: ٢/ ١٦٥ و ١٨٦ 17/V5 - P7/V , 10 - 7/01 , 03 - 17/1 هـ العمل أس الإيمان وجوهره: ٢/ ٢٥ و ٦٢ و ٨٢ و ٥٨ و ٢١ ـ ١٣ / ١٨ - ٥٥ / ٤٦ ـ ١٢ / ١٧ و ٢١ ـ - 19/79\_1/77\_1./70\_9/78\_7Y, 7/0A, 79, 9/0\_1VT, 177, 0V/8\_0V/F\_VVV TA/A. - 0 /V7 - YY /V0 - 8. /V8 - TO , YY /V. - Y9 /NT - YT , N1 /N1 - 9 , 8 /N. - 87 /V - 9T \_ 10 . 18/AV\_ 11/AO\_ TO . V/AE\_ TE/AT\_ \_ 97 . 7./19 \_ 1.V . AA . T./1A \_ YT/1E

٨ - ٢٢/٢٢ ، ٢٦ - ١٥/ ٢١ و ٢٠ - ١٧ و ١٦ - ٨٤ و ٥٥ و ١٦ - ١٦ ٨٤ و ١٦٧ و ١٦٥ - ١٦٥ و 11/47 - 37/9 - 07/11 - 31/00 - 10/11 - 11/42 - 11/42 - 11/70 - 9/78 - 19/11/4/11 07\_77\AT, AV\_P7\Y\_V3\11, 17\_V5\7. ٣ ـ ما وعدهم الله به وأعده لهم في الدنيا والآخرة: ٢/ ١٠٠ \_ ١٠/ ٢ و ٤ و ١٠٣ \_ ٢٣/١١ و ١٠٩ \_ ١٨/١٣ و ۲۷ و ۲۹ ـ ۱۲۲ ۳۰ و ۲۷ ـ ۱۲۱ ، ۳۰ و ۹۷ و ۱۲۲ ـ ٣٢/٥٠ ٢ ـ ١١/١٠ ـ ٣٢/١٠ ... ٥٢/ ٢٤ و ٣٢ ـ ٧٢/ ٨٩ ـ ٨٢/٧٢ و ١٨ ـ ٩٢/٧٠

17 . TT . TY / ET \_ A / E1 \_ O1 . 9 . V / E . \_ 1A

و ٤٠ ـ ٣٤/٨٢ و ٧٣ ـ ٤٥/ ٣٠ ـ ٢٤/١١ و ١٤ ـ ١١/٨١ و ٢٢ و ١٤ ـ ١١/٨٢ و ٢٣ ـ ١٠٨/ ٢٤ ـ ١٢/ ١٠٨ ـ ١٣/ ٢٢ ـ V3/7, 71, 07\_ A3/3, P7\_ 70/17, A7\_ 77/77\_P7/71, F7, 30\_ ·3/33\_13/77. ٣١/٥٣ ـ ٥٥/٤٤ و ٧٤ - ٥١ و ٤٠ و ٨٨ و ٩٠ \_ ٦ ـ الرجاء والثقة بالله تعالى: ٢١٨/٢ ـ ١٠٤/٤ ـ

. 40 /LL 10 ° ٤ ـ مقارنة بين المؤمن والكافر وبيان العاقبة:٣/ ١٦٢ ـ | ٨ ـ دوام الذكر لله تعالى:٢/ ١٥٢ و ٢٠٣ ـ ٣/ ١٣٥ و - N/VT - 9/7T - 9/77 - 79/0T - 77/8 - 20 9

10 . 12/AV\_ TO/VZ ۱ ـ حيه تعالى: ٢/ ١٦٥ و ١٨٦ ـ ٣/ ٣١ و ٣٣. ٩ ـ شكره تعالى بإخلاص العمل: ٢/ ١٥٢ و ١٧٢ ـ ٣/ ٢- التوكل عليه: ٣/ ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٩ ، ١٠١ / ١٤٤ / ١٤٤ / ١٤٤ / ٢٧ ـ ١٤٠ / ٢٧ ـ ١٤٠ / ٢٧ ـ ١٠١ / ۱۸ و ۱۱ و ۱۷۱ و ۱۷ و ۲۳ ـ ۱۰ ۲ / ۱۰ و ۷۷ ـ ۱۰ ۲ / ۷۱ ـ ۷۹ / ۲۱ ـ ۲۱ و ۱۶ و ۲۱ ـ ۳۵ / ۱۲ ـ ۳۹ / ۷ و ۱۲ ـ

٢ - طاعتهم الله والتزام أمره تعالى: ٦ / ٨، ٩ - ٢ / ١٦ -

٧٧ ـ ٥/٣ ـ ٦/ ١٥ ـ ٨/ ٢ ـ ٩/٣ ، ١٨ ـ ١٣/ ١٣ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١٢١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢

0/27- 77 , 77 / 21 - 1/74 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , 17 - 17 , ١٩ , ١٧ /٥٠ \_ ٧٧ , ٧٣ , ٦٠ , ٢٢ , ١٦ / ٢٢ , ١٢٠ , ٢٢ , ١٢٠ , ٣٠ /٧ \_ ١٩ , ١٢٥

٧٥/ ٢١ و ٨٧ \_ ٢٢ / ٤ \_ ٤٢ / ١١ \_ ٢٧ / ٣٠ . أ ملائكة الموت: ٤/ ٩٧ \_ ٦ / ١٦ و ٣٣ \_ ٧ / ٣٣ \_ ٨ / ٥٠

-11./11.0V/1V-AT/17-10,11,V/1.-1./70-9/78-77/01-71,17,1./0V ΓΓ/Λ \_ PΓ/ PΙ , 3 Υ \_ · · / ΥΥ , 0 Υ \_ 3 V / · 3 \_ 0 Υ / ΙΥ \_ PΥ / ο \_ ΥΥ / Γ \_ PΥ / P \_ · Γ / Γ . ٧٧/ ٢٢ ـ ٧٧/ ٥ ـ ٨٨/ ٣٨ ـ ٨٣/ ٣٤ و ٣٥ ـ ٨٤/ ٧ و ٧ ـ الخشوع والالتجاء إلى الله تعالى: ٢/ ٤٥ ـ ٦٣/٦ - 9 · / Y 1 \_ 1 · V / 1 V \_ Y T / 1 1 \_ Y · O , 00 / V \_ , 1 V / 9 · \_ 1 7 , A / A A \_ 1 E / A V \_ 1 1 / A O \_ Y O 11. 17\p - 77\0, v - 09\1 - 10\0, v - 17\3m, om, 30 - 77\1, 1-37\17\11\1 1.1/5 . N-4.1/7 . T.

/17\_ 1/ 1 . 27\_ 17 / 15 . 77 / 17 . 77 / 18 . 19 1 . 3 / 71 . 0 / 3 . 11 \_ 1/ 17 . 71 / 72 . 11 \_ 1/ 17 . 71 / - TV / TE - 17E , 18 / T - TE / 1 A - V / 1 E - TA O A / E - TE , TT - TA / TA - V / TO - TI - 13/ · 3 \_ 03/ 17 \_ 73/ 31 \_ P0/ · 7 \_ 77/ 77 \_ 77/ 77 \_ P7/ 03 \_ 77/ 17 e 07 e 13 \_ P7/ 77 15/07. 57. ثالثاً ـ علاقة المؤمن بالله عز وجل:

1/ 7 . P3 . 15 \_ P/ 10 . P71 \_ · · / 3 A . A · / \_ 73/ 77 \_ V7/ 77. ١١/ ١٢ - ١٢/ ٧٧ - ١٣ / ١١ ، ١٢ / ١١ ، ١٢ - ١١ / رايعاً ـ الملائكة:

۲۲ ـ ۲/۱۷ و ۲۰ ـ ۲۲/ ۷۸ ـ ۲۰/ ۸۷ ـ ۲۱/ ۲۱۷ ـ ۱ ـ صفاتهم و بيان أمر هم: ۷/ ۲۰ ـ ۲۰ / ۹۱ و ۲۰ ـ ۲۲/ ٧٧/ ٥٧ - ٢٦١ / ٥٥ - ٣٣/ ٣٠ - ٨٤ - ٣١ - ١٩٣ / ١٠ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١ و ٢٦ ـ ١٥/٠٥ ـ ٥٥/ ١٠ ـ ١٠/٤٠ ـ ٢٥/ ١٣ ـ ١٥/ ١٨ ـ ٢٤/ ٥ ـ ١٠/ ١٠ و ١٢. .9/VT\_T9/TV\_ ٣- خشيته تعالى وتقواه: ٢/ ٢ و ٧٤ و ١٥٠ ـ ١٤ و و ٢١ / ٣٠ و ٣٠ / ٤١ .

17, 00 / 17, 04 / 17, 24, 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 20 / 14, 2 17, TI, TY, OY, OS\_YO\ TY\_OO\ TY\_OV\_FZ\_OO\ TY\_OV\_FT, OY\_FT, OY\_FT ١٦ و ٢٥ - ٥٩ / ٢١ - ٢٧ / ٢١ - ٢٧ / ٢٧ - ٢١ / ١٢ - ٢١ و ١٦ و ٥٥ - ٢٠ / ١١٦ / ١١ م و ٢٠ و - £ · / T £ \_ Y 7 / 1 / T 7 | Y 7 / Y 7 | Y 7 / Y 7 | Y 7 / Y 7 | Y 7 / Y 2 \_ 3 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | Y 7 | ٤ ـ ذكر منّه وفضله تعالى: ٢/ ٥ و ٦٤ و ١٠٥ و ٢١٣ ( ٢٥/ ١ ـ ٣٧/ ١ و ٤ و ٨ و ١٤٩ و ١٥٧ و ١٦٤ ـ ٣٨/

07, P3, V1 \_ T1 / F7 , T7 \_ T1 / S \_ T1 / P \_ \_ 10 / S \_ T0 / F7 , A7 \_ P7 / V7 \_ V7 . S \_ ٧١/٠٢ و ٧٨ ـ ١٩/ ٢٧ ـ ١٦/ ٩ ـ ٢٢/ ١٦ ـ ٤٢/ ١١ ع٧/ ٨٢ و ١٣ ـ ٧٧/٣ و ٦ ـ ٩٧/ ١ و ٥ ـ ٦٨/ ٤ ـ . AT. F3\_AY/ F0\_PY/ YF\_ . TV / YT\_ 3T/ PT\_ PA/ YY . TY\_ VP/ 3. ٥٣/ ٨ \_ ٣٩/ ٢٣ \_ ٢٤/ ١٣ \_ ٧٤/ ٧ \_ ٩ \_ ١٧ / ٤ م \_ كايفهم وتنوع وظائفهم:

٥ - التفويض إليه والتسليم لأمره تعالى: ٢/ ١١٢ و - ٢٨/ ٨٦ و ٣٢ - ٣٢ / ١١ - ٧٧ / ٢٠ - ٥٠ / ٢١. ١٥٥ - ٣ - ٢٦ و ١٧٣ - ٤/ ٦٥ و ١٢٥ - ٢٩ و ١٦٢ ب- عنايتهم بالمؤمنين وحفظهم: ٣/ ١٢٤ - ٦/ ٦١ - ٦/ ٦١ - Y7/0T - 0/3T - P/P71 - 1/P3 - Y1/3T - 1/P , Y1 - Y1/11 - Y7/73 - Y3/0 - Y0/F7 - 7A/ · 1 - 1 A/ 3.

جـ ملائكة العذاب: ٢/ ٢١٠ / ٢١٠ / ٣٧ / ٢ - ٣٤/ ٧٧. د\_ملائكة الرحمة: ١٣/ ٢٤ و ٢٤.

٣٢/ ١٠١ ـ ٧٧/ ٨٧ ـ ٢٦/ ٤٩ و ٥٣ ـ ٣٩/ ٨٦ ـ ٥٠/ ٧٩ ٧٦/ ٢ و ٨٤ و ٥١ و ٨٦ ـ ٢٩/ ٧٤ و ٥٠ ـ ٣١/ ٦ و ٧

. 11/VA\_A/VE\_1E, 17/79\_ET, T.

.11/17\_77/77\_71 ز ـ من ذكر اسمه:

١ - - با ١٩٣ /٢٦ - ٩٨ ، ٩٧ /٢ : ١٩٣ /٦٦ / ١٩٨

. 7 . - ماروت: ۲/۲ ۱۰۲. ٣ ـ مالك: ٣٠ / ٧٧.

ع ـ مكائيل: ٢/ ٩٨. ة \_ هاروت: ۲/۲.۱.

أ ـ ملك الموت: ٢٢/ ١١. خامساً - الكتب و (الرسالات):

١ ـ ما أيد به الرسل من الكتب المقدسة: ٢/ ٥٣ و ٨٧ ١/٩٦ و ٣. و ۱۱۳ و ۱۶۲ و ۱۷۶ و ۱۷۲ - ۲۳/۳ و ۶۸ و ۷۸ و جروصفه والندب للایمان به: ۲/ ۳ و ۹۹ و ۱۲۱ و ۱۳۳ 10\_1VE, 117, 1.0, AY, EV/E\_YIT, 1VE, , 10/0\_1E., 177, 0E/E\_1AE, AI, VA ٣٤ و ٤٨ و ١١٠ - ٦/ ٢٠ و ٩١ و ١١٤ و ١٥٤ - ١٠/ ٥١ و ٤٨ و ٧٧ - ٦/ ١٩ و ٥٠ و ٢٦ و ١٥٥ - ٧/ ٢ و ٣ و ٩٤ - ١١/ ١٧ و ١١٠ - ١٥/ ٤ - ١٧/ ٢ و ٤ - ١٩/ ١٢ ٢٥ و ١٧٠ و ٢٠٣ - ١٠٨/١٠ - ١١/ ١٠١ و و ٣٠ - ٢٢/ ٨ - ٢٢/ ٩٤ - ٢٥/ ٢٥ - ٨٦/ ٣٤ - ٩٦/ ١٠٤ / ١١ و ٣٠ و ٧٣ - ١٤ / ٢٥ - ١٥ / ٩ - ١١ / ٣٤ و

> 11\_ 13/ 11\_ VO/ 11 , 17\_ 75/ 7. - 111/9 - 10V/V - 11. , TA , TT , ET , EE 13/ 17- 17/ 1- 77/0.

٣ - الانحيان ٣ /٣ . ٨٤ . ٥٠ ـ ٥/ ٢٦ . ٢٠ . ٢٠ . ١٠ / ٨١ / ٨١ - ٩٠ / ٩٠ . ١٠ - ١٠ / ٧٢ . AF . 11-V/V01-P/111-A3/P7-V0/V7. ٤ ـ الـزبور: ٣/ ١٨٤ ـ ٤/ ١٦٣ ـ ١٦/ ٤٤ ـ ١٧/ ٥٥ ـ ـ ١٨/ ١١ و ١٦ ـ ١٨/ ١٩ و ٢٥ و ٢٧ ـ ١٨/ ١٧ ـ 17/0.1-17/191-07/07-30/73, 70.

٥ \_ صحف إبراهيم: ١٩/٨٧.

٦- صحف موسى: ٥٣/ ٣٦ / ١٩ / ١٩ ٧ \_ القرآن:

أ - بيان حقيقته وارتباطه بالكتب السابقة: ٢/ ٢ و ٥ و ٢٣ و ٧ ٤ - ١٣/ ٤٣ - ١٦/ ٨ و ٨٤ - ١٧/ ٥٤ و ١٣ - ١٩/ ٩٩ و - 1A/Y9 - VO/YA - 97 , A·/YV - 08/Y8 - VA , YT , V , 8/T - 1A0 , 101 , 1.0 , 9V , A9 , TA ۷۸ و ۱۳۸ و ۱۶۶ ـ ۱۶ / ۸۸ ـ ۵ / ۱۸ ـ ۲ / ۷ و ۲ و ۲۸ و ۳۳ / ۷ ـ ۲۰ / ۷۸ ـ ۲۱ / ۲ و ۲۸ ـ ۳۲ / ۲۱ و ۲۲ ـ ٩٠ و ٩٣ و ١١٤ و ١١٧ و ١٥٥ و ١٥٧ - ٧/ ٢ و ٢٠ رو ١٥ / ٥٥ - ١٥ / ٥٥ - ١٢ / ١٢ - ١٢ / ٢٢ -٤٠٠-١/١١ و ١٢١-١١/١ و ٧٣ و ٩٩ و ٥٧ - ١١/١ ٣٧/ ١٥ - ٨٨/ ٢١. و ١٣ ـ ١٢/ ١ و ٢ و ١١١ ـ ١٣/ ١ و ٣٧ و ٣٩ ـ ١٤/ ١ و ٢ 📔 خلاص المدعوة لله: ٦/ ٩٠ \_ ٣٢/ ٧٢ \_ ٢٥/ ٥٧ \_ \_٥١/١٥ و ١٠١ /١٠١ و ١٠٣ /١٠١ و ١٤ و ٥٥ و ٢٦/ ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٢١ و ١٨٠ ع٣/ ٤٧ \_

2) (2 @ 2) فهرس مواضيع القرآن الكريم ٨٨ و ٨٨ و ١٠٥ و ١٠٩ - ١٨/ ١ و ٥ و ٢٧ و ١٥ - ١٩/ 37, VP\_ . 7 \ 7, 0, 7 | 1 \_ 1 7 \ 0, 1, 0 , 1 . 0 . 17/ 11 - 37/ 1, 37-07/ 3, 5, 0. 7, 77-17/ 1, هـ نفخهم في الصور: ٦/ ٧٣ ـ ١٨/ ٩٩ ـ ٢٠/ ٢٠ ـ ٢ و ١٩٢ و ١٩٩ و ٢٠١ و ٢١٢ ـ ١/٢٧ و ٣ و ٦ و ٧٦ و \_ ۲۲/ ۲ \_ ۳۵/ ۲۹ و ۲۲ \_ ۲۷/ ۱۲۷ و ۱۷۰ \_ ۱۸۸ / ۱ و ٤ و ـ كتبة الأعمال: ١٠/ ٢١ \_ ٢٣/ ٨٠ \_ ٥٠ / ١٧ و ١٨ و او ٧٧ \_٣٩ / ١ و ٣ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٠ ـ ٢٤ / ٢ و ٥ و ٢٧ وا ٣٠ و ٤٠ و ٤٤ و ٥٢ و ٥٤ - ١٧/٤٣ - ١٤/٢ و ٤ و ٤٤ ـ ٤٤/ ٢ و ٥ و ٥٨ - ١٥/ ٢ و ٢٠ - ٢٤/ ٢ و ٤ و ٧ و ١٢ و P7\_70/77\_70/7 e 11\_30/11\_50/0Ve VA\_ PO/17\_17/33,10\_PT/17\_0V/51, 17\_TV/ ۲۲ ـ ۲۸/ ۱۳ و ۱۵ ـ ۱۸/ ۱۸ و ۱۹ ـ ۱/۹۷ و ٥. ب الندب لتدبره وتلاوته: ۲/ ۱۲۱ ـ ۳/ ۱۰۱ ـ ۷/ /19-1.V , 80/1V-91/17-T1 , T/A-T.8 10 + 77 - 77 / 7V - 07 / 7V - V7 / 7P - P7 / 03 -

٧٧ \_ ٢١ \_ ٢٧ \_ ٢٧ \_ ١١٧ \_ ٥٤ \_ ٥٥ / ١٤ \_ ٥٥ / ١٥ \_ ٩٩ \_ ١١٧ \_٩٩ \_ ١٢ / ٥٥ \_ ٢١ \_ و ٣٣ \_ - 10 , 01 / 1 , 17 , 1 / 1 , 19 - 17 / 10 , 0 A\_ ٢ ـ الـتـوراة: ٣/٣ و ٤٨ و ٥٠ و ٥٥ و ٩٣ ـ ٥/ ٤٢ و ١٧ و٤ - ٤٠ / ٣ ـ ٢ /٤٠ و ٧ و ١٧ و ٥٢ ـ ٣/٤٣ و 73-33/7, A3-03/7-73/7, 71, P7- V3/ 1/78\_71/09\_A., VV/07\_1V/08\_78, ٢- ١٦/ ٤ و ٢٠ ـ ٤ ٧ / ١٥ ـ ١٥ / ١٦ و ١٩ ـ ١٧ / ٣٢ TP/1-1P/7 . T.

17\ \v\_07\ P7\_V7\ T, TY\_F3\ P7\_3\\17\

سادساً ـ الأنبياء والرسل:

١ - مهمتهم وحكمة إرسالهم: ٢/ ١٤٣ - ٣/ ٨١ ـ ٤/ ۱۱ و ۷۹ - ۱۵ و ۱۹ - ۱/۸۶ و ۱۲ و ۷۰ - ۱/

57/17\_17/11\_17/12.73/77\_70\.3. ٣- الإسان عهم: ٢/ ١٧٧ و ٢٨٥ - ٣/ ١٨٤ و ١٧٩

3/ 571 , 771 , 771 - 17/ 53 - VO/V , A , PI - 17/ 11-35/1. سابعاً- الموم الآخ:

١ ـ الموت حقيقة تكوينية حتمية:

أ ـ غايته و حكمته: ٢/٦٧. - أجل الإنسان: ٣/ ١٤٢ و ١٥٥ و ١٨٥ - ٤/ ٨٧ ع أ - الحاقة: ٦٩/١

٢١/ ٣٤ و ٢٥ - ٢٩ / ٥١ - ٣٣ - ١١ /٣٢ - ٥١ - القارعة: ١٩ / ٤ ٣٠ ـ ١٩/٥٠ ـ ١٩/٥٠ ـ ٢٦/٨ ـ ١٦/ ١١. ١٦ ـ الطَّامَّة الكبرى: ٧٩ ١٣٤ ج\_أجل الأمم: ٧/ ٣٤ / ١٠ ٤٩ / ١٠ - ١١/ ١٦ - ١٧ - الصاحّة: ٨٠ ٣٣

11/ AP \_ 07/ 03 \_ FT/ 33 \_ PT/ A \_ 1 V/ 3.

٢٥ و ٩٧ ـ ١٨/ ٢١ و ٤٧ و ٩٩ ـ ١٩/ ١٥ و ٣٣ و ٦٦ | ١٩/ ١٣ ـ ١٣/ ٣١ و ٥٧ - ١٣/ ٣٣ ـ ١٣ / ٢١ و ٢٢ ـ - 1/01, 00, 00, 01, 11/07, TV, 17, PV, 17-13/11, TY, 10-3/VF-1/0, T//07, Y-77/00, Y-77/20, Y-37/27, Y-37/27, X-70/77, A-7/77, A-7/7 /V·\_1A/79\_87/7A\_10/78\_77/7.1A, /79\_AA, V·/7A\_AV, AY/7Y\_AY/77\_1V

77, 77, PV\_V7/51, P1, 37\_P7/V, 17\_ 1. AA/57\_PA/77, 57\_PP/5, A\_.../ . 17/1, PO\_13/P1, PT\_73/P, VI, PY\_. 1-1.1/3, O\_7.1/A.

٣٤ - ٥/٥١ و ٤٤ - ٥/٥١ و ٢٣ - ٧/٥٢ و ١٠ - أو زهم لفئات: ٥٦/٧ و ٤١ و ٥٥ و ٨٨ و ٩٥ -. T. , V. /9. EV , Y /07\_TV , TI /00\_1/06\_0A , ET /0T

و 24 ـ ٨٥/ ٦ و ١٨ ـ ٢٦/ ٨ ـ ٢٤/ ٧ و ٩ ـ ٢٤/ ٢٢ ـ ب تحديد المسؤولية والجزاء بالعمل: ٢/ ٤٨ و ٩٠ و

17/1-171, 90, A7, 77/9-1A. , 18/4, 7 T. /A7-17, A - A1-9/77, A- A1-9/77, A1 9/1 .. 7

> أ ـ يوم الدين: ١/٤ ٢ - الآخة : ٢/ ٤ ٣ ـ يوم القيامة: ١/٧٥

: o ilmol - Y

٤ - الساعة: ٦/ ٢١ ٥ - يوم الحسرة: ١٩/١٩ T- Ilase: AY/OA

٧- يوم البعث: ٣٠/ ٥٦ ٨ ـ يوم الفصل: ٣٧/ ٢١

٩ ـ يوم التلاق: ١٥/٤٠ ٠ ١ - يوم الجمع: ٢١/٧ ١١ - يوم الوعيد: ٥٠/٥٠ ١/٥٦: قعة: ٢٥/١ ١٣ \_ يوم التغاين: ١٢ / ٩

١ /٨٨ - الغاشية: ٨٨/ ١

٢ ـ إثبات الموم الآخر والبعث للحساب: ٢/ ٢٨ و ٤ ـ الإيمان به واتقائه: ٢/ ٤ و ٤٨ و ١٢٣ و ١٧٧ و ٢٠٠ , ٢١٠ و ٢٣٢ و ٢٨١ \_ ١٠٦ و ١٠٨ \_ ٤ / ٤٥١ \_ ٣ / ٢٥ و ٣٠ و ١٠٦ ع / ٤٢ و ١٢١ \_ ٥ / ١١٥ -08/1.-19/9-TA/A-0T, 9, 7/V-10/7-, 18/V-17E, VT, TT, 17/7-EA/O-AV P7, V0, V71\_A\37\_P\3P, 0.1\_.\77, 1\7, A1, 3.1\_3\\17, 73, A3\_0\\7P\_ -00 . 7/77 - 84 . 1/71 - 81/14 - 17/14 - 81 . 17/14 - 9. 7/17 - 4 . 17/14 - 9. 7/17 - 9. 7/17 - 9. 7/1 ٥١/ ٢٥ و ٣٦ و ٨٥ ـ ١٦/ ١ و ٢١ و ٣٨ ـ ١٧/ ٤٩ و ٢٣/ ٣٢ ـ ٢٤/ ٧٧ و ٣٩ ـ ٢٥/ ٢٥ ـ ٢٦/ ٨٨ و ١٣٥ ـ

٥ و ٨ و ١٧ ـ ٣٠/ ١١ و ٥٥ و ٥٦ ـ ٣١/ ٢٣ و ٢٨ ـ ١٠ ـ ١٥/ ١٣ ـ ٢٧/ ٧ و ٢٧ ـ ١٩/ ٨ و ٢٣ و ٣٣ ـ 9/A7\_0/A7\_19, 17, 0/A7\_TV, TT/A. / TT\_1A, 9/TO\_01, TT, TT/TE\_11/TT ١٤/٤٣ و ٦٦ ـ ١٤/٤٤ و ١١ ـ ١٥/٤٥ و ٢٦ ـ ٤٦/ ٥ ـ مشاهد من الآخرة والثواب والعقاب:

٩٢/ ١٠ . ٧١ - ٧٠ . ٢١ - ٢٧/ ٧٠ . ٢٢ - ٢٧/ ١٤ ١٤ . ١٣١ . ١٨١ - ٣/ ٥٢ . ٢٨ . ١٣١ . ١٤٠ . - 3V/A - 07/ Ve TT , 177 , 177 , 190 , 0 , 1/VA - TA , A/VV - TT , V/VO - A/VE 71/77 - 77/77 - 3P - 77/71 - 37/37 e TO , 1V/TE\_TE/TT\_1V/TT\_TT/T1\_ EO , , 1.0 , A. , T9/TV\_ 70/T7\_ 1A/TO\_TV , ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱۳۱ \_ ۳۹/ ۳۶ و ۷۰ \_ ۷۰/ ۱۷ و ٤٠ \_ 10,18/20\_10/27\_27,77,77 - Y1 , 17/0Y \_ Y0 , 19 , 18/27 \_ YA , YY , - 1V/09 - TE/07 - T7/08 - E1 , T9 , T1/0T

ع - جنات المأوى: ١٩/٣٢ ة \_ حنات النعسم: ٥/ ١٥ - حنة الخلد: ١٥/٢٥ ٧- جنة عالية: ٦٩/٢٢ \_ ٨٨/١٠ ٨ - جنة المأوى: ٥٣ / ١٥

٩ - جنة النعيم: ٥٦ / ٨٩ - ٧٠ / ٣٨ - 17/17\_1A/18\_19.0.1/17\_71/17\_1/17\_ 11/AX \_ 1./AY \_ 1./AX \_ 0./E1 \_ 1.1/Y1 \_ AX/1A

١١ ـ الدار الاخرة: ٢٨/ ٨٣

٢١ - دار السلام: ٦/ ١٢٧ - ١٠/ ٢٥ ١٣ \_ دار القرار: ١٠ ٤/ ٣٩ ٤١ \_ دار المتقين: ١٦/ ٣٠

٥١ \_ دار المقامة: ٥٣/ ٥٣ ١٦ - ١٠ ضات الحنات: ٢٢ / ٢٢ ١٧ \_ طور: ١٣ / ٢٩

۱۹/۸۳ علیون: ۱۹/۸۳ ٩ أ \_ الفردوس: ١١/٢٣ ٤٧/٣٣ : فضل: ٣٠/ ٧٤

۴۱ \_ سے: ۲۷/۵۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱ . د ـ خلود أصحابها: ۲/ ۲۰ و ۸۲ ـ ۳/ ۱۰۷ و ۱۰۷ و ١٣٦ و ١٩٨ ـ ١٤/ ١٣ و ٥٧ و ١٢٢ ـ ٥/ ٨٥ و ١١٩ ـ 11/77-77/7. \_ 1. 1 / 17 \_ 17 / 18 \_ 1. 1 , 77

- 11/70 - 9/76 - TT/0A - 17/0V - 0/8A - 18

٣ \_ النار:

19/VV\_ E/V7\_ T7 , T7/VE\_ 17/VT\_ 10/V.

/1.1\_18/97\_77/A9\_V, 8/AA\_71/VA\_ 11\_Y.1/1, V\_3.1/1, P. ؟ ـ جنات عدن: ٩/ ٧٢ ـ ٢٣ / ٢٣ ـ ١٦ / ٣١ / ١٨ | ب ـ أصحابها ومنازلهم: ٢/ ٧ و ٢٤ و ٣٩ و ٨١ و

/7\_A7, TV, T9/0\_TV, 18/8\_1AA, 101 TV , 17/A\_ 1V9 , 0 , T9 , 1A/V\_ 17A , TV

/V7\_WA/VE\_Y·/VW\_V/77\_V/70\_W/7. \_ A , V / 99 \_ A / 9A \_ TT / VA \_ E E / VV \_ TT , 17 .9 .7/1.1

٦ \_ فضل الآخرة على الدنيا: ٣/ ١٤ و ١٥ و ١٨٥ \_ ٤/ 10 , V/1A\_ Y7/18\_ YE , Y8/1. \_ WY/7\_VV 

/77 \_ T . /0V \_ T7 / EV \_ TO , TT / ET \_ T7 / ET /AV\_ £1 , TV / V9 \_ TV , TT , TT , (V0 \_ 1)

.1/1.Y\_Y./A9\_1V , 17 ئامناً \_ الغيب:

١ ـ الإيمان بالغيب: ٢/ ٣٠ ، ٣٣ ـ ٣٧ ـ ١٧٩ ـ ١١ / ٢١ ـ , 17/7V\_TT/0.\_11/TT\_1A/TO\_ £9/T1 .Yo

٢ \_ الحنة: أ- صفاتها والتعريف بها: ٢/ ٥ - ٣/ ١٥ و ١٣٦ و \_ 1 · · , AY /9 \_ AO , 17 /0 \_ OV , 18 / E \_ 190 \_ 41/17 \_ 80/10 \_ 44/18 \_ 40/14 \_ 9/1. - A/T1 - 10/T. - 1./Y0 - 18/YY - T1/1A

07/77\_V7/ . 3 . 15 \_ AT/ P3 . 30 \_ 00/ 53 . AV\_ FO\ A . . 3 - VO\ 71 - AO\ 77 - 1F\ 71 -, TY /AT \_ TA , 0 /V7 \_ A /77 \_ 11 /70 \_ 9 /78

ب\_أصحابها ومنازلهم: ٢/ ٥ و ٢٥ و ٨٢ - ٣/ ١٥ و إ ۱۳۱ \_ ٤/ ۱۳ و ٥٧ و ۱۲۲ \_ ه/ ۱۲ و ٥٦ و ٨٥ و 11-V133, TO\_A\3\_P\07, TV, PA\_V, \10 / TO\_ \10 / TO\_ \10 / TO\_ PY \TV P\_P \TV P - F \10 / TO\_ F \10 / T - TT/18 - TE , T./17 - 1.0 , OT/11 - TT

11/ . T \_ AI/ 17 . V . I \_ PI/ . T . CT \_ 17/ AP/ A. ١٠١ \_ ٢٢ / ١٤ ، ٢٣ ، ٥٦ ، ٢٣ . ١١ \_ ٢٥ / ١٥ \_ هـ أصحاب الأعراف: ٧ ٤٤ ، ٥٠ . 17/ 1 77/ P1 - 57/ CC - V7/ · 3 . 15 - 17/ P3 - ۲۰/۲۹ و ۷۳ - ۷۶/۶۰ ـ ۲۱/۶۱ و ۳۲ - ۷/۶۲ و | أ- صفاتها وتصویر ها: ۲/۲۲ ـ ۳/۲۰۱ و ۱۳۱ ـ ۶/

٢٢ و ٣٤ و ٦٩ و ٣٧ \_ ٨٤/ ٥ و ١٧ \_ ٥٠/ ٣١ \_ ١٥/ ١٥ \_ ٧ / ٣٨ \_ ٩/ ٥٣ و ٨١ \_ ١١ / ١١ \_ ١٥/ ٣٤ \_ ١١/ ٥١ \_ ٢٥ / ١٧ ، ٨٢ \_ ٤٥ / ٤٥ \_ ٥٥ / ٦٤ ، ٨٧ \_ ٦٠ ، ٩٧ \_ ٨١ / ٢٩ \_ ١٢ / ١٩ \_ ٢٧ / ١٩ \_ ٢٠ / ١١ \_ \_ VY , 7. , 17/79\_00/77\_17/7V\_Y./7Y \_ 17/71\_7./09\_77/04\_17/0V\_ &. , 1. \_ T. /0. \_ 10/EV \_ VV /ET \_ EE/ET \_ E9/E. /VE\_TO/V. \_TE/7A \_ A/77 \_ 11/70 \_ 9/7E ٤٠ ـ ١٥/ ٥ و ٣٨ ـ ١٩ / ١١ ـ ١٨/ ٢٢ و ٢٨ ـ ١٥/ ١١ و ١٦ ـ ١٥/ ١١ ـ ١٦/ ٦ ـ ١٦/ ١ ـ ١٩ / ٧ ـ ١٩ / ٣٠ ـ

١١ ـ ٨٨/٨ و ٦ ـ ٨٩/٨. حـ أسماؤها: 1-1/4-6: 7/7/1-73/07

۳۱ ـ ۱۹/ ۱۱ ـ ۲۰/ ۷۱ ـ ۲۰/ ۳۱ ـ ۲۳/ ۵۰ ـ ۱۶۰ م ۱۲۱ و ۲۱۷ و ۲۵۷ و ۲۷۵ ـ ۳/ ۱۰ و ۱۲ و ۱۱۱ و . 1 / 7 / \_ 1 / 1 / A / A.

٣ ـ جنات الفردوس: ١٠٧/١٨

9/47-1./17-20/13-20/13-20/13-20/3-20/3-21/00-21/00-21/00-14/07-14/0 

- TT/17 - 11 , 07/17 - 1.0/11 - 08 , T. 21/10\_51/11\_.7/01\_17/07\_07/10 /A9\_0/A7\_E./V9\_Y/V0\_7/T9\_TE/T1 1. . V/91\_YV

٥-الحن: ٦/ ١٠٠٠ ، ١١٢ ، ١٢٨ ، ١٣٠ - ١٧٨ ، ١٧٩ غُ ـ بئس المهاد: ٢/ ٢٠٦ ـ ١٣ / ١٨ ـ ١٨ / ١٨ ـ ٨٣/ او ١٨٤ ـ ١١ / ١١٩ ـ ١٥ / ٢٧ ـ ١٨ ـ ٨٨ / ٥٠ ـ ٢٧/ - 79 . 70/81 - 18 . 17/78 - 17/77 - 79 . 1V 79 , TT , 10/00\_07/01\_TT , 79 , 11/ET

٦ - الشيطان: أ-سلوكه ووظيفته: ٢/ ٣٥ و ١٠٢ و ١٦٨ و ٢٠٨ و ٨٢٧ - ٤ / ٨٣ و ١٠ و ١٧١ - ٥ / ٩٠ - ٦ / ٣٤ و 13-11/0-0/17 , 11 , 17/17 , 18 ,

11/14 - 0 - / 11 , 07 , TV , VY / 1V - 1 · · - Y1/YE - AV/YT - OY/YY - 117/Y. - YY . 07/ 97 \_ 77/ 177 \_ 17/ 01 \_ 97/ 17 \_ 37/ 11 17 -07/5-57/0-7-77/4. 1. 47/74. 71 -19,07, FT-T3/TF-V3/07-10/1, PI-

٥٩/٥١ و ١٠١٧ - ١١٧ ٥ - ١١١٧ و ٦. ب عداوته لآدم و ذريته: -91/0-171 , 119/E-77A , 179 , 17A/Y

V/ VY\_31/77\_73/57. جـ التحذير من اتباعه:

7/1/1 . PFI . 1/7 - 3/ P/1 . 171 - 0/1P . 7P-V/V7-31/77-77/57.

د خلو د أصحابها: ۲/ ۳۹ و ۱۹۲ و ۷۷ ـ ۳/ ۸۸ ـ ٤/ ۷ ـ السحر : ۲/ ۱۰۳ و ۱۰۳ ـ ۷ / ۱۱ ـ ۷ / ۷۷ و ۲۷\_۱۰۷/۱۱\_۲۷ م\_۲۱/۹۲\_۲۹/۱۲\_۲۲/ ۸\_القضاء والقدر:۳/ ۱٤٥ و ۱۵۶\_۲/۲ و ۳۵ و

1/4A-19-1.7/AP-77/P1-77/71-17/71-AP/F. ٤٢/ ٥٧ - ٢٥/ ١١ - ٢٧/ ٩٠ - ٢٨/ ٤١ - ٢٩/ ٢٥ - ع - الغيب في الأنفس: ٣٨/٧٨ - ٢٤/٣٢ - ٢٨/٨٠ عام ١٩٠٠ - ١٥٠ ١٩٠ - أو الووح: ١١/ ٨٥ - ٢٣/ ٩ - ١٠٠ عـ ٨٧٨ ١٨٠ ۲۷/۳۷ و ۷۰ - ۲۷/۳۸ و ۲۶ و ۶۰ و ۱۰ و سالفطرة: ۱۸/۸۲ ٠٠ \_ ١٠٠ / ٧ - ١٥٢ / ٦ - ١٤/ ١٤ \_ ٣٤ / ٤٢ \_ إلضمير : ٦/ ١٥٢ \_ ٧٠٠ و ٢٠٠ - ١٦/٥٠ \_ ١٦/٥٠ ٤٤/ ٤٤ \_ ٥٤/ ٣٤ \_ ٢٤/ ٢٠ و ٣٤ \_ ١٢/ ١٢ \_ ٥١ | د الفؤاد: ٦/ ١١٠ و ١١٣ \_ ١٢٠ / ١٢ \_ ١٢ ٧ و .V/1.E\_TT /7V\_11/0T\_T3/51\_\_7/1-1.75\_1V, T/09\_1V/0A\_10/0V

11/11, 9, 1/11, 7, 7/91 جـ أسماؤها: أ - الآخة: ٩ /٣٩.

؟ \_ بشسر القرار: ۲۹ / ۲۹ / ۳۸ ، ۳.

ة \_ بشس الورد المورود: ١١/ ٩٨ أ-الجحيم: ٢/ ١١٩ ـ ٥/ ١٠ ـ ٩/ ١١٣ ـ ٢٢ / ٥١ ـ ٧٤ . ٥٦ و ٧٤ ـ ٧٢ / ١ و ١٩ ـ ١١٤ / ٦.

> ٧- جهنم: ٢/٢٠٢ ٨ \_ الحافرة: ٧٩ / ١٠ ٩ - الحطمة: ١٠٤٤ ، ٥ ١٠ - دار الموار: ١٤/ ٨٨ ١١ \_ دار الخلد: ٢٨/٤١ ١٤٥/٧: - دار الفاسقين: ٧/ ١٤٥

١٤/٧٩: الساهدة: ٩٧/١٤ 11/70\_8/77\_00 , 1./18: \_\_\_\_\_\_12 ١٥ \_ سقر: ١٥ / ٤٨ \_ ١٤ / ٢٦

17 - Ilmaga: 70/ 17 ١٧ \_ سوء الدار: ١٣/ ٢٥ \_ ١٤٠ ٢٥ ١٠/٣٠: ١٠/٨

١٥/٧٠: لظر: ١٥/٧٠١ ٠٠ \_ النار: ٢/ ٤٢ ٩/١٠١: قر الما ١٠٠

٢٢ / ٢٢ - الحريق: ٢٢ / ٢٢ ١٤, ٣٩\_٥/٠٨\_٦/٨٢١\_٧/٢٣\_٩/١١ و ٨٦\_٠١/ ١٨\_٠٢/ ٩٦ و ٧١ و ٣٧\_١١٢/٤.

/11\_99, E9, T/11-01/9\_TE/V\_97, OV /E-\_VY/T9\_70/TT\_18/TT\_79/T0\_1.T

F\_T/\PT\_01/3,0,17\_71/73\_17. /08\_ 8/88\_ 11/40\_ 4/48\_ V8/4V\_ Y/Y0 - 1 V \ 3 - 7 V \ 07 . AT.

#### الباب الثالث: العلوم

- القرآن وتأكيده على العلم: ١ ـ أهمية العلم وفضل العلماء: ٣/٧ و ١٨ ـ ٤/ ٨٣. P/771 \_ 11/37 \_ 71/17 \_ 17/73 \_ 17/V .11/0A\_9/49\_1, 19/40\_ET/79 ٢ ـ الحث على التفكر والتعقل: ٢/ ٤٤ و ٧٣ و ١٧١ و

٢٤٢ و٢٦٦ - ٣/ ٧ و ١٩٠ - ٥/ ٥٥ و ١٠٣ - ٢٢ / - أ - السيل إليه: /Y.\_VO/10\_OY/18\_19 \$ /17\_111/17 ١٣٨ - ٢٢/ ٢٤ - ٣٠/ ٢٤ - ١٣٨ ٩ و ٣٤ - ١٣٩ و و 12/09-0/20-11

٣ ـ النهى عن كتمان العلم وسوء العاقبة: ٢/ ١٤٦ و 179/V- 28 , TV/E- 1AV/T- 1VE , 109 ٤ - ذم الجهل والجاهلين: ٧/ ١٩٩ - ١١/ ٢٦ - ١١/ P11-77/7, A-07/75-17/.7.

٥ \_ بعض العلوم التي أشار إليها القرآن: أ \_ التقويم:

أ-الأشهر الحرم: ٢/ ١٩٤ و ٢١٧ ـ ٥/ ٢ و ٩٧ ـ ٩/

TA . T7 ب عدة الشهور: ٩/ ٣٦

جـ الأشهر المعلومات: ٢/ ١٩٧

د\_الشهر الحرام: ٢/١٤ و ٢١٧ \_ ٥/٢ و ٩٧ ه\_شهر رمضان: ۲/ ۱۸۵

و \_ اليوم عند الله: ٢٢/ ٢٧ ـ ٢٣/ ٥ \_ ٧٠٠ ۴ ـ الفلك: ۲/ ۲۹ و ۱۸۹ ـ ۱۰/ ۵ ـ ۱۱/ ۱۲ ۱۷/ TV/T7\_T17, T1./T7\_1V/TT\_TT/T1\_1Y / V9 \_ 9 , 1 / VY \_ 0 / TV \_ 1 · , 1 , 7 / TV \_ £ · ,

VY . AY \_ TA\ 1 . 7 . 11. ٣- الملاحة: ١٠/ ٢٢ - ١٧/ ١١ - ١٣/ ٣١ - ٣١/ ١٢ .15 .

#### الباب الرابع: العمل (أس الحياة)

/mq\_ ET/T. \_ 19/1V\_ 11V/9\_ 100/7\_ 1.8 P7\_70/P7 . 3 \_ V5/01 \_ 5V/77 \_ 79/3. ٢ ـ العمل والميزان والحزاء: ٤/ ١١٤ ـ ٥/ ٣٣ ـ ٦/ - T/V1 - TE / TA - T/ TO - TY / TE - TA / OV - OE / 9 - O + / A - 1A + , 1V + / V - 1T + , 1ET , 1T + 

٣ ـ المسؤولية والتكليف حسب الوسع: ٢/ ١٣٤ و ١٥ و ٥٣ - ١٥/ ٢٢ ـ ٥٥/ ٣ ـ ١٤ / ١١ ـ ١٥ / ٣ و ١١ و ١١١ و ٣٣٢ و ٢٨٦ ـ ٣/ ٢٥ و ٢٠٠ و ١١٥ و ١٩٥ ـ ٤/ ٤٤ و ١١٠ ـ ٦/ ١٣٢ و ١٥٢ و ١٦٤ - ٧/ 117/11\_07 , 2. , 4./1. \_ 1.0/9 \_ 27 -08/78-77/77-98/71-17/1V-111/17 \_ T9/TV \_ 08/T7 \_ T0/T8 \_ TT/T1 \_ 88/T. 120\_10/27\_27/21\_2. 1V/2. \_V./TA 31 0 17 0 17 0 17 19 12 70 17 0 17 - 70 / 17 0 P7-05/V-55/V.

٤ - بيان العمل الصالح:

أ ـ من خلال السلوك والعمل: ٢/ ٢٤ و ٨٣ و ١٠٤ و ١٤٨ - ٣/ ٣٣ و ١١٤ و ١٣٩ و ١٨٨ - ٤/ ٨١ و ١٢٥ و ۱۲۸ ـ ۵/۸٤ و ۸۵ و ۹۶ ـ ۷/ ۵۱ ـ ۱/۸ و ۲۰ و ٢١ ـ ٩ / ١١ و ١٠٠ ـ ١١ / ١١ و ٢٦ و ٨٩ ـ ١١ / ١١١ 19 , V/1V\_1.1/17\_TV/18\_TT/17\_110 , - EA , EY , T1/19 - T. , 17/1A - VE , OT , \_ 08 , 07 , TV / TE \_ 97 / TT \_ 9 . / TI \_ TT / T . 07/77, VF\_AT/VV\_PT/PF\_17/7, 0, 77 \_ 1.0 . A. /TV \_ TT /TO \_ V. . EA . TT /TT \_ 127-10/27-07-73/51-72,07-73/ 11 / 24 - 1V / 24 - TT , TT , V/EV - 12 , 1T - 17/7. - 11/0A - 10, 1./07 - TV, T7/0T 15/ 7-35/ 71 , 51 - VV 33 - 1A/ AT. ٢ ـ من خلال الخلق الحسن والتحلي به:

٧٦ , ١٧ , ١٥ /٣ \_ ٢١٢ , ١٧٧ , ١٠٣ , ٥ , ٢ /٢ و ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۳۳ و ۱۷۹ و ۱۹۸ - ٤/١ و ٢٩ و ٨١ - ٥/٢ و ٤ و ٥ و ١١ و ٢٣ و ٣٨ و ١٠٢ ـ ١ / ١٠٢ و ١٠٥ ـ ٧ / ٢٦ و ٣٥ و ٩٨ و ١٣٧ , AE/1. \_ 179/9 \_ 71 , E9 , T9 , T/A \_ 100 ۱۰۸ - ۱۱/ ۱۲۳ - ۱۲/ ۱۲ و ۱۰۹ - ۱۳/ ۳۰ - ۱۶/ 11, 71,01,03, 13,51,.7, 77, 77, 11, ٥٠ و ١٥ - ١٨/ ٢٤ - ١٩/ ٦٢ و ٧٧ و ١٨ - ٢٠/ ١٣٢ 17. 93-37/70-07/01, 51-57/. 9, . 71 ١ ـ الثبات على المبدأ والصبر عليه: ٣/ ١٤٦ ـ ٤/ و ١٣١ و ٢١٧ ـ ٨٣/ ٨٣ ـ ٢٩/ ٥٩ ـ ٣٣/ ٤٨ و ٧٠ ـ 17/12 - 17/10 , VO - VY , OV , TT - P3/11 -/08\_T., 1V/07\_19, 10/01\_TO, T1/0. ٤٣ و ٣٥ ـ ٤١/٨ و ٢٧ ـ ٢٤/ ٢٠ و ٣٢ و ٢٦ ـ ٥٣ | ٢٨ / ١٣ ـ ١٣/٨٢ و ٢٨ ـ ٢٩ ٤ و ١٧ و ٢١ .

٤ و ٩ - ٢١/ ٢٣ - ٢٢/ ٢٢ و ٢٩ - ٢٣/١٤ - ٧٧/ ١٦ | ٤ - الحلف على معصية: ٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥ - ٥ / ٨٩ |

أ-الفساد والمفسدون: ٢/ ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٣ قتل النفس التي حرم الله: ٢/ ١٧٨ \_ ٤/ ١ و ٢٩ و ٤٠٠ و ٢٠٠ ـ ٣٢ و ٢٠١ ـ ١١٠ ـ ١٥ ٣٠ و ٩٩ و ٩٩ ـ ٥ / ٣٢ و ٤٥ ـ ٦ / ١٤٠ و ١٥١ ـ ٩ / ٥ ـ

٥ - الانتحار: ٢/ ١٩٥ - ٤/ ٢٩ و ٣٠. ٦- الظلم والغي: ٢/ ٢٢٩ - ٥/ ٣٩ - ٦/ ٨٢ / ٣٣

.09/01 ٧ ـ عبادة غير الله: ٥/ ٣٠ و ٩٠ و ٩١.

٩ \_ اليأس والقنوط: ١١/ ٩ \_ ١٢/ ٨٧ \_ ١٣ / ٣١/ ١٥ \_ ١٥/ 181-04/44-41/40-12/46-13/ 17/71. 89

جـ الاثم وصفات أصحابه: ٢/ ٢٠٦ و ٢١٩ - ٣/ ١٧٨ \_ ٤٨/٤ و ١١١ و ١١٢ \_ ٥/٢ و ٣ و ٢٢ \_ ٦/ TY /OT \_ 17 / Eq \_ V / EO \_ 11 / TT \_ TT / V \_ 17 . . NY /AT - 9 , A /OA -

١ ـ أكم الأموال بالباطل: ٢/ ١٨٨ ـ ٤/ ٢ و ٢٩ و ٣٠ د ـ الذنب إتيانه وكيفية الرجوع عنه: ٢/ ٨١ و ٢٠٩ و /1. 19 , 11 , 17 , 17 , 17 , 18 , 78 , 7A7 /1V\_1./18\_08.07/A\_1../V\_89/0\_T1 ٣- الربا: ٢/ ٢٧٥ و ٢٨٩ - ٣/ ١٦١ - ١٤/ ١٢١ - ٣٠ / ١٨١ - ١٨١ / ١٨١ - ١٨١ / ١٨١ - ١٨١ / ١٨١ - ١٨١ / ١٨ \_ 0 , 1/EA\_T1/E7\_TV/EY\_00 , Y1 , T , 10/ 77\_ VO/ V7\_ 17/ 71\_ 1V/ 3\_ OA/ .1.

هـ السوء وارتكاب السيئات:

أ - صفات أهل السوء وسلو كهم: ٤/ ٣٨ - ٦/ ٣١ و ١٣٦ -\_0/YV\_7., Y0/\7\_7/\T\_TV, 9/9\_\VV/V PY . 3 - 4 / 57 - 07 / A. 73 - . 3 / VT - 73 / A3 -

١٢٨ و ٢٧٧ - ٣٤ / ١٨٤ - ٤ / ٣٤ و ٤٠ و ١١٢ حتم الشهادة: ٢/ ١٤٠ و ١٤٦ و ١٨٣ - ٥/ ٢٠١ -, TT / TV - 0 / P , A3 , TP - 5 / V - V / 73 - 1 / T/ TT.

٧١/٩\_٨١/٢ و ٣٠ و ٤٦ و ١٠٧ - ١٩/ ٢٧ و ٩٦ - ٢٠ م١٠/١٠. ٥٧ و ١١٢ ـ ٢١/ ٩٤ - ٢٢/ ١٤ و ٣٣ و ٤١ و ٥٠ و ٥٦ - الهمز واللمز: ٣٣/ ٩٧ - ٤٩/ ١١ ـ ١١/١٠ و ٢. ٤٢/ ٥٥- ٢٦/ ٧٢٧ - ٢٩/ ٧٠ و و ٥٨ - ٣٠/ ١٥ و ٥٥ - ٦ - الموارية والاثم: ٢/ ١٠٤ - ٨٥/ ٨.

٧١/ ٨ ـ ٣٢ / ١٧ و ١٩ ـ ٣٤ / ٤ ـ ٣٥ / ٧ و ٣٣ و ٣٩ \_ أم الحرب والقتال والقتل: ٣٨/ ٢٤ و ٢٨ \_ ٥٨/٤٠ \_ ٨/٤١ \_ ٢٢/٢٢ و ٢٦ \_ ١ \_ القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم: ٢/ ٥٤/ ٢١ و ٣٠ ـ ٧٤/ ٢ و ١٢ ـ ٨٤/ ٢٩ ـ ٥٦/ ١١ ـ ١٩١ و ١٩١ و ٢١٧ ـ ٥/ ٢ و ٩٧ ـ ٩/ ٢٣ و ٣٧. ٤٨/ ٢٥ – ٨٥/ ١١ – ٩٥/ ٦ – ٨٩/ ٧ – ٣٠ / ١١ و ٣٠ . ١٥١ – ١٠ / ١٣٠ و ١٥٠ – ١٠ / ١٣٠ – ١٠ /

٥ \_ بيان العمل الفاسد: ۲٥ و ١٧ و ٨٦ - ٦/ ٤٩ - ٧/ ٩٩ و ٤٠ و ٥٥ و ٨٤ - ١١/ ١١ و ٣٣ - ٢٥/ ١٨ - ١٠/ ١١. ٩/ ٢٤ \_ ١٠/ ٣٣ \_ ٢٨/ ٧٧ و ٨٣ \_ ١٢/٣٠ و ١٣ و العنات: ١١/ ٨٥ و ٥٩ \_ ١٤/ ١٨ و ا

.19/09-00, 2. ب ـ باب المحرمات لحماية الفرد والمجتمع: أ - المأكل والمشرب: ١٧٣/٢ و ٢١٩ ع ٢١٩ ٥ - ٥ \_ 4 / 57 \_ 111 / 7 - 9 - / 17 \_ 70 / 17 \_ 77 / 10 - | / 57 \_ 110 / 17 \_ 150 , 171 / 7 \_ 91 , 90 , 77 .10

 أ ـ النكاح ضبطه وحرمته وبيان الفواحش: ١ - الفواحش: ٢/ ٢٦٨ - ٣/ ١٣٥ - ١٤ / ١٥ و ١٦ و ١٩ | ٨ - مشاقة الله: ٢/ ١١٤ - ٥/ ٣٣ - ٨/ ١٢ و ١٤ - ٩/ , 0/01\_V/AY, TT\_IV\_101\_V/AY, TT\_TT \_TT/IV\_9./IT\_TT , YA/V\_101/7\_Y0, 27/7, 19, 17, 77 - 77/77 - 70/ , 17 - 70/7, 3. .17/71- 77

> ٢ ـ النكاح المحرم: ٤/ ٢٢ و ٢٥ ـ ٥/ ٥ ـ ٣٣/ ٥٠ ٣ ـ نكاح المشركة ونكاح المشرك: ٢/ ٢٢١. ٤ ـ النكاح في فترة الحيض: ٢/ ٢٢٢ و ٢٢٣ ٥ - نكاح قوم لوط: ٤/ ١٦ - ٧/ ٨٠ و ٨٢. ٦ ـ إتيانَ النساء في غير موضعه: ٢/٣٢٨.

111-0/73, 75- 1719 ٢ ـ المطففون: ١ /٨٣ و ٣.

٤ \_ السرقة: ٥/ ٨٣ و ٢٩ \_ ٢٠ / ١٢ ٥ - كن المال: ٩/ ٣٤ ، ٣٥ - ٧٠ ، ١٥ ، ١٨ .

٣ ـ حركة المال:

٢ ـ المسر (القمار): ٢/ ٢١٩ ـ ٤/ ٢٩ ـ ٥/ ٩٠ و ٩٠. ٤ - مسؤولة الكلمة وحفظ القول:

١ ـ التحليل والتحريم: ١١٦/١٦ و ١١٧.

03/17\_1/7. 71/10

٢ - جزاء ومصبر أهل السوء: ٢/ ٨١ ٣٠ /٣ - ١٠/ ١٩. ۲۷ \_ ۲ ۲ / ۲۷ و ۳۶ و ۶۵ \_ ۲ / ۲ / ۱۰ \_ ۲ / ۷۷ \_ ۲ / | ب الالتزام بالحق وعدم المغالاة: ۶ / ۱۷۱ \_ ۰ / ۷۷ \_ ٣١ \_ ٢٦/ ١٧٣ \_ ٢٧/ ٥٨ \_ ٨٨/ ٨٤ \_ ٢٩/ ٧٤ \_ ٣٠ | جـ التشدد مع الكفار وأحقية الموالاة للمؤمنين: ٢/

.10/01\_ 2 · /27 - TV/E1

و ۵۵-۱/ ۱۷/ ۱۶۸ / ۱۶۷ / ۱۶۷ و ۱۹-۱۱/ ۱۵ و ۱۱ - ۲۱ ۱۰۳/۱۸ و ۱۰۵-۳۳/ ۱۸ و ۱۹-۳۹/ ۶۵-۷۶/ ۱ و ۳ د المسالمة ومرحليتها: ۲/ ۲۲ و ۸۳ و ۱۰۹ و ۱۳۹ · 1 . 17 . 77 . P3 / 7.

#### الياب الخامس: الدعوة إلى الله

: ا - ۹ - ۱ أ\_ضرورة هديوية على المؤهلين للدعوة: ٣/ ٢١ و ٣١/ ١٠ و ٦٠ ١٠٤ و ١١٠ و ١١٤ \_ ٤/١١ \_ ٥/ ٣٢ و ٧٨ و ٧٩ ـ , VI , TV/9 \_ 199 , 170 , 10V/V \_ V . /T \_ 11/18 \_ 00/19 \_ 9./17 \_ 117/11 \_ 117

.9/9V\_00/01\_1V/T1

T1/33\_77/37. . YY , Y1 /AA \_ & , T /A.

٢ \_ مؤهلات الداعية: أ-الحكمة: ٢/ ٦٢ و ٨٣ و ١٠٩ و ١٥١ و ٢٣١ و ٢٠ حقن الدماء والمعاملة بالمثل: ٢/ ١٩٤ ـ ٨/ ٦١ ـ ٩٢٦ - ٣٠ - ٢٠ و ١٦٤ و ٢٠ و ١١٣ و ١٦١ و ١٦١ / ٢١١. ١٩٩ \_ ٤/ ١١٣ و ١٦٢ \_ ٥/ ٤٤ و ٤٨ و ٢٩ \_ ٦ \_ ١ ٢ ٥ و المجاهدين: ٢/ ١٩٠ و ٢١٦ و /£\_ T.. . 108 . 187 . 179 /T \_ TEE . TIA \_ TQ /IV \_ 170 /17 \_ 99 /1. \_ AV /V \_ 1.A . TA ۲٠/ ١٣٠ - ٢٢/ ٤٠ و ١٦ - ٢٩/ ٤٦ - ٣٣ / ٣٤ و ٨٨ - ١٧ و ٧٧ و ١٨ و ٥٥ و ١٠٠ و ٥٥ و ١٥ - ١٨ 72, 19, 12/9, VE, OV, EO, TP, TE, 10, 17/27, 18/20, TT/27, 10/27, T/79 .7 , 1/1.9\_1./٧٣\_0/08

-- بلسان قومه: ١١٤ ع - ١٤/ ٤٤. جـ سلوك سبيل الإحسان: ١٢ / ٢٢ و ٢٣ - ١٢ / ١٢ و ١٠ و ١٦ - ٦٦ / ٩. ١٧/ ٥٣ / ١٨ / ٥٤ / ٢٣ - ٢٥ / ٣٣ - ٨٢ / ٥٤ / ٢٩ | ٤ - سلوك ضعفاء النفوس والمتخاذلين: ٤/ ٧٧ ، ٣٧ .TO , TE / E1 \_ E7

٣ ـ حدودها وضوابطها:

أ-حرية المعتقد وعدم الإكراه والاضطهاد: ٢/ ١١٤ و ٥ - الثبات بمواجهة الكفار والتأبيد الإلهي: ٣/ ٢٠٠ -١٥١ - ٣/ ٧٧ و ١٨١ و ١٩٥ - ٤/ ١٩ و ٩٧ و ٩٨ - ١٨/ ١٥ - ٣٣/ ١١ و ١١.

10, PO, AV\_PY\ FO\_OA\ / 1, 1 - FP\ P.

, TT , 0/9\_0V , 00/A\_01/0\_A9/E\_19T \_ E · /E · \_ 01 , EA/T9\_1VV/TV\_1 · /T0\_1 · - A , E / EV \_ A7 / TA \_ 17 , 11 , VT , YA , YA و-إحباط العمل وبطلانه: ٢/ ٢١٧ و ٢٦٤ ـ٣/ ٢١ ـ٥/ ٥ م/٥٥ و ٢٢ ـ ١٦/ ١ و ١٣ ـ ٦٦/ ٩ ـ ٨/ ٨ ـ ٧١/

و ٢٠١٣ - ١٦٢ و ١٢ و ١١٣ و ١٩٩ و ١٦٢ / ١٦٢ \_ ٥/ ٤٤ و ٦٩ \_ ٦/ ٥٢ و ١٠٨ \_ ١٠٨ \_ ١٠٨ \_ ١٠٨ \_ £7/79\_79 , TV , £ · /TY \_ 17 · /Y · \_ 99 - 17/27 - 12/20 - 10/27 - 73/79 - EX/TT

#### الباب السادس: الجهاد

أولاً - مفهوم الجهاد في الإسلام: ١ ـ فرضه للدفاع عن الحق دون اعتداء، واختبار ب- توعد المتاجرين بكلام الله: ٢/ ١٧٤ \_ ٣\_ ١٨٧ \_ للنفوس: ٢/ ١٩٠ و ١٩٥ و ٢١٦ و ٢١٨ و ٢٤٤ و ٢٥٦ و ٢٦١ - ١٣٩ و ١٤٢ و ١٥٤ و ٢٠٠ ع/ جـ مهمة الأنبياء والرسل: ٤/ ٧٩ ـ ٥/ ٩٢ و ١٠١ ـ ٧١ و ٧٧ و ٨٤ و ٩٤ و ١٠٢ ـ ٥/ ٢ و ٣٥ و ٥٤ ـ ٨/ 51/ 11 - 11/ 30 - 11/ VO - 77/ 83 - 37/ 30 - 6 77 6 87 6 20 6 111 6 111 6 11 - 11/ 11-٧٢/٠٨ و ٨١ و ٩٢ ـ ٢٩/١٨ ـ ١٤/٨٧ ـ ٢٤/ ٦٩ و ١٢٢/ ٣٩ و ٥٨ و ٧٨ ـ ٢٩/ ١٧ ـ ٣٣/ ١٦ و ٢٢ ـ ٧٤/ /7.\_18,11,0,7/09\_T0,1./OV\_TV, 1-15/30 11071.

, FT, AT, TY1\_ TY1 PT\_ TT/ FT\_ Y3/3, V , 17, 07\_ 13/ VI \_ VO/ · I \_ · 1/ I \_ / I ] ,

, AA, 19\_P\AT, VO, 1A, TP, 111\_TT . 11 . 9

١٠/ ٩٩ - ١١/ ٤١ و ٤٢ - ١٨/ ٢٩ - ٢٢/ ٣٨ و ٤٠ و ٦ - الاعداد للحرب واتخاذ الأسباب: ٨/ ٦٠.

فهرس مواضيع القرآن الكريم 📧

ثانياً ـ وصايا وتعليمات حربة:

- 1/17 , 00 , 37 / TT \_ TT / TE \_ 90 , 91 / 17

P3/ 1- 10/7- - 1/29 ٢ ـ رخص خاصة في الحرب:

أ- صلاة الحرب: ٤/١٠١ و ١٠٣

ب - اعفاء المعوقين: ٩١/٩ - ٨٤/١٦ و ١٧ 0/ VP \_ P7/9\_ P7/ VF.

٣ فض قتال المؤمنين: ٢/١٩٠ و ٢٥٦ ٨ ٣٩

ثالثاً \_ نتائج الحرب: ١ - الغنائم: ١/٨ و ١١ و ٦٩ - ١٩/٤٨ و ٢١ - ٥٩ /

.11/7 - 1 - 17 ۲ \_ الأسرى والرقيق: ٨/٨ و ٧٠ و ٧١ \_ ٧٤/٤.

رابعاً \_ من لة الشهداء:

.7 9 E/EV\_09 خامساً - الغزوات:

١ - غزوة أحد: ٣/ ١٢١ و ١٢٨ و ١٥٢ و ١٧١. ٢ - غزوة حمراء الأسد: ٣/ ١٧٢ و ١٧٥

٣ ـ غزوة بدر: ٨/ ٥ و ١٩ و ١١ و ٥٥ و ٤٩ و ٥٠ و ٧٧. ٤ ـ غزوة حنين: ٩/ ٢٥ و ٢٧

119

٦ \_ غزوة الخندق: ٣٣/ ٩ و ٢٧

٧ ـ غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: ١/٤٨ و ٢٧ ٨ ـ غزوة بني النضير: ٢/٥٩ و ٦ ٩ ـ فتح مكة: ١/١١٠ و ٣.

الباب السابع: الإنسان والعلاقات الاجتماعية أولا - الانسان:

۱ ـ خلقه ونشأته: ۱/۶ ـ ۲/۲ و ۹۸ ـ ۱۲/۷ ـ ۱۶ و ٧٠ - ٢٢/٥ - ٢٢/٢٣ و ١٤ - ٢٠/٠٠ و ٢١ و ٥٤ -27/V, P = 07/11 = 57/15 = P7/5 = 0 1/40 = 13/17-73/11-20/07-11/27-71/21 V/AY\_19,1A/A. TY, Y./VV\_Y/V7\_T9 . 1- FA/0, V-0P/3, 0- FP/7.

٢ ـ تكريمه وإنعام الله عليه: ٢/ ٢٨ و ٣٣ و ٢١٤ ـ ٤/ 1, 17-1/10-19/1-1/17-1/17-1/17

و ۳۰\_۱۲/٤ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٨ و ٥٥ و ٢٩ و ٧٩ و ۱ ـ قوانين وحدود حريبة: ۲/ ۱۰۶ ـ ۳/ ۱۰۷ و ۱۹ ۱ / ۱۸ ـ ۱۱/۱۷ و ۶۰ و ۶۷ و ۷۰ و ۸۳ ـ ۱۸/ ۵۶ ـ و ۱۷۱ و ۱۷۶ و ۱۹۵ ع ۱۷ و ۸۳ و ۹۶ ه ۱۳ ۳۳ و ۳۶ ۲۰ ۱۲۳ ۱ ۲۱ ۳۷ ۲۲ م و ۱۱ و ۲۸ ۳۳ ۱۳ و ۱۱ و 13, 30 - 17/ . 7 . 97 - 77/ 4 . 9 - 77/ 74 ٥٣/ ١١ و ١٥ و ٢٧ و ٢٨ ـ ٢٣/ ٧١ و ٧٧ و ٧٧ ـ V9 , TV , TE /E . \_ E9 , T/T9 \_ VE , VI /TA 17/29\_17, 7/20\_17, 17/27\_21/27 · V/ P1 . 17\_ FV/ 1 . 3\_ AV/ A . F1\_ PV/ VY . جـ تحريم القتال واستثناءاته: ٢/ ١٩١ و ١٩٤ و ٢١٧ \_ ٣٣ ـ ١٠/ ١٧ و ٢٢ ـ ٨٦/ ٥ و ١٠ ـ ٨٩/ ١٥ و ١٦ ـ

.V , 7/1 .. . A , 1/90\_11 , 1/9. ٣- ضعفه واستعجاله: ٤/ ٢٨ - ١١ / ١١ و ١٣ و ٨٣ و ٨٣ و /11\_VV /77\_77 /77 \_ TV /71 \_ 01/11\_101 7 ,0/10\_19/1.10/27\_21/27\_01 , 22 7/97\_ 8/9. \_ 78 , 17/1. \_ 1/77 \_ 77 , 18 , · V\_ · · / \ F . A \_ 7 · / \ 7.

٤ ـ جهله وجحود نعمه تعالى: ٢/٣٤٢ ـ ١١٦/٦ ـ ١ منزلتهم وما أعده الله لهم: ٢/ ١٥٤\_٣/ ١٥٧ و ١٥٨ و ١٨٧ / ١٨٠ - ١٢/١٠ و ٢١ و ٢٣ و ٥٥ و ٦٠ - ١١/ ٩ و و ۶۶۱و ۱۷۱و ۱۹۰۵ غ/ ۶۹ و ۷۶ ـ ۱ / ۱۱۱ ـ ۲۲/ ۸۰ و ۱۱ و ۱۷ ـ ۲۱/ ۲۱ و ۱۰ و ۱۰ ت ۱۰ ۲ ـ ۲۱/ ۱ ـ ۲۱/ ۸۳ - VI/VF , TX , X/ II \_ FY / A , VF , TV / IV , ١٢١ و ١٣٩ و ١٥٨ و ١٧٤ و ١٩٠ - ٧٣/ ٧٣ - ١٨١/ ١٣ - ٢٩/ ٦٥ - ٢٠/ ٦ و ٣٠ و ٣٣ و ٢٦ ـ ٢١/ ٢٢ ـ 77/ 77 - 37/ 77 - P7/ A . P3 - · 3/ V7 . 17 13/ 93 \_ 73/ 13 \_ 03/ 57 \_ 77/ 91 , 77 \_ 91/ .17,10

٥ ـ غـزوة تـبوك: ٩/ ٤٢ و ٦٠ و ٦٢ و ٩٨ و ١١٨ و أنياً ـ الذكر والأنثى والعلاقة بينهما: ١ - النساء:

أ\_الم أة: ٢/ ٢٢١ و ٢٢٣ و ٢٢٨ و ١٣٣٤ و ٢٣٥ و , 17V , TO , TE , TY , TO /E \_ TAT , TE . 7/77 - 09 . OV /17 - TT / 17 - 1A9 /V - 179 17 , 1./77 , 7 , 1/0A \_ 1V , 17/28 \_ 11 .18 , 9 , A/A1 \_ T · /V ·

ب- الحجاب: ۲۶/ ۳۰ و ۳۱ و ۲۰ ۳۳/ ۵۳ و ۵۰ و

٢ ـ الر حال: ٢/ ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٢٢ و ٢٢٨ و ٢٨٢ ـ 3/ 77 , 37 , A71 , P71\_V/ PA1\_TI/ T7\_01/ NY , OT\_ FI / · A \_ 37 / TT \_ AT / IV , 3V.

٣ ـ الرجل والمرأة: ٢/ ٢٨ و ٢١٣ ـ ٣/ ١٩٥ ـ ٤ / ١ و AY . AP . PP . 371 \_ T/AP \_ V/PY \_ P/YV \_ ١٩/١٠ ـ ١٩/١٣ ـ ١٥/١٦ ـ ١١/٤ و ١٨ و ٥٥ و AT . V. . TV . 11/1V \_ 9V . A1 . VA . TV

١٣ \_ ٤٧ \_ ١ ٩ / ٢ \_ ٤٨ \_ ٢ \_ ٤٨ \_ ١٣ \_ ١٨ / ١٥ \_ ١٤ / ١٤ \_ السلام شعار المجتمع المؤمن بقيم وأخلاق أفراده: . Y V3 \_ 37 \ V7 . P7 . A0 . 15 \_ 07 \ 75 . OV\_

17/00-77/33-73/ PA.

٢ - أداب اجتماعية: أ- أدب الاستئذان: ٢/ ١٨٩ - ٢٤/ ٢٧ و ٢٨ و ٢٩

٢٢٨ و ٣٦٠ ع / ١٩ و ٢٥ و ٢٧ - ٥/ ٥ - ٧/ ١٨٩ و المجلس : ٥٨ / ٩ و ١١ و ١٢. .1. , 1/1. - ٢٨/١٨

٣ ـ وصايا تنهض بالمجتمع الإيماني وتصونه:

.V/09\_TA/T. T7/1V\_ - حدود التعاون: ٥/ ٢ \_ ٨/ ٤٧ \_ ٩ \_ ٧١ / ٩ .

/TV\_ EV /10\_11/9\_TT /0\_V1 , TO /E\_1.T

هـ إتباع الحق والعمل بما أمر: ٢/ ١٠٥ و ١٠٥ ٣\_ ٢/ 17-01.00,00,01/0\_188, 477/8\_1111,071 POI\_A/ F3\_P/ IV\_ . 77/ 17, 77\_77/ 5-5/

٤ - آفة التقليد الأعمى: ٢/ ١٧٠ - ٥/ ١٠٤ - ٧/ ٢٧ \_ /54-14/47-54/45-11/41-140 + 15/12-14/ . 70 . 77

٥ ـ الأنفس والسنن: ٨/ ٥٣ ـ ١١/ ١١ ـ ١١/ ١١٢. خامساً \_ المحتمعات:

١ - تنوع المجتمعات واستخلافهم: ٥/ ٤٨ - ١٦٥ /٦ -V/PF . 3V - 1/31 . TV - YY/37 . VF - YY/ 75-07/ 97-73/ 77- 93/ 71.

٢ ـ الناس وتنوع اختلافاتهم: ٢/ ١١٣ و ١٧٦ و ٢١٣ ٩ - حق الوالدين: ٢/ ٨٣ ، ١٥١ - ٤/ ٢٥١ ، ٢٥٢ - ١٩/٣ ، ٥٥ ، ١٩/٣ - ١٠٥ ، ١٩/٣ - ١٠٥ ، ١٩/٣ - ١٠٥ ، ١٩/٣

31 e VI e 77 - VY / 75 - PY / 05 - 77 / 17 e 57 e 13 77 - V3 / 77 - 10 / PI - 10 / Y7 - PO / V - 17 / 7 -, مع , ع ه ع ۱۱/۰۲ - ۲۲/۷۰ ، ۹ - ۳۳/ ۲۷ - ۳۰/ ۱۱ و ۱۷/ ۲۶ و ۲۰ - ۹/۷۱ - ۳۹/۹۰. ١٥ - ٣٦/ ٥٥ و ٥٦ و ٧٧ - ٨٦/ ٧١ - ٩٩ - ٥٤ / ارابعاً - المجتمع:

10\_YT/18\_YE/IT\_1./1.\_0E/7\_A7/E TT, YV/V9\_17, A/VA\_1/V7\_T9/0V\_19/V. \_٠٨/٧١ و ٢٢ - ٢٨/ ٥ و ١٠ - ٩٨/ ١٥ و ١٦ - ٩٠/ ٤ و ٥ - ١١/ ٢٣ - ١٩/ ١٥ و ٣٣ و ٧٤ و ٢٢ ـ .V . 7/1 .. . A . 1/90

ثالثاً - الأسرة: ١ - تكوينها: ١٣ / ٨٨ - ٥١ / ١٥ - ١٢ / ١٤ .

٢ \_ الزواح: أ النكاح: ٢/ ١٠٢ و ١٨٧ و ١٩٧ و ٢٢١ و ٣٣ و ٣٣ م ٥٠ ـ ١٠ ، ١٠ .

- mv /mm - 11 /m - mm + mr + 17 + m/18 - 19 . .17 , 1 . /7 .

ب ما أحله الله وما حرمه: ١٤/٤ و ٢٤ - ٥/٥ - حق الجوار والصاحب والمستخدم: ٤/٣٦.

.0./~~ ٣- المهر (الصداق): ٢/ ٢٣٦ ٤٠ / ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ أ - الأنفاق: ٢/ ١٧٧ ، ٢٥٠ - ١/٧ - ١٠ / ١٠ - ١٠ / ١٠ - ١

.11 . 1 . /7 . \_ 0/0 ٤ - تعدد الزوجات وشروطه: ٤/ ٣.

٥ ـ الحمل والرضاع: ٢/ ٢٣٣ ـ ٣٦ ـ ١٥ /٣٦ ـ ١٠ / ٣٦ ـ أخوة الإيمان والتزام الجماعة: ٢/ ٤٣ و ٨٣ ـ ٣/ .7/70

٦- الأولاد و حرمتهم: ٢/ ٢٣٣ -٣/ ١٠ - ١/ ١٣٧ و ١٤٠ ١ - ١٩١ و ١٠ و ١٠. و ١٥١\_٨/ ٢٨ ـ ٢٨ أ ٨٠ ـ ١٧/ ٣١ ـ ١٦٤/ ٣٤ ـ إلا صلاح بين الناس: ٢/ ٢٢٤ ـ ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و

11, 92, 00-23/V1-10/17-V0/-1-1/11- P11-N/1-P3/P. .1/1-1/10-10,18/78-9/7

٧ - فهم القوامة: ٤/ ٣٤.

٨ ـ علاجات أسرية: أ ـ النشوز: ٤/ ٣٤ و ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ .

٢ \_ الطلاق: أ- التحكيم: ٤/ ٣٥.

- شروطه: ۲/ ۹۲۹ \_ ۶/ ۴۳ \_ ۲/ ۱ , ۲ .

٣- الظهار: ٣٣/ ٤ \_ ١ /٥٨ و ٢ و ٣ و ٤.

3-1Ky + 177 / 177 , YYY. 6 \_ اللعان: ٢٤/٦ , ٧ , ٨ , ٩ , ٣ .

٢ - العدة: ٢/ ٤٣٢ ، ٢٣٥ . ٧- إكراه الإماء على البغاء: ٢٤/ ٣٣.

٨ ـ علاج التبني: ٣٣/ ٤ و ٥ و ٣٧ و ٤٠.

• أ ـ صلة ذوى القريع: ٢/ ٢٧ و ٨٣ و ٧٧ و ١٧٥ و ١٢٤ / ١٦ ١ ٢٤ / ٣٧ - ٢٢ / ٢٩ - ٢٧ / ٢٧ - ٢٣/ ٢٥ - ٣٩/ 10, 40, 57-1/13, 00-1/17-1/17, 07- 70, 53-73/ 17- 05-03/11.

فهرس مواضيع القرآن الكريم

فهرس مواضيع الفرآن الكريم 💌 ٣\_ ميزان التفاضل بين الناس: ٢/ ٢٥٣ ـ ٣/ ٧ و ١٩ و [ ٤٢ و ٦٩ و ١١٠ و ١٦٦ ـ ١٨/ ٢٨ ـ ١٣٠ / ٨٣/ ٨٣/ ٨٣

£ - العفة: ٢/ ٢٧٣ \_ ٤/ ٦ و ٢٥ \_ ٥ / ٥ \_ ٢٤ / ٣٠ و

17/ 77 - 07/ 77.

ق شك النعم: ٢/ ٤٠ و ٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١ - ١٠٣ - ١٠٣ -٥/٧و١١و٠٠-٧/ ٦٩ و ١٤ ٨/ ٢٦ ٣٣/ ٩ ٥٥ ٣١ ٣١

.11/97\_17/27 ١٠٠ - كظم الغيظ: ٣/ ١٣٤ - ١٢٦/١٦ - ٢٤/٧٣

17/78

١١ - التواضع: ١٥/ ٨٨ / ١٧ - ٢٤ - ٣٠ / ٢٢ - ٣٠ - ١٥ / ٣٠ .19 , 11/11-17/11 , 11.

٢ \_ في المجتمع: 

73 , A3 \_ 77 / FP \_ 37 / VY , A7 , A0 , P0 , 15 . 75 - 07/75 - 13/37 , 07 - 70/57 , VY -.11/01

أ ـ دفع السيئة بالحسنة: ١٣/ ٢٢ و ٢٣ ـ ٢٣/ ٩٦ ـ ٩٦ 07/75\_A7/30\_13/37,07.

٣- فعل الخيرات: ٢/ ٤٤ و ١١٠ و ١٤٨ و ١٩٥ -٣/ - 1 · · /9 - 0 / / - EA/0 - 177 , 110 , 118 ,07/77\_9./11\_117/7.\_ 7./17\_77/10 15, 50, 78/30\_07/77\_13/37, 07, 73\_

10/10 01-10/Ve A. £ - الإصلاح بين الناس: ٤/ ١١٤ - ٩/٤٩ و ١٠. ة ـ العفو والصفح عن الناس: ٢/ ١٠٩ و ٢٣٧ و ٢٦٣

117\_10/10\_17/0\_189/8\_178,177/7 ١٢٦ \_ ٤٢/ ٢٢ \_ ٢٤/ ٢٣ و ٧٣ و ٤٠ و ٣٤ \_ ٣٤/ ٩٨ 12/72-

أ ـ السلم والمسالمة: ٦/ ١٢٥ و ١٢٧ ـ ٨/ ٢١ ـ ١٠/ - 12 /TT - 77/70 - 77/19 - 78/15 - 1. , 9 P7/74\_10/17.

٧- الرحمة والتداحية: ٣/ ١٥٩ - ٧/ ٥٧ و ١٥١ - ١٠/ YA , YV/OV\_Y9/EA\_OT/19\_1./1A\_OA .1V/9.

۲۰ و ۷۳ و ۷۸ و ۱۰۰ ـ ٤/ ۸۹ و ۹۰ و ۹۰ و ۹۰ و ۸ - ۲۲/ ۳۲/ ۱۱۱ ۲۰ ۲۰ ( ۲۸ ـ ۲۸ / ۵۰ و ۲۷ ـ /49- 25 /47-40 /44-10 /41-1. /4. -0x/49 , 117 , 114 , 117/7 - Ex/0 - 101 , 10. /2V\_TO/E7\_2T/2Y\_TE/E1\_VV,00/E.\_1. \_ V7, V0/17\_9E, A9/10\_170, 179, 179 ٢٣-٣٣/ ٢٦ و ١٦ - ١٣ / ٣١ و ٣٥ - ٢٤/ ١٧ و ١٤ - ١٧ /٧ - ٢٧/ ٢٤ - ١٧ /٧٠ - ١٠٠ / ٣٠ . £ /9A\_ 17/ £9

٤ ـ وحدة النفس الانسانية في الخلق والتكوين: ١/٤ \_ ٣٣ و ٦٠ \_ ٧٠ ٢ و ٣١ و ٣٥ . ٦/ ٩٨ - ٧/ ١٨٩ - ٢٢/ ٥ - ٢٣/ ١٢ و ١٤ - ٣٠/ ٢٠ و | ٧٠ غض البصر وحفظ الفرج: ٢٣/ ٥ و ٦ و ٧ - ٢٤/ ١١ و ٢٤- ٢٣/٧ و ٩ - ٣٥/ ١١ - ٣٩/ ٦ - ١٤/٧٢ - ٣٠ و ٣١ - ٣٣/ ٥٥ - ٧٠ / ٢٩. ٢٤/ ١١ \_ ٥٣ / ٥٥ و ٤٦ \_ ٧١ / ١٤ \_ ٥٥ / ٣٦ و ٩٩ \_ أ \_ الوسطية والاعتدال: ٢٩ / ٢٩ و ١١٠ \_ ٢٥ / ٢٧ \_

\_ A , V / AY \_ 19 , 1A / A · \_ YT , Y · / VV \_ Y / VI TA/0, V\_0P/3, 0\_ FP/Y.

٥ - لكل أمة أجل (عمر الحضارات): ٧ ٢٤ - ١٠ / ٤٩ \_ 01/0\_ F1/1F\_V1/10\_ 07/03\_ F7/73\_ . £ /V1

الباب الثامن: العلاقات الأخلاقية

أو لأ \_ الأخلاق الحميدة: ١ - في الفرد:

أ ـ الْـصدق: ٢/ ١٧٧ ـ ٣/ ١٧ ـ ٥/ ١١٩ ـ ٩/ ١١٩ ـ ٨/٣٣ و ٢٤ و ٢٥ - ٣٩/ ٣٣ و ٢٤ و ٣٥ - ٤٧/ 10/59 11

؟ - الثبات و الاستفامة: ٣/ ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٤٧ و /11\_A9, 7/1. \_ 20, 17, 11/A\_A1/E\_107 /19\_17/14\_VE/1V\_1.Y/17\_TV/1E\_11Y 17-1/17-77/10-13/50 0.70 77-73/01-73/71 , 31 \_ V3/ V , 07 \_ 1 / AY.

٣- الاحسان: ٢/ ٨٣ و ١١٢ و ١١٧ و ١٩٥ - ٣/ 371 , 131 \_ 3\ 071 , 171 \_ 0\ 01 , TP \_ V\ FO \_ 77/17\_110/11\_77/1.\_17. , 1../9\_ 51/ · 7 و . 9 و ۱۲۸ - ۱۷/ ۷ - ۱۸/ ۰۳ - ۲۲/ ۷۳ -۸۲/۷۷ \_ ۲۹/ ۶۹ \_ ۲۱/۳ و ٥ و ۲۲ \_ ۲۷/ ۸۰ و

- T1/0T - 17/27 - TE , 1./T9 - 11. , 1.0 . £ £ / VV \_ 9 / OA \_ 7 . / OO £ - الحكمة: ٣/ ٨٤ ، ١٦٤ - ٤/ ١٢٩ - ٥/ ١٢٩

- T9/1V - 170/17 - T79, T01, TT1, 101, .0/08\_77/87\_78/77

ةً -الصبر: ٢/ ٤٥ و ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٧ و ١٧٧ و ٢١٤ و ٢٤٩ ـ ٣٦ / ١٥ و ١٧ و ١٢٠ و ١٢٥ و ١٣٩ و ١٤٦ و ١٨٦ ٠٠٠ع / ٢٥ ـ ٦/ ٣٤ /٧ ـ ١٢٦ ـ ٨/ ٤٦ و ٥٥ و ١٢ ـ /17-12, 77/17-110, 29, 11/11-1.9/1.

۱۰۳,۸۰,۷۲,۲۷,۲۷,۲۳,۳۳,۹۰,۹۰,۹۰,۹۰,۹۰,۳۳,۳۳,۷۲,۲۰,۱۳۰,۱۳۰,۸۰,۸۰,۸۰,۱۳۰,۸۰,۸۰,۸۰,۸۰ و ۱٤۲ ـ ۸/ ۷۳ / ۱۰ / ۸۱ و ۹۱ ـ ۱۱/ ۸۵ و ۱۱۱ ـ 

17/19- 77

٧ و ١٢ ـ ١٣ / ٧٠ و ٢٥ ـ ١١ / ٩١ و ٩٢ و ٩٥ - ١٠ \_ال\_\_ باء: ٢/ ٣٦٤ ٤/ ٣٨ و ١٤٢ ـ ٨/ ٧٧ ـ 7/1·V

١- التك : ٢/ ٣٤ ـ ٤/ ٣٣ و ٤٩ و ١٧٢ ـ ١٣/ ١٣ و ٢١ ـ ١٤ ـ ١١/ ٢٦ و ٥٥ و ٧١ ـ ٧٧/ /V1\_ 20/2. \_ 2T , 1. /TO \_ TT /TE \_ 01 , 0.

١٢ \_ الحسد والبغض: ٢/ ١٠٩ \_ ٤/ ١٥ \_ ٥/ ٨ \_ ٨١/ \_ Y1/V· \_ 17 , 9 , 0 , 1/71 \_ Y0/0· \_ 10

١٣ \_ الغفلة: ٦/ ١٣١ / ١٣٦ ، ١٤٦ ، ١٧٢ ، \_ T9/19 \_ 1. 1/17 \_ 97 . V/1. \_ 7.0 , 1V9 17/1, 4 4 - 7/4-17/5-13/0-0/77.

١٤ ـ الكفر والفحور: ٤/ ١٥ و ١٦ ـ ٦/ ١٥١ ـ ٨/ ٥٥ ـ /14-00,04/12-1. 9/11-44,77,17/1. ,0/09\_Y./87\_Y., 11/MY\_TE/Y9\_AT, TV

الباب التاسع: تنظيم العلاقات المالية ١ - وظيفة المال وفتنته: ٢/ ١٥٥ و ١٨٨ و ٢٧٩ - ٣/ ١٨٦ \_ ٤/ ٤٢ \_ ٨/ ٢٨ \_ ٩/ ٤٤ و ١٤ و ٢٩ و ١٠٣ و ۱۱۱ ـ ۱۱/۸۸ ـ ۱۱/۹۲ و ۸۷ ـ ۱۷/۲ و ١٤ و ۸۳ ـ ٨١/٤٣ و ٢٩ و ٤٦ = ٣٢/٥٥ - ٨٢/٢٧ و ٨٠ و ٨٠ - 11/EA\_T7/EV\_YV/EY\_TV , TO/TE\_AT - YA/79 \_ 10/78 \_ 9/77 \_ 11/71 \_ Y · /0V ـ ۱/۱۰۲ و ۷ ـ ۲/۹۲ و ۳ و ٥ و ۸.

٢\_ كسبه: ٢/ ١٩٨ و ٢٥٠ ع/ ٢٩ ـ ١١١١ ع٢/ /AT\_11.1./77\_11.1./71\_79/TO\_TV

٣\_إنفاقه: ٢/٣ و ١٧٧ و ١٩٥ و ٢١٥ و ٢١٩ و ٢٥٤ و ١٦١ و ٧٦٧ و ٢٧٤ - ٣٤ / ٩٢ و ١١٧ و ١٣٤ - ٤ / ٣٤ و T. /9\_VY , 7. , TT , T/A\_ 78 /0\_90 , TQ , TY. .18/9.

.17.10.18/9.

٠٠ ـ الإعراض عن اللغو: ٢٣/ ٣ ـ ٢٥/ ٧٢ ـ ٢٨/ ٢٥. ٩ ـ الخيانة والغشر: ٢/ ١٨٧ ـ ٣/ ١٦١ ـ ٤/ ١٠٥ وا ١١ ـ الوفاء بالعهد: ٢/ ٢٧ و ٤٠ و ٨٠ و ١٠٠ و ١٧٧ ا ١٠٠ و ٢٠ / ٢٠ و ٨٥ و ٧١ ـ ١٢ / ٥٢ - ١٢ / ٩٢

\_٣/ ١٧ - ٥/ ١ و ٧ و ١٢ - ١/ ١٥٢ - ٨/ ٤٢ - ٩/ ٥ و ٩٣ و ٤٤ - ٢٢/ ٨٣ - ١٨/ ١ و ٢ و ٣. V/\37\_77\1, 77\1, 00, V/77\_1/17 ثانياً - الأخلاق الذميمة:

> , TO , TT/17 \_ T.7 , 187 , 177 , 6 , 9 TT /TI\_AT/TA\_TT , TI/TO\_TV/IV\_TA , TV

/10 - 17/ 00 - 10/ 47 - 10/ 47 - 10/ 47 - 17/ ٥٣ و ١٠ و ٢١ - ٢١ - ٢١ - ٢٧ - ٢٠ ٢- الغيور: ٣/ ١٨٥ ع / ١٢٠ - ٦/ ٧٠ و ١٣٠ - ٧ / ١٥ - ٧ / ١٠٨ / ١٨٠ / ١١ و و ٥ . - Y . , 18/0V\_TO/80\_0/TO\_TT/TI\_78/1V V5/ . 7 - 7x/ F.

-1.0/17-VV/9-78/7-1./Y: -1-VV-F-.T . T /71 - T /T9 - T. / TY

٤ - التجسس والغيبة والنميمة: ٥/ ١١ - ٧/ ٤ - ١٥/ 11/11-11/11-AF/11-3.1/11-3.1/11

٥ - السخرية واللهو واللعب: ٢/ ١٤ و ١٧ و ٢١٧ - ٢١٦ م ٢١٦ م ٦٦/٨٠. ٤/ ١٠. ٥/ ٧٥ و ٥٨ - ٦/ ٥ و ١٠ و ٣٣ و ٧٠ ٧ / ١٥ - الفواحثي: ٦/ ١٥١ - ٧/ ٨٧ - ١٦ / ٩٠ - ١٢/ ٢٢ P\35, PV\_11/A, AT\_01/11, 0P\_51/3T\_, TT. 1/ 10, 1.1 - 17/ VI, 17, 13\_77/ VP\_17/ F\_ 17/70-7. /77-0/70-7/71-1. /7.-78/79 - 11/77-Y./OV\_11/E.\_OT , EA/79\_1E , ۸۲/۱۱\_١/۱۸ و ۲ و ۳ و ۷ و ۹.

> ٦ ـ الجين والبخل: ٣/ ١٥٦ و ١٥٨ و ١٨٥ و ١٨٥ ـ ٤/ ٣٧ و ٧٧ و ١٢٨ ـ ٨/ ١٥ و ١٦ ـ ٩/ ٢٤ و ٣٥ و ٤٩ و ٥٥ - TA , T7/EV \_ 7V/YO \_ 1.. , T9/IV \_ V7 , /78\_9/09\_ TT/OV\_ E1 , T9 , TV , TT/OT - 11 , 1 · , 1/97 - 11 , 1V , 10/V · \_ 17 . 2 . 1 / 1 . 2

> ٧ - الطمع والاسراف: ٢/ ١٦٨ - ٣/ ١٤٧ - ٤/ ٦ و ٣٢ - AT , 17/1 - EV/A - A1 , T1/V - 181/7 -٥١/٨٨\_١٧/٢٦ و ٢٩\_٠٠/ ١٢٧ و ١٣١ ـ ٢١/ ٩ \_ 07/V5- 57/101- 57/19- P7/70- 13/A7 . 75/01-71/55-0/57-57, 75

٨ - الفساد والإفساد: ٢/ ١١ و ١٢ و ٢٧ و ٣٠ و ٢٠ و

171\_77\ . F\_ V7\ . P\_ A7\ 3A\_ . 3\ . 3\_ 73\ . 3.

و \_ قوامة الحق على الباطل: ٢/ ٤٢ و ١٤٧ - ٣ - ٢٠ و 11-1/VO\_1/Ve 1-1/17 e . 3 e 13-1/77

أ ـ أحكام عامة:

أ \_ سن التكلف (الله غ): ٤/ ٦ \_ ٤٢/ ٨٥ , ٥٩ . ۴ ـ الـمباحـات: ۲/ ۱۲۸ و ۱۷۲ ـ ۵/ ۵ و ۶ و ۹۰ و 10. 10-17/17-11/311-77/10. ٣- الوفاء بالعهود والعقود: ٢/ ٢٧ و ٤٠ و ١٠٠ و

جـ الوصية وآلميران: ٢/ ١٨٠ \_ ٤/ ٧ و ١١ و ١٣ و ١٧٧ \_ ٣/ ٢٧ \_ ٥ / ١ و ٧ \_ ٢ / ١٥٢ \_ ٣١ · ٢ و ٢٥ \_ ١١/١٦ و ٩٢ و ٩٤ و ٩٥ - ١٧/ ٣٤/ ٢٢ - ٢٢/ ٩ - ٢٢/ ٨ . TY /V .

£ \_ الكائر : ٤/ ٣١ / ٣٢ \_ ٣٧ / ٣٣ \_ ٣١ / ٣١ و ٣٣. ب- الجزاء:

أ ـ القصاص والجزاء: ٢/ ١٧٨ و ١٧٩ و ١٩١ و - Y17/17 - YV/1 - 20/0 - 97 . 97/E - 198 . £ . / £ 7 \_ £ . / £ . \_ A £ / Y A \_ 7 . / Y Y ٢ ـ جزاء القاتل وجزاء القذف للمحصنات: ٤/ ٩٢ و

حـ الحدود:

- حد الزني: ٤/ ٢٥ - ٢/٢٤ أ - حد السرقة: ٥/ ٣٨ و ٣٩ ٣ ـ حد القذف: ٢٤/ ٤ و ٥

£ \_ حد المحارية: ٥/ ٣٣. د ـ النفى والإخراج: ٢/ ٨٤ و ٨٥ ـ ٤/ ٢٦ \_ ٥/ ٣٣ \_ A . 7 . P . 7 . 7 . 3 . . . / A . P . A

هـ العفو: أ - الاستثناء: ٤/٣ و ٩٨ و ٩٩ - ٥/٣ - ١٠٦/١٦.

£0/0\_1VA/Y: elie 11- Y ٣- الترخيص: ٢/ ١٨٥ و ١٩٦ ـ ٤٣/٤ و ١٠٢ ـ ٥/٦ -P/7P, TP\_37\.T. 15-7V\.T.

01-77/51-37/P7-07/P7-77/V3-73/A7- 73-P7/V. ۱۱۰/۲۰/۱۰ و ۱۰/۷۰/۷۰ و ۱۰/۵۰/۱۰ و ۱۱۰/۲۰/۱۰ ا جـ السنة بمثلها: ۲/ ۱۹۴ - ۲۰/۱۰ و ۱۳۰/۱۳ ۲۷/۱۰ استة بمثلها: ۲/ ۱۹۴ -75/Ve 11-35/11-05/V-17/37.

٤ - جحود الأغنياء: ٢/ ٢٠ و ٢٠٢ - ٣/ ١٠ و ١٨١ - | د سبب هلاك الأمم: ١٦/١٧ ـ ٣٤/ ٣٤ . ٨/ ٣٦ - ٩/ ٧٤ و ٥٥ - ١١/ ١١٦ - ١١/ ٧١ / ١١ هـ - توحيد الأمم بالدين: ١٩/ ٣٦ - ٢١/ ٩٢ - ٣٢/ \_ 1/ 13 \_ 37/ 77 \_ 37/ 37 , V7 \_ 73/ 77 , 37 \_ 70.

10/03-TV/11-3V/5-11/VT-50/07 ٥ \_ الفقر وعلاجه:

أ-صفات الفقراء وفئاتهم: ٢/ ٨٣ و ١٥٥ و ١٥٦ و ٣٣ و ٣٥ و ٨٦ - ١٦/١١ - ١٦/١٧ - ١١/ ٨١ - ٨١/ ٨١ -15-11/P7 e 17-V1/57 e A7 e 17-A1/A7 - 37/A3 - 73/37 - 73/7 - 70/A7 - 17/A -77/17, 17-37/77-17/311-07/17-07/ 71/7, 7. ١٥ - ٧٧ - ١٩ / ١٥ - ١٠ / ١٥ - ١٠ / ١٠ و ٣ و ٧ و ٢ - أحكام قانونية: .1./97-17.1.

> ب-علاجه: ٢/ ١٩٦ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٧١ و ٢٧٦ و · 14 - 3 | 311 - 0 | 03 - 5 | 131 - 1 | 13 - 1 | 17 e ٣٣/ ٣٥ \_ (راجع باب الزكاة).

> ۱۹ و ۳۳ و ۱۲۷ و ۱۷۱ ـ ۸/ ۷۲ و ۷۰ ـ ۱۹/۸۹. ٦ \_ حفظ المال: أ ـ الأمانة: ٢/ ١٧٨ و ٢٨٣ ـ ٣/ ٥٥ و ٢٧ ـ ٤ / ٥٥ ـ

1 VY - TY / X - TY / YV , TY - X / YT - YV / X ب العقود وضبط التداين: ٢/ ٢٤٥ و ٢٨٠ و ٢٨٢ و - 11 . 11 . 11/0V - 7 . /9 - 17 . 11/6 TAT 35/11-71/12

جـ النهى عن الاحتيال والأكل بالباطل: ٤/٢ و ٤ و ٦ و٧ و ١٠ و ١١ و ١٩ و ٣٢ ـ ٦/ ١٥٢ ـ ١٧٤ ٣٤. د\_تحريم السرقة والميسر والربا وبذل المال في غير مرضعه: ٢/ ١٩٩٧ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و ١٧٨ و ٢٧٩ و . 17/7. - 79/ PP - 91 , 90 , 77/ PT - 1/ YI.

هـ حفظه من السفهاء: ٤/٥. ٧- الكفار والمال: ٣/ ١٠ و ١١٦ - ٨/ ٣٦ - ٩/ ٥٥ و - 17/VE - 18/7A - 1V/OA - TE/1A - AO , AI 7/111-3.1/7.7-111/7.

الباب العاشر: العلاقات القضائية

١ \_ علاقات قانونية دستورية: أ\_التكف: ٢/ ٣٣٣ و ٢٨٦ ع / ١٥٢ / ١٥٢ /٧ 73 - 77 / 75 - 05/ V.

- VY/ YF.

PY \ V \_ PT \ 07\_ X 0 \ T , 3 \_ 3 5 \ P \_ FF \ Y. ٣ - تنظمات قضائية:

أ-العدل والحكم به: ٢/ ٢٨٢ ـ ٣/ ٢١ ـ ٤/ ٣ و ٥٨ و ح ٢/ ٤٣ ـ ٥ و ٨ ـ ٤٤/ ٣٧ ـ ٣٧ /٥٠ و ٤٥ ـ ٥٥ / ٤ و ٥ و /V\_107 , V . /7 \_ 90 , EA , EY , A/0\_ 170 ۲۹\_۱۱۲ و ۲۷\_۲۱/۷۷ و ۹۰ و ۱۲۲\_۲۰/۱۱۲ 10/27\_27,0007/11\_27/201 1/7. \_ 70/0V \_ 4/07 \_ 9/29 \_ 19/27 \_ 1V . . V/70\_

> ب ـ التثبت من الخبر وعدم الظن: ٦/ ١١٦ ـ ١١ / ٣٦ ـ .7/29

> > جـ الشهادة:

أ \_ أداؤها كما هي: ٢/ ١٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣ ـ ١٣٥/ . TO , TE , TT /V . \_ A/O \_ ٢ - كتم الشهادة: ٢/ ٢٨٣ - ٧٠/ ٣٣. ٣ ـ شهادة الزور: ٢٢/ ٣٠ ـ ٢٥/ ٧٢.

د\_الحكم: ٣٥/١٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ٢٥/١٠ ٢٥/١٠ - 07/301-P7/13- · 3/ A3-A5/57, P7.

الباب الحادي عشر: العلاقات السياسية ١ - الحكم وفض الاختلاف: ١/٣/٢ و ٢١٣ - ٣/٣٣ /V \_ £9 , £V , ££ , £7 , 1/0\_1£1/£\_77 , 117/71 - 178/17 - 81/18 - 1.9/1. - AV 77/50 , PF \_ 37/ 13 , 10 \_ 17/ 57 \_ 77/7 .1./7.

٢ ـ ولى الأمر أو الخليفة: أ-حقه على الناس الطاعة بالحق: ٤/٥٩ - ١٦/٦٤.

ب - حق الناس عليه: أ \_ العدل: ٤/ ٥٥ و ١٣٥ \_ ٥/ ٨ و ٤٢ \_ ١٥/٤٢. ٢ - إقامة الحق: ٥/ ٤٩ - ٣٨/ ٢٦

٣ ـ الشوري وعدم التسلط: - ٣/ ١٥٩ - ٢٨/٤٢ £ - الرحمة: ٣/ ٥٥١ - ١٥/ ٨٨ - ٢١ / ١١٥

الباب الثاني عشر: القصص القرآني ٣٦/١٦ و ٤٨ ـ ٢١/ ٣٠ ـ ٢٢/ ٤٦ ـ ٢٧/ ١٤ و ٦٩ - ١٤ أ ـ قوم لوط: ٢٩/ ٢٠ ـ ٣٠/ ٨ و ١٠ و ٢١ و ٤٢ ـ ٣٢/ ٢٧ ـ ٣٥/ أ ـ آل ليوط (إخبوان ليوط): ٧/ ٨٠ و ٨١ ـ ١١/ ٧٠ و

٢ ـ سنن التاريخ والمجتمع من أنباء القرى: ٣/ ١٣ ـ ٦/ ٦٦ / ٥٦ ـ ٣٨/ ١٣ ـ ٥٤ / ٣٣ و ٣٤. و ٤٢ و ٣٧ و ٥٥ ـ ٧/ ٤ و ٥ و ٩٤ و ١٠٢ ـ ٨/ ٥٢ و ٥٤ - سام أة لوط: ٧/ ٨٣ / ١١ / ١٨ ـ ١٠ / ٢٠ ـ ٧٧ / ٥٧

فهرس مواضيع القرآن الكريم 💌 غُ ـ الأضط إز : ١٧٣/٢ ـ ٦/ ١١٩ و ١١٥ - ١١٥ / ١٩ | ٩/ ٦٩ و ٧٠ - ١١ / ١٠٠ و ١٠٠ ٤ / ٩ و ١٧ ـ 21/.10,11\_11/57,75\_11/11\_11/77,73 ة <u>- التكف</u>ي: ٢/ ١٨٤ , ٢١٧ , ٣١ / ٣٠ , ٣٠ - ٥ / ٥٥ , ٠٠ - ١٥ / ٧٤ , ٨٠ - ١٢٨ / ٢١ , ١٥ ، ١٥ <u>- ٥ ، </u> ٢٢/ ٥٥ ـ ٢٩/ ٨٣ و ٤٠ ٢٦/ ٢٦ ـ ٢٤/ ٥٥ ـ ٢٦/ ١٢ و /79\_ TT , 1V /71\_11/7V\_9 , 1/70\_0 /78\_01 3 e V e 11 e 11.

٣ \_ أسماء من جاء ذكرهم في القرآن: 1 \_ Tca: 7/17 ٢ ـ ابني آدم: ٥/ ٢٧ و ٣٢

1- in a: V/PF-P/YY-31/P-31/P-77/73 /0. \_ TI , 0/2. \_ IT/TA \_ 1.0/TT \_ TV/TO \_

71-10/53-70/70-30/9. - \_ الطوفان: ٦/٦ \_ ١٣٣ /٧ - ١٤/١٩ جـ امرأة نوح: ١٠/٦٦ ٤ - قوم تبع: ٦/٦ - ١٣٣/٧ - ٢٩/١١. ة - لقمان و حكمته: ٣١ / ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٩ .

٦ - إبراهيم: 1- 50 ap: 7/ 77 - 3/ 30 - P/ · V - 77/ 73. - - سارة: ۱۱/۱۱ - ۱۰/ ۲۹/ ۲۹.

٧- أصحاب الرس: ٢٥/ ٣٨ - ١٠/٥٠ ٨ ـ أصحاب القرية: ٣٦/٣٦ ٩ \_ أصحاب الكهف والرقيم: ١٨ / ٩ و ٢٦ \_الذي أماته الله منة عام: ٢/ ٢٥٩ ١١ ـ الذين خرجوا حذر الموت: ٢٢٣/٢ ٢١ ـ عاد (قوم هو د): ٧/ ٥٦ و ٧٢ ـ ٩/ ٧٠ ـ ١١/ ٥٠ و

· 1 . PA\_31 \ P\_ 77 \ 73\_07 \ A7 . P7\_ 77 1 . ٠٤١ \_ ٢٩/ ٨٣ \_ ٨٣/ ١٢ \_ ٠٤/ ١٣ \_ ١٤/ ١٣ و ١١ ـ ٢١/٤٦ و ٢٣ و ٢٦ ـ ١٣/٥٠ ـ ١٥/١١ و ٢٢ و ٥٣ ـ 30/11, TY\_PF/3, 1\_PA/F, 1. ١٣ - ثمود (قوم صالح): ٧/ ٧٣ - ١٩ - ١١/١١ و ٦٨ TA/YO\_ ET/YY\_ O9/1V\_A. /10\_ 9/18\_ A9 ,

- T1/E - 17/M - TA/T9 - E0/TV - 181/T7 ١- الاعتبار من آثار وشواهد الماضين: ٣/ ١٣٧ و ١٣/٤١ و ١٧ - ١٢/٥٠ - ١٥/٥١ - ٥٩/ ٥١ - ٥٥/ ٥١ عمر ٥١ -191-7/7, 11-1/77, 11-1/91- 77-97/3, 0-01/11-91/9-19/11, 01.

33\_PT/73\_.3/17, 77, 77, 7A, 3A\_V3/.1. 3V, PA\_0//PO, 17\_77/73\_77/.71\_

.17/77\_91/11, 37\_17/19\_107 ۲۷ ـ عیسی بن مریم: ۱۹/ ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و T 5

٢٨ \_ الحواريون: ٣/ ٥٢ \_ ٥/ ١١١ و ١١٢ \_ ١٦١ / ١١٢ . ٤٩ \_ أصحاب الأخدود: ٨٥/ (١ \_ ٨).

٠٠ \_ أصحاب الفيل: ١٠٥/ (١ \_ ٥). ٣١ - أبو لهب وامرأته: ١١١/ (١ - ٥).

٢٣ - الروم: ٢٠/ (٢ - ٥).

الباب الثالث عشر: الديانات السابقة

١ \_ أهل الكتاب والإيمان: أ ـ عداء كفار أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين: ٢/ /o\_119,111, pr, TY, PT, TY, OV, NII, PII\_0/ .11/09\_AT ,09

ب - بيان حججهم وإقامة الحجة عليهم: ٢/ ١١١ و ۱۱٤ ـ ۱۲ / ۲۱ و ۱۳ و ۲۷ و ۷۷ و ۷۱ و ۹۳ و ۹۸ و PP\_3/301 , 1V1 \_ 0/11 , PO , NF \_ P7/3 \_ YO/PY.

جـ التعريف بالمؤمنين منهم: ٣/ ١١٣ و ١١٤ و ١١٥ و ۱۹۹ ـ ۱۰۷/۱۷ و ۱۹۲ ـ ۱/۹۵۱ ـ ۱۰۷/۱۷ و P.1 \_ 17 \ 70 , 00 \_ P7 \ V3 \_ 77 \ 37 \_ V0 \ V7. ٢ - بنو اسرائيل (اليهود):

أ-تكليفهم وتذكيرهم بفضله تعالى عليهم: ٢/ ٤٠ و ٥٨ و 17. 31, 771, 771-0/.7-1/ 77, 131, .77 · 151-31/5-17 · 14-17/0-33/ · 74-.1V , 17/20

ب بنو إسرائيل والنبوة:

أ ـ مواقفهم مع موسى وعنادهم للحق: ٢/ ٥٤ و ٥٧ و ٦٠ و ١٦ و ١٧ و ٧٤ و ٢٠ / ١٣٨ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ - 9A , AO , 11 , Y/1V\_A, 0/17-AT/1 . \_ 10 . .11./AV\_0/71

٢ ـ استكبارهم وقتلهم الأنبياء: ٢/ ٨٧ و ٩١ ـ ٣/ ٥٤ . V. + 78/0\_10A , 100/2\_00 ,

٣ ـ حججهم وفسادرأيهم: ٢/ ٦١ و ٦٨ و ٧٠ و ٨٠ و ٨١ و ٨٨ و ١١١ و ١١١ و ١١١ و ١٣٥ و ١٤٠ ع ١ ع ١ ٣٥١ ٥ م

. 7 2 , 7 7 , 1 1

٤ ـ سوء سلو كهم وأفعالهم واتباعهم الهوى: ٢/ ٢ ٤ و ۲۶ و ۶۶ و ۵۱ و ۵۹ و ۶۶ و ۲۵ و ۷۵ و ۷۹ و ۸۳ و ۶۸۰ ۹۸ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۶۹ ، ۲۰۱ ، ۱۰۳ ، ١٤٠ و ١٤٦ و ٢٤٩ - ٣/ ١٨٧ \_ ١/١٥ و ١٦٠ و

١٦١ \_ ٥/١٦ و ٣٢ و ٤١ و ٢٢ و ٢٠ و ٢٤ و ٧٠ و

٩٣/١٠-٣٢ و ١٦٤ و ١٦٩ - ٩٠ ١٩ و ٢٣ - ١١ ٩٣

11/77 , 77-15/11. جـ المؤتفكات: ٩/٦٩ ٧٠/٩.

٥١ \_ ذو القرنين: ١٨/ ٨٣ و ٩٨ ١٦ - بأجوح و مأجوح: ١٨/ ٩٤ / ٢١ - ٩١

١٧ ـ يعقوب: ١/١٢ ـ ١/١٩

١٦٣/٤\_٨٤/٣\_١٤٠ ، ١٣٦/٢ علم ١٦٣ م .17./V

١٩ \_ امرأة العزيز: ١١/ ٢١ و ٣٠ و ٥١ .

· ۴ - أصحاب مدين (قوم شعيب): ٧ / ٨٥ / ٩ - ٨٠ \_ / 17 - 12 / 17 - 1 · / 1 - VA / 10 - 90 , AE / 11 TV1 - 17/77.

۴۱ \_ ابنتا شعب: ۲۸ / ۲۳ و ۲۷.

٢٢ ـ فرعون: أ ـ ق م ف ع م ن: ٢/ ٤٩ و ٥٠ ـ ٣/ ١١ ـ ٧/ ١٠٣ و

١٠٩ و ١٢٧ و ١٤١ ـ ٨/ ٥٦ ـ ١١/ ٦ ـ ٢٦/ ١١ ـ AT/A - . 3/AT , 03 , 73 \_ 33/VI \_ 30/13. - فرعون: ٢/ ٤٩ و ٥٠ - ١٠٣/٧ - ١٠٣ و ١٠٣ و - 9V/11-9., VO/1.-08, OT/A-181, 177 11/5-11/10-1-15/37, TS, PY\_TY 13\_17\11, 07\_VY\11\_A7\7, TA\_PY\PT\_ AT/ 11 - 3/ TY , 53 - 73/ 53 , 10 - 33/ VI , 17 -٠٥/٣١\_١٥/٨٣و٠٤\_٥٥/١٤و٢٤\_٢٦/١١\_٩٦/ 1. /A9\_1A/A0\_1V/V9\_17 . 10/VT\_9

> جـ امرأة فرعون: ٢٨/ ٩ - ٢٦/ ١١. : - ne maj : 44 أ ـ أم موسى: ٧/٢٨ و ١٩

- قوم موسى: ٢ / ٢٤٨ / ٤٧ / ٤٤ / ١٤٨ و ١٥٩ و .V7/15\_17/5V.

جـ التابوت: ٢ / ٢٤٨.

د ـ امرأة موسى: ٢٨/ ٢٣ و ٣٠. ه\_أصحاب السفينة: ٢٩/ ١٥ و \_ هارون: ٢٤٨/٢

ز ـ فتی موسی: ۱۸/ ۲۰ و ۲۲ حـ العبد الصالح: ١٨/ ٢٥.

37 - J. . C: A7/ 54. 44 - A7 - A7 - 43 - 3 - 3 / 37. : Lu - 40

أ ـ بلقيس (ملكة سبأ): ٢٧/ ٢٣ 

> ٢٦ - عمد ان: أ\_ آل عمر ان: ٣٣ /٣٣

ب- امرأة عمران (أم مريم): ٣/ ٣٥ - ١٩ / ٢٨ جـ مريم بنت عمران: ٣/ ٣٣ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٧ ـ ٤/

ة \_ سوء عاقبتهم وغضب الله عليهم: ٥/ ٧٧ و ٨٠ <sub>-</sub> و ٣٣ و ٨٣ و ٤٣ و ٥٠ و (٥٦ \_٥٨) و (٦١ \_٦٠) و ٧**٠** و ٦/ ١٤٦ - ٧/ ١٥٢ و ١٦٦ و ١٦٥ و ١٦٨ - ١٧١ ع و٧ | ٧١- ٩/ ٣ و ٦ ع ٢٥ و (٢٤ - ٤٥) و (٨٠ ٥٣٠) و ٥٥ و ٥٥

> ٧- حرصهم على الحياة: ٢/ ٩٤ و ٩٦ - ٢٦/ ٦ و ٨. ٨ - أحيارهم و خشهم: ٥/ ٤٤ و ٦٣ - ٩/ ٣١ و ٢٤. ٩ \_ حدود علاقة المؤمنين بهم:

> > ١ - النهي عن موالاتهم: ٥/ ٥١ و ٧٥ - ٩/ ٣٤ ٢ \_ صفأت من يتو لاهم: ٥/ ٢٥ ٣ ـ بغضهم للمؤمنين: ٥/ ٨٢.

٣- النصاري:

أ-بيان سلوكهم: ٣/ ٧٥ \_ ٥/ ٤٧ و ٦٦ و ٨٦ و و ٨٦ و (٣٦ \_٣٨) و ٤٠ و ٤٣ ع ١ / ١١ و ١٩ و ٢٠ و ٢٤ و .o, Y/T. TV/TV\_ 1V/TY\_ Ao,

ب ـ جرأتهم على الله ونقض العهد: ٢/ ١١١ و ١١٣ و ۱۳۵ و ۱۶۰ ـ ۱۷ و ۱۷ و ۱۸ ـ ۹۰ ـ ۹۰ و ۱۳ و ۳۰ جـعنادهم وخلافهم مع اليهود: ٢/ ١١١ و ١٣٥ و ١١٨ و ١١٩ و (١٢٣ ـ ١٢٨) ١٧/ ١٧ و (٣٠ ـ ٣٠) ·31\_7/37 . 0V\_3/77/\_0/P1\_5/75. د\_ المؤمنين منهم: ٢/ ٢٢ \_ ٣/ ١٩٩ \_ ٥/ ٦٩

هـ أنصار المسح: ٣/ ٥٢ - ٥/ ١١١ و ١١٢ - ١٦/ ١٤ و ـ رجال الدين عندهم: ٥/ ٦٣ و ٨٢ ـ ٩/ ٣١ و ٣٤ ـ 37/ 57 . AT \_ 77/ 37 \_ VO/ VY. ز ـ بان شركهم بالله: ٤/ ١٧١ ـ ٥/ ٧٢ و ٧٣ و ١١٦.

الباب الرابع عشر: تنوع الخطاب الإلهي

أولاً ـ خطاب النبي صلى الله عليه وسلّم ١ ـ خطاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالتأكيد على رسالته وتوجيهه ومواساته وتذكيره بمن سبقه من الرسل:

۲/ (۱\_۷) و ۲۰ و ۳۰ و ۹۱ و (۹۳ ۹۹ ) و ۱۱۹ و ۱۲۰ و , 189 , 18V, (180\_18T), (18·\_1TV), 1TO · 01, FV1, PV1, 3 · 7, 117, 017, V17, 737 و ٢٤٦ و ٢٥٢ و ٢٥٨ و ٢٧٢ ـ ٣/ (١١ ـ ٤) و٧ و ١٢ و ١٥ و ٢١ و ٢٣ و ٢٦ و ٢٩ و ٣١ و ٤٤ و ٥٨ و ١٠ و ١١ , 1 · A , 99 , 9A , 90 , 97 , AE , VO , VT , 7E , 171, 371, 171, 001, 071, 171, 771, 711 و ١٨٤ و ١٨٨ و ١٩٦ - ٦/ ٧ و (١٠ - ١٢) و (١٣ - ١٧) ,(\$Y\_{Y}), T, (TY\_TY), (TY\_YY), (YY\_Y)) (۵۰ ـ ۵۸) و (۱۳ ـ ۱۸) و ۷۰ و ۷۱ و ۳۸ (۹۰ ـ ۹۳) و (۱۰۰\_۱۰۰)و (۱۱۲\_۱۱۷)و ۱۱۹ و (۱۲۱\_۱۲۸)و , 10. , (150\_157) , 177 , 170 , (177\_171)

ة ـ لا عهد لهم: ٤/ ١٥٤ و ١٥٥ ـ ١/ ١٧ و ١٧ و ٢٣ و ١٠١ و ١٠٠ و ١٠٨ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٨ T. , 17 , 7 , 0 , 1 /A\_(T.7\_19A) , 190 , 197 , (9E\_91), (AT\_AT), A., VT, TO, TE, TI, \_ 1\ldots , 17 , 10 /1·\_ 1\forall , 11\forall , (1\ldots , \ldots ٢١) و (٣١ ـ ٣٥) و (٣٨ ـ ٤٣) و ٤٦ و ٤٩ و ٥٣ و ٥٨ 99, 17, 07, 17, 17, 77, (97, 97), 99 و (١٠١\_ ١٠٩) - ١١/٧ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ٥٥ و ٤٩ و ۲۲ و (۱۰۰ ـ ۱۰۲) و (۱۰۸ ـ ۱۱۵) و(۱۱۷ ـ ~(11. \_ 11.) . (1.1 \_ 3.1) . (1.1 \_ 111) \_ TT, TT, T., TV, 19, 17, (V\_0), 1 /17 , 1 · , T /10 \_ £9 , £V , ££ , £T , (T1 \_ TA) or, AY, P3, (OA\_PP)\_ F1/ TT, VT, T3, ١٤ و ١٨ و ٧٧ و ٨٩ و (١٠١ ـ ١٠٣) و ١١٠ و - TO) , T. , (OV \_ EO) , ET , ET , (MA \_ TT) , \_ 1.0) , 1.1 , (9V \_ 90) , (9T \_ AE) , (A1 ۱۰۷) و ۱۱۰ و ۱۱۱ ـ ۱۸/ ۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و (۲۲ \_ ۲۹) و ۶۹ و ۸۸ و ۳۸ و (۱۰۳ \_ ۱۰۰) و , £1, T9, T1, T1, T1, N7, P7, 13, ٥١ و (٥٦ ـ ٢٥) و ٦٨ و ٦٩ و (٧٥ ـ ٧٨) و ٨٤ و 117,1.7,1.7,99,99,7.7,94,99 10 , TE , V /TI \_ 170 , (177 \_ 179) , 11E , و ٣٤ و ٣٦ و ٤١ و ٤٢ و ٥٥ و (١٠٧ \_ ١٠٩) \_ ٢٢/ 10, 77, 73, 83, 89, (10\_30), 77, 05 , Vr , Nr , VY , TY , 30 , TV , TV , (3A \_ ۸۹) و (۹۳ \_ ۹۸) و ۱۱۸ \_ ۲۶/ ۳۰ و ۳۱ و ۴۱ و ٢٤ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٧ و ٢٦ \_ ٢٥ / ٦ و ٩ و ١٠ و ١٥ , 07 , (80\_ 87) , 81 , (78\_ 7.) , 7. , 17 , ٥٥ (٥٦ - ٦٠) و ٧٧ ـ ٢٦/ (١ ـ ٣) و ١٠ و ١١ و (۲۷ ـ ۲۹) و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۳۹ و ٠٤٠ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٧٤ و ١٩٠ و (١٩٠ ـ ١٩٦) (317 \_ TTY), (TTY \_ TTY), (TTT \_ TTY), ۲۷/ ۲ و ۱۶ و ۵۰ و ۵۱ و ۹۵ و ۱۶ و ۲۵ و (۲۹ ـ ٤٧) و (٨٧ ـ ٨٨) و ٨٨ و (٩١ ـ ٩٣) ٨٨/ (١ ـ ٣) و V1, 79, 7A, 09, 0V, 07, (0. \_ {{\xi}}), {\xi} و ٧٧ و (٨٥ ـ ٨٨) ـ ١٠/٢٩ و ٢٠ و ٤٥ و ٤٧ و ٨٤ و (٥٠ ـ ٤٥) و ١٦ و ١٣ ـ ٣٠ / ٣٠ و ٨٣ و ٤٧ و ٤٧ 1) /47 - 70 , 77 /71 - (7 - 01) , (07 - 21)

و (٥٩ ـ ٣٣ ـ ٤٠١ ـ ۴ و و (٢١ ـ ٣١) و ٣٦ و ٣٩ و ٤٤ و ١٠٠ و (١٠١ و (١٢٢ ـ ١٣٢) / ٨ و (73\_0)\_07\ 3 e A e 71 e 31 e A 1 e (77\_YY) e P e (77\_Y0) e A 1 A 7 E Y 7 e Y 7 e Y 7 e Y 7 e ٣١ و ٤٠ و ٢٣ ـ ٣٦ / (١ ـ ٤) و ٧٦ و ٧٩ - ٣٧ / (١١ ـ (١٧ ـ ٢٢) ـ ١٠ / (١ ـ ٤) و (١٢ ـ ٢٠) و (٤٤ ـ ١٨) و (٧٣ ـ ١٤٩) و (١٧٣ ـ ١٧٥) و (١٧٩ ـ ١٨٢) ٢٤) و (٤٥ ـ ٥٧) و (٩٩ ـ ٤٠١) و ١٠٨ و ١٠١٩ (٩

٨٣/ ٩ و (١٧ - ٢٦) و (٩٦ - ٥٥) و (٥٥ - ٢٧) و (٢٨ - ١١١) و (٨١ - ٤٢) و (١٠١ - ٨١٨) و ٨١٨ و ١١٩ - ١١١/

٧٤/ ١٣ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ ٨٤/ (١ ٣) و ٨ و ١٠ و ١٩) و ٥٥ ٧٧/ (١ - ٦) و (٢٨ ٧٨) ٨١/ (٨٥ ع٨) (17\_1), TY, P7\_P3\ 3, 0, (31\_1), (17\_1), (17\_1), (13\_33). T\ (1\_1), A7, P7, 17, (P7\_03)\_(1\_1) \$7, 70, 00, 07 \(\sigma\), (\TV\_\TV) \(\sigma\), (\sigma\), (۲۹ ـ ۳۱) و ۳۷ و ۶۵ و ۶۸ و ۶۹ ـ ۵۳ (۱۹ ـ ۵۰) و ۳۳ و ۳۶ ـ ۲۲/ (۱۲ ـ ۲۲) ـ ۳۳/ ۵۷ و ۵۸ و (۳۲ ـ ٤٥/ ٦- ٥٥/ ٦٦و ٧٧ و ٨٧ و ٥٠ و ٤٠ و ٥٠ و ٤٧ و ٩٠ م٦) ٥٣/ (٣٠ ٢١) و (٣١ ٩٣) و ٤٥ - ٣٦/ (٤٥ - ٨٣) ٥٩/ ١١ و ١٢ ـ ٦٠/ ١٢ ـ ٢٢/ (١ ـ ٤) و (٦ ـ ٨) و ١١ ـ (٢٢ ـ ٣٥) و (٤١ ـ ٢٥) و (٣٥ ـ ٧٤) ـ ٤٠/ (١٠ ـ ١٢) و ٣٦/ ١ و ٤ و ٦ و ٧ ـ ١٤ / ٧ ـ ١٥ / ١ ـ ١٦/ ١ و ٩ ـ ٧١/ ١٦ و ١٧ و (٤٩ ـ ٢٥) و (٥٦ ـ ١٥) و (٩٦ ـ ٧٧) ـ ١٤/

PA\ F. 71, 31, 17, 77\_ .P\ 1, 7, 11, 71 \_ 17)\_15\ (V\_P)\_55\ (.1\_71)\_V5\ (0\_77)\_ ٩٣/ (١١١) ٤٤/ (١٨) ٢٦/ (١٥) و (٩٥) و (٨٦/ (٤٣١٢) ٩٦/ (٣١ ٧٧) ٠٠٠ (٧١) ٤٧/

\_1) /VA\_(0·\_1) /VV\_(٣1\_YV), (٢٢\_1) /V\ /1·4\_(٣\_1) /1·A\_(٣\_1) /1·V\_1 /1·0\_(\(\bar{1}\) 1) / \( ( - \( \) - \( \) \) / \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) ٢ ـ بيان أحوال الناس بين الكفر والأيمان والأفساد | ١٠ ) ـ ٨٥ / (١٠ ـ ١٦) و (١٧ ـ ٢٠) ـ ٨٦ (١١ ـ ١٧) ـ 10),(0\_1)/A9\_(17\_1)/AA\_(19\_1·)/AV

\_(Y1\_1) /9Y\_(1·\_V) /91\_(Y·\_1) /9·\_(T· ٢/ (١-٢٩) و ١٤٢ و (١٩٥١ - ١٢٢) و (١٦٥ - ١٧١) و (١٩ / (١-٨) - ١٩ / (١-٩١) - ٩٩ / (١-٨) - ١١ / (١١

٨٨) - ٣٩/ ١ و ٢ و (٨ - ١٩) و ٢١ و ٣١ و (٣٦ - ٤١) و (١٠٨ - ١٠٨) / ١ و (١٨ - ٢٦) و (٣١ - ٣٥) ـ ١٤/ ۶۱ و ۵۳ و (۱۶ ـ ۲۶) و ۷۰ ـ ۶۰ (۱ ـ ۲) و ۱۸ و ۱۹ و (۱ ـ ٤) و (۱ ۹ ـ ۳۰) و (۲۱ ـ ۲۲) ـ ۲۱ / (۲۳ ـ ۲۳) و (70\_50), FF, PF, VV, AV\_13/0, F, P, TI, (AF\_PA)\_V/(P\_17), (VF\_YV), (YA\_PA), (ma\_re), (ma\_re), ro\_1/(r\_v), (v\_1), er\_or), (v\_1), er\_or), (v\_1), er\_or), er\_or ٠ (١١٠ ٢٢ ، ٢٤ ، ٥٥ ، ٨٤ ، (١٥ - ٥٠) ٢٤ / ٩٠ / ١١٠ - ١١٠) ١٩ / (٢٦ - ٢٧) - ٢٠ / (٩٩ - ١١٠) ، \_٠٥)و ٢٣و ٠٣و (٠٤ ـ ٥٥)و (٧٥ ـ ٩٥)و (١٨ ـ ٣٨)و (١٤٤ ـ ١٢٩) ٢١ / ١١ و (٠٠ ـ ٥٠)و ١٢٢ / ١١ و (٢٠ ـ ١٠٤ (۸۷\_۸۸) ٤٤/ (۱ \_ ۲) و ۱۰ و (۵۷\_۵۹) ـ ۵٤/ (۲ \_ (۱ \_ ۲۳) و (٤٩ \_ ۵۱) و (۵۰ \_ ۵۷) و (۳۷\_۷۳) ۲۳/ ٨) و ١٤ ـ ٤٦/ ٤ و (٨ ـ ١٠) و ٢١ و (٢٩ ـ ٣٢) و ٣٥ ـ (٩٩ ـ ١١٨) ـ ٢٤/ (٣٣ ـ ٢٦) و (٣٤ ـ ٤٠) ـ ٢٥/ (٢١ ـ

/ (۱۰\_۱) (۱۰\_۱) (۱۰\_۱) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۲۰\_۲۳) (۱-۳) و ۸ و ۱ ۵ و ۲ ه - ۷۰ / (۷-۵) و ۳ تو ۲۲ ـ ۷۳ / (۲۳ ـ ٤٨) ۲۳ / (۳۳ ـ ۳۳) و (۸۱ ـ ۸۰) ٤٤ / (۳۸ ـ (۱۱\_۱۱)و ۲۰-۱۵/۷ (۱۷)و ۱۱ و ۲۷ و ۳۱ – ۷۷ / ۱۱ | ۵۱ / ۲۰ / ۳۷ / ۲۰ / ۲۲ / ۲۲) و ۳۳ و ۳۶ ر e (11-P1)e . T-7/ (77-F7) /VY - F7 /VA . 12 /VY (77-F7) . 31 e 01 e 77 e 37-A3/ (3 \_٣٨/ ٤٢\_٤٨/ ٤٢ و ٢٥ ـ ٨٥/ ١٢ و (١٧ ـ ٢٢) ـ ٨٥/ (١٧ ـ ٨٢) ٣٥/ (٤٢ ـ ٢٣) و (٣٩ ـ ٢٦) ـ ٥٥/ (٣٩ ـ ٨٧) (1\_3)\_VA\((1\_P), A1, P1\_AA\\ 1, P7, P7, P7, P0\\ (1\_3V)\_VO\\ (1\_0, P1, A0\\ 0, F, (31\_

١٩٧١/ (١٥ م) ١٠١/ (١٦) ، ١٠ م (١٠ م) (١٠ م) (١٠ م) ، (١٣ م) ، (١٥ م) ، (١٥ م) ، (٢٠ م) ، (٢٠ م) ، 311/ (1-1). والإصلاح ـ ورد الرسول صلى الله عليه وسلَّم عليهم و دحض حججهم ومآلهم.

(۱۷۲ ـ ۱۷۲) و ۲۰۰ و ۲۰۱ و (۲۰۲ ـ ۲۰۰) و ۲۱۰ و (۱۱) ـ ۱۰۱/ (۱۱ ـ ۱۱) ـ ۲۰۱/ (۱ ـ ۸) ـ ۱۰۳/ (۱ ـ ۳) ـ ٢١٢ و ٢١٣ و ٢٤٣ و ٢٥٧ - ٣ - ٢ و و و (١٠ - ١١) و ١٤ كا/ (١ - ٩) - ١٠٠/ (١ - ٧). pers dop dop erre dop dop er 74 re dop dop erre dop

```
٣- تذكيره صلى الله عليه وسلّم بقصص الأقوام السابقة (١٩٦_١٩٨) - ٦/ (١١ - ١٩) و ٢٥ و ٢٦ و ٣٣ و (٣٦ ـ
ومواقفهم من أنساءهم و مآلهم والعبرة من ذلك. ﴿ ٤١) و (٤١ _ ٥٠) و (٥٤ _ ٧٧) و (٩٤ _ ٩٠) و (٤٠ _ _
/(١٠٠), (١٣٣-٦٧), (١٣٣-١٠٤), (١٢٥-١٠٤), (١٢٥-١٠٩), (١٣٥-١٥٤), (٣٣-٦٧), (١٦٥-١٥٤)
_ \AY) , (\V9_ \V0) , (\(\varphi_\) , \(\V1) , \(\V1) , \(\V1) \), \(\V1) , \(\V1) , \(\V1) \), \(\V1) , \(\V1) \),
(۲۷ ـ ۵۵) و (۷۶ ـ ۹۰) و ۱۸۰ ـ ۷۷ ـ ۱۸۱ ـ ۹۰) و (۹۰ ـ ۲۰۱) ـ ۸/ (۳۰ ـ ۳۸) و (۵۰ ـ ۹۵) ـ ۹/ (۱۹ ـ ۹۱)
١٥٦)و (١٥٩-١٠٤) ٨/ (١٧٤-٥٤) ١٠٠/ (٩٩-٧١) و (٢١٠-١٠١) و ١١٢) و ١١٢ و
(£T_T), ((T-T)) /1- (179_170), 118, (A_0) /18-(1.T_T) /17-(1.T_T0) /11-
- 1) / 11_(AT_A3), (1. - 07), (73 _ 10), (13 _ 10), (10 _ 10), (17 _ 17.) / 11_(£A_A3), (10 _ 10)
(۱ ـ ۸) و (۱۱ ـ ۲۵) و (۱۰۱ ـ ۲۰۱) ـ ۱۸/ (۹ ـ ۲۲) و (۵) و ۷ و ۸ و (۱۲ ـ ۱۷) و (۱۰۹ ـ ۱۱۱) و (۱۲۱ ـ
```

٣٨) - ٢٩/ (١٤ - ٤٤) - ١٦/ (١٢ - ١٩) - ٣٤/ (١٠ - و (٢٢ - ٤٩) و (٨٣ - ١١١) - ١٩/ (٣٤ - ٤٠) و (٧٧

(17 - 77) - 77/ VO , AO , (1-77) , TV , TV \_٥٤٥)و (١٥٠ ـ ١٥٠) ٧٧ (٢٣ ـ ٤٣)و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨١ ـ ٧) و (٥٦ ـ ٨٨) ـ ٣٩/ (١١ ـ ١٨) و (٣٦ ـ ٤١) و (٣٥

١٢) و (٢٦ ـ ٨٦) و ٣٣ و ٢٤ ـ ٧٤/ (١٦ ـ ١٨) و

7/ (19-71) و ١٢٠ و ١٢١ و (١٣٠ ـ ١٤١) و (١٤٤ (٢٠ - ٢٣) ـ ٨٤/ (١١ - ١٧) ـ ٩٤/ (١١ ـ ٨١) - ٥٠/

٨٦/ (١ ـ ٦) و (٣٥ ـ ٧٤) و ١٥ و ٢٥ ـ ١٩ / (٨٣ ـ +(E-19)/VV\_(T.11)/VE\_(19\_9)/VT

٢/ ٢١٠ ٣٠ ٣٠ و ٢٠ و (٥٥ ـ ٩١) و (٢٦ - ١٨) و (٥٥ ـ ٥٠) ٨٧/ (١ ـ ٣٠) ـ ٩٧/ (٧٧ ـ ٤٤) ـ ١٨/

(re\_ 17), (ro\_ 1), (v \_ 0) / (ro\_ 17), (ro\_ 18), (ro\_ 1) / (v - 10), (ro\_ 10 ٣٣/ (٣٣ ع٥) ٥٦/ (٣٩ ٣٩) ٢٦/ (١٠ ٨٦) و (١١٩ ١١٥) و (١٢٥ ١٢٥) ١٧٠) ١٧٠ (١٢٨ ع.١٠) 

١٢) و ٣٤ و ٣٥ ٨٣/ (١٢ ـ ١٧) ـ ٠٤/ ٥ و ٦ و (٣٦ ـ ٨٩) ـ ٠١/ (٩٩ ـ ١١٤) و (١٢٤ ـ ١٣٥) ـ ١١١ (١ A3)\_13\ (71\_11)\_73\ (77\_P7), (73\_70), (0.1\_111)\_71\ (73\_10), (V7\_ "T) /YO\_(OV\_\$1) /YE\_(9Y\_OY) /YV\_(YV) (10\_1Y) /0.(YO\_YV))/\$7\_(WY\_IV) /\$2\_3/ ١٥/ (٢٤ ـ ٤٦) ٣٥/ (٥٠ ـ ٥٥) ٥٤/ (٩ ـ ٤٢) و (٣٠ ـ ٣٤) و (٤٠ ـ ٤٤) و (٥٥ ـ ٢٦) و ٧٧ ـ ٧٥/ ٢٦ و ٧٧ ـ ١٦/ ٥ و ٦ ـ ٨٦/ (٧٧ ـ ٣٣) ـ ٩٦/ (١ ـ ٩) و (٨٦ ـ ٧٠١) و (٨٩١ ـ ٣١٣) و (١٢٢ ١١) /١١ (١ ـ ٨٨) ٩٧١ (١٥ ـ ٢٦) ـ ١٨٥ (١ ـ ٩) ـ ١٢٤ (٩٠ ـ ١٨) و(٨٨ ـ ٩٣) ـ ٨٨ (١٥ ـ / (7 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 - 1) \ (1 -

٤ ـ علاقته صلى الله عليه وسلَّم بالمؤمنين وتسديدهم ٣٠/ (٣٩ ـ ٤٥) ـ ٣١/ (٣٢ ـ ٣٢) ـ ٣٢/ (١ ـ ١١) و بالوحى: ٢/ ٢٥ و ١٨٩ و ١٢٥ و (٢١٧ - ٢٤٢) ٣/ (١٤١ - ١٨) و ( ٣٠ - ١٥) و (٢٢ - ١٥) - ٣٥/ (١٨ - ٢٦) و (٤٠ (۸۷\_۲۳)و٤٨و٥٨و(٥٥\_٧٧)(١٢٤/٧١٧)و(١٤٣ \_ ٤٤) \_ ٧٧/ (١١ \_ ٤٧) و (١٤٩ \_ ١٨١) \_ ٨٣/ (١ \_

\(\lambda\_1\) \(\tau\_1\) \(\tau\_1 ٥١/ (٩٤\_٤٨) (٧٣ - ٥٧) (٣٨ - ٣٨) (٣٨ - ٧٩) (١٤ - ١٤) و (٩ ـ ١٤) و (٩ ـ ١٤) و (٠٤ ـ ٤٤) و ٤٨ (٣٠-٣٣) و (٤٥-٥٦) ٣٩ (١٠ ـ ١٨) و (٣٥ ـ (٢٥ ـ ٤٥) ٢٤ / (٢٢ ـ ٢٧) ، ٣٠ و ٢٧ و ١٨ و ٨٤ (17) - 3/ (V\_P) e (1-41) - 03/ 3/ e 0-77/ 11. - 73/ (1-77) e (PY-YY) e (Vo-VF) e (AV-٥ ـ تحديد علاقته صلى الله عليه وسلّم بأهل الكتاب (٨٩ ـ ٤٤/ (٧ ـ ١٦) ـ ٥٥/ (٦ ـ ١١) ـ ٤٦/ (١ ـ وإقامة الحجة عليهم وبيان أمرهم.

٧٤٠) و ٢١١٣-٣/ ١٩ و ٢٠ و (٣٣-٧٧) و (٥٩-١١) و (١١) و (٣٦- ٣٩) و (١١) ٥) ١٥/ (١١ ـ ١١) و (١٤ ـ ٨٦) و ٧٠ و ٧١ و (٧٥ ـ ٧٧) و (٩٣ ـ ٩٥) و ٩٨ و (٧١ ـ ٥٥) ـ ٥٢ / (٢٩ ـ ٧١) ـ ٥٣ / (١ ـ ٣٨) و (٧٥ ٩٩ و (١٨١ ـ ١٨٤) و ١٨٧ و ١٨٨ ـ ٧ ١٥٧ و (١٧٥ ـ ٢٦) ـ ١٥ / (١ ـ ٨) و (٣٤ ـ ٥٣) ـ ٥٦ / (٥٧ ـ ٩٦) ـ ١١٨/ ١١٨ و ١٢٤ / ١١٨ (١٤ ـ ٨) ٩١/ (٣٤ /٥٨ و و و ٩ ٨ ـ ٥٩ ( ١١٧ ـ ١١) ( ١٧ ـ ٩ ـ ٩ ـ ٩ ـ ٤٠) ٢٦/ ١٩١ و ١٩٧ - ١٨/ (٧٤ - ٥٦) - ١٩ ر ١٦ (١١ - ١٨) - ١٤/ (٧ - ١١) - ٧١/ (١٣ - ٢٠) -(1\_A)) /9A\_T1 /VE\_EV

٦ ـ خطاب قومه صلى الله عليه وسلّم وبيان أمر (٥٧) ـ ٧٠/ (١ ـ ٧) و (٣٦ ـ ٤٤) ـ ٧٢/ (١ ـ ٢٨) ـ المخالفين منهم والرد عليهم.

1A7, 1A0, 1A+, 1V9, (1TA\_1T+), (1T+ /AA\_(1V\_11)/A7\_(Y0\_17)/A8\_(Y9\_10) (۲۱\_۲۲)\_۸۹/ (۱\_0)\_٤٠/ (۱\_9)\_٢٠١/ (۱\_٤) و (١٩٠\_ ١٩٥) و ٢٠٠\_٤/ (٢\_٤٠) و ٣٤ و ٥٨ و \_٩٠١/ (١ \_ ٢) \_ ١١١١/ (١ \_ ٥) \_ ١١١/ (١ \_ ٤). ٩٥ و ٢٨ و ٩٢ و (١٢٢ \_ ٢٢١) و (١٣٠ \_ ١٣٧) و ٧ ـ سنن الله في الآفاق والأنفس وعلاقة الإنسان بهذه (١٤٧ ـ ١٥٢) ـ ٥/ (١ ـ ٣) و ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و (٨٧ ـ (117 \_ 11V) , 1.V /7 \_ (1.9 \_ 1.1) , (99

٢/ ٢٥٦ و ٢٠٧ - ٣/ ٧٩ و ١٩٠ - ١٦ ٩ و (١٧ - ١٩) و ١٥٥ - ٧/ (١٥٥ - ٨٥) و ٢٠١ و ٢٠٤ - ٨/ (٢٠ - ٢٩) ٢١ و ٤٣ و ٤٤ و ٨٢ و ١١٢ و ١١٣ و (١٣٣ ـ ١٢٦) و ١٩ (١ ـ ٤) و ٢٨ و ٢٠ و ٧١ و ٧٢ و ٩١ و (١٠٠ ـ

(1. \_ 07) , (£7 \_ ££) / Y9 \_ (0 \_ 1) / YV \_ (YYV , YV , A , V / \A \_ 9£ , (VV \_ VT) , 09 , 0A

٣٣ و ٣٥ و ٣٦ ـ ٢٩ / (٥ ـ ٨) و (٩ ـ ١٢) ـ ١٧/ ٤ ـ ٠٠ ـ ٥٠/ (٥ ـ ٢٢) ـ ٧٧/ (٤١ ـ ٤٤) ـ ٨٨/ (١٨ ـ

٢ ـ خطاب تذكيري بالخلق والنعمة الالهية وعنابته تعالى بخلقه والتذكير بالقصص.

٢/ ١١٢ و ١٢٥ و ١٣٣ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤٣ و ١٤٤ و ٢/ (٢١ ـ ٢٤) و ٢٩ و ١١٥ و ١١٧ و ١٦٣ و ١٦٤ و ٢٤٨ (١٤٨ ـ ١٥٨) و ١٦٣ و ١٧٧ و ١٧٧ و (١٧٧ ـ ١٨٥) و ٢٦ / ١٠٩ و ١٢٩ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١١٥ / (١١ ـ ١٤) ـ ٦/ ١٨٧ و ١٨٨ و ١٩٠ و (١٩٥ ـ ٣٠٣) و ٢٠٨ و (١٩٥ ـ ٢٢)، ٣٧، (٩٥ ـ ١٠٣)، (١٤١ ـ ١٤٤)، ١٦٥ و ١٦٥ ۲۱۶ و (۲۲۷ ـ ۲۲۱) و (۲۲۳ ـ ۲۶۲) و (۲۰۵ ـ ۷/ (۱۰ ـ ۲۰) و(٥٤ ـ ۱۰۰) ۹/ (۳۰-۳۳) و ۲۱۱ ـ ٢٥٧) و (٢٦١ ـ ٢٨٦) ـ ٣/ ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ٨ ٨ و ١٠/ (٣ ـ ٢) / ١١/ ٦ و ٧ ( (٢٥ ـ ٨٤) و ١٢ ـ ١٢/ (٧ ـ

٢٩١ و ١٣١ - ٧/ (٤ ـ ٩) و ٣٤ و (٧٠ - ٧٧) و (٢١ ـ ١١٧) و (١١٧ ـ ١٢٢) و (١٢ ـ ١٢٨) و ١٢ ـ ١٢٠ (١٢ ـ ١٢٠ , (۲۸\_٤٨), (۲۰\_۹۲), (٤٩\_٦٩), (١٠, ٩٢١, ٩٢١, ١٠١) (١٣\_٢٠), ٨٦, ٩٢٩, ١٠١) ١٣٠ و (١٣٣ ـ ١٣٧) و ١٥٢ و ١٥٣ و (١٦٥ ـ ١٦٧) - ٣) و ٤١ و ٢١ و ١٠٠ و (١٠٠ ـ ١١٤) و (١١١ ـ ١١٧) و ٨/ (٥٤-٥٤) ١٩/ ١٥ و ٢٤ و ٧٠ و (١١٦- ١١٣) - ١٢١ و ١٧٨ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٣٨ و ٢٢) ٤٤ و ٩٥ و (١٠٠ ـ ١٠٠) و ١١٧ ـ ١٢/ ١٠٣ و ١٠٤ | ١٩/ (٨٥ ـ ٥٥) و ٧٦ و ٩٦ ـ ٢١/ (٩٦ ـ ٤٩) و ٣١ و ٣٨ و ٤١ و ٤٢ ـ ١٤/ ٤ ـ ١٥/ ٤ و ٥ و (١٢ ـ ٣٨) و (٨٥ ـ ٦٢) و (٧٥ ـ ٧٨) ـ ٢٣/ (١ ـ ١١) و ١٥) و ٧٣ و ٧٤ و ٩٤ ـ ١٦/ ٣٦ و ٧٧ و ٤٠ و ١١ و ( ٥٧ ـ ٢٢) \_ ٢٤/ (١ ـ ٢٩) و (٣٤ ـ ٣٨) و ٥١ و ٥٢ \_ ۲۲۱) / ۲۲\_ (۷٣\_ ٦٣) / ۲۰ \_ (٦٤ \_ ٥٨) , ٥٥ , , ٢٠ , (١٧ \_ ١٥) / ١٧ \_ ١١٣ , ١١٢ , (١٠٠ \_ ٩٨)

(٥٥ ـ ٥٩) ـ ١٩/ (٦٣ ـ ٥٥) و ٩٨ ـ ٢٠/ (١٢٤ ـ و ٦٩ ـ ٣٠/ (٣٠ ـ ٢٣) و ٣٨ و ٤٠ ـ ٣١ (١٠ ـ ١٢٩) ـ ٢١/ ١١ و ١٢ و ٢٢ و ٢٣ و (٢٥ ـ ٢٩) و ٤٣ ه) و (١٢ ـ ١٩) ـ ٣٣/ (٤ ـ ٦) و ٣٥ و ٣٦ و (٨٣ ـ \_T1) /TE\_(V1\_79), (07\_0T), E9, (EE \_ 77, ET/TT \_ 07, EA, E0/TT \_ 1.0, TO, ۲۰/ ۲۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۷ ـ ۲۲/ ۲ و ۷ و ۱۰۹ و ۱۲) ـ ۳۵/ ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۹ ـ ۱۲۷ و ۱۶۵ و۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۲۶ و ۱۸۰ و ۱۸۰ (۳۳ و ۳۰) ۲۰ (۱۳ و ۱۵۰) ۱ ۱ ۱ ۸ و (۳۰ و ۳۰) و ۱۹ و (۲۰۸ ـ ۲۱۳) - ۲۷/ ۱۳ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۶ و ۲۳) ـ ۱۶ و ۱۹ و (۲۹ ـ ۲۶) و ۱۰ ـ ۲۶ (۲۳ ـ ۲۸) (٥٠ ـ ٥٧) و ٦٩ ـ ٢٨/ ٥ و ٦ و ١٤ و (٣٨ ـ ٤٠) و \_ 20 / ٢٠ ـ ٢٦/ ١٣ و ١٤ ـ ٧٤/ ٧ و ١٤ و ١٥ و ٥٥ و ٥٥ ـ ٢٩/ (٣٤ ـ ٤٠) و ٤٣ و ٥٧ ـ ٣٠/ ٦ \_ (٣٣ ـ ٣٨) ـ ٤٨/ (٨ ـ ١٠) و ٢٩ ـ ٤٩/(١ ـ ١٣) ـ ٣٣/ ٨٨ و ٣٩ و ٢٢ ـ ٢٤/ (١٥ ـ ١٧) و (٣٤ ـ ٣٦) ١٥/ (١٥ ـ ٣٣) ـ ٥٥/ (٥٥ ـ ٥٥) ١٥٠ (١٧ ـ ١٢) و \_(\T\_9),(\(\xi\) /0A\_\(\gamma\), \(\gamma\), \(\gamma\), \(\xi\), \(\gamma\), \(\xi\), \(\gamma\), \(\xi\), \(\gamma\), \(\xi\), \(\gamma\), \(\xi\), \(\gamma\), و ۷۸ و ۵۰ \_ ٤١ / (۱۵ \_ ۱۸) \_ ۲۳/٤٣ \_ ٤١/٤٦ | ٥٩ / (٥ \_ ١٠) و (۱۸ \_ ٢٤) \_ ٢٠/ (١ \_ ٧) و ١٠ و و ٥٥ و ٥٥ ـ ٧٤/ ١٠ و ٢١ ـ ٨٤/ ٢٢ و ٢٣ ـ ١٥ / (٩ ـ ١١ و ١٣ ـ ١١ / (١ ـ ٣) و (١٠ ـ ١٤) ٢٦/ ٩ و ١٠ و ١٥) و (١٨ ـ ١١) و (٢٧ ـ ٣١) و (٣٣ ـ ٣٣) و (١٠ ـ ١١) ع٦/ (١٨ ـ ١١) و (١٠ ـ ١١) ـ ١٥ / (١٠ ـ ١١) /YT\_(TO\_1Y)/V.\_TE /\A\_(A\_1) . (T. Y) . (T. \V) /\A\_1\ 17 . YT . YT . \V) /\A\_1\

37/ 50\_VV/ (01\_11)\_PA/ (11\_31). AY)\_YP/ (0\_V), (VI\_11)\_AP/ V.A. ثانياً \_ خطاب المؤمنين ١ ـ خطاب توجيهي وضوابط إيمانية حكيمة.

(۷۹ ـ ۸۳) و ۵۸ و ۹۲ و (۱۰۲ ـ ۱۰۲) و(۱۱۸ ـ ۱۸۸) و ۱۱۱ ـ ۱۳۲ (۲-٤) و (۸ ـ ۲۵) (۲۳ ـ ۳۶) ـ

```
حد مع مع القرآن الكريم فهرس مواضيع القرآن الكريم
                                                                    ع دور مع فهرس مواضيع القرآن الكريم دور م دور م دورون معدد عدد
                                                                01/ (FI_VY)_FI/ (T_YY), (A3_30), (OF_ 371).
                           ٨٧) ١٢/ ١٢ و ٤٣ و ٤٤ و (٢٦ - ٢٩) ٢١/ (٨٥ - ٧٧) ٢ - خطابه تعالى لنوح عليه السلام:
                                                 - 17\ FT. VT. (TF_FF)_TT\ (TF_TY)_37\ 11\ (FT_A3).
                      (١١ ـ ٢٦) و ٢٤ ـ ٢٥/ ١ و ٢ و (٤٥ ـ ٥٤) و ٥٩ و ٦١ - حطابه تعالى لابراهيم عليه السلام:
 ٧٧/ ٨٨_٩٧/ ١٤٤ /٢٠ ١١ و (١٧ - ٨٨) و ٤٦ و ٨١ و ١٢٤ / ١٣١ ) و ١٦٠ ـ ١١/ (٩٦ - ٢٧) ـ ٢٢١
                            30_17\,11,11,17)/7\(13_P)_(07_17),7\(13_P)_(07_17),11,11).
                        ٣٤/ ١ و ٢ ـ ٣٥/ ١ و ٢ و ٩ و (١١ ـ ١٣) و ٢٧ و ٢٨ و الله تعالى لموسى عليه السلام:
١٤ ـ ٣٦ ( ١٦ ـ ٤٤) و (٧٧ ـ ٨٣ ) ٧٧ ( ١٠ ـ ١١) ٩٣ / ٢٠ و (٧٢ ـ ٧٢) ٥ / (١٢٠ ـ ١١٧) و
٥, ٢, ٢١, ٩٢, ٢٤, ٢٥, ٢٢, ٣٢-٠٤/ (١٢٥-١٤١) (١٤١-٥٤١), ٥٥١, ٢٥١, ١٠١٠/ (٧٨-٩٨)
و (۷۹ ـ ۸۱) ـ ۲۲ / (۲۷ ـ ۲۹) و ۶۹ و ۵۰ ـ ۳۶ / (۱۰ ـ ۱۶ / ۵۰ - ۲۰ / (۹ ـ ۸۶) و (۷۷ ـ ۹۲ ) و ۷۷ و (۸۳ ـ ۸۵) ـ
١٤)_٥٥/ (١_٢), ١٢, ١٣, ٢٠ و ٢٧_٧٤/ غو ٥ - ١٥/ ٥٥، ٢٣ - ٢٦/ (١٠ - ١٧), ٢٥ و (١١ - ٧١)
  (V3_70), (TO_AO)_70\ (I_F)_00\ (I_AY)_ VY\ (V_YI)_AY\ (PY_07)_PV\ (01_FY).
                        ٥٧/ (١-٦) ٢٤/ (١-٦) ٧٧/ (١-٥) ٩٧/ (١-٥) و ٥ خطابه تعالى لعيسي عليه السلام:
                       (119_112), 11. /o_oo/ / // (11_11) / \(\(\sigma\)_3\), \(\sigma\)
                        (١٦ ـ ٢١) ـ ٨٥/ (١ ـ ٣) ـ ٨٨/ (١٧ ـ ٢٠) ـ ٩١/ (١ ـ ٦ ـ خطابه تعالى لداوود عليه السلام:
                                                           17/ 17.
                                                                                                                          .(1 _ 1) /97 _(1.
            ٣ ـ خطاب توجيهي لتحديد العلاقة مع أهل الكتاب ٧ ـ خطابه تعالى لزكريا ويحيي عليهما السلام:
                                                                                                                                     والمشركين.
                             7\ (AT_13)_P1\ (V_71).
                          ٢/ (٢٧-٨٦) و (١٠٤) و (١٣٠-١٣٤) و ١٤١- ٨ خطابه تعالى للوط عليه السلام:
                                                           ٣/ ٨٨ و ٦٩ و (٧٢ ـ ٧٤) و ٧٨ و ١٠٠ و ١٠١ و (١١٠ ـ ١١١ / ٨١ ٨٠
                                      ١١٥) و (١١٨ - ١٢٠) و ١٨٦ و ١٩٩ و ٢٠٠ ٤/ (١٠٩) ٩ خطاب مريم الصديقة:
                                                      - ۱۱۲) و ۱۱۰ و (۱۸ - ۱۸) - ۱ / ۲- ۱ (۲۹ - ۲ / ۳۶ و ٥٤.
            ٣٧) و ٥٦ و ٧٥ و ٢٢ و (٩٤ ـ ١٠٢) و١١٣ / ١١١ و ١٠ ـ خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلّم:
                                                                              711, 711- 97/ 73- 90/ (1-3).
                             77/ (1-37)_ 17/ (7-0).
          رابعاً ـ خطابه تعالى للناس والأقوام والجماعات
                                                                                                      ٤ _ تعليمات قتالية وضوابط رسالية.
                                                 ٢/ (١٩٠ ـ ١٩٤) و ٢١٤ و (٢١٦ ـ ٢١٨) و ٢٤٤ ـ ٣/ ١ ـ خطاب الناس:
71 e (171 - 171) e (171 - 101) e (+11 - 101) - 7/ 17 e 171 e 171 - 3/ (1-31) e 771 e 371 e
/(y-v), (y-x), (
٢١) و ٢٩ و (٢٦-٤١) و ٤٦ و ٧٧ و ٥٦ و ١٢ و ٣٣ و ٨٨ ٢٢/ (١ ـ ١٦) و ٤٩ و ٧٣ ـ ٣١ ، ٣٣ و ٤٣ و ٥٠ ٣٠ ، ٥٠
                                     و ۹۸ و ۹۱ و (۹۶ - ۹۹) و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و (۱۲ - ۲ و (۱۷ - ۱۷) - ۶۹/ ۱۳.
                                               (١٢٧) - ٢٢/ (٣٩ - ٤١) و (٥٨ - ٦٠) - ٣٣ ( (٩ - ٢٧) - ٢ - خطاب الإنسان:
                                                  V3\ (3_V) , (·7_(7)_A3\ (11_A7)_P0\ (11_ 7A\ 5_3A\ 5.
                                                                                                     ١٧) ٢٠/ ٨ و ٩ - ١٦/ ٤ و ١٣.
                                               ٣ ـ خطاب بني آدم.
                                     V/ 57, VY, 17, 07.
                                                                                                          ٥ _ خطاب استنكاري تسديدي:
                                        ٢/ ١٠٤ و ٢٠٨ و ٢٦٤ ٣- ٢٦ و ١١٨ و ١٣٠ و ١٥٦ ع ـ خطاب أهل الكتاب:
٤/ ١٩ و ٢٩ و ٩٤ و ٣٥ و ١٤٤ ـ ٥/ ٢ و ٨ و ٥١ و ٧٧ و ٥١ و ٧٠ و ١٧ و ٩٨ و ٩٩ ـ ٤/ ١٧١ ـ
                             ٨٧ و ٩٥ ـ ٨ / ١٥ و ١٦ و ٢٠ و ٢٧ ـ ٩٩ / ٣٢ و ٣٨ ـ ٤٢ / ١٥ / ١٥ و ١٩ ، ٥٩ و ٨٦ و ٧٧ .
                                         ٢١ _ ٤٧ / ٣٣ _ ٤٩ / ١١ و ١٢ _ ٥٨ / ٩ _ - ٦٠ / ١ و ١٣ _ ٥ _ خطاب بني إسرائيل:
٢/ ٠٤ و ٧٤ و ٢٢١ و (١٠٠ ع٧) - ٢٠ ٨ ١٦/ ٦.
                                                                                                                              15/7-717/ 1.
                                                                                                        ثالثاً ـ خطابه تعالى لأنبياءه ورسله
                                         ٦ _ خطابه تعالى لعباده:
                                                                                                       ١ _ خطابه تعالى لآدم عليه السلام.
                                            PY 10-73/ NF.
                                                                           - 11V) /Y . _ (YO _ 19) /V _ (WA _ WO) , WW /Y
```

## القارية القارية

اللَّهُ مِنْ القُرْءَانِ وَأَجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمْ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانِسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِ تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلِفِ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيجْجَةً يَارَبّ الْعَالِكَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْدِي وَأَصْلِحُ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي من كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرِعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِنَةً وَمَهُ اً غَيْرَ مُخْرِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُسْأَلَةِ وَخَيْرَالذُّكَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَبْرَالِثُوَابِ وَخِبْرَالْحَيَاةِ وَخَيْرَالْمَاتِ وَثَبَتْنِي وَثَقَلْ مَوَانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَأَغْفِرْ خَطِيئًا تِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَة \* اللَّهُمِّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِيَاتِ رَحْمَـٰكَ

وَعَزَائِرَمَغْفِرَنِكَ وَالْسَكَلَامَةَ مِن كُلَّ إِثْمُ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّبِرِّ وَالْفَوْزُ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِزُنَامِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِهْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَانْحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبُلِّفْنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا أَيُونُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بأَسْمَاعِنَاوَأَبْصَارِنَاوَقُوَيِّنَامَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَاعُونِ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرُ نَاعُونِ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعُلُ مُصِيدَتَنَا في ديننا وَلَا يَخْعَل الدُّنْيَا أَكْبَرَهِينا وَلاَمَبْ لَغَ عِلْمِنا وَلَا شُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَزُحَمُنُنَا \* اللَّهُمَّ لَا نَدَعْ لَنَا ذَنْبًّا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكِ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا مَا أَرْحُهُ الرَّاحِمِينَ ﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الذُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقَنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيّ نَامُحُكَمَّدٍ وَعَلَىٰ ٱلِهِ وَأَضْحَابِهِ الأخْار وَسَلَّمَ تَسْلَمًا كَثِيرًا

#### عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطِلِحًاتِ الضَّيْطِ :

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفِيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف
- صلى تُفيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - فَ يُفَدُبِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - تَ تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ٠٠ م تُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهُمَا
  - للدِّلاً لَهِ عَلى زيادة أكرف وعَدَم النُّطق بهِ
    - · للدِّلَالَةِ عَلى زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الوَصْل
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ الْحَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإقلاب
      - الدّلَالَةِ عَلَى إِظْهَادِ التَّنَّوين
      - للبلالة على الإدعام والإخفاء
  - اللَّدُلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطِقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ
- س للدِّلَا لَهُ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطْقِ بِالسِّينِ بَدَلِ الصَّادِ
- وَاذَا وُضِعَتْ بِالْأَسْفَلِ فَالنُّطَقُ بِالصَّادِ أَشْهَر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُومِ المَدِ الزّائِد
- 👚 للدِّلَالَةِعَلَىٰ مَوْضَعِ الشُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشُّجُودِ
  - فقذ وضع تعتهاخط
- ه للدَّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَايةِ الْآَجْ زَاءِ وَالْآَحْ زَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - (أ) للدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الْآيَةِ وَرَقَمِهَا.

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية مصر العربية

المملكة الأردنية الهاشمية

بعون الله وتوفيقه وبحقبة تزيد على سنوات خمس وجهود مضنية من الكتابة والمراقبة والضبط والتدقيق تمت كتابة هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كما أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام:

١ \_ سماحة الشيخ الطبيب محمد أبو اليسر عَابدين رحمه الله.

٢ \_ فضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله.

٣ \_ الأستاذ محمد عزير عابدين رحمه الله.

٤ \_ فضيلة الأستاذ كريم راجح.

٥ \_ الأستاذ مروان سوار.

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته:

\_ إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

\_ وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة

\_ إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

ـ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية

\_ وزارة الاوقاف والشؤوون والمقدسات الإسلامية

| The state of the s | لسور                                          | 47                                     | GOD GOD C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-(0)-0- | a a b a o b                             | ر                                       | يت الشو     | E9 (CE (0) 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المشيخة<br>٤٠٤<br>٤١١<br>٤١٥<br>٤١٨           | ۳۰<br>۳۱<br>۲۲<br>۲۲<br>۲۲<br>۲۲<br>۲۵ | الشُورَة السُّورَة السُّورَة السُّورَة السُّورَة السَّحِبُدَة السَّحِبُدَة السَّحِبُدَة السَّحِبُدَة السَّحِبُدَة السَّحِبُدَاب السَّحِبُدَاب السَّعِبُ السَّمِبُ السَّعِبُ السَّعِمُ السَّعِبُ السَّعِبُ السَّعِبُ السَعِمُ السَّعِبُ السَ |          |                                         | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 F E O 7 V | الشُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٠٤                                           | ٣.                                     | الستُروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكيتة                                   |                                         | ١           | الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211                                           | 41                                     | لقحمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مَدُنية                                 | ٢                                       | ٢           | البَقترَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكتِة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210                                           | 46                                     | السَّجْدَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مَدَنية                                 | 0.                                      | ٣           | آلعِنمرَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211                                           | 44                                     | الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مَدَنية                                 | VV                                      | ٤           | النِّسكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27A<br>272<br>22.<br>22.                      | 45                                     | سَبَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مَدَنية                                 | 1.7                                     | 0           | المسائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 272                                           | 40                                     | فاطِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مكتية                                   | 154                                     | ٦           | الأنعكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.                                           | ٣٦                                     | يَبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | مكتية                                   | 101                                     | ٧           | الأغراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227                                           | ٣٧                                     | الصَّافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | مَدُنية                                 | 1                                       | ٨           | الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204                                           | ٣٨                                     | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | مدّنية                                  | 144                                     | ٩           | التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201                                           | 44                                     | الزمَّتُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكتية                                   | ۲٠۸                                     | ١.          | يۇنىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £0A<br>£7V<br>£VV<br>£AT<br>£A9<br>£97<br>£49 | 77<br>77<br>79<br>£.<br>£1<br>£1       | غتافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مكيّة                                   | 177                                     | 11          | هئود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244                                           | ٤١                                     | فُصِّلَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكيتة                                   | 540                                     | 15          | يۇسىئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EAT                                           | ۲۲                                     | الشتورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مَدَنية                                 | 129                                     | ۱۳          | الرعشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214                                           | ٤٣                                     | الرخثرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مكيتة                                   | 500                                     | 12          | إبراهيتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297                                           | ٤٤                                     | الدّخنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكيتة                                   | 177                                     | 10          | الججش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299                                           | ٤٥                                     | أنجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مكيتة                                   | 777                                     | 17          | التحشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.0                                           | £ £ 6 6 7 2 7                          | الأخقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | مكتية                                   | 717                                     | ۱۷          | الإستراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.V                                           | ٤V                                     | محتمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مكتية                                   | 198                                     | ١٨          | الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 011                                           | ٤٨                                     | الفئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مكيتة                                   | 4.0                                     | 19          | متهيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010                                           | ٤٩                                     | المحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكتية                                   | 416                                     | ۲.          | طنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010<br>A10<br>-70                             | 0.                                     | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | مكتة                                    | 466                                     | 17          | الأبنياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.                                           | 01                                     | الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مدنية                                   | 446                                     | 44          | الحتبج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢٣                                           | 10                                     | الطثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مكيّة                                   | 725                                     | ۲۳          | المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770                                           | ٥٣                                     | النجنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مَدَنية                                 | 40.                                     | 55          | النشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770<br>770                                    | £A<br>£9<br>0.<br>01<br>05<br>07<br>02 | القيمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | مكتة                                    | 404                                     | 50          | الفيئرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما من ما من ما من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 071                                           |                                        | الرخمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | الله الله الله الله الله الله الله الله | 777                                     | 17          | الشِّعَرَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 072                                           | 70                                     | الواقعكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكيتة                                   | ***                                     | ۲۷          | التَّـمْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 024                                           | ٥٧                                     | المحتديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكتية                                   | 440                                     | ۸٦          | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730                                           | ٥٨                                     | الجحكادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه        | مكتة                                    | 797                                     | ۲۹          | الشّورة<br>القساغة<br>اليستاء<br>التستاء<br>الانفسام<br>الانفسام<br>التفرية<br>يؤشر<br>يؤشر<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>الاتوسية<br>الاتوسية<br>الاتوسية<br>التوسية<br>التوسية<br>الماتة<br>الماتة<br>الماتة<br>الماتة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماتة<br>الماة<br>الماة<br>الماة الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الماة<br>الم |

| 0 45     | CE (0 D) 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لشُورٌ        | ففتت     | CECID CECID 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EE(I) NE | a a 65 a 6                                                 | D 3     | بتالشو | E CLO 12 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ct 0 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المنجعة       | ( فخط    | الشُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7        |                                                            | المنجعة | رهخي   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 X X    | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 091           | ۸۷       | الأعشلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مَدَنية                                                    | 010     | 09     | الخشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00       | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 790           | ٨٨       | الغَاشِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | مَدَنية                                                    | ٥٤٨     | ٦.     | المُتَحِنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32 CC    | مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 095           | ٨٩       | الفَجثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مَدَنية                                                    | 001     | 71     | الصَّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.00     | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 092           | ٩.       | البسكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | مَدَنية                                                    | 000     | ٦٢     | الجثعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AND      | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 092           | ۹.<br>۹۱ | الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مَدُنية                                                    | 001     | ٦٣     | المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CB 60 2  | مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 090           | 18       | الليثـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مَدَنية                                                    | 007     | 72     | التغكابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| × 51 (0) | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 097           | 98       | الضّحيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مَدَنية                                                    | 001     | 70     | الظيكاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D 43     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 097           | 9 2      | الشترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***      | مَدَنية                                                    | 07.     | 77     | التّحشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 094           | 90       | التِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكيّة                                                      | 750     | ٦٧     | المثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GAD      | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 044           | 97       | العسكاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكيّة                                                      | 071     | ٦٨     | القساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100      | مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 091           | 4٧       | القتذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | مكية                                                       | 770     | 79     | اكحاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.20     | مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 091           | 9.1      | البيتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكيّة                                                      | ۸۲۵     | ٧.     | المعكادج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · Co     | مَدَنِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 099           | 99       | الزلىزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مكيتة                                                      | ov.     | ٧١     | ئوچ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.80     | مكيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 099<br>7<br>7 | ١        | العكاديّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | مكيّة                                                      | OVE     | ٧٢     | الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| × 4.20   | مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦             | 1.1      | القارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكتة                                                       | OVE     | ٧٣     | المُشرَّمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 63    | مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦             | 1.1      | التّكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | مكيّة                                                      | ovo     | ٧٤     | المدَّثِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| o to     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-1           | 1.4      | العَصْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكيتة                                                      | ٥٧٧     | Vo     | القِيامَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CC CO I  | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.1           | 1.2      | المشمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مدنية                                                      | ٥٧٨     | ٧٦     | الإنستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N. N     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.1           | 1.0      | الفِيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البياء   | مكتة                                                       | ٥٨.     | VV     | المؤسّلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VCI(6)   | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.5           | 1.7      | قَارَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مكية                                                       | 740     | ٧٨     | النسبَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 CE    | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5           | 1.7      | المتاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مكيته                                                      | ٥٨٣     | ٧٩     | النّازعَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C (C160) | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.5           | ١.٨      | الكؤثثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مكيته                                                      | ٥٨٥     | ۸.     | عتبسّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5           | 1.9      | الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184.5    | مكية                                                       | 240     | ٧١     | التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COD      | مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.4           | 11.      | التصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | مكتة                                                       | ٥٨٧     | ٦٨     | الانفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D C      | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5           | 111      | المسكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BING.    | مكيتة                                                      | ٥٨٧     | ۸۳     | المطقفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D 40     | مكنة<br>مكنية مكنية مكنية<br>مكنية مكنية | 7.2           | 111      | الخصيل<br>الغاشية<br>البسكة<br>اللشفس<br>اللشف<br>المستفق<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>الاتسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>التسافي<br>الالماد الالالالالالالالالالالالالالالالالالا |          | مَدُنِهُ مِنْ لِمُن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ | 019     | ٨٤     | المحشر المحتجنة المحتجنة المحتجنة المتافقين المنتقاق الم |
|          | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2           | 115      | الفسكة<br>النساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | مكيّة                                                      | 09.     | ٨٥     | البُرُوج<br>الطّارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO CE CO | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.1           | 112      | النكاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و        | مكيتة                                                      | 091     | ۸٦     | الظارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ر جاء

إن دار الخير - دار القرآن الكريم التي بذلت كل ما تستطيع من جهد لإخراج كتاب الله الكويم سليماً من العيوب، لتعترف بأن الصناعة التي هي من عمل البشر، لها هفوات لا عاصم منها مهما ارتفع مستوى الإنقان، ومهما بذل فيها من جهد وعناية وحرص.. وهي - كما يعلم الجميع - هفوات لا تخفي على القارئ.

لذلك ـ أخي القارئ ـ إذا ما وقع في نسختك شيء من هذه الهفوات، فلا تقصر في أن تتعاون معنا في مسيرتنا نحو الكمال في إخراج كتاب الله الكريم، وسارع إلى إهداء عيوبنا إلينا، ليجري تلافيها في الطبعات التالية، ولك منا مزيد الشكر سلفاً، ولك من المولى سبحانه الثواب الجزيل لمساعدتك إيانا على تحقيق غايتنا السامية في صون كتاب الله من كل عيب أو نقص.

كما أنك \_ أخي القارئ \_ إذا ما وجدت في نسختك التي بين يديك شيئاً من الخطأ في تتابع أرقام الصفحات أو التكرار أو النقص أو الطمس أو غير ذلك من مثل هذه الأخطاء التي يندر حدوثها، فسارع إلى وضع إشارة عند الخطأ حتى لا يضيع، وأعد هذه النسخة المعيبة إلى المكتبة التي اشتريتها منها لتأخذ نسخة سليمة بدلاً منها، أو اكتب إلينا مباشرة بتفصيل الخطأ، موضحاً حجم النسخة التي بين يديك حتى نتعاون معك على تلافى الخطأ.

شاكرين لك تعاونك معنا لصيانة كتاب الله الكريم من كل نقص أو شائبة. . والله ولي التوفيق.

خَيْبَتُهُ لِلْبِظَّالِظُ عُقَّالِكُمْ وَقَتَهُ لِللَّهُ

لَّخِنْ الْمُراقِبِّ والدَّتِيقَ بياده فلاسية



بيروت \_ لبنان \_ فردان \_ جنوب سيّار الدرك \_ بناء الشامي ماتف: ١٧ه-١/٨١٠ - تلفاكس : ١٨٥٥٥٨٠٠

ص.ب: ١١٠٣/٢٠٦٠ \_ الرمز البريدي :١١٠٣/٢٠٦٠

للمراسلة ، دمشق ـ سوريا ـ حلبوني ـ جادة الشيخ تاج هاتف الكتب : ۱۱/۲۲۲۵۴ - تفاكس : ۱۱/۲۲۲۲۸۴ هاتف الكتبة : ۱۱/۲۲۲۸۰۴ ص.ب: ۱۳۴۹۲

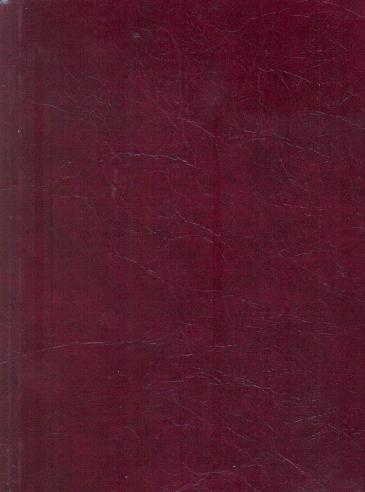